

مفهوم الإنسان
 أفق العقل
 موسيقى الخط
 التفكير النقدى
 الفكر اللغوى
 كتابة المغامرة
 أخى الذى لم أره
 محنة المثقف

المجسسات الخامس عشسر العسسند الآول ربيسسع ١٩٩٦



21140





الجزء الثالث





رئيس مبعلس الإدارة: تستميسر مسرحسان

هبيد السيرى

معمود القاضى

سالح رائسىد

#### الأسعار في البلاد العربية:

الكويت ١٥٧٥٠ دينار .. السعودية ٣٠ ريال .. سوريا ١٣٣ ليرة .. المغرب ٥٥ درهم .. سلطنة عمان ٣ ريال .. العراق ٢ دينار .. لبنان ٥٠٠٠ ليرة \_ البحرين ٣ دينار \_ الجمهورية البمنية ١٠٠ ريال \_ الأردن ٥ر٢ دينار \_ قطر ٣٠ ريال \_ غزة! القلس ٢٥٠ دولار ـ تونس ٥ دينار ـ الإمارات ٢٧ درهم ـ السودان ٦٧ جنيها ـ الجزائر ٢٤ دینارے لیبیا ۱٫۷ دینار – دیی/ أبر ظبی ۲۰ درهم.

الاشتراكات من الداخل:

عن سنة (أربعة أعداد) ٢٠٠٠ قرشا + مصاريف البريد ٢٨٠ قرشاً، ترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكوبة.

 الاشتراكات من الحارج : عن سنة (أربعة أعداد) أنَّ دولاراً للأفراد\_ ٢٤ دولارا للهيئات. مضاف إليها مصاريف البريد (البلاد العربية ـ ما بعادل ٦ دولارات؛ (أمريكا وأوروبا ـ ١٦ هولارا).

السعر: ثلاثة جنيهات

درسل الاشتراكات على العنوان النائي :

سجلة وفصول، اللهيئة المصرية العامة للكتاب \_ شارع كورنيش النيل \_ بولاق \_ القاهرة ج . م . ع.

الإعلانات : يتفق عليها مع إدارة المجلة أو مندوبيها المحمدين.



الجزء الثالث

### • فــى هــذا العــدد والمساهون الساه المعالمة والمساه المعالمة والمعالمة وال

رئيس النـــحــــرير ه ۱۱



– فاروق حسنی، ــ شوقی ضیف مر*اکمیات کامیزارطوی است* 

\_ إحسان عباس

-- ميجيل هيرناندث

● دراســات

- أبو حيان والبحث عن السعادة زبنب الخصصي

- أبو حيان والفلسفة عـــــــار الطالب

– هل کان التوحیدی صوفیا

- الاهتمام بالجمال عند التوحيدي

- الموسيقي والغناء في كتابات أبي حيان

– موسيقي الخط العربي عند التوحيدي

- التفكير النقدى في كتاب المقابسات

1997

الخامس عشسير

22 عساطف العسسراقي 40 زينب الخسطسيسرى ٣٦ عـــمـار الطالبي ٥٢ مسسلاح أننصسوه ٧٤ جعفر الكنسوسي ٨٤ ٩٤ يــوسـف زيــدان نور الدين أفسساية 110 محمد زغلول سلام 172 محسمد بغدادي ١٣٣ عيب دالقادر الرباعي 160

يوسف أبو العسدوس ١٦٣ محمود فهمي حجازي ١٨٧ نصر الدين صالح سيد ٢٠٥ هاشم محمد سویفی ۲۲۲ هانی العسمسد ۲۶۳ أحسما بولوط ٢٨٣ هارتموت بوبشين ۲۸۸

- المبحث النقدى والبلاغي في الإمتاع الفكر اللغوى في إطار لقاء الثقافات - الرؤية اللغوية عند أبي حيان - النصوص المنسوبة إلى السيرافي

- التوحيدي مترجما للرجال - مخطوطات التوحيدي في تركيا

-- التوحيدي بين الألمان

ه شهادات

أحمد عبد المعطى حجازى \_ إدوار الخراط \_ جمال الغيطاني \_ خيري شلبي \_ واسيني الأعرج \_ عبد اللطيف عبدالحليم (قصيدة).

الجيزء الشالبث

227

197



# الرغبة الملتبسة للكتابة

«كان أبو حيان قد أحرق كتبه في آخر عمره لقلة جدواها، وضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد موته». جملة مفزعة، مخيفة، باعثة على الدهشة والحيرة والأسى والإحباط في آن، وردت في ترجمة أبى حيان التوحيدي (على بن محمد بن العباس) ضمن التراجم التي يحتويها كتاب ياقوت الحموى «معجم الأدباء» أو «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب». توقفت عيني طويلاً عند هذه الجملة قبل أن تعبرها إلى غيرها، وتسمرت إزاءها كما لو كانت تفتش بين أحرف الكلمات، أو وراءها، عن الأسباب التي تؤدى إلى هوان الكاتب على عصره إلى الدرجة التي تدفعه إلى قرارة اليأس من هذا العصر، فيقترف فعل الانتحار الرمزي، ويقوم بتدمير أعز ما يملك، ملقياً به إلى النار، احتجاجاً على عصره الكريه الذي دفع به إلى قلب الظلمة وهوة اليأس.

أعرف حالات متعددة في تراثنا العربي، سابقة ولاحقة على أبي حيان، اقترنت بإحراق الكتب. ولكن فعل الإحراق في هذه الحالات كانت تمارسه مجموعات قمعية، متعصبة، لم تعرف معنى التسامح أو الحوار، فأحرقت كتب المخالفين لها باسم الدين الذي هو منها براء، أو باسم التأويل السياسي الذي لا يحتمل وجود المخالفين له. ومثال ذلك ما قام به أولئك الذين شاركوا المنصور ابن أبي عامر في جريمة إحراق كتب الفلسفة، أو أولئك الذين ألقوا بكتاب الإمام الغزالي وإحياء علوم الدين، إلى كومة النيران. وقد روى الذهبي أن الخليفة الأندلسي أبا يوسف المنصور، عقب نقمته على ابن رشد ونكبته إياه، كتب إلى البلاد يأمر الناس بإحراق الكتب، سوى كتب الطبه والحساب والمواقيت، أي الكتب الضرورية للمعيشة الاجتماعية لاكتب الأفكار أو التأويل أو التفلسف. أصف إلى يركن الدين، حفيد المتضوف الحبالية الذين أحرقوا كتب الأوائل التي كانت عند عبدالسلام بن عبدالوهاب الملقب بركن الدين، حفيد المتضوف الحبلي الكبير عبدالقادر الجيلاني، وإحراق الخليفة المستنجد كتب أحد القضاة بركن الدين، حفيد المتضوف الحبلي الكبير عبدالقادر الجيلاني، وإحراق الخليفة المستنجد كتب أحد القضاة التباعين له لما بلغه من أن فيها كتباً لابن سينا وإخوان الصفا وأشباههم. وهناك أمثلة أخرى متعددة تمتلئ بها كتب التراث، وتكثر في فترات تصاعد الصراع السياسي الاجتماعي الذي يتقنع بقناع التأويل الديني أو يتسلح كتب البراد الحق الخلاف.

ولكن ما أبعد الفارق بين أن توجد فئة باغية، متعصبة، تضيّق الخناق على المبدع، أو المفكر، وتلقى بإبداعه أو ثمرة فكره إلى النيران، خشية أن ينتشر هذا الإبداع أو ذلك الفكر بين العقول المتطلعة إليه والقلوب المتلهفة عليه، وبين أن يدفع البأس من العصر ومن البشر جميعاً بالمبدع أو المفكر إلى أن يمارس هذا الفعل المخيف الذى يساوى فعل الانتحار، فيحرق بنفسه، كما لو كان يحرق نفسه، الأوراق الحميمة العزيزة الغالية التى سودها بقلمه، ليودع فيها كشوفه وحدوسه، أحلامه وأشواقه، حيرته وظنونه، أسئلته واتهاماته، لحظات ضعفه ولحظات قوته، تطلعه إلى الخلاص، وإدانته للحاضر الذى يحول بين الناس والغد الواعد بيوتوبيا المستقبل.

ويبدو أن ياقوت الحموى كان يستنطق ما في داخل أبي حيان من نمرد على عصره، وما في أعماقه من لهيب الغضب على أهل هذا العصر، عندما قال: بارت البضائع، وغارت البدائع، وكسد سوق العلم، وحمد ذكر الكرم، وصار الناس عبيد الدرهم بعد الدرهم. وتلك عبارات تكشف عن المعاناة القاسية التي انتهت إلى اليأس المدم، عند كاتب ظل يكتب ويكتب آملاً أن يحقق بعض حلمه، ويسهم في تنوير عصره، فيمضى الوقت، وتمر الأعوام بعد الأعوام، ويقترب العمر من نهايته، وتصبح الحياة قاب قوسين أو أدني من الموت، والحلم يتباعد، والعصر يتدني، وسوق العلم تزداد كساداً، فيتصاعد اليأس، ويصل إلى ذروته التي لا يبقى معها سوى الجنون الذي يقترن بالرغبة في تدمير الذات. وهي رغبة يؤججها تصاعد حدة الإحساس بالوحدة والتوحد، وتسلط سوء الظن بالحياة والأحياء، وافتقاد الصداقة والصديق، وتصور الحياة على أنها غابة موحشة، والنظر إلى البشر بوصفهم كاثنات مفترسة لا تعرف سوى الغدر، ولا تدرك معنى ما يخطه القلم، أو قيمة ما تحمله الكتب. وعندئذ يبدو تدمير أبي حيان كتبه التي أحرقها بالنار وغسلها بالماء، ماحياً إبداعه الذي أنفق فيه أجمل سنى عمره، فعلاً رمزياً، يحمل معنى الاحتجاج على العصر والناس في دلالته المباشرة الأولى، ويحمل معاني ملازمة في دلالاته المصاحبة.

وأولى هذه الدلالات تومئ إلى نوع من الإخصاء الذاتى، كما لو كانت الأنا تستأصل وجودها الخصب، أو حضورها الفعال، في عنصره الخلاق، عقاباً لنفسها على ما اقترفت من حلم، وردعاً لها عن التطلع إلى وعد، خاصة في عالم ليست الصداقة فيه علامة على إنسان آخر هو أنت لكنه بالشخص غيرك، وإنما علامة على قناع خادع يتخفى وراءه وحش يتربص بك. وتومئ ثانية هذه الدلالات إلى معنى ملتبس، يمزج الرغبة في التدمير الذاتى بالرغبة في الخلاص، خاصة حين يغدو الخلاص انسحاباً من الواقع، وفراراً من مواجهة ما فيه، لكن في سياق من الترابطات المراوغة لدال النار الذي يومئ إلى دلالات الخلاص والتطهر من الأدران، كما يومئ إلى فعل التضحية أو فعل الدمار الذاتي الذي قد يغدو فعلاً من أفعال الولادة الجديدة.

ولكن هل كان أبو حيان يتطلع إلى ولادة جديدة؟ من يدرى؟! إن ذروة الرغبة في الموت قد تنطوى على نقيضها المتعلق بالحياة. والفعل الانتحارى لليأس قد يكون تعبيراً عن التعلق الشديد بالحياة وتوقد الإحساس المرهف بها. والنار الحارقة للأوراق، كالماء الذى يغسل الصحائف فيمحو حبر الكتابة، دال تترواح مدلولاته بين نقيضين: الموت والبعث. مؤكد أن أبا حيان أحرق كتبه كما لو كان يحرق نفسه، وهل كتب الإنسان إلا الإنسان بكل معانيه؟ ولكنه حين مارس هذا الفعل الرمزى، في ذروة يأسه، كان ينطوى على الرغبة الملتبسة التي تجمع ما بين الموت والحياة، أو التي تختضن الموت لحبها الحياة، فتدفع صاحبها إلى النقيض الذى ينطوى على نقيضه، وإلى الفعل الذي يبدو، في وجه من وجوهه، موازياً لفعل الدمار الذاتي الذي يتولد به الفينيق، ذلك الطائر الذي يتجدد من رماده، ويبعث من خرابه، فهو طائر يولد لحظة أن يموت، ويموت لحظة أن يولد، في التباس اللهب

النارى الذى يعنى الشئ ونقيضه. ولذلك التهمت النار، في حالة أبي حيان، المعادل الرمزى للوجود الحي، وهو الكتب، ولم تقض على الحضور الحى لذلك الوجود الذى ينطوى على إمكان الكتابة الجديدة. وغسل الماء صحائف الأوراق في بعض هذه الكتب فمحا حبر الكتابة، ولكن ظلت الصحائف المغسولة نفسها منتظرة تجبيرها من جديد. ولولا ذلك ما قرأنا الرسالة حمالة الأوجه التي كتبها أبو حيان إلى القاضى أبى سهل على بن محمد، شارحاً له الأسباب التي دفعته إلى إحراق كتبه.

وكان القاضى أبو سهل كتب إليه يعذله على صنيعه حين أحرق كتبه، ويبصره بقبح هذا الفعل وشناعته، فكتب إليه أبوحيان كتابة مرواغة، حسبها ياقوت الحموى اعتذاراً، لكنها في واقع الأمر إدانة للعصر وسخرية مبطنة من قاضى ذلك العصر الذى لم يدرك أبعاد المأساة التي انتهت بإحراق الكتب. وتومئ السخرية إلى نفسها في عبارات أبي حيان التي تعجب من انزواء وجه العذر عن القاضى فيما اقترفه أبو حيان، كأنه لم يعلم أنه لا ثبات لشيء في الدنيا، وأن كل شئ هالك إلا وجهه، وأن نهاية كل شئ إلى زوال. والمسكوت عنه في هذه السخرية هو التعريض بما لدى القاضى وأمثاله من نقيض الكتب، أعنى الثروة التي تكدست في أيدى الجهال، وحرم منها أمثال أبي حيان، في مفارقة الحياة التي وصفها أبو سليمان المنطقي (أستاذ أبي حيان) بقوله إن العلم والمال كالضرتين لا يجتمعان، لأن الأول من قبيل القوة العاقلة والثاني من قبيل القوة الشهوانية، ولا شئ يبقى من قبيل القوة الثانية بينما البقاء للأولى، ما ظلت قائمة في الصدور، عامرة بها العقول والنفوس. ومازال في صدر أبي حيان وعقله ونفسه الكثير، فيما يقول صراحة للقاضى في رسالته إليه، مؤكداً أنه لا يزال ينطوى، مما يحتاج إليه الناس، على ما يملأ القرطاس بعد القرطاس.

ويمضى أبو حيان فى رسالته إلى أبى سهل، قائلاً إنه لم يحرق كتبه إلا بعد أن فكر فى الأمر طويلاً، واستخار الله عز وجل أياماً وليالى، فانتهى إلى ما فعل، غير هياب ولا متردد، خاصة بعد أن أدرك أن العلم يراد للعمل، والعمل يراد للنجاة؛ فإذا كان العمل قاصراً عن العلم، كان العلم كلاً على العالم ومحنة له. وأبو حيان من يستعيذ بالله من علم يعود كلاً على صاحبه، ويورثه ذلاً، ويصير فى رقبته غلا. وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار، فيما يقول التوحيدى متابعاً احتجاجه (غير الاعتذارى) بقوله إن الكتب التى أحرقها حوت من أصناف العلم سره وعلانيته. أما السر من العلم، أو المضنون به على غير أهله، فلم يجد له من يتحلى بحقيقته راغباً. وأما المعلن من العلم فلم يصب من يحرص عليه طالباً.

ويواصل أبو حيان السخرية من القاضى، ومن نفسه فى الوقت نفسه، كما لو كان يؤدى فعلاً من أفعال الإدانة للنفس فى موازاة الإدانة للآخرين، مؤكداً أنه جعل أكثر كتبه التى توجه بها إلى الناس لطلب المثالة منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولمد الجاه عندهم، فحرم ذلك كله، كما حرم من الولد النجيب، والصديق الحبيب، والصاحب القريب، والتابع الأديب، والرئيس المنيب، فعانى من الغربة التى تحدث عنها فى الإشارات الإلهية، والصديق، كما لم يتحدث معاصر له. وذلك أمر انتهى به إلى الضن بكتبه على من لا يعرف قدرها. وتصاعد إحساسه بغربة كتبه على قراء عصره، كأن كتبه مرآنه والوجه الآخر لحضوره القلق الذى وصفه حين وصف نفسه بأنه غريب الحال، غريب اللفظ، غريب النحلة، غريب الخلق، مستأنس بالوحشة، قانع بالوحدة، معتاد للصمت، ملازم للحيرة، يائس من جميع ما يرى. هذا اليأس هو الذى قاده إلى تدمير كتبه بنفسه قبل أن يدمر الآخرون قيمتها ابتذالاً واستهانة، حين يضعونها فى غير موضعها، أو يستخدمونها فى غير ما وضعت له، أو

حين يتلاعب بها أخساء يدنسون عرضه إذا نظروا فيها، ويشنعون على غلطه وسهوه إذا تصفحوها، مبرزين نقصه وعيبه إذا تخدثوا عنها. وكيف يترك أبو حيان كتبه لأناس جاورهم سنوات طوالا فيما يقول، فما صح له من أحدهم وداداً، ولا ظهر له من إنسان منهم حفاظاً. ولقد اضطر بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم.

وفى الكلمات السابقة من الاعتراف بدخيلة النفس ما يمزج بين إدانة الأنا وإدانة الجماعة، في استبطان ذاتي ينعكس عجزه على صدره، على نحو يؤكد أن انحدار الأنا مفروض عليها من الجماعة، وهوانها على نفسها ناتج من هوانها على الناس، فلم تجد خلاصاً سوى تدمير الوسيلة التي أفضت إلى اليأس من الناس، وهي الكتب التي كانت صليب أبي حيان وعذابه المضنى وسر شقائه وتعاسته.

وفى هذا السياق، يتحول القاضى أبو سهل إلى مجلى مراوغ لما هو مسكوت عنه فى المعلن من الرسالة، خاصة حين يقول له التوحيدى: ٥ حرست منك ما أضعته منى، ووفيت لك بما لم تف به لى ... ولو علمت فى أى حال غلب على ما فعلته، وعند أى مرض وعلى أية عسرة وفاقة، لعرفت من عذرى أضعاف ما أبديته، واحتججت لى بأكثر مما نشرته وطويته، وما طواه أبو حيان فى رسالته هو علاقة المجاورة التى تصل بين القاضى أبى سهل والآخرين الذين فرضوا عليه ما انتهى إليه، فبادلهم فعلاً بفعل، واستبدل بالأمل فيهم اليأس منهم، وبالتوجه إليهم بالكتب إحراق الكتب التى تصله بهم، وذلك فى فعل الرغبة الساعبة إلى الخلاص باليأس.

وغير بعيد عن هذا السياق ما يوجهه أبو حيان إلى القاضى أبى سهل، على سبيل الالتفات البلاغي، قائلاً له: •إن أحوال الزمن بادية لعينك، بارزة بين مسائك وصباحك، كما لو كان يقول له إنه يتعامى عن قبح زمنه، أو يتجاهل هذا القبح، لأنه بعض الزمن الذى انحدر به. وما كان يليق بالقاضى أن يلوم أو يدين، فالأولى به أن يفهم ويدرك، مادام لم يمد يد العون أو يبسط جناح الأمل. وعلى أية حال، فلم يعد التوحيدى في حاجة إلى مثله، فقد كتب رسالته وهو في عشر التسعين، ولم يعد له بعد الكبر والعجز أمل في حياة لذيذة. وقد زاده فقد من فقد من الإخوان والأخدان عظة، ومن سبقه من اليائسين في عصورهم قدوة. ولا يترك أبو حيان القاضى دون أن يكمل السخرية منه، فيقيس الحاضر الشاهد من فعله على الغائب السابق من أفعال سلفه، متظاهراً بالتقليد الذي لم يكن يؤمن به في نزعته العقلية المتميزة، متواصلاً مع أشباهه الغرباء في عصور سابقة عليه، فيقول إن أبا عمرو ابن العلاء دفن كتبه في نور وأحماها في النار قائلاً: والله ما أحرقتك حتى كدت احترق بك. ومزق سفيان الثورى ألف الداراني كتبه في تنور وأحماها في النار قائلاً: والله ما أحرقتك حتى كدت احترق بك. ومزق سفيان الثورى ألف جزء من كتبه وطيرها في الربح. وقال أبو سعيد السيرافي لولده: تركت لك هذه الكتب فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار.

والعجيب أن كتب الأخبار والتراجم تمر صفحاً على مثل هذه الأخبار، وكتابات المؤرخين تتجاهل هذه الوقائع، وكتب تاريخ الأدب والفكر التقليدية المعروفة تخادعنا عن أمثال تلك الأحداث الدالة كأنها ما وقعت، وكما لو كان مثقفو الماضى لم يعرفوا محنة الكتابة، ولم يكتووا بنار الرؤيا التي تضيق عنها العبارة، ولم يغترب المتميزون منهم متوحدين ضائعين في عصورهم، كأنهم علامة على الكتب التي تخون أصحابها، ودليل على الكتابة التي تخرق كاتبها قبل أن يحرق صفحاتها.

ولكن متى تخون الكتب صاحبها؟ ومتى يحترق صاحبها بها؟ ومتى تصبح الكتابة وطأة على الكاتب ومحنة؟ إنها أسئلة تفضى إلى رؤيا الواقع التى تضيق عنها العبارة، كأنها رؤيا القديس يوحنا المعمدان، وإلى الكلمات التى تتأبى على الكاتب وترواغه، وإلى الدنيا التى قد تبدو أقبح من وجه الميدوزا، وإلى الواقع الذى يحوج صاحبه إلى ما أحوج التوحيدى، فى زمان تدمع له العين حزناً وأسى، وينقطع عليه القلب غيظاً وضنى وشجى، فيما يقول أبو حيان الذى لم يتردد فى إبلاغ القاضى، فى نهاية الرسالة، أن فى صدره مما يحتاج إليه الناس ما يملأ القرطاس بعد القرطاس إلى أن نفنى الأنفاس بعد الأنفاس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتلك عبارات تؤكد، مرة أخرى، الرغبة الملتبسة التى تنطوى على نقائض اليأس والأمل، وتؤكد إمكان تولد الحياة الجديدة للكتابة من رماد الحريق المدمر للكتب، وإمكان التسويد الجديد للصحائف التي غسل الماء ما عليها من أحبار، رغم عشر التسعين، ورغم أن البصر قد كلً ، واللسان انعقد، وملك الوسواس، وغلب اليأس من جميع الناس، ففى داخل التوحيدى، لحظة كتابة الرسالة، وفيما ينطقه نصها، الرغبة المشتعلة فى الانقطاع عن الناس والاتصال داخل التوحيدى، لحظة كتابة الرسالة، وفيما ينطقه نصها، الرغبة المشتعلة فى الانقطاع عن الناس والاتصال بهم، النفور من الكتابة وعشقها الذى لا يمكن أن يهجره الكاتب المبدع ما ظل فى صدره نفس يتردد.

وأحسب أن التوحيدى ظل معذباً بهذه الرغبة الملتبسة في السنوات القليلة التي عاشها، منذ أن كتب رسالته إلى القاضى أبى سهل في شهر رمضان سنة أربعمائة، إلى أن توفاه الله سنة أربع عشرة وأربعمائة من القرن الخامس للهجرة، فهدأت الرغبة في نفسه، ولكن لتتوقد فينا، نحن الذين نقرأه عام ألف وأربعمائة وستة عشر، فنطرح على أنفسنا السؤال نفسه عن جدوى الكتابة التي يحترق صاحبها بها، في عصر قاس وضنين، تتولد عنه ومنه وفيه الرغبة المتى تعانق الموت والحياة في آن.

وبعد ...،

فهذا هو القسم الأخير من البحوث الخاصة بأبى حيان التوحيدى. ولا يسعنا، مع هذا القسم الأخير، سوى أن نشكر كل الذين أسهموا في ألفية التوحيدى بالكتابة والمناقشة والحضور. وإذا كان الشكر واجباً لكل الإخوة والأصدقاء والزملاء في وزارة الثقافة من الذين عاونوا في إنجاح الألفية، عاطف منصف وحسين طلبة ومحمد غنيم وفريال صقر وفوزى فهمى ومحمود حجازى وحسين مهران وناصر الأنصارى وأحمد نوار وفاروق عبدالسلام، فإن الشكر أوجب للصديق سمير سرحان الذي أعان بالكثير، وقبل سعيداً تخصيص أعداد ثلاثة من وفصول، لبحوث ألفية التوحيدي. والواقع أن هذه الألفية ما كان يمكن لها أن تنعقد بالصورة المؤثرة التي اتخذتها لولا الدعم والتوجيه والتشجيع الذي لقيته من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، فله شكر محبى التوحيدي في كل مكان وتقديرهم، أما المثقفون من رجال الإعلام الذين كانوا نعم العون فلهم الشكر جميعاً، وللصديق جمال الغيطاني خالص عرفاني لكل ما فعل لإنجاح الألفية. أما أسرة تحرير «فصول» والمتحمسون لها من شباب الباحثين الواعدين فلولا حماستهم ما كانت هذه الأعداد الثلاثة.

وإلى لقاء..

رئيس التحرير

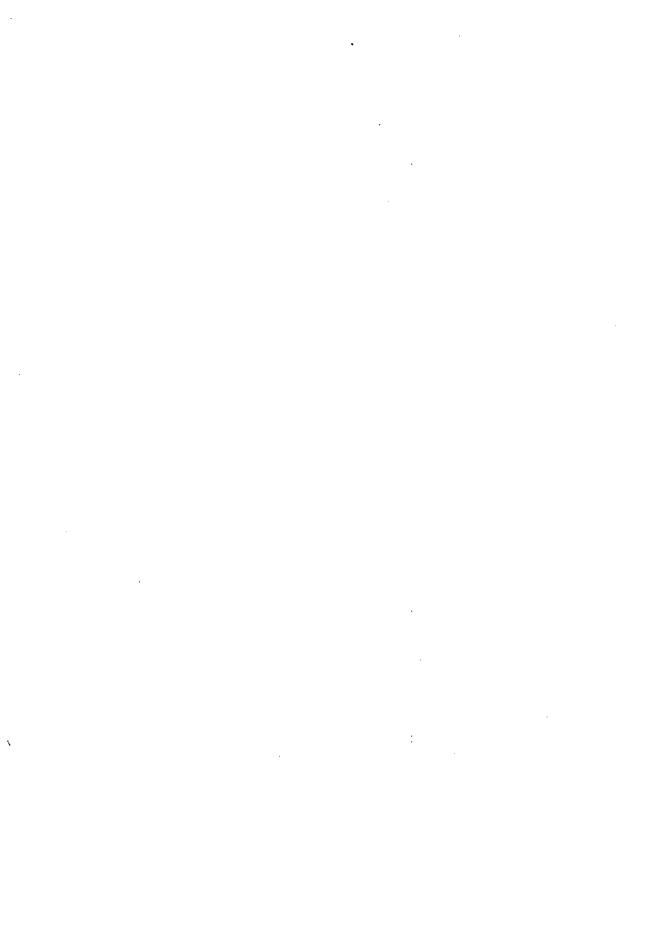



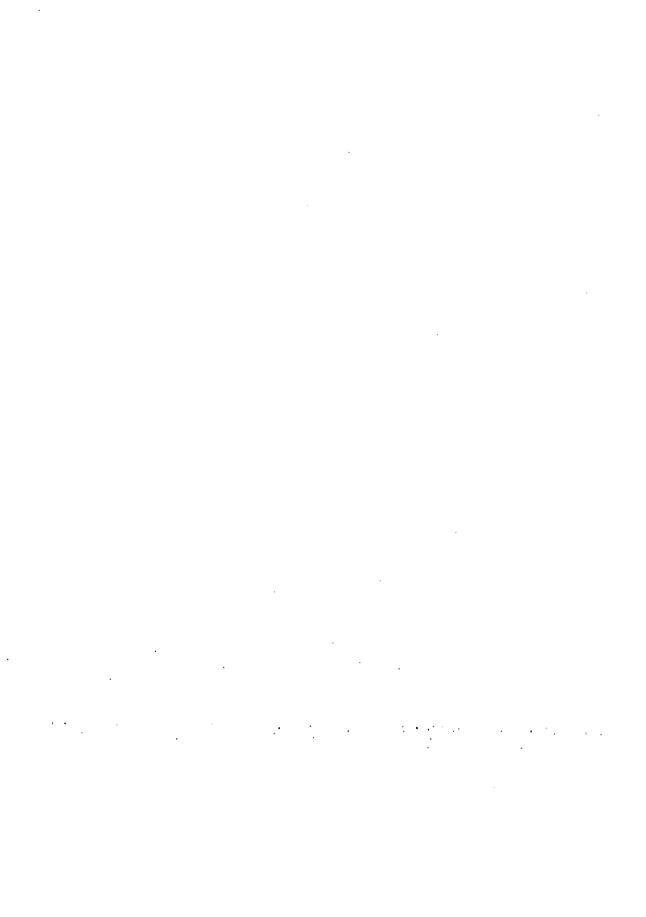

## التوحيدى: الرمز المضئ

#### فاروق حسنى×

#### ضيوفنا الأعزاء، السيدات والسادة :

إن الذاكرة الحية للأمة هي بعض وعيها بالحاضر وحلمها بالمستقبل. ويتأكد دور هذه الذاكرة في الإبداع الذي يتأسس بقيم الحق والخير والجمال، ويتأصل بتقاليد الحرية التي لا تعترف بالحدود أو القيود، ويزدهر بتطلع العقل والوجدان إلى استنارة بلا ضفاف. وأبو حيان التوحيدي الذي نحتفل بمرور ألف عام على ذكراه أحد العناصر المضيئة في الذاكرة الحية للأمة العربية، سواء في تأكيده الدور التنويري للمثقف، والإنجاز الإبداعي للفنان، والإسهام الفكري للفيلسوف. إنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة كما وصفه المؤرخون القدماء والمحدثون، وكما وصفه المتحدثون السابقون، ولكنه في الوقت نفسه الفنان المرهف الحس، والمبدع المتوقد الوجدان، وعالم الجمال الذي وصل بين الخط واللون، والغمة والكلمة، وأدرك العلاقة بين الكتلة والفراغ.

#### السيدات والسادة :

إننا نتبنى في وزارة الثقافة استراتيجية الاستنارة التي تعمل على إشاعة القيم الخلاقة للعقل والوجدان، وتسهم في تخرير فكر الإنسان العربي في كل مكان، أملا في انتقال هذا الإنسان من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية،

<sup>\*</sup> وزير الثقافة المصرى.

ومن وعى الحاضر إلى وعى المستقبل. وتراث أبى حيان الحى يؤكد هذه القيم، ويبرز دور المثقف الذي يتمرد على جمود مجتمعه ليدفع به إلى الأفق اللانهائي لأشواق الإبداع.

وها هو أبو حيان التوحيدي يجسد هذا الأفق، حين يجمع بين المثقفين العرب من مختلف الأقطار العربية، مؤكداً معنى رائعا من المعانى القومية، كما يجمع المثقفين العرب وأقرانهم من أنحاء العالم، مبرزا معنى جليلا من معانى الإنسانية. ونحن نؤمن أن الإنسانية هي الوجه الآخر للقومية، وأنهما جناحا الحلم الإبداعي الذي يصلنا بالتوحيدي، ويدفعنا إلى أن نعيد اكتشافه، كي نلقى الضوء على المعنى المعاصر لإنجازه والدلالة المستقبلية لكتاباته.

#### السيدات والسادة :

لقد أقامت وزارة الثقافة في الشهر الماضي مهرجان المسرح التجريبي الذي التقى فيه المبدعون من مختلف دول العالم ليؤكدوا المغامرة الخلاقة للإبداع المسرحي، وأقامت دار الأوبرا المصرية مهرجان الأغنية في قلعة الناصر صلاح الدين لتصل الماضي الإبداعي بالحاضر المتغير، وطبعت الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة التي تقوم بتوصيل كتب الاستنارة إلى كل بيت مصرى، وافتتحنا منذ أيام قليلة متحف محمد محمود خليل، صرحا فنيا رفيعا، يضاف إلى صروحنا الثقافية. وسوف تنعقد جلسات مؤنمركم في مكتبة القاهرة الكبرى التي افتتحناها منذ أشهر، مع مكتبة مبارك الكبرى، تأصيلا لضرورة القراءة، وتأسيسا لمعنى من معانى الاستنارة. وكان ذلك هو دافعنا إلى إنشاء عشرات المكتبات الجديدة في القرى المصرية بدعم من صندوق التنمية الثقافية. واحتفينا بالفنون الشعبية التي أقامت لها المخلس الأعلى للثقافة ملتقى قوميا في العام الماضي، كما احتفينا بالجديد الواعد من الإنتاج المسرحي والسينمائي، وقدمنا له الدعم المادي والمعنوى. ولقد ابتدأنا نظاما جديدا لتفرغ المثقفين، كي نوفر لهم ما يعينهم على الإبداع الحر، وأنشأنا أكثر من جائزة جديدة لتشجيع الإبداع الشاب، وننشيط التأليف والترجمة في كل المجالات.

وقد قمنا بتطوير العمل الأثرى وصيانة الآثار المصرية والإسلامية بما يليق بمكانتها. ووضعنا دار الكتب المصرية على طريق المستقبل. وبعد أسابيع، نفتتح متحف أحمد شوقى والمركز الجديد لدراسات الإبداع، ومتحف طه حسين ومركزه الثقافي الجديد. وقد تعددت ندوات المجلس الأعلى للثقافة ومؤتمراته ومطبوعاته بما يؤكد استراتيجية الاستنارة التي جعلنا منها هدفا ومبدأ للفعل.

وقد خطونا الخطوة الأولى فني تنفيذ المشروع القومي للترجمة، كي نزيل الفجوة الهائلة بين القارئ العربي والعصر الذي يعيش فيه. ونستعد لعقد مهرجان الموسيقي العربية ومؤتمرها الرابع في أول الشهر القادم، تأكيدا لوحدة الفنون، ودعما لقيم الإبداع.

والواقع أننا نعمل بلا توقف، وبروح الفريق، في كل مجالات العمل الثقافي، كي تقوى شعلة الإبداع في القاهرة، وتمتد أنوار الاستنارة إلى كل شبر من أرض الوطن، وتشع ضوءها في كل بقعة من بقاع الوطن العربي الكبير، أملا في ثقافة عربية جديدة واعدة، ثقافة لا تتنكر لذاكرة الأمة، ونبدأ من الواقع لتصوغ أحلام المستقبل، مؤمنة بالحوار بين مختلف الأجناس والقوميات والتيارات في كل مكان من علمنا المعاصر الذي يقترب من بداية القرن الحادي والعشرين.

وأحسبكم تتفقون معى على أننا، حين نحتفى بذكرى أبى حيان التوحيدى، فى هذه الأيام المجيدة من شهر أكتوبر العظيم، فإننا نحتفل بالقيم المنتصرة فى ثقافتنا العربية، ونتزود من الماضى بما يدفعنا إلى المستقبل، ونأخذ من التراث ما يؤكد دورنا الفاعل في التاريخ، فنحن لا نتطلع إلى الماضي إلا بما يدفع إلى المستقبل، ولا نأخذ من تراثنا إلا ما يكون سندا لنا في الغد.

السيدات والسادة :

اسمحوا لى، فى النهاية، أن أرحب بكم جميعا فى الاحتفال بأبى حيان التوحيدى؛ ذلك الرمز المضئ الذى يجمع العرب جميعا، ويصلهم بكل أبناء المعمورة الإنسانية، فى مسعى الجمال الذى يظل فى حاجة إلى الكشف. وأتمنى لأنشطة الاحتفال ومؤتمره العلمى كل النجاح، ولكم جميعا حوارات ثرية وأفكارا إبداعية جديدة. واسمحوا لى، أخيرا، أن أرحب بكل المثقفين المبدعين الذين يشرفون هذا الاحتفال، والذين مجشموا عناء السفر، واقتطعوا من وقتهم ما منحوه لأبى حيان معنى وقيمة، وقدموه لنا علما وإبداعا.

والسلام عليكم ورحمة الله.



# مؤثرات فی حیاة أبی حیان وأدبـــه

### شوقی ضیف×

السيد وزير الثقافة، الأصدقاء الباحثون، السيدات والسادة.

إن المجلس الأعلى للثقافة جدير بالشكر لعقده هذه الذكرى الألفية لأديب عربى فذ، يعد عنوانا دقيقا لثقافة قرن بأكمله في تاريخ التراث العربى، هو أبو حيان التوحيدى المرآة الناصعة لثقافة القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. وقد عنيت مصر – منذ العشرينيات من هذا القرن – بنشر كنوز نفيسة من أعماله. ومصر – من قديم – تعنى عناية كبرى بحقوق التراث العربى للأمة وحقوق أعلامه وتحقيق ذخائره ونشره لما له من تأثيرات عميقة في كيان الأمة وحياتها؛ إذ هو ماضيها الثقافي والديني والفكرى الذي عاشته قرونا متعاقبة متطاولة، والذي تتفاعل معه لغدها المنتظر وما تأمل فيه من استعادة دورها الحضاري التاريخي.

ولقد عملت مؤثرات عامة مختلفة في حياة أبي حيان وأدبه؛ ومن أهم هذه المؤثرات تغلغل الثقافة العربية في الطبقات الشعبية بمجتمع بيئته: بغداد في القرن الرابع الهجرى، وقد أعدت لذلك عوامل مختلفة في مقدمتها المساجد؛ إذ لم تكن في القرون الماضية بيوتا للعبادة والصلاة فقط بل كانت أيضا معاهد مفتحة الأبواب لتعليم أبناء الأمة من جميع الطبقات، وكانوا يتحلقون حلقات مختلفة حول الأساتذة. وكان أبناء العامة مثل أبناء الخاصة يحملون من هذه الحلقات ما يروقهم من ألوان المعرفة والثقافة.

<sup>\*</sup> رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

وعامل ثان عمل على تغلغل الثقافة العربية في الطبقات الشعبية هو وجود مكتبات عامة في بغداد، يختلف إليها الشباب والشيوخ، ويتزودون منها بما يريدون مما قرأوه في كتب الأدب واللغة أو كتب الدراسات الدينية أو كتب العلوم من كل صنف أو كتب الفلسفة أو دواوين الشعر. وعامل ثالث هو نشاط الوراقة والوراقين ببغداد حينقذ، وكان لحوانيتهم سوق تجبيرة تباع فيها الكتب، وكان يؤمّها الشباب والشيوخ ليشتروا منها ما يريدون من مخطوطات الأدب والعلوم والفلسفة. وكان الوراقون يقومون في بغداد مقام أصحاب المطابع والمكتبات في عصرنا، وكانوا يعرضون مخطوطات لمئات الكتب بل لآلافها، ونرى ابن النديم المعاصر لأبي حيان يحاول إحصاء الكتب لعصره في كتابه (الفهرست).

وهذه العوامل المختلفة التي أثرت في الثقافة العربية بيغنداد حينئذ، جعلتها لأبناء العامة والخاصة على السواء قوتًا يوميا وغذاء شهيا انضم إليها مؤثر سياسي أثر في مجتمع بغداد عاليه ودانيه آثارا سيئة، فقد حكم بغداد وإيران الحكام البويهيون، وتميز عهدهم بكثرة الحروب. وفي الحروب دائما تختل أحوال البلاد على نحو ما اختلت أحوال بغداد إذ كثر فيها نقص أغذية الشعب، كما كثر ارتفاع الأسعار، وجر ذلك إلى ثورات في بغداد نهبت العامة فيها الدور وما كان فيها من متاع ونقود وأثاث ورياش، وكان من بينها دار أبي حيان. ورافق هذا المؤثر السياسي مؤثر أخلاقي، فإن الحروب وارتفاع الأسعار جعلت المعيشة في بغداد قاسية فاختلت الموازين وساءت أخلاق الناس وقل بينهم صديق مخلص أو من يتثبه بالصديق. وكل ما ذكرت من مؤثرات في مجتمع بغداد كان له آثار بعيدة الغور في حياة أبي حيان وأدبه؛ إذ كان من أبناء الطبقات الشعبية الذين أتيح لهم عن طريق المساجد وحلقاتها المتعددة أن ينهلوا ويرتووا من أساتذة مختلفين في الدراسات الدينية واللغوية والفلسفية، مما كان له تأثير واسع في أدب أبي حيان؛ إذ جعله أدبا موسوعيا بحكم أنه ثقف معارف عصره الفلسفية والصوفية والبلاغية واللغوية والإسلامية، واستوعبها وتمثلها كأروع ما يكون التمثل والاستبعاب. وكان ذكيا ذكاء حادا فأضاف إليها مالا يكاد يحصى من ملاحظات وآراء في الفلسفة والإلهيات والأخلاق والعقل والنفس والروح. وأبو حيان لا يمثل الطبقات الشعبية في تغلغل الثقافة العربية في نفسه وعقله وتخوله بها إلى أدب موسوعي خصب فحسب، بل هو يمثلها أيضا شابا من أبناء عامتها الذين كان يحف بمعيشتهم الشظف والضنك، ومع ذلك يصعدون إلى ذروة ثقافية فكرية لا يبلغها نظراؤهم من أبناء الطبقة المترفة. وهي ظاهرة عامة في العصر العباسي؛ أن الذين قادوا فيه الحركات الثقافية والأدبية والعلمية كانوا من أبناء الشعب، وكثير منهم كان من الطبقة العامة التي لا تعرف شيئًا عن رغد العيش وصفوه.

ومن المؤكد أن أبا حيان زار المكتبات العامة مرارا واقتنى منها كثيرا من معارفه؛ بحيث كانت رافدا مهما من روافد ثقافته الموسوعية، وجذبته \_ منذ شبابه \_ حرفة الوراقة لارتفاع عائدها، مما جعل بعض كبار العلماء والأدباء البغداديين يتخذها وسيلة لعيشه هو وأسرته، وكانت من أكبر الأسباب في اتساع ثقافته بل في استحالتها ثقافة موسوعية.

وقد أفاد أبو حيان من الوراقة فائدة كبرى لا تقدر بمال؛ إذ جعلته يتمثل بنسخه لكتب الجاحظ أسلوبه وخصائصه وأسراره تمثلا رائعا، وكان الجاحظ يستخدم في أدبه أسلوب الازدواج. وخلب هذا الأسلوب أبا حيان وملك عليه ذات نفسه، فانفصل عن موجة السجع التي عمت في كتابات الأدباء. واستطاع بحق أن يصل بهذا الأسلوب المزدوج إلى الذروة التي كان ينتظرها وما يطوى فيه من الترادف والتقطيع الصوتي البديع ومن توليدات وتفريعات للمعاني وتلوينات عقلية رائعة.

ونرى أيا حيان في سنة ٣٥٥ راحلا إلى مدينة الرى بإيران للقاء ابن العميد الكاتب المشهور وزير عضد الدولة البويهي، ويبدو أنه أراد أن يحاكي المتنبي في رحلته إليه قبل ذلك بنحو سنتين، فيغدق عليه الأموال كما أغدقها على المتنبى. وقد عاد من لدنه خالى الوفاض إلى بغداد وإلى الوراقة، وتقع له كارثة كبرى من فساد الحكم البويهى هي نهب العامة لداره وسلب كل ما كان بها من أثاث وثياب، كما أخذت كل ما كان بها من ذهب ادخره أبو حيان من الوراقة. وملأت هذه الكارثة نفسه حسرة ولوعة، ودفعته إلى أن يعيد الكرة للقاء وزير لعله يتاح عنده ما يتاح لبعض الأدباء والعلماء الذين يفدون عليه ويجزل لهم في العطاء. وكان ابن العميد قد توفي وخلفه ابنه أبو الفتح في الوزارة فوقد عليه وكان مشغولا ولم يلبث أن توفي سريعا، وخلفه الصاحب ابن عباد فعرض عليه خدماته، ولم يعرف له قدره، ولقى أبو حيان منه عنتا شديدا فبارحه ساخطا غاضبا، وانتقم منه ومن ابن العميد قبله بكتابه: (مثالب الوزيرين).

وكأنى بأبى حيان لم يكن يعرف بدقة مكانته الأدبية ومالها من حقوق عليه، فسمح لنفسه أن يتبذلها وأن يقف بباب ابن العميد والصاحب ابن عباد، منتظرا منهما عطاء جزيلا وكان ـ لو فكر في أدبه الرفيع ـ أكبر منهما ومن أي عطاء.

وعاد أبو حيان إلى بغداد سنة ٣٧٠ وإلى الوراقة، وأخذ يشكو شكوى مرة من البؤس والضنك والحرمان، وأشفق عليه صديقاه: مسكويه وأبو الوفاء المهندس، أما مسكويه فألف معه كتاب (الهوامل والشوامل) ليسرى عنه من حزن وهمّ.

وأما أبو الوفاء المهندس فإنه وصله بابن سعدان أحد كبار رجال الدولة البوبهية، وعلم أن أبا حيان يفكر فى تأليف كتاب عن الصداقة والصديق، فحثُه على إنجازه وأصبح ابن سعدان وزيرا لصمصام الدولة البوبهى حاكم بغداد من سنة ٣٧٣ إلى سنة ٣٧٥ ويتخذ له منتدى ليليا، كان يختلف إليه أعلام الفكر والثقافة فى بغداد، وجعل أبا حيان واسطة عقده ومدير الحوار فيه، وقد ألف لصديقه أبى الوفاء المهندس كتابا سجل فيه الحوار الفكرى بهذا المنتدى فى أربعين ليلة من لياليه، سماه (الإمتاع والمؤانسة) فى ثلاثة أجزاء، ويستمع صمصام الدولة فى سنة ١٧٥ إلى وشايات كيدية كاذبة عن وزيره ابن سعدان فيفتك به. وتغلق أبواب هذا المنتدى وما كان فيه من حوار فكرى خصب، فكرى خصب، وتظلم الدنيا فى عين أبى حيان إلا ما كان من شعاع ظل يضئ فى منتدى أبى سليمان المنطقى السجستانى المتفلسف وظل يختلف إليه. وسجل ما كان يدور فى هذا المنتدى من حوار فلسفى وفكرى خصب فى كتابه (المقابسات).

ونمضى مع أبى حيان فى الربع الأخير من القرن الرابع الهجرى حتى نهايته، ونراه يشكو بمرارة من الفساد الخلقى المستشرى حوله وما يضغط منه على صدره ونفسه. وليس له ولد يسليه ولا صديق مخلص يواسيه. ويعيش وحيدا فريدا غريبا عن مجتمعه وناسه، ويصف هذه الغربة الموحشة فى كثير من صحف كتابه الأخير (الإشارات الإلهية) وصفا بديعا. والكتاب مناجيات وأدعية وابتهالات لرب الكون ومدبره، وهو من فرائد أبى حيان وإبداعاته الرائعة.

وفى ختام كلمتى أحيى غية مخلصة الأصدقاء الباحثين من مصر والأقطار العربية والغربية، وبقضلهم جميعا سيعود أبو حيان إلى الحضور الخالد فى الحياة الأدبية العربية، وسيظل يشغل فيها مكانة عليا رفيعة. وأنا باسم الباحثين المصريين أشكر حضراتكم جميعا وأشكر ضيوفنا الباحثين راجيا لهم طيب الإقامة بيننا فى بلدهم المالى مصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# التوحيدي معاصراً لنــا

### إحسان عباس×

السيد وزير الثقافة... أيها الحفل الكريم.

لم يجد أبو حيان التوحيدى إنصافاً في عصره، وظل محروماً من هذا الإنصاف على مدى قرون عدة، حتى إذا كان عصرنا بدأت منزلة أبى حيان الأدبية تتضح لدى الدارسين، حينئذ أخذ إحياء كتبه يضع بين أيدى أبناء عصرنا صورة لأدبب كبير ذى جوانب ثقافية وعلمية وأسلوبية فارقة، وأخذت الدراسات تظهر تباعاً حول شخصه وأدبه ومميزاته، وما هذا المؤتمر الذى يقام لأبى حيان اليوم إلا حلقة كبيرة من حلقات التقدير لمكانته الأدبية وتراثه المتنوع. لهذا أرجو أن تسمحوا لى بشكر الذين قاموا بتنظيم هذا المؤتمر باسم جميع المشاركين فيه. وإن عقده في القاهرة عاصمة الثقافة العربية الإسلامية في الحاضر والماضى ليمثل ملتقى لإعزازنا ولإكبارنا للمنبع الثقافي الذى وردناه جميعاً، فإلى القاهرة الأم العظمى نرفع جميعا تخباتنا وتقديرنا، وإلى أساتذتنا وأصدقائنا في ربوعها العامرة نقدم خية الود والإكبار والاعتراف بالفضل الكبير، وإلى المجلس الأعلى للثقافة كل الشكر والعرفان.

لقد ملك أبو حيان إعجابى وأنا لا أزال على مقاعد الدراسة، طالباً، فحرصت على أن أقرأ كل ما وصلنا من مؤلفاته، وماتزال صداقتى لأبى حيان ناضرة كأول عهدها، وأنا أعتقد أن روح أبى حيان اليوم ممتلئة إعجابا بهذا اللقاء، وأن تلك الروح نفسها نادمة على أن صاحبها – فى لحظة ثورة على النفس وعلى الناس ـ ألقى كتبه فى

<sup>\*</sup> أستاذ الأدب العربي، ناقد، باحث متفرغ.

النار، ولكني أستدرك فأقول إن حرق نلك الكتب كان احتجاجاً على توجه النثر العربي في طرق خاطئة، وأن الأمر لو كان إلى لعددت ساعة حرق الكتب، بداية الحداثة في تاريخ النثر العربي.

إننا اليوم حين تلتقى - فى هذا المؤتمر - إنما نكرم كاتباً حديثاً معاصراً لا يفصلنا عنه إلا ظواهر استدعاها تغير بعض المفهومات الأدبية، وتمايز الأنواع الأدبية فيما بينها. لقد كان أبو حيان أدبيا معاصراً لنا، لأن فكره كان شديد التفاعل بمشكلات عصره التى يمثل قسم منها مشكلات عصرنا. كان يختلف قليلاً عنا لانشغال جانب من فكره بالقضايا الميتافيزيقية، وكانت تلك القضايا تلجئه فى بحث الإجابة عنها إلى فريقين؛ فريق الفلاسفة وفريق المتكلمين، ولكن كثيراً من القضايا الأخرى كانت حياتية تتطلب علماء اجتماع وآخرين متخصصين فى النواحى العملية من الحياة.

وكان أبو حيان أديبًا معاصرًا لنا حين حاول أن يرفع مستوى حربة الأدبب والمفكر في التعبير، وكان أديبًا معاصرًا لنا حين يتناول أية مسألة أدبية، وكان من خلال دراسته لكل ما بجد من تآليف مواكبة لثقافة عصره في تنوعها، إن الحصانة، التي مجدها لذى أبي حيان في المصادر التي يعتمدها والذوق الرفيع الذي يصاحبه في اطلاعه على مختلف ميادين الأدب، ليقدم لنا ناقداً دقيق التحسس للجميل في كل ما يقرأه أو يختاره، هذا إلى حس عجيب في الدقة اللغوية.

لقد بنى أبو حيان لنفسه أسلوبا شديد الإشراق جميل الإيقاع، ولو استطاع أن يتنازل عن هذا الأسلوب، لقدر له أن يمارس الكتابة المسرحية، لقد كان ماهراً فى تصوير الشخصيات، ولكنه لم يستطع أن يمايز بينها فى طريقة التعبير، فجاء الحوار لدى شخصياته من مستوى واحد، هو مستوى أبى حيان، لا مستوى التفاوت الاجتماعى فى واقع الحياة.



#### ATODRANIO KOORKUUDAAN UUTHALUUDA UU KALAAN KAKULARARUKAA KAUKAA KAUKA KATUKA DAA KAKAA KALAA KALAA KALAA KALAA

### ثلاث نقاط

### میجیل کروث هرناندش\*

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السادة أعضاء المؤتمر، سيداتي، سادتي،

بحكم السن، لا العلم، وباسم أعضاء المؤتمر من غير الأسانذة العرب، تخية للجميع، أعبر عن شكرنا العميق للمسؤولين عن الأنشطة الثقافية في مصر، وخاصة للمجلس الأعلى للثقافة المنظم لهذا المؤتمر الذي أتاح لنا الفرصة لتبادل المعارف والأفكار.

وكما هو معروف فإن أبا حيان الترحيدى يعد نموذجا وعلامة على الدور التاريخي للحضارة العربية الإسلامية. وهذا ما سيشغل مؤتمرنا طيلة انعقاده. لذلك فإنني سأشير فقط إلى ثلاث نقاط: تنظيم العلوم والمعارف التي يتضمنها العمران والحضارة، الدور الجوهري للغة الكتابة في توليد وتنمية هذه الحضارة، والدور المركزي لمصر في الثقافة العربية الإسلامية.

وفيما يتصل بالنقطة الأولى فحسبنا أن نتذكر نص ابن خلدون:

وإن العرب على ما اعتادوا عليه من بساطة الحياة البدوية، لم يشتغلوا أبدا بالفنون، لكنهم عندما أقاموا دولتهم وحكمهم وألفوا الحياة المدنية المستقرة بلغوا درجة عالية من الحضارة لم يبلغها شعب من

<sup>\*</sup> أستاذ تاريخ الأدب العربي والترجمة، جامعة مدريد، إسبانيا. ترجمة: صلاح فيضل، ناقد مصري، استساذ النقسد الأدبي، كلية الأداب، جامعة عين شمس.

7 - 72 02.20

قبلهم. وعندما أخذوا في إتقان المعارف والفنون والآداب بكل فروعها رغبوا في معرفة العلوم الفلسفية لأنهم كانوا قد سمعوا عنها من الكهنة والقسيسين الذين بشروا بها بين أهل القبائل ولأن النفس البشرية تنزع بالطبيعة إلى معرفة هذه العلوم.

وبوسعنا أن نقول إن جزءا كبيرا من المعارف القديمة المشار إليها يتعلق على وجه التحديد بتراث مدرسة الإسكندرية. وهكذا فإن العالم العربي الإسلامي أخذ في تنمية الحضارة منطلقا من أساسين كبيرين؛ هما العلوم النقلية والعلوم الوضعية من ناحية والعلوم الحكمية والفلسفية من ناحية أخرى.

وفيما يتعلق بالمظهر الثاني، فإن التوحيدي قد أكد بشكل قاطع أهمية الكتابة بالنسبة إلى الحياة المدنية المتحضرة. ولتتذكر أن الحضارة مشتقة من «الحضر» وهو مكان حياة التمدن المستقر وتعود إلى الجذر اللغوى نفسه.

أما المظهر الثالث الذي أود الإشارة إليه، فهو الدور المركزي لمصر من الناحية الاستراتيجية جغرافيا وثقافيا، كما أوضح ذلك المؤلفون في العصور الوسطى، وجلاه جمال حمدان بعلمه الغزير.

علينا، إذن، أن نشكر هذه الفرصة التي أتاحها لنا منظمو هذا اللقاء هنا، ليجتمع عشاق المعرفة والثقافة العربية الإسلامية.

فإليهم أصدق الشكر

أعانهم الله

إنه هو الحكيم العليم.



در اسات

|   |  | • |    |
|---|--|---|----|
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   | ·  |
|   |  |   | •. |
|   |  |   | ·  |
|   |  | · |    |
|   |  | • |    |
|   |  |   |    |
| • |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |

# مفهوم الإنسان عند أبي حيان التوحيدي

### عاطف العراقي\*

تكشف ثقافة التوحيدى عن تأثره بالعديد من المفكرين، وبالكثير من التيارات الفكرية التى كانت قائمة فى عصره، لم يكن مقطوع الصلة بمفكرى عصره، بل لقد تأثر بهم، ودخل معهم فى حوار فكرى فلسفى خلاق، بالإضافة إلى أنه قد استطاع أن يستوعب العديد من الأفكار التى قال بها مجموعة من الفلاسفة والمفكرين القدامى، وذلك بعد انتقال الفلسفة إلى المشرق العربى بفضل الجهد الذى قام به المترجمون فى العصر العباسى بصفة خاصة.

وهل يمكن أن ننسى أفكار العديد من أساتذته المباشرين وغير المباشرين. وإذا أردنا أن نتحدث عن فكره الفلسفى والأدبى عامة، وفكره فى مجال الإنسان بصفة خاصة، هل يمكن أن ننسى أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف

بين الأفكار التى قال بها في مجال التفاؤل ومجال التشاؤم، وتخليل العديد من الظواهر النفسية، كأنه عالم نفسى، وبين الأساتذة الذين استفاد منهم، والمفكرين الذين عاشوا بعده. ونذكر من السابقين والمعاصرين واللاحقين: على أبو سعيد السيرافي، وأبو الحسن على بن عيسى بن عبدالله الرماني، وأبو بكر محمد بن على القفال بن إسماعيل، وأبو الحسن العامرى، وأبو سليمان بن طاهر السجستاني، وابن سينا، وأبو العلاء المعرى، وكتاب (رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء).

لقد كان الرجل شعلة نشاط، لا يكل ولا يمل، دائم القراءة، والقراءة الفاحصة الواعية. إنه يذكرنا بالجاحظ، وهو نفسه كان دائم الإعجاب بفكر الجاحظ في كثير من الجوانب والآراء والانجاهات.

ولابد أن نضع في الاعتبار أن فكر التوحيدي، ورأيه في مجال التشاؤم بصفة خاصة لا يمكن فهمه ولا تبريره، إلا إذا

<sup>\*</sup> قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

وضعنا فى الاعتبار الظروف التى عاشها. إننا نجد ذلك عند أكثر المفكرين الذين قالوا بالتشاؤم، أمثال ابن الرومى وأبى العلاء المعرى وشوبنه ور الفيلسوف الألمانى. لقد عاش التوحيدى طفولة محرومة من أنواع النعيم أكثره أو كله. كان عمه يكرهه \_ كما يقول التوحيدى \_ إذ كان يشكو من أنه يأكل فى كل يوم أربعة أرغفة. كان لدى التوحيدى شعور بالخيبة والخذلان، وبأنه ليس من أهل الدنيا التى لم تكن كريمة معه، وأيضا ليس من أهل الآخرة، كما يرى.

ربما نجد عند التوحيدى نوعا من الشعور بالانقصال عن العالم، ونوعا من الحدة فى ثورته على الأغيار. وقد يكون ذلك راجعا إلى إسرافه فى لوم نفسه، ومقارنته بين أحوال الأذكياء فى عصره، وما هم فيه من فقر، وأحوال أصحاب المناصب وما هم فيه من غنى. فيروى التوحيدى على سبيل المثال أن أبا سليمان السجستانى قد عجز عن دفع إيجار منزله ووجبة غدائه وعشائه، وأن السيرافى كان ينسخ فى اليوم عشر ورقات بعشرة دراهم، وذلك لكى يتمكن من أن يعيش.

وبوجه عام، يمكننا القول بأن التوحيدى كان دائم الشكوى، حاد اللسان، وقد نجد فى ذلك تناقضا بينه وبين كتاباته فى مجال التصوف، خاصة حين يتحدث عن مقامات الخوف والرجاء والشكر والتوبة والزهد والمراقبة واليقين والطاعة والصبر والتواضع والرضا والتوكل والحبة والشوق، وعن صفات العارفين والرياضات العملية والذكر والسماع والعزلة والخلوة. ولعل هذا هو الذي أدى به إلى أن يلوم نفسه على عدم إخلاصه فى التوكل على الله، وكثرة حديثه عن أخلاق الصوفية دون الالتزام بها.

وحياة التوحيدى (الذى ولد حسب أرجع الأقوال عام ٣١٢ هـ، وتوفى عام ٤٠٣ هـ) تعد غاية فى الغرابة. لقد كان يعانى \_ كما سبق أن أشرنا \_ من نوع من الغربة والحزن على أحواله، بل إنه قام بإحراق كتبه فى أواخر عمره. وكم اختلفت الآراء حول حقيقة اعتقاده. فإذا كان ابن النجار يقول عنه: كان أبو حيان فقيرا صابرا متدينا، وكان صحيع العقيدة، فإن أبا الحسين أحمد بن فارس يقول عنه إنه كان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان.

كما أن أبا الفرج بن الجوزى يقول عنه: زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي، وأبو العلاء المعرى.

الإشارة إلى حياة التوحيدى تعد، إذن، مسألة ضرورية لتبرير العديد من الآراء التى ذهب إليها. والواقع أن دارس أقواله وأحكامه على الناس، لابد أن يشعر بنوع من المبالغة في وصف أحواله، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن ما حدت له يعد أقل بكثير من الأحداث التي حدثت للعديد من المفكرين قبله وبعده، وفي حياتهم وبعد مماتهم، وبسبب المفكرين قبله وبعده، وفي حياتهم وبعد مماتهم، وبسبب باجه قد مات مسموما في أغلب الظن، والسهروردى قد قتل، وابن رشد قد تم نفيه فترة من الزمان، وابن عربي قام ابن تيمية بتكفيره.

من هذا المنطلق، يبجب أن يكون حكمنا على التوحيدى وآرائه. لقد قدم لنا الرجل الكثير من الإيجابيات، وهذا ما لا نشك فيه. ولكن من الصعب أن نجد وحدة مذهبية نجمع آراء مفكرنا التوحيدى. ومن يحاول إيجاد نسق فلسفى للتوحيدى، فإن محاولته ستكون غاية فى الصعوبة، بل مستحيلة. إننا نجد للرجل الكثير من الأقوال المتناثرة، بل اختلطت بعض آرائه بآراء أستاذه السجستانى، بحبث بات من الصعب أن نقول إن بعض ما نطالعه فى (المقابسات) وفى الوشارات الإلهية) وفى (الإمتاع والمؤانسة) هل هو رأيه، أم أن تلك الآراء هى آراء السجستانى وغيره من مفكرين تتلمذ على أيديهم. بل إن أحكامه على (رسائل إخوان الصفا) وما فيها من أفكار لا تخلو من نوع من التحامل والإسراف فى فيها من أفكار لا تخلو من نوع من التحامل والإسراف فى إلىقد دون مبرر، وذلك على الرغم مما نجده فى (رسائل إخوان الصفا) من اهتمام كبير بالبعد الإنسانى التنويرى.

هذه مقدمة نراها ضرورية للدخول إلى عالم الإنسان عند أبى حيان التوحيدى. إنه يعد واحدا من المتفلسفة، وإن لم يكن فيلسوفا - كما سنوضع - بالمعنى الدقيق لكلمة الفيلسوف.

فلو رجعنا إلى الحياة الفكرية عند العرب، في جانبها الفلسفي، فإننا نستطيع الشمبيز بين مجموعة من الدوائر تدخل في إطار الفلسفة العربية؛ دائرة يمثلها أصحاب الفرق

الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والخوارج والشيعة. ودائرة ثانية يمثلها فلاسفة العرب في المشرق العربي، كالكندى والفارابي وابن سينا وفي المغرب العربي كابن باجة وابن طفيل وابن رشد. ودائرة ثالثة يمثلها صوفية الإسلام، سواء عبروا عن التصوف السنى كالغزالي ومن سبقه من الزهاد والعباد كإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ورابعة العدوية، أو كانوا معبرين عن التصوف الفلسفي كالحلاج والسهروردي المقتول وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض.

وإذا كنا نميسز بين كل دائرة والدائرة الأخسرى على أساس المنهج؛ بمعنى أن أصحاب الدائرة الأولى من المتكلمين كان منهجهم جدليا، وأصحاب الدائرة الثانية من الفلاسفة كان منهجهم يقوم على أساس البرهان، وأصحاب الدائرة الثالثة من الصوفية قد فضلوا المنهج القلبى الذوقى الوجدانى، فإننا نستطيع، من جهة أخرى، داخل الحضارة العربية، التمييز بين الفلاسفة الخلص، والفلاسفة الذين مزجوا بين الفلسفة والأدب، أى عبروا عن فكرهم بروح أدبية، وكانوا بذلك داخلين في إطار الفلاسفة الأدباء، ومن بينهم أبو العلاء المعرى وأبو حيان التوحيدى، كما أشرنا منذ قليل.

وقد أشار كثير من المؤرخين إلى هذا الجانب، أى الجمع بين الفلسفة والأدب، خاصة حين تحدثوا عن أبى حيان التوحيدى. فمن المؤرخين القدامى: ياقوت الرومى الذى يقول فى كتابه (معجم الأدباء): «أبو حيان التوحيدى فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق المتكلمين ومتكلم الجققين وإمام البلغاء».

ومن المؤرخين المحدثين أحمد أمين؛ إذ إنه \_ في مجال المقارنة بين الجاحظ وأبي حيان التوحيدى \_ يرى أن الجاحظ إذا كان أكثر تشعبا وأكثر انطلاقا، فإن التوحيدى كان أجزل لفظا وأوسع علما؛ لأن الجاحظ كان مسجل القرن الثاني. وفي القرن الثاني بدأت نشأة العلوم، وأبو حيان التوحيدى مسجل القرن الرابع، وقد نضجت العلوم، وشتان بين علم ناشئ وعلم ناضج.

هذا يدلنا، بوجه عام، على أن التوحيدي كان كما قلنا واحدا من المتفلسفة الذين جمعوا بين الأدب والفلسفة،

ولعل هذا يعد سببا رئيسيا بين أسباب عدة وراء اهتمام أبى حيان التوحيدى بقضية الإنسان؛ فقد احتلت الأخلاق المكانة الأولى عند المتفلسفة، والمسائل العملية بوجه عام، وتقريب الفلسفة إلى الجمهور، كما أن الأديب بصفة خاصة قد يكون أكثر اهتماما بالجانب الإنساني من الفيلسوف، خاصة في العصور الوسطى. وإذا كان أبوحيان التوحيدي قد جمع حما قلنا ـ بين الجانب الأدبى والجانب الفلسفى، فإنه كان متوقعا، إذن، الاهتمام من جانبه بالبحث في قضية الإنسان، تماما كما نجد ذلك عند الجاحظ وعند أبى العلاء المعرى وغيرهما من الأدباء والشعراء.

وأهم ما نود أن نشير إليه، قبل أن نعرض بعض أفكار أبى حيان التوحيدى، أننا فى العصر الوسيط بوجه عام لا نجد فكرا يحلل قضية الإنسان بمعزل عن الجوانب الإلهية. نوضح ذلك بالقول بأننا إذا درسنا آراء المفكرين فى مجال قضية الإنسان، فإننا سنجد هذه الآراء قد امتزجت بدراسة القضايا الإلهية، بحيث تبدو الآراء الإنسانية والآراء الإلهية كالأوانى المستطرقة فى انفصالها وانصالها فى آن.

لقد درس التوحيدى الكثير من القضايا الإلهية التى ترتبط من بعض جوانبها بالبحث فى مشكلة الإنسان، وكم كان التوحيدى متأثرا بالثقافات التى سبقته، ومؤثرا بدوره فى بلورة العديد من الأفكار التى نجدها عند من عاشوا بعده.

بحث التوحيدى بحثا مستفيضا في المجالات التي تدخل في إطار «الإنسان» ولابد أن نشير إلى أن اهتمام التوحيدى بقضية الإنسان إنما كان مبعثه - كما سبق أن أشرنا - العصر الذي عاش فيه والبيئة التي نشأ فيها، وأيضا الذكاء الحاد والروح النقدية من جانبه. لقد عاش في بيئة سياسية نسودها الفوضى، شهد فساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دولة بني بويه، ولم يرتض لنفسه الموقف السلبي، موقف المتفرج اليائس، بل حاول من جانبه الإصلاح.

يقول زكريا إبراهيم في كستابه عن أبي حميان التوحيدي:

وإن التوحيدى لم يقنع بمعاناة موقفه البشرى، وظروفه الاجتماعية، بل هو قد وقف منها موقفا إيجابيا واستجاب لها استجابة فعالة. ولا غرو، فإن الفيلسوف لا يمكن أن يكون مجرد صدى لعصره أو مجرد أسير لمجتمعه، بل هو لابد من أن يواجه الناس بالحقيقة، حتى ولو وقد تحددت شخصية أبى حيان التوحيدى بثورته على أخلاق المجتمع الذى كان يعيش فيه وتمرده على أحوال العصر الذى كان يحيا بينهم وتمرده على أحوال العصر الذى كان ينسب

ويمكن القول بأننا نجد فكرة الغربة عند أبى حيان التوحيدى. لقد كان حسه النقدى الشكى وراء تلك الفكرة، إنه يقول بأفكار ولكن لا يجد صدى لها فى المجتمع الذى عاش فيه. ويقينى أننا نجد لديه الكثير من الأفكار المستقبلية التى تتخطى حدود الزمان والمكان. ولكن لابد أن نضع فى الاعتبار أننا لا نجد لديه رؤية ميتافيزيقية يقيم عليها آراءه النقدية أو الآراء التى يقولها فى مجال الغربة، ونقد سلوك أفراد البشر.

واهتمام التوحيدى بالبحث فى مشكلة الإنسان نجده بصورة أو بأخرى فى العديد من الكتب التى تركها لنا، ومن بينها (الصداقة والصديق)، (والإشارات الإلهية)، و(الإمتاع والمؤانسة)، و (المقابسات)، وقرسالة الحياة، و (الهوامل والشوامل).

نجد، مثلا، فكرة الغربة عند التوحيدى. إنه على سبيل المثال يبدأ رسالة: (فى الصداقة والصديق) بقوله: «وقبل كل شئ ينبغى أن تثق بأنه لا صديق ولا من يشبه بالصديق.

إن هذه العبارة تكشف عن عدم ثقته في أفراد البشر وعجزه عن التآلف مع أهل عصره حتى انتهى به الحال إلى الكفر بالصداقة، كأنها تعد لفظة جوفاء لا معنى لها، كما نتحدث عن الغول والعفريت.

وفى كتابه (المقابسات)، نجده يشير إلى جوانب تتعلق بالإنسان، بصورة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة أخرى، ومن بينها:

- \_ في تطهير النفس وتجردها من الشوائب البدنية.
  - \_ في أن الإنسان قد يجمع أخلاقًا متباينة.
    - \_ في كتم السر وعلة ظهوره.
- \_ في ولوع كل ذي علم بعلمــه ودعــواه أن ليس في . . . الدنيا أشرف من علمه.
  - \_ في حقيقة الضحك وأسبابه.
  - ــ في أننا نساق بالطبيعة إلى الموت وبالعقل إلى الحياد.

ولابد أن نضع في اعتبارنا أن التوحيدي كان متوقعا منه الاهتمام بالبعد الإنساني. إنه في «رسالة في العلوم» يرى أن كلا من الحساب والهندسة علم وعمل ينبغي الجمع بينهما، فهو لم ينظر إلى العلوم نظرة مجردة، بل وضع في اعتباره فالدتها للإنسان.

هذا بالإضافة إلى تعمقه في دراسة التصوف. إننا لا نستطيع التغافل عن كتابه المهم (الإشارات الإلهية)، وكم تحدث التوحيدي عن مجالات التصوف في العديد من كتبه. ولا يخفى علينا الصلة بين التصوف، من حيث هو معبر عن البعد الذاتي، وبين الإنسان. إن للتوحيدي بعض العبارات التي ينبه فيها إلى أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. إنه المهم هو الإنسان في داخله وليس الإنسان في ظاهره. إنه يعجب من العالم الفقيه أو الأدبب النحوى، حيث يتكلم كل واحد منهما عن إعراب القرآن الكريم وتأويله وتنزيهه وقصته وشأنه وكيف ورد وكيف حلاله وحرامه، وهو لا يعرف تلاوة حرف من آياته، وعلمه كله لفظ، وروايته كلها حفظ وعمله كله رفض. إن في كل آية وفي كل لفظ سرمطوي وكلمة مخبوءة.

يقول التوحيدي في كتابه (الإشارات):

هلق له أحمقي الله تعمالي هذه الأسمرار لتكون ملكوته محفوفة بالعبرة بعد العبرة وذلك لسر لا مبيل إلى السؤال عنه، لأنه جرأة عليه، ولا سبيل أيضا إلى الجواب عنه، وسبحان من لو شاء لأرانا

فى الذى أرانا غير ما أرانا، وأتانا من لدنه سوى ما أتاناه.

ونود أن نشير إلى أن التوحيدى قد كتب عن التصوف من الخارج؛ إذ ليس من المؤكد أنه عاش حياة الصوفية، أو عاش أحوالهم ومقاماتهم.

ولعل اهتمام التموحيدى بالحديث عن الجوانب الصوفية يعد مرتبطا بكتاباته الكثيرة عن النفس وأحوالها، وعن الأمراض النفسية. لقد تحدث عن أطباء النفوس، وقال في كتابه (الإمتاع والمؤانسة):

«إن للنفس أمراضها كأمراض البدن، إلا أن فضل أمراض النفس على أمراض البيدن في الشير والضرر، كفضل النفس على البدن في الخير».

ومن الواضع أن اهتمام التوحيدى بإنارة مجموعة من الأسئلة حول النفس وأمراضها فى العديد من كتبه، خاصة (الإمتاع والمؤانسة) و (الإشارات الإلهية)، إنما كان مبعثه ما كان يعانى منه من قلق نفسى، وارتباط هذا القلق النفسى بالروح التشاؤمية فى كثير من كتاباته، وإن كنا لا نجد لديه نوعا من التدليلات العقلية الدقيقة على أن التشاؤم هو جوهر الوجود وليس التفاؤل.

لقد كانت لدى أبى حيان التوحيدى القدرة على خليل كل خلجات نفس الإنسان من القلق والرضا والفرح والحزن، وقد كان موسوعى الثقافة فى الكتابة عن هذه الجوانب، وإذا كان قد تأثر بكتابات السابقين من فلاسفة اليونان وفلاسفة العرب، فإن شخصيته كانت واضحة إلى حد كبير؛ فهو فى كتبه، مثل (المقابسات) و(الإشارات الإلهية) و (الهوامل والشوامل) و (الإمتاع والمؤانسة) يلجأ إلى التحليل والمقارنة والموازنة بين العديد من الآراء، ثم يقول برأى لا يعد مجرد نقل عن الآخرين. وقد لا نجد مفكرا من التوحيدى، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أنه كان فى كتاباته معبرا عن جوانب نفسية وجودية. نقول هذا بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع التوحيدى، سواء فى الرأى أو فى

ولم يكن التوحيدى من طراز المفكرين الفكريين، الذين يقولون بأفكارهم فوق قمة العقل البارد، أى العقل النظرى الصرف، بل كان من نمط المفكرين الوجوديين الذين نجد لديهم القدرة على الربط بين الفكر والحياة، بحيث كانت حياته \_ إلى حد كبير \_ معبرة عن فكره، وكان فكره صدى لحياته.

يقول مسكويه في افتتاحية كتاب (الهوامل والشوامل) وهو يجيب عن أسئلة التوحيدي:

 وقرأت مسائلك التى سألتنى أجوبتها فى رسالتك التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان واستبطأت بها الأخوان، فوجدتك تشكو الداء القديم والمرض العقيمة.

وهده العبارة التى قالها مسكويه تشير إلى ما كان يعانى منه التوحيدى من قلق واكتفاب. ولم ينجع التوحيدى فى إزالة القلق والاكتفاب خاصة أنه كان سيئ الظن بالناس وصاحب روح تشاؤمية كما قلنا، حتى إنه رأى إحراق كتبه التى قام بتأليفها طوال حياته، كما سبق أن أشرنا.

هذه الروح التشاؤمية عند التوحيدى لم تحل بينه وبين البحث في السعادة بحثا مستفيضا. ويمكن القول بأن آراءه حول نظرية السعادة لا تخلو من نوع من التأثر بالفارابي، وأيضا نجد تشابها بينها وبين ما نجده عند بعض الفلاسفة والمفكرين الذين عاشوا بعده، خاصة في المغرب العربي.

فى حديثه عن السعادة، يربط التوحيدى بين الفكر والسلوك، بين العلم والعمل، ويرى أن كل عنصر منهما إنما يرتبط بالعنصر الآخر؛ فإذا رجعنا إلى كتابه (الإمتاع والمؤانسة) وجدناه يقول:

«الزيادة من العلم داعية إلى الزيادة من العمل، والزيادة من العمل جالبة الانتفاع بالعلم.، والانتفاع بالعلم دليل على سعادة الإنسان، وسعادة الإنسان مقسومة على اقتباس العلم والتماس العمل، حتى يكون بأحدهما زارعا وبالآخر حاصدا، وبأحدهما تاجرا، وبالآخر العام.

الماضف الغرافي -

أما في رسالة «الحياة»؛ تلك الرسالة التي تم تحقيقها منذ أكثر من أربعين عاما، فإننا نجده يحلل تخليلا دقيقا عشرة أصناف من الحياة، كما يربط بين حديثه عن أصناف الحياة ودراسة موضوع السعادة في العديد من كتبه، ومن بينها (الإمتاع والمؤانسة) وكتاب (الإشارات الإلهية)، كما أشرنا.

إننا \_ فيما يقول التوحيدي \_ نجد أنواعا مختلفة للحياة، من بينها:

- حياة الحس والحركة، تلك الحياة المشتركة بين الإنسان والحيوان.
- حياة العلم والبصيرة، التي يجب أن يعمل الإنسان على الاستزادة منها، وإلا أصبح في عداد الحيوانات.
- حياة العمل الصالح، تلك الحياة التي تبين لنا أن الإنسان يعد فردا من أفراد المجتمع، وهي حياة تقوم على الأخذ والعطاء، أو هي حياة العشرة والصداقة.
- \_ حياة الديانة والسكينة، وبها يهتدى الإنسان بحيث يبتعد عن الشر والضلال.
- حياة الظن والتوهم، وهي الحياة التي يسعى فيها الإنسان إلى الشهرة والصيت، بحيث يبتعد عن الطريق الحق ظنا من جانبه أن هذا هو طريق الخلود لاسمه.

إن صاحب هذه الحياة يسعى إلى طلب النسل ظنا من جانبه أن هذا هو طريق الاستمرار لشخصه، ولكن هذا يعد قائما على الوهم، فيما يقول التوحيدي.

\_ حياة العاقبة، أي خلود النفس.

ومن الواصح أن أدنى نوع من الحياة، هو الحياة الأولى حياة السمان والحركة؛ إذ إنها \_ كما قلنا \_ لا نميز الإنسان بما هو إنسان. إن حياة الآخرة هي أعظم حياة، فهي السعادة الحقيقية الباقية.

وهذا بتضح من حديثه عن الغبطة. إن الغبطة في هذه الحياة العادية لبست الغبطة في شهوة تنال، أو في لين يلبس،

أو حلو يتطعم، أو بارد بشرب. إن الغبطة \_ في حال أخرى التوحيدى فى كتابه (الإشارات الإلهية) \_ فى حال أخرى التوحيدى فى قطر شاسع لا يلوح لك ولا يتراءى لعينيك. الغبطة فى النجاة من هذه الدار إلى محل لا ألم فيه ولا أذى؛ محل تجد فيه النعيم صافيا والحق باديا، محل لا يعتريك فيه ملل، ولا ينتابك فيه علل، حيث تنسى فيه الحزن حسا ورسما. حيث يحكمك المولى فتتحكم، ويدنيك إلى حضرته فتنعم، حيث لا يلتهب لك فى صدرك نفس، ولا يخمد بين يديك قبس.

والواقع أن هذا القول من جانب أبى حيان التوحيدى، وهو الذى بعد معبرا عن موقف صوفى إلى حد كبير، إنما يرتبط بتأكيده قصور العقل وعجز العلم إلى حد كبير، إنه يقول فى كتاب (الهوامل والشوامل): اإن العلم بحر، وظنه أكثر من يقينه، والخافى عليه أكثر من البادى، وما يتوهمه فوق ما يتحققه، ليس فى قدرة العقل، إذن، أن يحيط الإحاطة الشاملة بحقيقة الخلود، بل هو مضطر لأن يلجأ إلى الوحى. إن الدليل على ذلك اأن العقل لو كان يكتفى به لم يكن للوحى فائدة ولا غناءه، هذا ما يقوله التوحيدى فى كتابه المعروف (الإمتاع والمؤانسة).

إن أقوال التوحيدى، فى هذا الجال، تؤدى بنا إلى الذهاب إلى الاعتقاد بأن التوحيدى لم يكن من المؤمنين بقدرة الإنسان الإبداعية وطاقته الخلاقة. بل إن أقواله حول الحرية والجبر تؤدى إلى الاعتقاد بأنه يؤمن بالجبر إلى حد كبير، وذلك على الرغم من أنه يحاول الربط بين الحرية والجبر.

وقد تكون أحكام التوحيدي، في هذا المجال ناتجة عن خبراته الشخصية وتجاربه العديدة. يقول زكريا إبراهيم في كتابه عن أبي حيان التوحيدي:

دلم یکن التوحیدی من المتحمسین لقدرة الإنسان وقوته وعلمه وعمله وشتی مظاهر نشاطه الإبداعی ، بل کان ـ علی العکس من ذلك ـ أعرف الناس بعجزه وقصوره وجهله وتوانیه وشتی مظاهر نقصه. ولیس بدعا أن نری أبا حیان ینادی

بعجز الإنسان، فقد أتاحت له خبراته العديدة وأسفاره الكثيرة الفرصة للتعرف إلى الكثير من أعاظم الرزراء وكبار الحكام وأفذاذ الكتاب، فما وجد لديهم إلا النقص والسوء والخبث والطمع والجشع والحسد والغيرة والجهل والادعاء والصفاقة والتبجع وما إلى ذلك (ص ٢٣٩).

هذه الآراء من جانب أبى حيان التوحيدى إنما كانت تعبيرا عن تأملانه وبحثه المستمر فى حقيقة الوجود الإنسانى. ونستطيع أن نقول إن التوحيدى، بصرف النظر عن اتفاقنا أو احتلافنا معه حول رأى أو أكثر من آرائه، قد نجح فى إثارة العديد من القضايا والتساؤلات، خاصة ما تعلق منها بالإنسان، وهذا يبين لنا أن التوحيدى قد أدرك إدراكا تاما وظيفة الفيلسوف الحقيقية، وعبر عنها من خلال منظور أدب

أدبه، إذن، لم يكن من نوع أدب التعبير، بل إنه يمثل أصدق تمثيل أدب التفسير. إن أدب التعبير لا يتضمن عادة نظرية فكرية فلسفية، أما أدب التفسير فإننا نجده معبرا عن روح فكرية وانجاه محدد. فالتوحيدي يصوغ آراءه حول الإنسان وحول مشكلة الألوهية من خلال أسلوب أدبي، ويمكن أن نجد لديه العديد من الآراء الخاصة به من خلال هذا الأسلوب الأدبي. إنه لم يقف عند الظاهر والسطح، بل جاوز ذلك بحثا عن الحق والحقيقية، وجعل الطريق مفتوحا أمام أفراد بني الإنسان، خاصة أنه أثار العديد من الأسئلة دون أن يقدم بالضرورة إجابة عنها. وليرجع القارئ إلى العديد من كتبه؛ ومن بينها (المقابسات) و(الهوامل والشوامل) و(الإشارات الإلهية)، وسوف يجد أن جانبا كبيرا من أهمية أبي حيان التوحيدي في مجال الفكر العربي، أدبا كان أو فلسفة، إنما يتمثل في إثارته هذا الكم الكبير من التساؤلات التي تعبر عن نفس قلقة، تهتم بالسؤال أكثر من اهتمامها بتقديم الإجابة عنه.

قلنا إن التوحيدى قد خصص جزءا كبيرا من التراث الذى تركه لنا للبحوث في مجموعة من الموضوعات أو المجالات التي تتعلق بدائرة الإنسان. ومن أكثر الجوانب اتصالا

يقضية الإنسان ذلك الجانب الخاص بالأخلاق. ولو رجعنا إلى الكتب التي تركها لنا التوجيدي، وجدنا من جانبه إثارة لمجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالمجالات الخلقية، ومحاولة لتقديم رأى حول كل مجال من مجالات البحث فيها.

إنه يبحث، على سبيل المثال، في الأخلاق وهل يمكن تغييرها، أم أنه ليس بالإمكان تغييرها. وهذه القضية كانت مشارة منذ زمان طويل حتى في الفكر اليوناني، وكم أشار إليها الغزالي بعد ذلك في المشرق العربي من خلال كتابه (إحباء علوم الدين)، وذلك حين أورد آراء الذين يقولون بعدم إمكان تغيير الأخلاق، وقام بالرد على حججهم ذاهبا إلى القول بإمكان انتقال الإنسان من سلوك إلى سلوك، وإن كنا نجد صعوبة في تغيير الأخلاق السيئة، وذلك إذا استمر الإنسان مدة طويلة في فعل الأعال السيئة.

والتوحيدى قد يكون أكثر ميلا إلى القول بعدم إمكان تغيير الأخلاق وإن كان قد أدرك في الوقت نفسه أهمية أساليب الإصلاح الاجتماعي. فهو يقول في كتاب (الإمتاع والمؤانسة):

الخلق الحسن مشتق من الخلق، فكما لا سبيل إلى تبديل الخلق، لذلك لا قدرة على تحويل الخلق... لكن الحض على إصلاح الخلق، وتهذيب النفس، لم يقع من العلماء بالعبث، بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة».

ويبحث التوحيدى في الصفات الخلقية ويثير الكثير من الأسئلة حول كونها فطرية أم مكتسبة. ويحاول الربط بين الصفات الخلقية وعللها الفسيولوجية. فالإنسان الشجاع قليل الحقد، تغلب الحرارة عليه في مزاج القلب، والإنسان البليد، غليظ الطباع، تغلب عليه البرودة. وإذا غلبت عليه الرطوبة فإنه يكون لين الجانب سمح النفس، وإذا غلبت عليه اليبوسة يكون صابرا. هذا ما نجده في كتاب (الإمتاع والمؤانسة) كما نجد إشارات إليه في كثير من رسائل أبي حيان.

والواقع أننا نجد الكثير من أوجه التناقض عند التوحيدي وفي حياته على سبيل الخصوص، كما سبق أن

أشرنا. إنه يعد شخصية قلقة، حائرة. إنه يقوم بتمجيد الزهد تارة مع بيان أثره في حياة الإنسان، وتارة أخرى نجده يتحدث عن اللذات. وقد يكون انجاهه إلى الحياة الصوفية، من حيث هى فكر قد جاء في مرحلة متأخرة من حياته. لقد حاول تنبيه أفراد البشر إلى أن من الضرورى الربط بين الأقوال والعمل أو السلوك إنه يقول في كتابه (الإشارات الإلهية):

«إلى متى نقول بأفواهنا ما ليس فى قلوبنا؟ إلى متى ندعى الصدق، والكذب شعارنا؟ إلى متى نسمادى فى العواية، وقد فنى العمر بليلنا ونهارنا؟ إلى متى نخلد إلى الدنيا وقد دنا منها رحيلنا؟».

اهتمام التوحيدي بالبحث في مشكلة الإنسان نجده، إذن، في العديد من الكتب والرسائل التي تركها لنا، فهو لم يدرس مشكلة الإنسان في كتب بعينها، بل لابد من أن نضع في اعتبارنا ضرورة الرجوع إلى كل ماكتبه التوحيدي، حتى بمكننا تعرف دراسة الإنسان عنده.

وفكرة الغربة عند التوحيدى يمكن أن نجد أمثلة عدة لها عند ابن باجه، فيلسوف المغرب العربي، الذي قدم لنا تصورا للمدينة الفاضلة التي تختلف عن المجتمع الواقع الذي عاش فيه، ونجد ذلك في كتابه المهم (تدبير المتوحد)، بحيث يمكننا عقد مقارنات عدة بين التوحيدي في المشرق العربي، وابن باجه في المغرب العربي،

إن مفهوم الإنسان عند التوحيدى يكمن فى الروح التشاؤمية التى نجدها واضحة فى كتاباته، سواء منها الفلسفية، أو الصوفية. ولكن لابد أن نضع فى اعتبارنا أيضا ما قد نجده من تناقض عند التوحيدى فى حديشه عن الإنسان.

نقول هذا ونحن نقارن بين نظرة التوحيدي من جهة، ونظرة أبى العلاء المعرى - من جهة أخرى - الذي يمكن أن نقول عنه إنه كان كالتوحيدي من المتفلسفة، ولم يكن من الفلاسفة.

ويرفض أبو حيان في كثير من المناقشات، خاصة في كتابه (الإمتاع والمؤانسة)، فصل السياسة عن الدين، ويقول في إجابة له:

إن الناظر في أحوال الناس ينبغي أن يكون قائما بأحكام الشريعة، حاملا للصغير والكبير على طرائقها المعروفة، لأن الشريعة سياسة الله في الخلق والملك سياسة الناس للناس، على أن الشريعة متى خلت من السياسة كانت ناقصة والسياسة متى عربت من الشريعة كانت ناقصة.

#### كما يقول التوحيدي:

«إن الملك مسعوث، كسما أن صاحب الدين مبعوث، إلا أن أحد المبعوثين أخفى من الآخر، والثاني أشهر من الأول،

ويحاول التوحيدي إثبات وجهة نظره وذلك حين يستشهد بالآية القرآنية الكريمة: هوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاه (سورة البقرة).

كما أن موقفه من مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة يحتاج إلى وقفة نقدية، نقول هذا لأننا نجد كما كبيرا من الخلط والاضطراب عنده. إنه إذا كمان يدافع عن الفلسفة تارة، فإننا نجده يقف موقفا عدائيا إلى حد كبير من رسائل إخوان الصفا وانجاههم التوفيقي. صحيح أن محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة لم يقدر لها النجاح، سواء في المشرق العربي عند أمثال الكندي والفارابي وابن سينا، أو في المغرب العربي، عند أمثال ابن طفيل وابن رشد، ولكن من الصحيح أيضاً ـ وهذا هو ما سعى إليه إخوان الصفا من خلال رسائلهم \_ أن هدف هؤلاء الفلاسفة الذين سعوا إلى التوفيق بين الدين والفلسفة إنما كان محاولة تقريب الفلسفة إلى الجمهور، وهذا ما سعى إليه أبو حيان من خلال رسائله الأدبية والفلسفية، وهذا \_ فيما نرى \_ يعد نوعا من التناقض نجده في فكر التوحيدي. وإذا كان الدين يغني عن الفلسقة في حياة الإنسان \_ كما يقول التوحيدي من خلال كثير من رسائله وأقواله \_ فإن الفرد منا لابد أن يتمساءل عن مكان

الفلسفة فى فكر التوحيدى؛ ألم يكن الأجدر به، وقد كانت استفادته هائلة من الفلسفة، أن يفسح لها دورا كبيرا فى حياة . الإنسان؟

لقد دخل أبو حيان التوحيدى تاريخ التفلسف وتاريخ الأدب من أوسع الأبواب وأرحبها، وسيظل فكر أبى حيان التوحيدى مستمرا في مجال العطاء الإنساني. لقد قال بأفكار في مجال البحث في الإنسان، بصفة خاصة، من واجبنا أن نقف عندها للدراسة والتحليل.

درس التوحيدى أكثر المجالات التى تتعلق بقضية الإنسان وإن كان يبدو متناقضا مع نفسه فى بعض الآراء التى قال بها. ولكن هذا لا يقلل كثيرا من أهمية آرائه. إن هذه الأفكار لم تولد ميتة، بل إنها ستظل حية، خاصة لأنها تثير العديد من القضايا المهمة التى تتعلق ببعد من الأبعاد التى تعد مغبرة عن الاهتمام بقضايا الإنسان. إنه صاحب شخصية فذة من النادر أن نجد مثيلا لها فى تاريخنا الفكرى العربى الماصر. ومن حقنا أن نفخر بالتوحيدى مفكرا عربيا، ومن واجبنا أيضا دراسة أفكاره وما أعظمها وما أروعها. لقد أعطانا

خلاصة تجاربه من خلال لغة جمعت بين البعد الفلسفي والتعبير الأدبي.

وإذا كنا نهتم بمفكرينا الكبار من أمثال الفارابي وابن سينا في المشرق العربي، وابن باجه وابن طفيل وابن رشد، فإنه قد آن الأوان لأن نهتم بفكر أبي حيان التوحيدي، هذا الفكر الذي قدم لنا من خلاله مذهبا فلسفيا لم يلجأ في التعبير عنه إلى اللغة الفلسفية الاصطلاحية الدقيقة، بل لجأ إلى الأسلوب الأدبى الرائع، هذا الأسلوب الذي نجده عند الأدباء الذين استطاعوا بلورة الفكر الإنساني حول مبادئ رفيعة وقيم ثابتة راسخة.

نقول ونكرر القول بأن التوحيدى قد قدم لنا الكثير من الإيجابيات، ولكن لابد أن ننظر إليه على أنه مفكر وليس قديسا؛ مفكر يعد فكره قابلا للإنفاق معه تارة والاختلاف معه تارة أخرى. ومن يحاول الدفاع عن آراء التوحيدى بحيث ينفى عنه الوقوع فى التردد تارة والتناقض تارة أخرى، فوقته ضائع عبثا. وأعتقد من جانبى، اعتقادا لا يخالجنى فيه أدنى شك، أن القيمة الباقية من فكر التوحيدى إنما تتمثل فى قدرته على توجيه الأسئلة التى تتناول جوانب شتى فى الحياة والسلوك والطبيعة، وعلى رأسها ما تعلق بالإنسان.

#### المصادر والراجع،

- \_ التوحيدي: الإشارات الإلهية.
- \_ التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة.
- ـ التوحيدى: البصائر والذخائر.
- \_ التوحيدى: رسالة الصداقة والصديق.
  - \_ التوحيدي: رسالة في العلوم.
    - \_ التوحيدي: المقابسات.
- ــ التوحيدي ومسكويه: الهوامل والشوامل. م من المار الأم
  - \_ مسكويه: تجارب الأمم. كريسته أرس الأشا
- \_ مسكوبه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق.
  - \_ مسكويه: الحكمة الخالدة.
    - .. مسكويه: الفوز الأصغر.
- \_ ابن أبي أصبحة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
  - \_ ابن الأثير: الكامل في التاريخ.
    - \_ ابن الجوزى: مناقب بغداد.
    - ــ ابن حزم: رسالة الأخلاق.

\_ ابن سينا: علم الأخلاق.

\_ ابن سنا: الإشارات والتنبيهات.

\_ ابن سينا: النجاة.

\_ ابن سنا: رسالة في دفع الغم من الموت.

.. ابن النديم: الفهرست.

\_ إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي.

\_ أحمد أمين؛ ظهر الإسلام.

\_ إخوان الصفاء الوسائل.

\_ أفلاطون: كتاب الجمهورية \_ ترجمة فؤاد زكريا.

\_ أفلاطون: فيدون \_ ترجمة سامي النشار، عباس الشربيني.

\_ أوليري: علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب \_ نرجمة نمام حسان.

\_ إبيل بربيه وآخرون: من الحكيم القديم إلى المواطن الحديث \_ ترجمة محمد مندور.

\_ الغدادى: تاريخ بغداد.

\_ البيروني: الآثار الباقية عن القرون الحالية.

\_ توفيق الطويل: الفلسفة الحلقية.

\_ زكى نجيب محمود: المعقول واللا معقول.

ـ زكى نجيب محمود: اتخليل لكتاب الإمتاع والمؤانسة؛ (مجلة لراث الإنسانية).

.. عاطف العراقي: الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا.

\_ عاطف العراقي: ثورة العقل في الفلسفة العربية.

.. عاملف العراقي: العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر.

\_ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية.

\_ جولدتسبهر: العقيدة والشريعة في الإسلام.

ــ حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

\_ الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

\_ الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة.

\_ الفارابي: كتاب الحروف.

\_ ابن باجه: تدبير المتوحد.

ـ ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.

\_ أبو بكر الرازى: رسائل فلسفية.

ــ زكريا إبراهبم: أبو حيان التوحيدي.

\_ السلمى: طبقات الصوفية.

\_ السراج الطوسي: **اللمع في التصوف**.

\_ عبدالرحمن بدوى: الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام.

\_ عبدالرحمن بدرى: التراث اليونائي في الحضارة الإسلامية.

.. آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .. ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة.

\_ ماجد فخرى: تاريخ القلسفة الإسلامية \_ ترجمة كمال البازجي.

\_ عبدالأمير الأعسم: أبو حيان التوحيدي في كتاب المقابسات.

.. الخوانساري: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات.

.. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى.

ـ ابن خلكان: وفيات الأعيان.

ـ القفطى: إخبار العلماء بأخبار العلماء.

ـ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.

\_ ابن قيم الجرزية: مدارج السالكين.

\_ عبدالرزاق محيى الدين: أبو حيان التوحيدي.

... أرسطو: النفس: ... ترجمة أحمد فؤاد الأهواتي،

\_ أرمطو: كتاب الأخلاق \_ ترجمة أحمد لطفي السيد.

\_ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة.

\_ مرجليون: مادة التوحيدي \_ دائرة المعارف الإسلامية \_ الترجمة العربية.

ـ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان.

\_ ياقوت الرومى: معجم الأدباء. \_ محمد كرد على: أمراء البيان.

\_ خليل الجر وحنا الفاخورى: تاريخ الفلسفة العربية.

\_ كوربان: تاريخ الفلفة الإسلامية \_ الترجمة العربية.

- Arberry: Avicenna on theology

Aristotle: Metaphysics.

Aristotle: The Logic.

Burnet: Greek philosophy.

Collingwood: An essay on metaphysics. Gilson: History of Christian philosphy.

Taylor: Plato.
Ross: Aristotle.

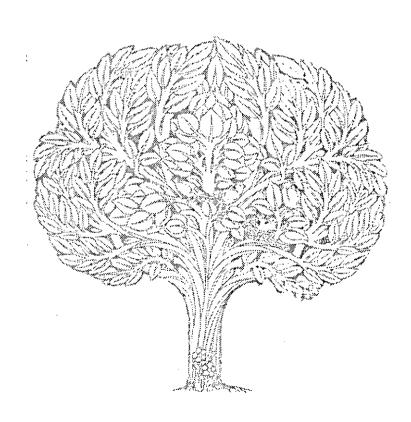

# أبو حيان التوحيدي والبحث عن السعادة

# زينب محمود الخضيرى\*

لا يزال الباحثون يتنازعون على التوحيدى مما يضاعف من غموض صاحب (المقابسات). فريق منهم يراه أديبا، فهو خليفة الجاحظ وأحد وأمراء البيان، (محمد كرد على)، أو من أقطاب والنشر الفنى في القسرت الرابع عسسر، (زكى مبارك)، مع أن مصطلح الأدب يكتسب دلالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوحيدى. وفريق يراه متفلسفا (أحمد أمين في مقدمته له والهوامل والشوامل، ومرجليوث في ٥ دائرة المعارف الإسلامية،). وفريق ثالث يجعله يجمع بين كل من الأدب والفلسفة، فهو ٥ فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ونيلسوف الأدباء (زكريا إبراهيم)، مع أن التوحيدى هاجم الفلسفة الموجودة في عصره وتطلع إلى نمط جديد من التفلسف. ومما يزيد من غموض هذا المفكر جمعه بين المتناقضات؛ فهو إذا تصوف مال إلى طريقة الفقهاء، مع أن الصراع بين الفقهاء

والمتصوفة في عصره كان على أشده، وهو في الوقت نفسه فيلسوف عقلاني يهاجم المتكلمين. وهو محرق بين التحليق فوق الواقع بدافع تصوفه، وبين الانغراس فيه وتبين كل مشاكله وآلامه. وهو يرى ضرورة الفصل بين الفلسفة والدين، فيمن شأن التوفيق بينهما إحداث البلبلة والاضطراب، ولكنه من جهة أحرى \_ يرى أن الاثنين يتكاملان. وهو شديد الإيمان بالإسلام، يرى فيه حلا لكل مفاسد الناس وطريقا لسعادتهم، ولكنه من جهة أخرى يقول بآراء جريئة انهم بسببها بالإلحاد والزندقة. ومازلنا، بعد أكثر من ألف سنة على وفاته، في حاجة إلى إعادة النظر في فكر التوحيدى، وإلى قراءته قراءة جديدة بعد أن أصبحت جل العماله في متناول أيدينا؛ الأمر الذي لم يكن متحققا لجيل الرواد من دارسيه.

وبالرغم من تعدد تأويلات التوحيدى، فلقيد بدا لنا أن التأويل الأقرب للحقيقة هو أن صاحبنا مفكر ٥عاش، يبحث عن السعادة طوال حياته، ويأمل في تحقيقها، شأنه شأن أي

<sup>\*</sup> قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

إنسان، إلا أنه لم ينل إلا خيبة الأمل، فكتب لنا عن تجربته المؤلمة هذه، تلك التجربة التي مرت بمراحل عدة اختلف في كل منها تصوره لضالته المنشودة.

تمثلت السعادة عنده وهو في مقتبل العصر في حياة الخاصة الفكرية، فسعى إلى أن تكون له «الرياسة، بين هذه الخاصة بواسطة الأدب. ولذا أقبل على التراث كله يجمعه وينقده، كما يتضح من (البصائر والذخائر). ومع ازدياد نضجه الفكري تخول التوحيدي من جامع للتراث ومؤرخ له إلى صاحب رأى وموقف وقضايا، أي تخول إلى التفلسف الذي تزايد حجمه وعمقه وأصالته مع الأيام، كما يتضح من أعماله. وعندما فشلت الفلسفة بدورها في تحقيق سعادة التوحيدي، شن حملة عنيفة على «الدنيا» بما فيها من بشر، فاضحا مثالبهم ونقائصهم، ثم تحول إلى البحث عن السعادة الأبدية، وجعل وسيلته لذلك التقرب إلى الله بالمناجاة والحب وأحبيانا بالشكوي. وفي ظني أنه لم ينجح في هذه الخطوة أيضا، وظل تعسا محتاجا إلى الناس، حانقا عليهم لأنهم لم يحققوا له سعادته وتركوه فريسة لغربة موحشة افترسته، مما حال دون نجاحه في التوجه الخالص المطلق لله. ودليلنا على ذلك حرقه كتبه التي ضمنها فكره؛ أي حياته. يقول في ذلك:

اعلى أنى جمعت أكثرها للناس، ولطلب المثالة منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولمد الجاه عندهم، فحرمت ذلك كله (١٠).

# ١ ـ البحث عن السعادة في أعماله :

كانت أعمال التوحيدى مرآة لحياته وسجلاً لكل جهوده في البحث عن سعادته وسعادة كل إنسان، ولذا فهى إذا رئبت ترتيبا كرونولوجيا أتاحت لنا الوقوف على مراحل هذا البحث الدائب. وأول ما يلحظه قارئ هذه الأعصال هو اشتراكها في سمة واحدة، هي أن صاحبها وضعها استجابة للآخر، أو نتيجة لاتصاله بالآخر، سواء أكان هذا الآخر الله أم البشر مثله. فمن أوائل أعماله (البصائر والذخائر) و (أخلاق الوزيرين) وقد جاءا على إثر اتصاله بالوزراء الثلاثة محمد المهلبي وزير معز الدولة في بغداد، وبكل من ابن العميد وابن عباد في الري، هذا الاتصال الذي كان

ينتهى دائما بفساد العلاقة بينه وبين كل منهم لسبب أو آخر. ولقد أتاح له هذا الاتصال معرفة ومحاورة أثمة عصره في كل فن، ممن كانوا يحضرون مجالس هؤلاء الوزراء الثلاثة. أما (البصائر والذخائر)، فهو سجل لثقافة عصره وإن لم يعن فيه بالفلسفة إلا نادرا؛ إذ كان جل اهتمامه منصبا على اللغة والأدب. أما (أخلاق الوزيرين)، فهو فاتحته القوية إلى دراسة الإنسان وبالتالى فهو زاخر بالأحكام الأخلاقية وبالحديث عن القيم. ف (أخلاق الوزيرين) في رأينا هو بداية ظهور شخصية التوحيدي بوصفه مفكرا همه الإنسان وأخلاقه. وبعلن في هذا العمل خوفه من وإعلان، فكره، ومن الانفضاح من خلال الكتابة. يقول:

دفإنى عملت رسالة فى أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها نفسى الغزير، ولفظى الطويل والقصير، وهو فى المسودة ولا جسارة لى على عريرها، فإن جانبه مهيب، ولمكره دبيب،

وبهذا دشن ما سيصبح عادة عنده فيما بعد نتيجة لخوفه من الآخر، وقد يكون هذا هو سبب حرقه كتبه في آخر أيامه؛ فهو يخشى حتى الخلف.

وبعد أن فارق الصاحب ابن عباد الذي لم يعرف قدره بينما كان عظيم التقدير لمسكويه، خصم التوحيدي وصديقه اللدود، عاش في كنف الوزير ابن سعدان وزير صمصام الدولة ببغداد، الذي كان قد عرقه به أبو الوفاء محمد بن يحيى البوزجاني الشهير بلقب المهندس. وكانت فترة اتصاله بابن سعدان فترة هانئة استمع إليه فيها الوزير واستظرفه، وسأله وأجاب هو، مما جعله يشعر للمرة الأولى في حياته بأنه من علية القوم، الأمر الذي كان يحقق سعادته. ونتيجة لهذا، أصبح أهدأ وأحكم فتفلسف. وبالرغم من تأكيده أن الوزير هو الذي كان يسأل، ويحدد موضوعات الحوار، فإن الأمر الذي لاجدال فيه هو أن التوحيدي كان يعرض لأرائه وهو بصدد التأريخ للمسائل التي يحاوزه فيها ابن سعدان، بل كان يطرح الأسئلة كلما سنحت له الفرص. كل ذلك ضمنه التوحيدي كتابه الضخم (الإمتاع والمؤانسة). وفي هذا الكتاب بدأ منهج الحوار التوحيدي الشهير الذي سيكون عماد أعماله التالية: (الهوامل) و (المقابسات) الذي سيتحول

إلى حديث من طرف واحد في (الإشارات الإلهية) ، حيث يناجي الله ويشكو له. مع (الإمتاع والمؤانسة) بدأ أبو حيان يدرك قيمة الحوار أو «الحديث»، فتوقف عنده طويلا في إحدى الليالي. فالحديث يصل الناس بعضهم بالبعض ويثرى كل الأطراف وكمأنه يخلق النفوس من جديدا فإذا كانت الغربة هي مشكلة التوحيدي فالحديث هو حلها. وفي (الإمتاع) يعرض التوحيدي لموقفه من قضايا فلسفية عدة، أهمها علاقة المنطق بالنحو، وذلك من خلال تصويره المناظرة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي النحوى ومتى بن يونس المنطقي، وعلاقة الفلسقة بالدين من خلال عرضه فكر «عصابة» إخوان الصفا. وفي (الإمتاع والمؤانسة) يتجاوز التوحيدي مرحلة التأريخ في (البصائر والذجائر) والحكم في (أخلاق الوزيرين) إلى مرحلة أكثر نضجا، هي مرحلة النقد أو ما نعتبره مراجعة لكل التراث الفكري القائم في عصره. ولقد أتاحت له هذه المراجعة تبين كل القضايا وكل المسائل التي عالجها الفكر الإسلامي، مما مهد له السبيل إلى طرح جديد بفضل رؤية جديدة في (الهوامل).

وكان اختيار التوحيدي لــ(الهوامل) عنوانا لأسئلته اختيارا بارعا يصور خير تصوير حقيقة هدفه. فـ(الهوامل) هي الإبل السائمة التي يهملها صاحبها ويتركها نرعي. وهكذا أراد التوحيدي لأسئلته أن تكون منطلقة بلا قيود لأنها أسئلة جديدة على حضارته، أو على أقل تقدير هي مسائل طرحت من قبل واستقرت العقول على إجابات عنها، تصورها هو غير مناسبة للفترة التي يعيش فيها، فرأى ضرورة إعادة طرحها بحثا عن إجابات جديدة. ولو كان التوحيدي يبحث عن الإجابات التقليدية لما سمى أسئلته «الهوامل». ولا ندرى من الذي أطلق على إجابات مسكويه اسم الشوامل، ، ومعناها الحيوانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها، إلا أننا نؤكد أن اختيار هذا الاسم كان اختيارا دقيقا للغاية؛ إذ إن مسكويه يجيب عن أسئلة التوحيدي بإجابات تقليدية. لم وجه التوحيدي أسئلته لمسكويه بالذات بالرغم من احتقاره له؟ ألم يكن على يقين أن مسكويه سيعجز عن إرضائه بإجابات شافية؟ هل كان كل ما يعنيه فعل طرح السؤال بهدف لفت النظر إلى ضرورة إعادة النظر؟ هل اختمار

مسكويه بالذات ليوجه إليه مسائله لأن صاحب (تهذيب الأخلاق) كان يمثل رؤية للإنسان لم ترض التوحيدي فاندفع في توجيه لطمة االتجديده إليه؟ والمتأمل في مسائل التوحيدي الخمس وسبعين وماثة، التي تفجر كل منها العديد من الأسئلة، لابد له أن يلاحظ أنها تخدد عناصر الإجابة، بل تفرض في أحايين أخرى البدائل المختلفة للإجابة، أو تدحض كل الإجابات التقليدية. أليس السائل هنا في الحقيقة هو الجيب، أو أليس الجيب هو الغافل الذي أراد السائل كشف غفلته؟ في (الهوامل) التوحيدي فيلسوف بلا جدال، ولكنه فيلسوف من نوع جديد على الحضارة الإسلامية في ذلك الحين، فهو فيلسوف من نوعية سقراط، يتأمل الحياة والقيم، والمفاهيم واللغة، والعقائد والعلم، وعلاقة الإنسان بما حوله، أى هو في (الهوامل) فيلسوف يشغله الإنسان ليس على طريقة أرسطو بل على طريقة سقراط. فهو لا يملي آراءه ويفرضها بل يدعو الآحرين إلى أن يشاركوه في البحث عن الحقيقة؛ حقيقة الإنسان وماهية سعادته. وكما أنزل سقراط الفلسفة من السماء إلى الأرض مما يعني أنه غير مجراها، أنزلها هو \_ التوحيدي \_ من دائرة المشائية إلى دائرة التساؤل السقراطي أو ما يسميه هو «بالحديث» الذي يجدد ويثرى. أدرك التوحيدي أن المتفلسفة المسلمين أصبحوا شراحا وكتاب هوامش على المشائية، ذلك التراث الذي صار قيدا على العقل العربي الإسلامي وأبعده عن جذوره وأصوله الأولى، وأنه آن الآوان لإعادة الطرح عله هو وأمثاله يتوصلون لرؤية جديدة. كما أدرك التوحيدي أن الفلاسفة المسلمين ضعف حسهم الفلسفي لأنه استهلك في التكرار (وإن استخدم كلمة الغريزة تعبيرا عن هذا الحس) وأنهم اعتادوا أطروحات بعينها شاعت وفرضت نفسها مع أنها ليست هي الحق، وأن عليهم البحث من جديد عن هذا الحق البادرة وإن كان «نادرا) . يقول في المسألة الخامسة نقدا لإجابة افترضها عن سؤاله عن علاقة الدنيا بالعلم:

«فليعلم أن المسألة ما وضعت هناك، ولا فرضت كذلك، ولو سدد هذا المعترض فكره عرف الفحوى، ولحق المرمى، ولم يعارض بادرا بشائع، ولم يناقض نادرا بذائع، (٣).

وهذا البحث الجديد عن الحق لابد أن تكون قاعدته هى التراث العربى ووعاؤه اللغة على ألا يقبل من الوافد، سواء أكان يونانيا أم فارسيا، إلا ماله أصل فى هذا التراث. يقول فى المسألة الرابعة والشلاتين التى تساءل فيها عن «نيف وعشرين مسألة»: وولم أذكر البخت، فإنه ليس من كلام العرب، (3). ولعل ما أطلق عليها «ملكة المسائل» تكشف عن محور تفلسف التوحيدى؛ ونعنى به حياة الإنسان المتأرجحة بين السعادة والتعاسة وفقا للإنصاف والظلم، يقول في المسألة الثامنة والثمانين:

وحدثنى عن مسألة هى ملكة المسائل، والجواب عنها أمير الأجوبة وهى... السل فى الجسم، والحسرة فى النفس، وهذا كله لعظم ما دهم منها، وابتلى الناس به فيها، وهى حرمان الفاضل وإدراك الناقص، ولهذا المعنى خلع ابن الراوندى ربقة الدين، وقال أبو سعيد الحصيرى بالشك، وألحد وفلان، فى الإسلام، وارتاب وفلان، فى الحكمة. والبحث عن هذا السر واجب،

وفي (المقابسات) يخطو التوحيدي خطوة أبعد في درب التفلسف وفي تخديد نوعية تفلسفه. يقول في المقابسة الثالثة: والكلام في الأخلاق مطرب، وكل هذا الكتاب فيهاه (٦). كما يقول في المقابسة الثالثة والأربعين: (واعلم أن الغرض كله من هذا الكتاب، وجمع ما أثبت عن هؤلاء الشيوخ إنما هو في إيقاظ النفس، وتأييد العقل، وإصلاح السيرة، واعتياد الحسنة (٧). وبالرغم من زعم التوحيدي أن المقابسات، كلها تدور حول الأخلاق، فإن (المقابسات) نفسها تكشف عن الاهتمام بدائرة أوسع هي دائرة الإنسان: حياته ومشاكله وعلاقة عقله بالدين وعلاقة أصوله بالوافد عليه. ففي (المقابسات) عالج التوحيدي علاقة الفلسفة بالدين والمتكلمين بالفلاسفة، وعلاقة النحو بالمنطق، كما عالج الحظوظ والأرزاق. والتزم فيها بمنهج (الهوامل) نفسه ومن قبله في (الإمتاع والمؤانسة)؛ ألا وهو الحوار أو الحديث، وإن كان يصرح للمرة الأولى بأنه يخلط الفلسفة (بأشياء أخرى،، وهو ما يعني عندنا أن تصوره للفلسفة مختلف عن التصور السائد في عصره، فالفلسفة في تصوره أوسع دائرة مما

اصطلح عليه. يقول في مقدمة (المقابسات) إنه يلبي طلب سائله في :

التصنيف أشياء من الفلسفة... وخطبت بها رغبتك فيها، ونشاطك لاقتنائها، وإضافة أشياء أحرى بجرى معها، وتدخل في طرازها، وتقوى عمدها، وتدل على شرف جوهرها... عن مشايخ العصر الذي أدركته (٨٦)

ويعترف التوحيدى بأنه لا يقدم صورة مطابقة للحوارات التى دارت بينه وبين شيوخ عصره، وعذره فى ذلك أن «الكلام بينهم كان يلتف ويلتبس» (٩) مما يفتح باب الشك فى حقيقة هذه «المقابسات»، ونما يجعلنا نجرؤ على التساؤل: ألا يجوز أن يكون التوحيدى قد وضع الكثير من آرائه على ألسنة شيوخ عصره، خاصة أن (المقابسات) تمتلئ بأسئلة قام هو بطرحها عليهم، وبعضها يشير إلى أنه سبق وأن طرحها في (الهوامل) (١٠٠)

أما رسالته في (الصداقة والضديق) فقد كان موضوعها حاضرا في نفسه منذ عام ٣٥٠، فلما أطلع أحد معارفه على أمرها نقل الخبر إلى الوزير ابن سعدان، فطلب منه هذا الأخير تخريرها ففعل، غير أنه لم يعرضها عليه، وكان ذلك عام ٢٧١هـ. ومنذ ذلك الحين وهو يضيف إليها نتاج خبراته وتأملاته إلى أن كتبها في شكلها النهائي في آخر أيامه عام 100 هـ. والرسالة جمع لكل ما قيل في الصداقة، كما أنها تساؤل عن الصداقة، فيها تختلط الفلسفة الإسلامية السائدة برؤيته الجديدة للحكمة، التي يريد استبدالها بالرؤية السائدة. وسنعود للحديث طويلا عن هذه الرسالة عند حديثنا الصداقة.

أما (الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية)، فقد ضمنه التوحيدى خلاصة تجاربه الروحية. وهو يفعل ذلك بأسلوب التائب المنسحق، بتعبير البعض، والمتحرق شوقا إلى ملاقاة ربه في آخر حياته (١٦٠). في هذا الكتاب، التوحيدى صوفى متفلسف، وهو الذي هاجم صوفية عصره والسابقين عليه، ولقد ذكر له عمدة دراسات التصوف لويس ماسينيون من الأعمال الصوفية رياض العارفين، ورسالة صوفية وأخبار

الصوفية، والحج العقلي (١٣٠). والغريب أنه لم يذكر (الإشارات الإلهية)، مما يعني أن الجانب الصوفي التوحيدي يحتاج إلى جهود جادة من جانب الباحثين. ولقد عده ماسينيون «فيلسوفا عظيماه (١٤). فسبق بذلك منذ عام ١٩٢٩ كل الباحثين في التوحيدي الذين جاءوا بعده، وإن كان يخامرني الشك أن أحدا منهم لم يطلع على كتاب ماسينيون هذا، كما أن ماسينيون في دراسته المستفيضة الجريئة عن الحلاج ربط بين صاحب (الطواسين) والتوحيدي فيما يتعلق بمسألة الحج. فإذا كان الحلاج قد دعا إلى «إسقاط الوسائل؛ والتسامي على شعائر الحج العينية، فقد أجاز التوحيدي الحج العقلي في كتابه المفقود اليوم الذى يحمل الاسم نفسه (١٥). ولعل حقيقة علاقة التوحيدي بالحلاج من المسائل التي ينبغي أن تدرس من قبل دارسي التصوف حتى تزداد معرفتنا بصاحب (الإشارات الإلهية). ولقد أشار ماسينيون في الدراسة ذاتها إلى التشابه بين نص للحلاج ونص من الصداقة والصديق(١٦١). ولعل إشارات ماسينيون هذه تفسر لنا اتهام التوحيدي بالكفر والزندقة في عصره، بل وضياع الكثير من أعماله التي ذكرها ماسينيون ومنها (الحج العقلي).

## ٢ \_ السعادة والفلسفة :

كانت القلسفة هي وسيلة الخاصة للسعادة في القرن الرابع الهجرى، فكتب أبو الحسن العامرى الذي أكشر التوحيدي من ذكره والثناء عليه كتابه (السعادة والإسعاد)وكتب مسكويه أعماله الأخلاقية. أما التوحيدي، فيبدو موقفه من الفلسفة غير واضح. فهو يزعم أنه ليس من أهلها مع أنه تتلمذ على كبار متفلسفي عصره وعالج كل قضاياها. تناقض آخر؟ لا، بل موقف دقيق يحتاج إلى توضيح.

درج الباحثون على الانطلاق من مقولة ياقوت الحموى التى تذهب إلى أن التوحيدى وفيلسوف الأدباء وأدبب الفلاسفة، لإثبات انتمائه للفلسفة، ولكنهم جميعا لم يلتفتوا إلى أمر مهم، ألا وهو أن التوحيدى لم يكن ينتمى إلى فلسفة عصره إنما كان ينتمى للفلسفة بألف لام التعريف

على ما تتضمنه من تيارات مختلفة. وهو عندما ينفي انتماءه للفلسفة يصدق القول، لأنه لاينتمي بالفعل للفلسفة السائدة. اعتبره أحمد أمين موسوعيا حاول تسجيل كل الموجود من فنون وعلوم في القرن الرابع الهجري(١٧)، واعتبره زكريا إبراهيم، الذي يميل إلى دراسة والدور الحضاري، الذي قام به التوحيدي في عصر الازدهار الذي عاشه، مفكرا حاول مزج الفلسفة بالأدب، بهدف تقديم . حكمة شعبية تكون في متناول الجمهور. أما الفلسفة، فهي الفلسفة اليونانية، وأما الأدب فهو الأدب العربي. ولأن زكريا إبراهيم دارس للفلسفة، فقد انتب لنزعة التساؤل عند التوحيدي، واجتهد في إثبات أنه «فيلسوف التساؤل» لأن لديه «روحا تساؤلية» تعشق الجدل، ولا تكاد تكف عن إثارة السؤال تلو السؤال، وجعل هذه الروح التساؤلية هي سبب موسوعيته (١٨٠). ومن قبلهما ذهب حسن السندوبي في مقدمته لــ (المقابسات) عام ١٩٢٩ إلى أن التوحيدي نجح في مزج الأدب بالحكمة، والتصوف بالفلسفة، وفي توليد مذهب خاص من هذا المزيج، بحيث لا يمكن أن ننسبه إلى فرقة بعينها، ولا إلى مذهب بذاته(١٩٠). وتأول البعض موقفه الفلسفي تأويلا يبدو لنا عجيبا، فالتوحيدي عنده قد عاش في ظل «الحقيقة الفلسفية» لأنها مخدرة لآلامه النفسية. إلا أن التوحيدي لم يكن ذلك المستسلم لتلك الحقيقة إنما تمرد عليها، وأخذ يصارع التيار السائد بروح متمردة، مما جعل منه ممثلا لوعي اجتماعي غير ناضج لأنه وعي «غير مبني على فلسفة متكاملة في الحياة، (٢٠٠ . هل نجرؤ على القول إن هذا التأويل مجحف للتوحيدي وبعيد كل البعد عن حقيقة صاحب (المقابسات) بالرغم من مكانة صاحبه؟

ماذا يقول التوحيدى نفسه عن علاقته بالفلسفة؟ يقول فى (الصداقة والصديق) إنه لن يذكر إجابة أبى سليمان السجستانى لما فيسها من فلسفة ٥موقوقة على أصحابها لا نزاحمهم عليها ولا نماريهم فيهاه (٢١١). فهل صحيح أن التوحيدى لم يكن من أصحاب الفلسفة؟ درس على يد السجستانى الذى اشتهر ببراعته فى الجدل، وبقدرته الفائقة على تخديد معانى الألفاظ، وشرح المفاهيم الفلسفية. كما كان من ضمن أساتذته يحيى بن عدى، والخوارزمى، والصيمرى، ووهب بن يعيش اليهودى، وكل هؤلاء

متفلسفة. وقبل كل هؤلاء فتن بالجاحظ وكتب عنه تقريظا وروج له فى الأوساط الشقافية، والجاحظ صاحب رؤية اعتزالية متفردة. تكوين التوحيدى، إذن، كان تكوينا فلسفيا مما يعنى أن الرجل كان شغوفا بالفلسفة.

حقيقة الأمر أنه كان متفلسفا وإن لم يكن فيلسوفا على غرار الفلاسفة المملمين السابقين عليه ولاعلى غرار المعاصرين له، ولذا نراه يكثر من ذكر الفلاسفة اليونان وعلى رأسهم سقراط وأفلاطون وديوجين وأرسطو، ولكنه لا يذكر الكندي أو الفارابي من السابقين عليه، ولا ابن سينا المعاصر له. وهو إذا ذكر مسكويه فإنما يفعل ذلك ليحقر من شأنه، وإذا وجه إليه الأسئلة يفعل ذلك متعاليا مستخفا به. فهل يجوز لنا على استحياء افتراض أن صاحبنا كان يحلم بفلسفة جديدة، أو بمعنى أدق بحكمة جديدة تكون ذات سمة عربية؛ أي تستقى مفاهيمها وقيمها من التراث العربي المتمثل في الأدب والشعر العربيين، وهو من حفظتهما المعدودين، وإن استرشدت بالفلسفة اليونانية، وهل يمكننا القول إن في إعلائه من شأن النحو العربي على المنطق اليوناني، واعتبار النحو هو المنطق العربي على الأصالة؛ الأمر الذي عالجه في الليلة الثامنة من ليالي (الإمتاع والمؤانسة)، دليلا على محاولة الاستقلال عن الفلسفة اليونانية، والبحث عن فلسفة عربية أو حكمة عربية في تراثنا العربي؟ وأليست محاولته لتبين الفوارق اللغوية الدقيقة بين المترادفات العربية بهدف إظهار الاختلافات الدقيقة بين «معانيها»، ومحاولته لتبين المعاني المختلفة للفظ الواحد نوعا من التأصيل الفلسفي العربي للمفاهيم، بما أن اللغة هي وعاء الفكر؟ والأمثلة على تلك المحاولات عديدة من قبيل تفرقته بين كل من القديم والعتيق، والزمن والدهر والحين، والوفاق والاتفاق، والخلاف والاختلاف، ومن قبيل تبينه لعلاقة قوية بين الحديث بمعنى الحوار والحديث بمعنى الجديد. وأليست مراجعاته ومناقشته للتعريفات الفلسفية المختلفة، وأشهرها تعريف أرسطو للصداقة إلا دليلا على أنه أخذ على عاتقه تمحيص المقولات الموحية بالعمق والفارغة من الحقيقة؟ ولو ,بطنا بين هذا الموقف ومحاربته الشعوبية من جهة، وبينه وبين إعلائه من شأن العرب على كل العجم من جهة أخرى، لاتضحت لنا الصورة أكثر. خصص التوحيدي الليلة

السادسة من (الإمتاع والمؤانسة)، للمقارنة بين العرب والعجم، وذكر قول ابن المقفع ليثبت أن العرب أصحاب إبداع عقلى بسبب ظروف حياتهم في الصحارى الموحشة، تلك الظروف التي حالت دون اتصالهم بالأمم الأخرى وأخذهم عنها. قال ابن المقفع:

العرب ليس لها أول تؤمه ولا كتاب يدلها، أهل بلد قفر ووحشة من الإنس، احتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله... وجعلوا بينهم شيئا ينتهون به عنى المنكر، ويرغبهم في الجميل، ويتجنون به على المناءة ويحسفهم على المكارم... ليس لهم إلا وهم يحاضون به على المكارم... ليس لهم إلا وهم كل واحد منهم يصيب ذلك بعقله، ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلمون ولا يتأدبون، بل نحائز مؤدبة، وعقول عارفة، فلذلك قلت لكم: إنهم أعقل الأم، لصحة الفطرة واعتدال البنية وصواب الفكر وذكاء الفهم، (٢٢).

وهاجم التوحيدي، شأن كل المجددين، المذهبية التي تنتهى بالضرورة إلى التقليد والجمود. ويتجلى هذا الهجوم في اتهامه ابن السمح بأنه (بالمتبع أشبه) وفي اتهامه القومسي أبا بكر بأنه (كالمقلد بين المحققين، والتابع للمتقدمين) (٢٣)

كانت أزمة التوحيدى الحقيقية التى عانى منها الكثيرون معه هى تمزق المجتمع بين نزعتين أو عقليتين أو تصورين للملاقة بين الله والإنسان، كل منهما تنزع إلى السيطرة على أسلوب حياة البشر من خلال السيطرة على مفاهيمهم وعقولهم. أما هاتان النزعتان فهما النزعة العقلية العلمية الفلسفية اليونانية من جهة والنزعة الشرقية وقوامها الحكمة من جهة أخرى، ولقد سجل التوحيدى في جل أعماله (البصائر والذخائر، الإمتاع والمؤانسة، الهوامل، المقاسات) جهود شيوخ عصره للخروج من هذه الأزمة، إما بالتوفيق بين النزعتين، أو بتغليب واحدة منهما على الأخرى (٢٤٠). وما تسجيل التوحيدى لتلك الجهود إلا مشاركة منه في البحث عن الحل. وفي رأينا أن الحل عند التوحيدي تمثل في المغط الفصل بين الفلسفة والدين. وقد يبدو غريبا أن يكون الفصل

بين الفلسفة والدين هو حل أزمة الصدام بين النزعة اليونانية الفلسفية والنزعة الشرقية في نظر التوحيدي، لكن دهشتنا تتلاشى إذا ما عرفنا أن التوحيدي كان يعتبر أنه إذا كانت الفلسفة يونانية فإن الشريعة عربية (٢٥). وبفصله بين الفلسفة والدين، كان التوحيدي ينقلب على آلية التوفيق بينهما، التم, سادت منذ الفارابي وإن اتخذت أشكالا عدة، منها الشكل الذي تبناه إخوان الصفا الذين هاجمهم التوحيدي. ويذكرنا حل التوحيدي المتمثل في الفصل بين قطبي الصراع بالحل الرشدي الذي جاء بعد قرنين من الزمان، وإن كان ثمة اختلاف كبير بين الموقفين، ونعني به أن التوحيدي جعل الدين أعلى وأثرى من حيث الحقائق على الفلسفة، وجعل النبي يفوق الفيلسوف، بينما ابن رشد كان يرى الفلسفة والدين توأمًا أو وجهين لعملة واحدة، أو يعبران عن حقيقة واحدة. وبجلى هذا الحل الذي ارتآه التوحيدي في موقفه من إخوان الصفا الذين خصص الليلة السابعة عشرة للحديث عنهم، ولكشف حقيقة فكرهم للمرة الأولى. فقد ظن إخوان الصفا أن الفلسفة هي الوسيلة لـ «الفوز برضوان الله» لأنها ٥ حاوية للحكمة الاعتقادية، والمصلحة الاجتهادية، وهي التي بإمكانها «غسل» و «تطهير» الشريعة من «الجهالات» و الضلالات، ولقد رد السجستاني عليهم كما ذكر التوحيدي بأن:

«الشريعة مأخوذة عن الله بوساطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحى، وباب المناجاة... وظهور المعجزات على ما يوجبه العقل تارة، ويجوزه تارة،... وفي أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه، والغوص فيه، ولابد من التسليم للداعى إليه،... وهناك يسقط لم ويطل كيف ويزول هلا ويذهب لو وليت في الريحة.

وأكد السجستاني أن الشريعة ليس بها خطاب علمي أو على حد تعبيره - ليس فيها حديث المنجم، ولا احديث صاحب الطبيعة، وأنها مكتملة ولا تختاج إلى أية تكملة، فلو كانت كذلك لكان في القرآن وفي أحاديث الرسول إشارة إلى ذلك: الشرائع كلها وليست الإسلامية فحسب لا حاجة بها إلى الفلسفة. والفلسفة في رأى السجستاني تختاج

إلى الشريعة والمكس غير صحيح (٢٦). والأمر الذى لم يلتفت إليه الباحثون، وهم بصدد الحديث عن موقف التوحيدى من علاقة الفلسفة بالدين، أن التوحيدى قال بالحقيقتين، ذلك القول الذى كُفر القائلون به فى العصور الوسطى سواء أكانوا من المسلمين أم من المسيحيين بعدهم، وصحيح أنه ينسب هذا القول إلى أستاذه السجستاني، ولكننا نعرف أن التوحيدى تبنى فكر أستاذه بل إنه فيما نظن نسب إلى أستاذه فى كثير من الأحيان بعضا من فكره هو. يقول السجستاني :

«إن الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شئ والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شئ والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة أن يعرض بنظره عن الديانات، ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد بعنايته عن الفلسفة ويتحلى بهسما مفسترقين في مكانين على حالين مختلفين» (٢٧).

إلا أن التوحيدي يضيف \_ على لسان السجستاني بالطبع \_ ما يلقى مزيدا من الضوء على تصوره لتلك العلاقة الدقيقة التي تصورها بين الفلسفة والشريعة، وإن استخدم مصطلح الحكمة فجأة بدلا من مصطلح الفلسفة الذي استخدمه في كل معالجته السابقة؛ يضيف أن الإنسان الذي يفصل بين الاثنين يستعين بهما لعبادة الله، فالدين يقربه من الله بينما الحكمة توقفه على قدرة الله فيزداد معرفة به. ويقول إن الإنسان هيكون بالدين مستقربا إلى الله تعالى ... ويكون بالحكمة متصفحا لقدرة الله تعالى في هذا العالم، (٢٨). وللمرة الأولى يتخلى التوحيدي عن علاقة التضاد التي يفترض دائما أنها نربط بين قطبي كل الازدواجيات التي عرض لها، فببالرغم من اختلاف المحالين واختلاف مصدرهما، فإن غايتهما واحدة؛ ألا وهي معرفة الله والتقرب منه، في علاقة تكامل وليست علاقة صراع؛ تلك العلاقة التي تصورها التوحيدي تخمع بين الدين والفلسفة، فالاثنان الايهدم أحدهما الآخره (٢٩). وربط التوحيدي \_ على لسان السجستاني \_ بين الفلسفة والدين من جهة، والسعادة من جهة أخرى. فالسعادة القصوى في الآخرة تتحقق إما بواسطة الدين أو الفلسفة، أو بكليهما معا، وهذا فضل ونعمة من الله. يقول:

ومن فضل نعمة الله تعالى على هذا الخلق أنه نهج لهم سبيلين ونصب لهم علمين، وأبان لهم نجدين ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما (٢٠٠).

ونرى لزاما علينا لفت النظر إلى خطأ ورد من قسبل محققى (الإمتاع والمؤانسة) فيما نحن بصدده؛ إذ فسرا السبيلين والعلمين والنجدين أنهما العقل والعلم، بينما المعنى المقصود في رأينا، الذي يستقيم مع سياق النص، أنهما الدين والفلسفة، فكيف يمكن أن يكون الله قد ونصب لهم علمين، ثم يكون أحد هذين العلمين هو العلم بينما الثاني هو العقل<sup>(٣١)</sup>. وهذا التفسير وغيره من قبل المحققين ينبغي أن يكون مدعاة لنا لتقديم مخقيق جديد لكل أعمال التوحيدي إذا أردنا أن نعرفه معرفة علمية دقيقة؛ إذ كانت التحقيقات الأولى تهدف إلى التعريف به، الأمر الذي ينبغي أن نتجاوزه إلى التدقيق فيه. ولقد لفت نظرنا أنه في الوقت الذي يدرس فيه بعض المستعربين اتصال وتطور الدراسات التوحيدية الحديثة فيما بين عام ١٨٨٣ وعام ١٩٦٥ (٣٢)، لم يزل بعضنا يخطئ في عام ١٩٩٥ فيـما أصبح من البديهيات في الدراسات التوحيدية فيجعل (الهوامل والشوامل) أول أعماله، و (الإشارات الإلهية) سابقة على (الإمتاع والمؤانسة)، ويجعل (البصائر والذخائر) من أخريات أعماله، ويجرؤ على القول بأن عدد مسائل (الهوامل) مائة وثمانون، غير حافل بعواقب هذا الاستخفاف الذي قد يجر عليه شبهة عدم النظر في فهرس هذا الكتاب المطبوع.

# ٣ \_ هجومه على علم الكلام :

هاجم التوحيدى الكلام المعاصر له لأنه أصبح عقبة دون مختفيق السعادة بسبب جموده وإصراره على الخلط بين الفلسفة والدين. وسخر التوحيدى من المتكلمين الذين غالوا في الغرور فظنوا أنهم وحدهم المتكلمون. يقول على لسان يحيى بن عدى إن المتكلمين كانوا يصرحون:

ونحن المتكلمون، ونحن أرباب الكلام، والكلام لنا، بنا كثر وانتشر وصح وظهر! كأن سائر الناس لا يتكلمون أو ليسوا أهل كلام؟... أما يتكلم

ياقوم الفقيه، والنحوى، والطبيب، والمهندس، والمندس، والمنطقي... والإلهي... والصوفي ؟؟ (٣٣).

وهذا الموقف من المتكلمين يتفق في رأينا مع موقفه من العلاقة بين الفلسفة والدين. لقد هاجم المتكلمين لأنهم خلطوا بين الفلسفة والدين ذلك الخلط الذي يراه يلحق الضرر بالعقيدة. يقول في (البصائر والذخائر) مما يكشف عن أخذه بهذا الموقف من الكلام منذ بداية حياته الفكرية:

وولو حمل الأمر على رأيهم [رأى المتكلمين] فى جميع أركان الشريعة سقط ثلثا الشريعة، وحصل الثلث... وما أحوج الناظرين للدين إلى حسن الظن واليقين،... فإنه متى حاول معرفة كل شئ بالرأى والقياس كل ومل، ومستى استرسل مع كل شئ زل وضل (٢٤٠).

هل كان التوحيدي يهاجم الكلام كله والمتكلمين على اختلاف فرقهم؟ من المعروف أن التوحيدي الاعتزالي ــ شأنه شأن الجاحظ شيخه ورائده \_ عاش في فترة ازدهار الأشعرية وخسوف المعتزلة وتواريهم، وأن المعتزلة في هذه الحقبة ـ ربما تحت ضغط الظروف .. غفلوا أو تغافلوا عن دعوة الاجتهاد المميزة لهم والمتمثلة في التأويل، ومالوا إلى الأخذ بالمستقر من الفلسفة سواء أكان ميتافيزيقا أم منطقيا أم طبيعيا. من أجل هذا هاجم التوحيدي معتزلة عصره تماما كما هاجم الأشاعرة. ولعل أقسى نقد وجهه للمعتزلة هو أنهم صاروا لا يربطون الفكر بالعمل لانسحابهم من المشاركة في الحياة العامة. يقول عنهم: «ولهم التشقيق والتمطيط، والدعوي، والإعراب، والعصبية والتشنيع، (٢٥). كلام.... كلام هذا كل ما يفعلونه. وهم لا يتورعون عن ١١دعاء؛ العدل والعمل البالجورًا، وعن الأمر بالمعروف، مع إتيانهم المنكر،، وعن دعوة «الناس إلى الله بالقول» مع «التنفير» «عنه بالفعل». والتوحيدي صادق فيما يقول؛ فهو لم ايسهرج، مذهبهم ولذلك لا حاجة له للاعتذار (٣٦٠).

لابد، إذن، من إعادة نظر في علم الكلام من خلال إعادة النظر في مفاهيمه ومقولاته، فالبداية دائما عنده هي الحدود والمعاني. ولهذا فرق في (الإمتاع والمؤانسة) بين

القديم والعتيق، وبين الزمان والدهر، وأعاد النظر في العلاقة بين القديم أو العتيق من جهة والخلق من جهة أخرى (٢٧). ولقد أعانه على هذه المراجعة معرفته الدقيقة باللغة وإلمامه الفذ بالتراث العربي، فجاء بجديد يستحق دراسة مدققة من جانب المعنيين بعلم الكلام، وراجع كل قاموس المصطلحات الكلامية الفلسفية في (الهوامل) خاصة في المسألة الرابعة والثلاثين، محاولا بيان الفروق الدقيقة بين وحقائق المعانيه، ومن هذه المصطلحات: القوة، والقدرة، والاستطاعة والطاقة،... واللطف، والمصلحة... والولاية، والملك والملك، والمعدوم (٣٩).

وبالرغم من هجوم التوحيدى على المتكلمين، فإنه يستخدم قاموس مصطلحاتهم ينهل منه مع دقة فى الاستخدام. فهو يستخدم على سبيل المثال مصطلح التصحيح، المشتق من مصطلح الصحة، الاعتزالي الذي أكثر من استخدامه أحد أثمة الاعتزال المعاصرين للتوحيدي، ونعنى به القاضى عبدالجبار. كما استخدم مصطلحات الإيجاب والتوجيز، والاقتدار والتعجيز، والتعديل والتحوير، والتوحيد والتكفير، والعدل والجور، والجليل – المصطلح الجاحظي – بكثرة في كل أعماله خاصة في رسالته عن العلوم (٤٠٠). يمكن، إذن، توظيف مفاهيم المتكلمين في البحث عن السعادة دون أخذ مقولاتهم.

## ٤ ـ موقفه من مسكويه :

يبدو أن العلاقة بين التوحيدى ومسكويه سادها دائما نوع من التوتر ساهم الاننان في خلقه. يقول مسكويه في رسالته التي رد بها على الهوامل، للتوحيدى:

التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان، واستبطأت التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان، واستبطأت بها الإخوان، فوجدتك تشكو الداء القديم والمرض العقيم، فانظر حفظك الله إلى كشرة الباكين حولك وتأسى، أو إلى الصابرين معك وتسل

مما يكشف عن نفور من التوحيدي ومن أسلوب تعامله مع الحياة. أما التوحيدي. فلم تفته فرصة لمهاجمة مسكويه صراحة وذمه. يقول:

الفيانت تدعى الحكمية، وتتكلم في الأخيلاق وتزيف منها الزائف، وتختار منها المختار فافطن لأمرك، واطلع على سرك (٤٢).

وكان يأخذ عليه اشتغاله بالكيمياء. وكنا نتوقع من هذين الفيلسوفين المعنيين بالإنسان أن يتفقا وأن يتآزرا. هل كان سبب ذلك غيرة التوحيدي من مسكويه، الذي كان يحالفه الحظ دائما ويظفر برضاء الكبراء، فيغدقون عليه كما فعل ابن العميد عندما اتخذ منه خازنا لكتبه أم كان السبب عنايةً مسكويه «بجمع، الحكمة الأخلاقية سواء أكانت شرقية قديمة من فارسية وهندية، أم كانت يونانية، أم عربية، أم إسلامية، بينما التوحيدي لا يرضي إلا بتوظيف التراث العربي وخلق رؤية جديدة للإنسان؟ نميل إلى ترجيح هذا السبب الأخير؛ فمما لاشك فيه أن التوحيدي ما كان يرضيه هذا التوفيق بين العربي وما هو غير عربي، ولا كان يرضيه تبني مسكويه نظريات أرسطو في النفس والأخلاق، تلك النظريات التي كان التوحيدي يراها براقة في الظاهر، خاوية من كل حقيقة في الباطن. ومن الباحثين من تبين انتحال مسكويه في أول فصول (تهذيب الأخلاق) لنظرية أبي سليمان السجستاني في النفس؛ تلك النظرية التي عرضها التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) بأمانة شديدة (٤٢٦). فهل كان التوحيدي على علم بما يقوم به مسكويه من عمل لا يتفق والأخلاق التي يتشدق بها؟

لعل كل هذه الأسباب تضافرت لتجعل من مسكويه رمزا لم ينبغى تنحيته فى نظر التوحيدى واستبدال به جديد عربى فى الجذور إنسانى فى الثمار. وحتى ما اشترك فيه مسكويه مع التوحيدى، ألا وهو النزعة الإنسانية المتصحورة حول الإنسان وسعادته، كان أساسه عند صاحب (تهذيب الأخلاق) مختلفا عنه عند صاحب (المقابسات). فبينما انطلق مسكويه مما ينبغى أن يكون عليه الإنسان ليكون سعيدا انطلق التوحيدى من حقيقة الإنسان التعسة التى جسدها هو

نفسه في حياته. ولا يتسع المقام، هنا، للاستفاضة في المقارنة بين هذين الفيلسوفين اللذين اشتركا في نزعة إنسانية بدت كنفمة شاذة في القرن الرابع الهجرى، وهي مقارنة تستحق دراسة مستقلة، ولذا نكتفى بالقدر الذي قدمناه والذي أردنا به تفسير علاقة صاحب الهوامل بصاحب الشوامل، تلك العلاقة التي هي صورة من صور علاقة التوحيدي بالفلسفة السائدة في عصره.

## ٥ \_ السعادة: المشكلة والحل:

### أ\_ سعادة الآخرة وشقاء الدنيا :

السعادة نوعان؛ سعادة دنيوية وسعادة آخروية، والأولى أقل شأنا بالطبع من الثانية. يقول التوحيدى: «السعادة العظمى في العقبى والسعادة الصغرى في الدنيا» (٤٤٠). ويلوح أحيانا على لسان محاوريه أن السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية. يقول النوشجاني معرفا السعادة أنها «نيل النفس طلبتها» أما طلبتها فهي «عودها إلى معادها برية من كل طبتها» أما طلبتها وبلوغها غايتها التي كانت قبلتها بأنه «هو استكمالها وبلوغها غايتها التي كانت قبلتها ومقصدها» (٥٤٠). وحدد وسائل كسب السعادة بأنها العمل ومقصدها التي كان التوحيدي يتشكك في سعادتها لتحقق شقاء الدنيا التي كان التوحيدي يتشكك في سعادتها لتحقق السعادة الآخروية. فيقول:

ووهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد في السعى، وإلا بالرضى بالميسور،... وهل المفهوم بها إلا كالحريص الجشع?... هيهات! الرحيل والله قريب، والثراء قليل،... والمقام ممض، والطريق مخوف... والله من وراء هذا كله طالب، (٢٦).

ويعرف الغبطة أو السعادة القصوى بأنها ليست كما قد يظن الإنسان الذى يوجه إليه أحيانا التوحيدى خطابه فى (الإشارات) ، لأنه يوجهه لله فى أغلب الأحيان:

ه شجوه تنال، ونعمة تدرك، وحلم يتطعم... ونديم يضاحك... هيهات!... هذه أضاليل قد

حفت بأباطيل... الغبطة... في حال أحرى... الغبطة في النجوة من هذه الدار التي قد ضربت على غصب الألباب من أربابها... إلى محل لا ألم فيه ولا أذى... إلى محل تجد فيه النعيم صافيا والحق باديا، إلى محل لا يعتريك فيه ملل، ولا ينتابك فيه علل... حيث يحكمك المولى فتحكم ويدنيك إلى حضرته فتنعمه (٤٧).

السعادة في سلب الألم مفهوم يدل على تشاؤم التوحيدي الفظيع وعدم ثقته في وجود السعادة في الدنيا.

السعادة الدنيوية التي أنفق حياته كلها في البحث عنها والطمع فيها والطمع فيها، كان في الحقيقة يعرف أنها غير ما يطمع فيه وغير ما يتصوره الناس؛ لأن الحياة نفسها التي تطلب فيها السعادة مأزق، والسعيد هو من ينجو منها، وإذا تحقق له ذلك بفضل الزهد فيها نال سعادة الآخرة. يفتتع (الإمتاع) بقوله :

«نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين، ووصل إلى خسيسرات الآخسرة من كسان من الزاهدين، (٤٨).

ويرفض التوحيدي صراحة التصور الإسلامي للسعادة، ذلك التصور الوسطى المعتدل الذي يجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة: «خيركم من أخذ من هذه وهذه. فعنده أن هذا تصور «مقبول الظاهر موقوف الباطن». والعجيب أن التوحيدي يرجح عليه التصور المسيحي للسعادة الذي يقابل بين السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ألا يكشف هذا التحرر، وألا تكشف هذه الجرأة في انتقاء التصورات الأساسية من الأديان كلها، وكأنها تكون تراثا واحدا يمكن النهل منه بينما هي متمايزة لكل منها خصوصيتها، ألا يكشف هذا عن اعتقاد بوحدة الأديان بدأ مع الحلاج، وكان التوحيدي أحد القائلين به، وإن أحسن التقية على عكس الحلاج؟ ألا يكون هذا الإيمان بوحدة الأديان أحد أسباب اتهامه بالكفر والزندفة؟ ألا يكون هذا هو السبب في «اعتراف» أحمد الباحثين المسيحيين المتميزين وبأنه ليس بين مفكري العرب جميعا من هو أحب إلى نفسه من أبي حيان التوحيدي!! وبالرغم من اصطناع البراءة، فلم يخف على القارئ أن هذا

الباحث الكبير حرص على نعت التوحيدى بالعربى وليس بالإسلامي. أما قول السيد المسيح الذي يقبله التوحيدي فهو:

٥الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب متى بدأ أحدكم من أحدهما قرب من الآخر، ومتى قرب من أحدهما بعد من الآخرا (٤٩).

تبين التوحيدى الذى أطال فى تأمل «قضية» السعادة أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن الإنسان بطبيعته يعشق السعادة ويحبها. هكذا خلقه الله، بينما السعادة لا تخضع لأية ضوابط ولامعايير، فتمنح فى أغلب الأحيان لمن لا يستحقها. والمقصود هنا بالسعادة بالطبع السعادة الدنيوية أو العاجلة. طبيعة السعادة هذه جعلت الإنسان الذى لا يحظى بها يشعر بالظلم، ولذا أرسل الله الرسل والأنبياء، ولهذا أيضاً وجد مفهوما الجبر والاختيار. يقول « متسائلا» « مجيبا فى ( الهوامل ):

هما العلة في حب العاجلة؟ ألا ترى الله تعالى يقول: « كلا بل تحبون العاجلة؟ ... ومن أجل هذا المعنى ثارت الفتن واست مالت الأحوال وحارت العقول، واحتبج إلى الأنبياء، والسياسة، والمقامع، والمواعظ، فإذا كان حب العاجلة طباعا، ومبذورا في الطينة، ومصوغاً في الصيغة، فكيف يستطاع نفيه ومزايلته؟ وكيف يرد التكليف بخلاف ما في الطبيعة؟ أليست الشريعة مقوية للطبيعة؟ ... وكيف يطرد العتب على من أحب ما حبب إليه ... وهذا نظر ينسل إلى الجبر و الاختياره (٥٠).

البحث في السعادة وعن السعادة أوقع الإنسان، فيما يرى التوحيدى، في دوامة الحيرة والتخبط التي قد تجعله يقترب من الخروج على العقيدة. خلقنا الله ــ كما تؤكد الآية العشرون من سورة «القيامة» ــ نحب الدنيا وما تتيحه من سعادة، فهذا الحب مبثوث في الطينة التي خلقنا منها، ومع ذلك يأتي التكليف ليحجم ويقمع هذا الحب الطبيعي، أليس في هذا تناقض؟ أليس من المفروض أن تساند الشريعة طبيعتنا بدلا من أن تعارضها؟ كان طبيعيا والحال هكذا، أي طالما

خلقنا الله نحب الدنيا، ومع ذلك لا يريدنا أن نقبل عليها، أن يرسل لنا الأنبياء، وكان طبيعيا أن يلجأ الإنسان إلى المواعظ، ولأنها لا تكفى كان لابد من السياسة بما فيها من قمع. هذا التناقض بين طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها وبين المطلوب منه أو ما ينبسغي أن يكون عليه، هو عين الإنسان وهو علة الفتن وسبب حيرة عقله.

وأحيانا يجعل التوحيدى خطابه خاصا بالأمة فحسب وليس بالإنسانية كلها، ففضلاً عن قدر الإنسان التعس تعانى الأمسة من والعسيش النكد، والشوم الدنس والخوف الغالب، (٥١) وفي أحيسان أخرى يكلمسنا عن نصيبه هو، فهو يعانى من «ألم الفقر» و « فضيحة الحاجة» (٥٢).

ويشخص التوحيدى التعاسة كما شخص السعادة، ويرجعها إلى سبب واحد هو الظلم، تلك الآفة التى عانى منها التوحيدى طوال حياته، الذى تمثل فى « حرمانه مما يستحق، بينما حظى « الناقص» بكل شئ. فالظلم عنده يأخذ شكل الحرمان من جهة والعطاء لمن لا يستحق من جهة أخرى. الظلم يكون فى التوزيع، والإنسان لا يظلم إلا بواسطة إنسان ولصالح إنسان. ويطرح التوحيدى الظلم لا على أنه مسألة كما فعل فى سائر مسائل ( الهوامل)، إنما باعتباره حقيقة يقينية لا شك فيها، إنما هو يطلب من مسكويه الحديث عنها و إبداء الرأى. يقول:

ه حدثنى عن مسألة هى ملكة المسائل، والجواب عنها أمير الأجوبة، وهى الشجا فى الخلق ... والسل فى الجسم، والحسرة فى النفس، وهذا كله لعظم ما دهم منها، وابتلى الناس به فيها، وهى حرمان الفاضل وإدراك الناقص، لهذا المعنى خلع ابن الراوندى ربقة الدين، وقال أبو سعيد الحصيرى بالشك، وألحد « فلان» فى الإسلام، وارتاب « فلان» فى الحكمة» (٥٣)

الظلم يدفع إلى الكفر، إذن، كما يشكك الإنسان فى القيم والمفاهيم؛ لأن العقل يعجز عن تفسيره. لم يبدع أحد فى رأى مثلما أبدع التوحيدى فى تصوير الظلم وفى بيان نتائجه. وإنى لألمح إشارة ذكية إلى فشل ٥ دعوة المعتزلة إلى

العدل؛ الأمر الذي قد يترتب عليه الكفر وبالتوحيده. ويرفض ما يقال عادة لتهدئة الروع من أن ثمة عدلا في القسمة، فإن كمان البعض قد حظى بالجاه والمال، فقد منح هو الأدب والفضل والعقل. فمشل هذا القول قد يقبله المؤمن لأنه مفروض على إيمانه، ولكن يرفضه الدهرى والتناسخي والثنوى لأنه لا يقنع العقل. ومرة أخرى يجرؤ التوحيدي على التشكك في المقولات الإيمانية. يقول ردا على زعم أحد الشيوخ بأن:

والقسمة عدل، والقاسم منصف، لأنه بإزاء ما أعطاك من الأدب والفضل واللسان والعقل أعطى صاحبك المال والجاه والكفاية واليسار... أبلاك مع القضل بالحاجة، وأبلاه مع العنى بالجهالة).

يقول في رده إن هذا النوع من العدل:

ولا يصبر عليه الدهرى، ولا التناسخى، ولا الثنوى، ولكن على كل حال فيه تبصرة من العمى
 (٥٤) .

والتوحيدى يعشق إثارة المشاكل بدلا من البحث عن الحلول، فهو لا يرى إلا السلبى ولا يتبين الإيجابي، ولذا فإنا نرى ضرورة تناول عوائق السعادة عنده قبل تناولنا وسائل الإنسان إلى سعادته.

#### ب ـ عوائق السعادة :

لعل أول عائق للسعادة هو الاختلاف بين البشر الذين يحولونه إلى خلاف؛ لأنهم لا يصبرون على اختلافهم بعضهم عن بعض. فالإنسان يصبعب عليه، إن لم يكن يستحيل عليه، قبول الآخر المختلف، ولهذا انعدمت الصداقة أو كادت، وهى العلاقة الوحيدة التى يمكن أن تربط بين البشر بالرغم من اختلافهم، وبدا عند التوحيدي أن الاختلاف قانون يتحكم فى الوجود الإنساني، فالأم تختلف بعضها عن البعض اختلافا يصنعه اختلاف خلقتهم ويدعمه التاريخ، ويقول: «الناس عقولهم مختلفة وانصباؤهم منها متفاوتة ... وهذا الاختلاف والتفاوت ... بالطبيعة (٥٥٠). إلا أن البشر قد

ينجحون في التقارب والارتباط بعضهم ببعض بالصداقة، إذا ما أدركوا أنه بالرغم من اختلافهم هم متشابهون، أى إذا ما أدركوا أن العلاقة بينهم ينبغي أن تكون علاقة ازدواجية، هي ازدواجية في الفروع وليس في الأصل الذي يجمع بينهم. فالإنسان واحد وإن اختلف أفراده نتيجة للظروف. قال السجستاني مفسرا علاقة الصداقة التي تربط بينه وبين ابن السيار المختلف عنه:

«هذا هو الذي انفردنا عنه بعد أن ازدوجنا عليه، والأصل أبدا مخالف للفرع لا خلاف الضد للضكل (٥٦).

وتصور التوحيدى علاقة البشر بعضهم والبعض الآخر علاقة عضوية؛ أى علاقة أعضاء الجسم الواحد بعضها ببعض، فهى علاقة وثيقة للغاية بالرغم من اختلاف أطرافها. يقول على لسان الحسين بن سهل مخاطبا أحد أصدقائه: «أجدنى وإباك كالجسم الواحد إذا خص عضوا منه ألم عم سائره فعافاني الله بعافيتك» (۵۰).

والإنسان عند التوحيدى يزدوج مع نفسه أيضا ويختلف بعضه مع بعضه! هذا الازدواج المؤلم صوره التوحيدى بواسطة فعل الانتحار الذى تخدث عنه في باكورة أعماله (البصائر والذخائر). يقول مصورا وضع المنتحر:

وفإذا قلنا قتل نفسه، فالقاتل هو المقتول، أم
 القاتل غير المقتول، فإن كان أحدهما غير الآخر،
 فكيف تواصلا مع هذا الانفصال، وإن كان هذا
 ذاك، فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال (٥٨).

ويلح عليه الانتحار في ( الهوامل ) فيتساءل عنه في مسألتين متتاليتين، وإن ربط بينه من جهة وبين الإخفاق والفقر من جهة أخرى، يقول في المسألة السادسة والخمسين،

الترى ما السبب فى قتل الإنسان نفسه عند إخفاق بتوالى عليه، وفقر يحوج إليه ... وباب ينسد ... وما الذى ينتصب أمامه ... ويذهله عن ... حياة عزيزة؟

# و يقول في المسألة السابعة والخمسين:

ه فإذا قلنا قتل نفسه، فالقاتل هو المقتول، أم
 القاتل غير المقتول، فإن كان أحدها غير الآخر،
 فكيف تواصلا مع هذا الانفصال؟ وإن كان هذا ذك، فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال.

كان ابن سينا المعاصر للتوحيدي أول من انتبه إلى الوعى بالذات من خلال صورة الإنسان الطائر، سابقا بهذا ديكارت أبا الفلسفة الحديثة، وهاهو التوحيدي ينتبه إلى الوعى نفسه وإن جعله مزدوجا. كم هى مختلفة رؤية التوحيدي الوجودية للإنسان عن تلك الرؤية «المعقولة» العاقلة العقلانية للإنسان عند فلاسفة الإسلام؟! كم هى مشيرة الرؤية التوحيدية المبتكرة الحقيقية وكم هى باهتة الرؤية السائدة في حضارتنا.

وفي بعض نصوصه، يوحي لنا التوحيدي بأن هذه البينونة بين الإنسان ونفسه ملازمة للإنسان على الدوام. يتساءل في (المقابسات) بصدد الإنسان الذي يحدث نفسه عما إذا كان هو ونفسه في هذه الحالة اكجارين متلاصقين مثلاقيان فيتحدثان... وهذا يدل على بينونة بين الإنسان ونفسهه(٦٠). الإنسان غربب حتى عن نفسه، إذن، وهذا يفسر لنا كثرة حديث التوحيدي عن الغربة. ومن أهم عوائق السعادة طبيعة الإنسان التي فطر عليها، تلك الطبيعة التي تجعل منه مشكلة لنفسه؟! يقول: «فإن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان؛ (٦١). فالإنسان قلق ضعيف نمرود: «ولكن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعاه(٦٢). ولا يخفى على القارئ أن التوحيدي يستشهد بالترآن دليلاً على صحة تصوره للإنسان. ومشكلة الإنسان عند التوحيدي تكمن في أن الإنسان لا يحقق إنسانيته إلا إذا عاش في الحياة الدنيا. يقول: ٥قيل لفيلسوف مات أخوه ما كانت علته؟ قال: كينونته في الدنياه(٦٣٠). ولقد فطر الإنسان على التناقض، مما كتب عليه التأرجح بين الشقاء والسعادة، ولا نجاة له من هذا التمزق القدرى إلا إذا صبغ الله عليه رحمته. يقول:

ه لكن الإنسان مضروب بالظن والحدس، ومصنوع بالعقل والحس، ومردد بين النقص والزيادة، ومعرض في كل وقت للشقاوة، لا فكاك له من جميع ذلك مادام في مسكه

الطبيعي، وعقله الجزئي، وجهله الكلى، اللهم إلا أن يلبسه الله لباس الرحمة، ويغشيه غشاء العصمة، فحينقذ إن قال قال الصواب وإن فعل فعل الواجب، وإن اعتقد اعتقد الحقه.

## والعصمة لا تتحقق إلا لـ:

الفلاسفة الكبار،... والبررة الأخيار... ومن قد حصّه بالزلفي، (٦٤٠).

ضعف الإنسان يتمثل في عجزه عن التوفيق بين جانبيه المجانب الدنيوى والجانب المتسامى، بين إلحاح شهواته والسعى في طلب المنزلة عند ربه، بين العمل «تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارة. والإنسان عنده هو «هذا المذبذب الذي لا هو من هذه ولا من هذه (١٥٠).

وإذا كان البعض قد اعتقد أن التوحيدى لا يؤمن بالإنسان انطلاقا من هذه الصورة القبيحة التى يقدمها عن الإنسان، فإن التوحيدى على العكس من ذلك تماما كان يؤمن بالإنسان ويعرف أن نصفه إله ونصفه الثانى بشر، ولكنه كان على وعى بأن هذه الازدواجية هى مما يعجز الإنسان بعامة عن تخمله، وأن الندرة من البشر هى التى تنجح فى استكمال نفسها لتحقيق الجانب السامى فى ذاتها. يقول على لسان النوشجانى معرفا الإنسان أنه:

«شخص بالطينة، ذات بالروح، جوهر بالنفس، إله بالعقل،... فان بالحس، باق بالنفس، ميت بالانتقال، حى بالاستكمال،.. لب العالم. فيه من كل شئ، وله بكل شيء تعليق،... من عرفه فقد عرف سلالة العالم ومصاصته،.. فهو مثال لكل غائب، وبيان لكل شاهده (٢٦١).

الإنسان هو لب العالم ومحوره عند التوحيدي، فهل هناك اعتراف بقيمته أكثر من هذا؟ وما ذنب الإنسان وذنب التوحيدي إذا كان العالم قبيحا؟

## ج\_\_ الحل: الصداقة:

كما صور التوحيدي أزمة الإنسان كما لم يفعل أحد من سابقية ولا معاصريه، قدم لنا حل هذه الأزمة وطريق

النجساة من الشقاء، وتمثل هذا عنده في الصداقة. ولقد عالج التوحيم في الله لله المناني في كل أعماله تقريبا: ( البصائر )، و(الإمتاع)، و(الهوامل)، و(المقابسات)، و(الإشارات)، وخصص له رسالة شهيرة هي رسالته في (الصداقة والصديق). الصداقة عنده هي الحل الإنساني الذي يستطيعه الإنسان ليخرج من أزمته، والتوحيدي مراجع المفاهيم ومجددها، لم يرض بالتعريفات السائدة في عصره للصداقة، التي حشدها كلها في رسالته في الصداقة؛ تلك الرسالة التي تعد أكبر جمع لما كتب عن الصداقة؛ سواء عند العرب في الجاهلية أم في الإسلام أم عند اليونان والفرس قبل ذلك. لم يتـوقف طويلاً عند تعـريفـات ديوجين وأفـلاطون وغيرهما، وإن أمعن النظر والتمحيص لتعريف أرسطو المسيطر، الذي بمقتضاه يكون الصديق «إنسانا» «هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك، ويرفضه بزعم هأن الحد صحيح، ولكن المحدود غير موجوده، وذلك لأنه حد عقلي محلق لم يستمد من الواقع: (إن الحد الذي قلتم حاكين عن الحكيم صنع من ناحية العقل الحدود وفرض في عالم الحس١، وهو لا يمكن أن يصور الواقع لأن البشر مختلفون ــ كما سبق أن ذكرنا وكما يكرر \_ أو يتحكم فيهم «التفاوت والاختلاف بالواجب لا محالة». ويهاجم أرسطو صراحة مخلخلا مكانته في العقول بقوله:

(إن ذلك الحد صدر عن فضاء العقول... حيث لا تشراحم الأشياء لا بالمشاكلة ولا بالمعاندة، فلذلك ما كان حلوا في السمع مقبولا، كريها عند العمل مهجورا، (٦٧).

وإذا كان هذا الحد غير متحقق، فإن ثمة شكلا آخر من الصداقة يمكن أن يتحقق، ونعنى به تلك الصداقة القائمة على قبول الاختلاف. يتساءل التوحيدى وإن كان التساؤل فيه تأكيد أن موضع التساؤل قائم في الواقع: «ما السبب في تصافى شخصين لا تشابه بينهما في الصورة وبينهما من الخلاف والاختلاف ما يعجب الناظر إليهما، والفاحص عن أمرهما، (75% قبول الآخر والاختلاف والتمسك بالتسامح المنطلق من أن بكل منا عيوبا ومشالب؛ كلها من وسائل

تحقيق الصداقة عند التوحيدى. ولا يخفى على القارئ النزعة المسيحية الكامنة في مفهوم التوحيدى للصداقة. يقول: «والله يا أخى أنى لأحبك في الله». ويقول: «لو علمت منك ما تعلمه من نفسلك لمنعنى من بغضك ما أعلمه من نفسي» (٦٩).

أما الوسيلة العظمى لتحقيق الصداقة، فهى الحوار الذى يسميه التوحيدى بالحديث أو بالمحادثة. وبالحديث يثرى الناس بعضهم البعض فكريا ويروحون بعضهم عن البعض نفسيا. يقول على لسان عمر بن عبدالعزيز: (إن في المحادثة تلقيحا للعقول، وترويحا للقلب، وتسريحا للهم، وتنقيحا للأدب، ويربط بين الحديث بمعنى الحوار، والحديث بمعنى الجديد في مقابل القديم (بالمعنى الكلامي) من حيث إن الاثنين يحملان معنى الخلق وبث الوجود. يقول:

«والحس شديد اللهج بالحدادث وانحدث والحديث، لأنه قريب العهد بالكون. ولهذا قال بعض السلف: «حادثوا هذه النفوس فإنها سريعة الدثور» كأنه أراد اصقلوها واجلوا الصدأ عنها وأعبدوها قابلة لودائع الخير، فإنها إذا دثرت، أى صدئت، أى تغطت... لم ينتفع بها» (٧٠).

الحوار أو المحادثة خلق جديد، إذن، لأطرافه. ألا يعنى هذا أنه إذا انقطع الحوار بين الناس اندثروا، وأليست العزلة هى التى قتلته فأحرق كتبه التى كان قد كتبها للناس؟ وأليس قوله: «والوقت كدر، والزمان غير، والراجى قانط... فقل لى الآن بمن أتعلق؟ ولمن أتعلق؟ وماذا أقول؟ وأى شئ أسمع وفى أى شئ أفكر؟ه... دليلا على صحة ما نقول.

وكل أشكال العلاقات الإنسانية الحميمة اندثرت عند التوحيدي. يقول:

«إن الصداقة والألفة والأخوة والمودة والرعماية وانحافظة قد نبذت نبذا ورفضت رفضا ووطئت بالأقدام ولويت دونها الشفاه وصرفت عنها الرغبات «وأصبح أطول الناس سفرا، من سافر في طلب صديق، (٧١).

زينب محمود الحصيري

«وأنت إذا لم تجد من نفسك وهي أخص الأشباء بك مساعدة على رضاك... فكيف تلتمسها من غيرك، وتطلبها من سواك (٧٣).

وسيظل التوحيدى ذلك الإنسان الذى أتعسته إنسانيته، لأنه كان عميق الوعى بها، كما سيظل ذلك الفيلسوف الذى جسد نزعة إنسانية فى عصر لا يحفل كثيرا فى حقيقة الأمر بالإنسان، ويكتفى بأن يقدم له بعض المواعظ أو الأقوال المأثورة لعلها تفيده وتحقق سعادته. من أجل هذا حظى مسكويه بالمكانة وبالجاه، وبلى التوحيدى بالانزواء والذل. وسيظل الوحيد بين العرب الذى نجح فى استغلال اللغة من خلال تخليلها فى ابتكار الجديد فى مجال التفلسف، فكان بذلك هأديب الفلاسفة وفيلسوف الأدراء».

انتهت رحلة التوحيدي بحثا عن السعادة بالغربة المطلقة، والعزلة الموحشة واليأس المقنط. يقول:

لافقدت كل مؤنس وصاحب ومرفق ومشفق... فقد أمسيت غريب الحال غريب اللفظ غريب النجلة غريب الخلق مستأنسا بالوحشة قانعا بالوحدة معتادا للصحت ملازما للحيرة... يائسا من جسميع من ترى مستوقعا لما لابد من حلوله (۷۲).

لم يستطع التوحيدي أن يتواصل مع الناس ولا أن يرضى بالموجود، وانقسم على نفسه، وانشطرت ذاته، فكان مثالا حيا للتعاسة. ويبدو أن المقربين منه كانوا يعرفون ذلك عنه. فقال له مسكويه في رسالته التي رد بها على هوامله:

#### الهوامش

خاتمة:

- (١) رسالته إلى القاضي أبي سهل على بن محمد، ضمن المقابسات تحقيق؛ حسن السندوبي، المضعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٢٩.
- (٢) الإمتاع والمؤانسة: خَقَيق: أحمد أمين وأحمد الزين، الجزء الأول، لجنة التأليف والنرجمة والنشر، القاهرة سنة ١٩٣٩، ص٢٥٠.
- (٣) الهوامل والشوامل: نشرة أحمد أمين والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة سنة ١٩٦١، ص ص٣٣-٣٤.
  - (٤) السابق، ص٩٥.
  - (۵) نفسه، ص۲۱۲\_۲۱۳.
  - (٦) المقابسات: تخفيق وشرح حسن السندوبي ــ الطبعة الأولى، المطبعة الرحمانية، مصر سنة ١٩٢٩، ص١٤١.
    - (٧) السابق: ص٢٠٩.
    - (۸) نفسه، ص۱۷۷.
    - (٩) تقسم ص ١٢٠،
    - (۱۰) نفسه، ص۱۶۳.
    - (١١) إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٦٣ ص٧٣.
- (١٣) زكريا إبراهيم: أبو حيان التوحيدي، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٤ ص١٠١٠.
- Massignon (Louis).: Recueil de textes inédits concernant L'histoire de la mystique en pays d' Islam, Librairie Orientaliste Paul(VT) Geuthner, Paris 1929,p.86.
  - (١٤) المرجع السابق: الصفحة نفسها.
- Massignon (Louis)): Al- Hallag, Martyr mysttique de L'Islam, tome l. Librairie Orientaliste paul geuthoner, paris 1922. pp. 347-348.. (10)

  Massignon (Louis): Ibid, tome 11,p. 908.(17)
  - (١٧) أحمد أُمين: مقدمة البصائر والذخائر: تختبق: أحمد أمين والسبد أحمد صقر، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٣، ص ح.
    - (١٨) زكريا إبراهيم: أبو حيان التوحيدي، ص٧، ص١٩٣.
      - (١٩) حسن السندوبي: مقدمة المقابسات ص١٧.
    - (۲۰) إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي: ص١٠٥ـ ١٠٦، ١١.
    - (٢١) في الصداقة والصديق: ضمن ورسالتان: في الصداقة والصديق ـ في العلوم، الطبعة الأولى مطبعة الجوانب، قسطنطبنة ١٣٠١هـ ص٢٢٠.
      - (٢٢) الإَمتاع والمؤانسة؛ الجزء الأول ص٧٢\_٧٣.
        - (٢٣) المرجع السابق ص٣٤\_٥٩.
  - Arkoun (Mohammed): Introduction 'a "Traité d'éthique" de Miskawayh, Institut Franc, ais de Damas 1969, pp. XI-XII. (Y£)
    - (٢٥) الإمتاع والمؤانسة: الجزء الثاني ص ٥.

```
Bergé (Marc): Continuité et Progression des études tawhidiennes modernes de 1883 a 1965, en Arabica, XXII, 1965. (TY)
                          (٣٤) البصائر والذخائر: مختبل وتعليق أحمد أمين والسيد أحمد صقر، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٣، ص.٨٢.
                                              (٣٦) أخلاق الوزيوين: تخفيق وتعليق وحواشي محمد بن تاريث الطنجي، دار صادر بيروت ١٩٩٢، ص٤٧٣.
                                                                                                (٣٧) الإمتاع والمؤانسة: الجزء الأول ص٢٤-٢٥.
               Georges Vajda: Breves notes sur la Risala Fii-L'Ulum d' Abu Hayan Al Tawhidi, dans Arabica XII, 1965, p. 197 a. (5+)
                                                                                           رسالة في العلوم؛ ضمن رسالتان ص٢٠٦ _ ٢٠٥.
                                                                                              وانظر الإمتاع والمؤانسة: الجزء الأول ص ٢٠٢.
                                                                       (٤٦) رسالته إلى القاضي أبي سهل على بن محمد، ضمن المقابسات ص١١٣.
     (٤٧) الإشارات الإلهية: الجزء الأول ومعه ملخص من الجزء الثاني، تخفيق: وداد القاضي، دار الثقافة _ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ ١٩٨٢، ص٣٥٩ـ٣٥٩.
Massignon: Al Hallag, tome Ip. 348, Tome IIp. 908
                                                                                              (٤٩)المرجع السابق، والجزء الأول ص١٥ وانظر أيضا:
```

A THE PERSON

(٥٤) المرجع السابق ص١٤٤. (٥٥) الإمتآع والمؤانسة: الجزء الأول، ص١١٣. (٥٦) في الصداقة والصديق: ص٣. (٥٧) المرجع السابق: ص١٢. (٥٨) البصآئر والذخائر: ص١٥٣. (٥٩) الهوامل: ص١٥٠، ص١٥٣. (٦٠) المقابسات: حر١٦١. (٦١) الهوامل: ص٦٠. (٦٢) رسالة في العلوم: ضمن رسالتان، ص٢٠٨. (٦٣) البصائر والذخائر: ص١٣٠. (٦٤) المقابسات: ص ١٧٨\_١٧٩. (٦٥) الإمتاع والمؤانسة: الجزء الأول ص١٦\_١٠. (٦٦) المقابسات: ص٢٧٤. (٦٧) المصدر السابق: ص٥٩هـــ ٣٦١. (٦٨) الهوامل: ص١٢٩\_١٢٠. (٦٩) في الصداقة: ص١٢. (٧٠) الامتاع والمؤانسة: ص٢٣. (٧١) في الصداقة: ص٢٤. (٧٢) المرجع السابق: ص٥٦٠. (٧٣) الهوامل والشوامل: ص٣.

(٢٦) المرجع السابق ص ٥ -١٠٠. (۲۷) نفسهٔ، ص ۱۹. (۲۸) تقینه، الموضع نقینه. (٢٩) نقسه، الموضع نقسه. (٣٠) نفسه الموضع نفسه. (٣١) نفسه الموضع نفسه.

(٣٣) المقابسات: ص٢٢٤.

(٣٨) الهوامل: ص٩٤ــ٩٥. (٣٩) المرجع السابق ص٧٧٨، ٣٤٣.

> (٤١) الهوامل والشوامل: ص١. (٤٢) أخلاق الوبيرين: ص٢٤. Arkoun: Op. Cit., p. X. (§ 7)

(٤٤) الامتاع: الجزء الثاني ص١١٨. (٥٤) المقابسات: ص٤٤.

(٤٨) الإمتاع: الجزء الأول، ص.١.

(٥٠) الهوآمل: ص١٤٧ـ١٤٨. (٥١) أخلاق الوزيرين: ص٧٣. (٥٢) المرجع السابق: ص٨٣. (٥٣) الهوامل: ص٢١٣.

(٣٥) الهوامل والشوامل: ص١٣٥.

# أبو حيان التوحيدي والفلسفة

# عمار الطالبي\*

الغرض من هذه الورقة الإشارة إلى جانب من جوانب أعمال أبي حيان على بن محمد بن العباس التوحيدي (٣١١ ـ ٢٠١ هـ)، ألا وهو تأريخه للفكر الفلسفي عامة، وما تفرد به من أخبار، وتسجيل أفكار مفكرين وفلاسفة، وإيراد نصوص، لا توجد فيما يبدو في مصادر أخرى، خاصة ما يتعلق بالمجالس الفلسفية، أو النوادي الأدبية التي تفرد بنقل أنشطتها، وأسماء أعضائها، وما يدور بينهم من مناظرات ومحاورات على تباين دياناتهم ومذاهبهم، وانجاهاتهم،

واخترنا هذا الجانب، لأنه فيما يبدو يمثل العمل البارز من أعمال أبي حيان ذات السمة الفلسفية؛ فهو ليس فيلسوفا

وتخصصاتهم، في القرن الرابع الهجري ببغداد، العاصمة

الثقافية والسياسية للعالم الإسلامي في ذلك العهد.

بالمعنى الاصطلاحي، وليس له مذهب يدعو إليه، ولا نسق فكرى أبدعه، وغاية ما هنالك أنه كلف بالحكمة وأحبها، يتبع مجالسها، وبطون كتبها، ويستمع إلى محاورات المتفلسفين، ويصوغ كل ذلك في صورة أدبية، تمثل أسلوبه الخاص، وفنه البلاغي الذي تفرد به.

وقد عبر أبو حيان عن كلفه هذا بالحكمة، وأنه لا يبتغي من وراء ذلك بلوغ الغاية منها؛ إذ كان ذلك مستعصيا على إنسان واحد، وإن أوتى ذكاء فائقاً، وذهنا بلغ الغاية في الدقة، وطبعا ثراً في حسن البيان، وجمال العبارة، يقول:

هوإنما أجول في هذه الأكناف لكلفي بالحكمة كيف دارت العبارة بها، وأمكنت الإشارة إليها، لا على التقصي لها، وبلوغ الغاية منها، ومن يقدر على ذلك؟ ومن يحدث نفسه بذلك، العالم أبعد غورا.... وأعجب تركيبا... من أن

يأتى عليه إنسان واحد... وإن بلغ الغاية في دقة الذهن، وحسن البيان، وبلاغة اللفظ، (١).

وإذا كان أبو حيان يخبرنا عن نفسه أنه كلف بالحكمة فيبعد أن يكون هذا الكلف حدث له في شيخوخته، في سن الخمسين كما يذهب إلى ذلك عبدالأمير الأعسم استنادا إلى خبر اتصاله بيحيى بن عدى (ت ٣٦٣ هـ) للمرة الأولى بصحبة البديهي أبي الحسن على بن محمد البغدادي (ت ٣٨٠ هـ) الذي دعاه إلى حضور مجلس يحيى بن عدى (٢٠)، واستخلص من ذلك أنه: «من الضروري التمسلك بناريخ بدء درسه (للفلسفة) في سنة ٣٦١.

وإذا كانت ميزة أبى حيان فى مجال الفلسفة هى تأريخها، فإن ذلك له خطورته، إذ إن دراسة تاريخ الفلسفة جزء مهم فى تكوين الذهن الفلسفى، والتربية الفلسفية؛ فتاريخ الفلسفة ليس مقصودا ومهما فى حد ذاته فحسب، وإنما هو مشاركة فى الفلسفة نفسها، فهو دراسة لها، لأن المشاكل الفلسفية قد طرحها الأسلاف ممن تقدمنا وعالجوها بطريقتهم. وإذا كانت الفلسفة هى دراسة القضايا الفلسفية وبراهينها لمعرفة مدى تماسكها بقطع النظر عن سباق الفيلسوف الاجتماعى التاريخى، وعن مصادره وتأثره وتأثيره، وإن تاريخها يعنى بهذا السياق التاريخى الاجتماعى وبالمصادر والتأثير (1).

ولذلك، يصف أبو حيان التوحيدى هؤلاء المفكرين الذين أخذ عنهم أو زاملهم، ويحلل طبائعهم الشخصية، كما يصف انجتمع البغدادى والعلاقات بين هؤلاء جميعا، والعلاقة بين المفكرين والسياسيين، وما إلى ذلك.

من أمثلة ما تفرد به أبو حيان في تاريخ الفكر الفلسفي. أنه هو الوحيد الذي يروى لنا حقيقة جماعة إخوان الصفاء في عصره، ويكشف عنهم، ويذكر أسماءهم(د).

وظهرت مصادر أخرى تشير إلى أن الذى بدأ تأليف رسائل إخوان الصفاء هو الإمام أحمد بن عبدالله بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب (ت ٢١٢ هـ)، كما

أن القاضى النعمان بن حيون المغربي قاضى القضاة فى الدولة الفاطمية (ت ٣٦٣ هـ) يذكر فى «الرسالة المذهبة» هذا النص: «والدعاة الأربعة مؤلفو رسائل إخوان الصفاء، وهم عبدالله بن حمدان، وعبدالله بن سعيد وعبدالله بن ميمون وعبدالله بن المبارك (أن)، فيكون تاريخ تأليفها على ما يبدؤ أقدم مما ذكره أبو حيان التوحيدي (حوالي ٣٧٣ هـ)، وأوردت هذه المصادر أسماء أخرى لم يوردها التوحيدي.

## ١ \_ الفلسفة اليونانية:

نقل أبو حيان نصوصا عدة تنسب إلى قدماء الفلاسفة اليونان، ومتأخريهم، منها ما هو صحيح النسبة إليهم، ومنها ما هو منحول، تبعا لما وصل إلى العرب من تراث الفلسفة اليونانية في العهد المتأخر منها، وهذا يبين كيف أن مدرسة أبى سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني (ت ٢٧٥هـ) كانت تعنى بدراسة هذه النصوص وتتناقلها.

فمن ذلك ما ينقله أبو حيان عن إنبادقليس -Empedo فمن ذلك ما ينقله أبو حيان عن إنبادقليس -Empedo cle

وقرأت على أبى سليمان من كلام إبادقليس: إذا استولت المحبة على الأجسام التى منها تركب العالم، كان منها العالم الكرى، وإذا استولت الغلبة كان منها الاسطقسات، والعالم الكائن الفاسده(٧).

وهذا النص واضح أنه غير منحول، على خلاف ما ينقله الشهرستانى الذى خلط صحيح النسبة بالمنحول (^). هذا ويعتبر إنبادقليس مصدرا من مصادر الآراء الفلسفية الغنوصية التى أخذت منها النزعات الباطنية فى الإسلام (٩). ومن الفلاسفة الذين نقل عنهم أبو حيان أنكساجوراس ينظم العالم، وهو الذى مهذ لسقراط وأفلاطون فى القول بالعسقل. نقل عنه: «إن الشدائد التى تنزل بالمرء مسحنة إخوانه (١٠) وقوله: «كيف تريد من صديقك خلقا واحدا، وهو ذو طبائع أربع «(۱۱)»، ونقل له نصا آخر يشير إلى مدى قدرة الذهن على ضبط الأشياء:

وكما أن الإناء إذا امتلأ بما يسعه من الماء ثم تجعل فيه زيادة على ذلك فاض وانصب، ولعله أن يخرج معه شئ آخر، كذلك الذهن ما أمكنه أن يضبطه فإنه يضبطه، وإن طلب منه ضبط شئ آخر أكثر من وسعه تحير، ولعل ذلك يضيع عليه شيئا مما كان الذهن ضابطا له، وهذا كلام صحيحه (١٢).

ونقل عن أبقراط الطبيب أن: «الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع» (۱۳) وهأن الحمية أن تدع من الشهوة بقية ها (۱۹) ، وقال: «منزلة لطافة القلب في الأبدان بمنزلة لطافة الناظر في الأجفان» (۱۵) ، وقال: «للقلب آفتان وهما الغم والهم، فالغم يعرض منه النوم، والهم يعرض منه السهر، وذلك أن الهم فسيسه فكر...» (۱۲) وأن: «أبقسراط مسات مفلوجا» (۱۷).

ونقل عن فيشاغبورس (٥٧٢ ـ ٤٩٧ ق.م): الإن كثيرا من الناس يرون العمى الذى يعرض لعين البدن فتأباه أنفسهم، فأما عمى عين النفس فإنهم لا يرونه، ولا تأباه أنفسهم، فلذلك لا يستحيونه، (١٨١) وقال اكما أن الذى يسلك طريقا لا يعرفه لا يدرى إلى أى موضع يؤديه، كذلك الذى يسمع كلاما لا يعرف الغرض فيه لا يربح منه إلا التعب، (١٩١). اوقيل لفيثاغورس ما أملك فلانا لنفسه!

وذكر قصة لفيثاغورس مع امرأة تؤذيه، ومدى صبره عليها، وأنه قيل له: هبما يمكن الإنسان أن يقتدى برأبه؟ قال: بأن بصطنع المعروف، (٢١).

أما سقراط (٤٦٩ ـ ٣٩٩ ق.م) فقد نقل عنه نصوصا متعددة يتصل أغلبها بالأخلاق منها: \* كل مضطر ليس محمودا، بل المحمود ما أمكن فيه الاجتياره (٢٢٠)، و: \*إن لم تكن لى استطاعة فأنا محرك غير محسرك. (٣٣) و: \*لا تكن كاملا حتى يأمنك عدوك، فكيف بك إذا كنت لا يأمنك صديقك (٤٤٠): وأكثر ما نجد له من النقول في كتابه (البصائر والذخائر) (٢٥٠)، منها:

 وقبل لسقراط ما أقبح وجهك! قال: ما تقبيح صورتي إلى فأذم، ولا خسين صورتك إليك فتحمد، (٢٦).

وأنه: «قيل لسقراط لم لم نذكر في شرائعك عقوبة من قتل أباه، قال: لم أعلم أن هذا شئ يكون، (۲۷<sup>)</sup>و:

«نظر رجل إلى سقراط فى ثياب لا تواريه فقال: أهذا سقراط واضع النواميس؟ وأكثر التعجب منه، فقال له سقراط: ليس علة نواميس الحق الكساء الجديد، ولا علة ناموس الباطل الكساء الخلقه(٢٨).

ولعل مضمون هذين النصين الأخيرين يعود إلى أفلاطون لا إلى سقراط، ومنها: ووكان سقراط يقول: ما اخترت أن تخيا به فحت دونه (٢٦١)، ونقل رواية عن حنين ابن إسحاق (ت٢٠٦ هـ) قول سقراط: الجهل بالفضائل عدل الموته (٢٠٠) و: لاما أصعب على الشهواني أن يكون فاضلاً، (٣١) و: اقيل لسقراط إن الكلام الذي قلته لأهل مدينة كذا لم يقبل فقال: ليس يكربني ألا يقبل، وإنما. يكربني ألا يكون صواباه (٢٢٠) وأنه: اقيل لسقراط متى أثرت فيك الحكمة ؟ قال مذ بدأت أحقر نفسي، (٣٢٠)، و: اقيل لسقراط أي الأشياء ألذ؟ قال الأدب والتعلم وسماع لسقراط أي الأشياء ألذ؟ قال الأدب والتعلم وسماع حيث لاتكون أعشاش الخفافيش، قال: أراد الخلوة ...ه (٢٥٠)، إلى عبد ذلك من النصوص.

والجدير بالذكر أن التوحيدي يعلق على بعض هذه النصوص معجبا بها، مدافعا عن الفلاسفة ضد خصومهم، من هذه التعاليق:

ه لكلام هؤلاء القوم (الفلاسفة) موقع عجيب، وتأديب محمود، فلا تستوحش منهم، فإنهم جنس من الفسطالاء نفسعنا الله عنز وجل بحكمهم، ووقانا الله عز وجل شر ما يقال فيهم (۲۷).

ولايشير أبو حيان إلى مصادر هذه الأقوال إلا قلبلاً؛ فقد نقل نصا على لسان أستاذه أبى سليمان السجستانى (ت ٣٧٥ هـ) نسبه إلى سقراط، وبين أنه من ترجمة أبى عثمان الدمشقى في شأن طرب الإنسان للغناء والإيقاع (٢٨٠)، وفي النص نزعة فيشاغورية تتعلق بالموسيقى وأفلاطونية في اتصال النفس بعالم المثل، كما أسند نصوصا متعددة إلى شيخه السجستانى أيضا دون ذكر المترجم، وهي تتصل بالتربية (٢٩٠)، والعلم (٤٠٠)، وأخلاق النفس (٤١٠).

وأما السوفسطائيون، فإنه ذكر اسم شخصية أحدهم وهو الموزون، وقال موزون السوفسطائي شيخوخة البدن هي منهى النفس، (٤٢).

وذكر أبو حيسان أفسلاطون (٢٢٧ ـ ٣٤٧ ق م) وعناوين بعض مصنفاته، منها (كتاب النواميس) (٢٢٠ على السان أبي العباس البخاري أحد تلاميذ أبي سليمان المنطقي، ونقل نصوصا مختلفة نسبها إلى أفلاطون، منها:

هإن للنفس لذتين: لذة مجردة عن الجسد، ولذة مشاركة للجسد، فأما التي تنفرد بها النفس فهي العلم والحكمة، وأما التي تشارك فيها البدن فالطعام والشراب وغير ذلكه (٤٤).

وينقل عنه كأنه واعظ دينى: «قال أفلاطون: مثل الحكيم كمثل النملة تجمع فى الصيف للشتاء وهو يجمع فى الدنيا للآخرة (٤٥٠)، ونقل عنه: «العلم مصباح النفس ينفى عنها ظلمة الجهل، فما أمكنك أن تضيف إلى مصباحك مصباح غيرك فافعل (٢٤٠)، ونسب إلى أفلاطون قوله: «موت الرؤساء أصلح من رئاسة السفلة (٧٤٠)، و: «كيف يسوس النفوس الكثيرة على الحق والواجب، من لا يمكنه أن يسوس نفسه الواحدة (٤٨١).

ونقل عنه أقوالاً أخرى في الصداقة، منها: «صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله (<sup>(٤٩)</sup> و: «عمر الدنيا أقصر من أن تطاع فيها الأحقاده (<sup>(٠٠)</sup>.

ونسب إليه عبارات تتعلق بالنفس، ومنع الانتحار:

الينبغى لك مع معرفتك بأنك من هذا البدن
 بمنزلة من هو في حسيس ألا تروم لنفسسك

إطلاقك منه، من قبل أنك لم تحبس نفسك فيه يطلقك منه (۵۱).

ويخبرنا أن أفلاطون كان على خاتمه: ٥ تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك (٥٢)، ونسب إليه في التربية أنه: «ينبغى إن عوتب الحدث أن يترك له موضع الجحود، لئلا يحمله المراء على المكابرة ه (٥٣)، وأنه: «قيل لأفلاطون أى الأمور أعجب؟ قال: أن يكون العمل على خلاف العلم» (٤٥)، وأنه: ٥ من القبيح أن نمتنع من الطعام لتصغ أبداننا، ولا نمتنع من القبائح لتصفو نفوسناه (٥٠٠، و: ٥ أنه ينبغى لنا أن نفر من الأشياء الرديئة، والأشياء الرديئة العالم، فينبغى أن نفر من العالم، والقرار هو الاقتداء الله (٢٥٠، ونقل عن على بن عيسى ولعله الرماني (تكل علم على المنات الحكمة بطباعه للمحتها، وأخرجت أنواع النبات المخالف لها، في الشكل والقود، والصورة (٥٧٠). ونقل في «الأخلاق» أيضا قوله:

دمن ملك منطقه سمى حكيما، ومن ملك غضبه سمى شجاعا، ومن ملك شهوته سمى عفيفاه (مد).

وأنه:

قبل لأفلاطون أى الأمرين أعلى درجة أن تقول
 ما تعلم أو تعلم ما تقول؟ فقال: أن تقول ما
 تعلم، لأن مرتبة العلم فوق مرتبة القول

وفى المعرفة ، وقال أفلاطون: الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه ، بل أصاب منه كل إنسان جهة ... ( ١٠٠ ) ، وأنه : ( قيل لأفلاطون : فلان لا ليعرف شيئا من الشر ، قال فليس يعرف إذن شيئا من الخيره ( ١٠٠ ) ، ونقل نصا فى ينابيع البدن كما يتصورها أفلاطون وأنها : الكبد ينبوع العذاء ، والقلب ينبوع الحياة ، والدماغ ينبوع الحس ، ولكن نسبه إلى أفلاطون على سبيل الظن : «وأظنه أفلاطون» ( ١٠٠ ) .

فهذه النصوص كلها نسبها إلى أفلاطون، والواقع أن كتابي (المقابسات) و(الهوامل والشوامل) (٦٣) مليئان بالآراء

الأفلاطونية، دون أن يذكر اسمه صراحة، وذلك في مختلف المشكلات الفلسفية، خاصة ما يرجع منها إلى النفس والأخلاق والسياسة.

ونقل عن أرسطو (٣٨٤ \_ ٣٣٢ ق م) الذي يطلق عليبه أوصناف عبدة: صناحب المنطق (٦٤) ، كنمنا يضعل الجاحظ في (كتاب الحيوان)، كما يطلق عليه: الحكيم، والفيلسوف، ويذكر أنه دمات مجدراه (٦٥)، وسمى من مصنفات أرسطو كتاب وبعد الطبيعة، (٦٦)، وكتاب الحيوان (٦٧)، ورسالة أرسطو للإسكندر (ت ٣٢٣ ق م) في السياسة (٦٨)، ونقل رسالة أخرى تلقاها عن أبي سليمان المنطقي ولكنه شك فيها فقال: «هذه رسالة أفادنيها أبو سليمان وزعم أنها لأرسطوطاليس، وقرأها بعض مشائخ الفلسفة فقال هي من كلام بعض الملوك، ولا أقف منها على أكثر مما حكيت ، ولولا جلالتها في نفسها ما سقتها هاهناه (٦٩)، وتقع في صفحات عدة (٧٠)، وذكر أيضا كتاب الجدل، وأنه هو الكتاب الخامس من كتاب أرسطو في المنطق (٧١)، وكـذلك كـتــاب الخطابة (٧٢)، والســمــاع الطبيعي(٧٣)، وكتاب النفس(٧٤)، وبين أنه كان يقرأ على أبي سليمان، وكتاب قاطيغورياس (٧٥٠) أو المقولات، وكتاب السماء والعالم، نقل منه نصا من روايته عن أبي النصر نفيس ونقده (٧٦) لأرسطو في ذلك.

ونقل قطعة من تفسير فورفوريوس الصورى، لكتاب النفس (٧٧)، كما نقل نصا من كتاب أرسطو للإسكندر: وسوء العادة كمين لا يؤمن وثوبه، (٧٨).

منبشة في العالم دائماه (۸۲)، ونقل نصوصا من (كتاب الحيوان) لأرسطو (۸٤) كما نقل نصا مما ترجمه عيسى بن زرعة المنطقي (ت ۹۸)؛ ها، ولكن لم يشر إلى أي كتاب من كتبه يعود إليه هذا النص، وهو:

والإنسانية أفق، والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع، ودائر على مركزه، إلا أن يكون موقوفا بطبيعته، مخلوطا بأخلاق بهيمية، ومن رفع عصاه عن نفسه، وألقى حبله على غاربه، وشتت هواه في مرعاه، ولم يضبط نفسه عما تدعو إليه بطبعه، وكان لين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة، فقد خرج أفقه، وصار أرذل من البهيمة بسوء إيثاره (٨٥).

وينقل حدودا ثبت أنها لأرسطو مثل قوله: «فأما حدها الطبيعة] الذي هو لها بالتحقيق فهو ما قال أرسطوطاليس إنه مبدأ الحركة والسكون (١٩٦٥)، وينسب إليه أنه قال بخلود العقل: «قسال الفيلسوف (أرسطو) العقل وحده لايموت (١٩٧٥)، وكذلك تعريف الصداقة: «الصديق إنسان هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك (١٨٨٥)، وقد سئل أبو سليمان فيما يروى أبو حيان عن شرح هذه العبارة فقال:

دهذا [أرسطو] رجل دقيق الكلام، بعيد المرام، صحيح المعاني، قد طاعت له الأمور بأعيانها، وحضرته بغيبها وشهادتها، وكان ملهما مؤيداه (٨٩).

١قـال أرسطوطاليس: لو كنا نطلب العلم لنبلغ
 غايته، كنا قد بدأنا العلم بنقيضه، ولكنا نطلبه

لننقص كل يوم من الجهل، ونزداد كل يوم من العلم، (٩٣).

وهكذا، نرى أن العناصر الفلسفية الأرسطية واضحة المعالم في مؤلفات أبي حيان، مع اختلاطها أحيانا بعناصر أفلاطونية محدثة، وفيثاغورية، وعناصر منحولة.

أما شراح أرسطو، فقد أشار أبو حيان إلى بعضهم، أمثال: ثامسطيوس Themistius (۳۸۸ ـ ۳۱۷) ونقل رأيه في مكانة الصديق (۹۶۱)، ومن المعروف شروحه لأرسطو. وافقه ابن رشد في تفسير العقل عند أرسطو، ووافق ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) الإسكندر الأفروديسي (۹۵).

نقل نصوصا أخسرى عدة نسبها إلى ديوجانسس Diogene ق م)، وذكسر بعض قسصص الكلبيين مع الإسكندر الأكبر (ت٣٢٣ ق م) من ذلك أنه:

هجاء بعض الكلبيين، وهم جنس من اليونان إلى الإسكندر فقال: هب لى مثقالا واحدا، فقال الإسكندر: ليس هذا عطاء الملوك، فسقال له: أعطنى قنطارا، فقال الإسكندر: ولا هذا بسؤال كلبي، (٩٦).

وأنه: «قيل لديوجانس، وكان يونانيا: أملك الروم أفضل أم ملك الفرس؟ فقال: من كان منهما أملك لهواهه (٩٧٠، و: «رأى ديوجانس ... زنجيا يأكل خبزا أبيض محورا فقال: ياقوم انظروا إلى الليل كيف يأكل النهار، (٩٨٠، و: «قال ديوجانس: من أراد أن يكون مذهبه جيدا فلتكن طريقته على خلاف طريقة أكثر الناس، (٩٩٠).

وكانت له نظرة سيئة للمرأة فهى عنده مسخ، وله آراء فى الصداقة فى حوار له مع الإسكندر(١٠٠٠، فيما يذكر أبو حيان، ومما نقل فى الصداقة أنه:

«قيل له ألك صديق؟ «قال نعم، ولكنى قليل الطاعة له، يقصد بذلك العقل»(١٠١١، و: «قيل له ما الذي ينبغي للمرء أن يتحفظ منه؟ قال: من حسد إخوانه، ومكر أعدائه، (١٠٢١)و: «قال

ديوجانس: من القبيح أن تتحرى في أغذية البدن ما يصلح له، ولايكون ضارا، ولاتتحرى في غذاء النفس، الذي هو العلم، لئلا يكون ضاراًه (١٠٣٠) وأنه:

وقال أيضا من القبيح أن يكون الملاح لايطلق سفينته في كل ربح، ونحن نطلق أنفسنا في غير بحث ولا اختيار، (١٠٤٠).

وبهذا، يبدو أن المدرسة الكلبية كانت معروفة عند أبي حيان ومدرسة أبي سليمان السجستاني، على الأقل فيما وصل إليهم من نصوص تنسب إلى ديوجانس، إن صحت نسبتها إليه.

وبما أن أرسطو ذو صلة بالإسكندر (ت ٣٢٣ ق م)، فإن أبا حيان يذكره، وينقل عنه الأخبار، وصلته بأرسطو ونصائحه له (١٠٠٥)، وروى أبو حيان عن النوشجاني أنه قال:

وقرأت في أخبار الملك الحكيم الإسكندر أنه كتب إلى معلمه أرسطوطاليس يصف له ما رأى في سيرته إلى الهند، (١٠٦١).

وعرفت الرواقية كذلك عند أبي حيان، خاصة زينون Zeno (٣٣٦ - ٣٣٦ ق م) الفسينية ي الأصل، ومؤسس المدرسة، وأغلب الظن أنه لايقصد فيما ينسب إليه من نصوص زينون الإيلى. ومن هذه النصوص ما يدل على مادية النفس، وهو مذهب رواقي، مثل: «إنها [النفس] كمثل الصوت الحادث بين البدنين المتضادين ... (١٠٧٠، وينكر التوحيدي هذا الرأى قائلا: ويضاف هذا القول إلى زينون، وهو ظن زائف، ورأى مضبعوف (١٠٠٨، إذ ألف زينون الرواقي عدة مؤلفات، غير أنها ضاعت، ذكر بعضها ديوجانس اللايرسي (١٠٩٠).

ومن الرواقيين الذين ذكرهم أريوس السكندري معلم الإمبراطور أغسطس (٦٣ ق م ـ ١٤م)، ذكر أنه لما:

دولى أريوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظهر فضلك فقال: ليُست الولاية تظهر الرجل، بل الرجل يظهر الولاية،(١١٠٠).

وأورد اسم (فيلون)، إلا أنه غير فيلون الفيلسوف السهودي (٣٠ ق م - ٤٠م)، وإنما هو صديق الإسكندر الأكبر، غرق في رحلة له(١١١).

لم يشر في ما أعلم أبو حيان إلى أفلوطين الإسبرطي (٢٠٤ م ٢٧٠)، وإنما ذكر تلاميذه فوروفوريوس الصورى (٢٠٤ م ٢٠٠٠) السورى الفينيقى الذى ترجم كتابه إيساغوجي Isagoge أبو عشمان الدمشقى، كما أن كتابه (أخبار الفلاسفة) عشر على بعض نصوص منه بالسريانية، وينقل أبو حيان نصا له قصيرا، ولكنه ذو أهمية في دلالته، لأنه وصفه بالمفسر لكتاب النفس وهو كتاب أرسطو على ما يبدو، ويذهب في تفسيره هذا إلى أن العقل خالد، إذا اتصل بالعقل الفعال، وأما بقية العقول فإنها تبطل ببطلان البدن، ويحتمل أنه شرح كلام أفلوطين في النفس، وإليك

قال فورفوريوس وهو المفسر: إن المرء الفاضل قال في كتاب النفس: إن العقل النفساني إذا اتصل بالعقل الأول الخالص المحض، كان عاقلا دائما، ولم يكن عاقلا مرة ومرة غير عاقل، فإذا فارق البدن كان أحرى أن تلزمه هذه الصفة، ولاتفارقه، وأما الآخر من الحس والنماء والتوهم والفكر فإنها كلها تبطل مع بطلان الجسم، ذلك أنها أثر من النفس في الجسم، فإذا بطل الجسم، وفارقته النفس، بطلت هذه، وأما العقل فليس من قبل الجرم، ولا من قبل النفس، بل النفس كانت من أجله، وهو صورتهاه (١١٢).

ومن موضوعات التساعيات لأفلوطين ما هو فى النفس، وهى التساعية الرابعة، ولعل هذا النص مأخوذ من كتاب فورفوريوس: (المدخل إلى المعقولات) الذى تكلم فيه على النفس تبعا لمذهب أفلوطين، وكان فورفوريوس يشرح أفلاطون وأرسطو وأفلوطين جميعا، وفى النص روح أرسطية أنضا.

ونقل أبو حيان في السياق نفسه نصا نسبه لأرسطو وفسره، وهو:

وقال الفيلسوف: العقل وحده لايموت، أراد بذلك أن يميزه من قوى النفس النامية الحسية، لأن الحس والنصاء إنما يضمحلان، لأن النفس استفادتهما من العالم الهيولاني، وأما العقل فلم يستفد من هذا العالم، فلذلك بقي، (١١٢٥).

وبعد نقله لكلام أرسطو في العقل والنفس، أشار إلى تفسير فورفوريوس، مما يؤكد أنه يقصد بكتاب النفس هنا كتاب أرسطو لا أفلوطين.

وذكر أبو حيان أسطفانس السكندرى (في القرن السابع للميلاد)، وهو أفلوطيني، ونقل نصا في الصداقة نسبة إليه؛ وهو:

ا قيل لأسطفانوس: من صديقك؟ قال الذي إذا صرت إليه في حاجة، وجدته أشد مسارعة إلى قضائها منى إلى طلبهاه (١١٤٠).

ونقل من مؤلفات بطليموس (القرن الثاني الميلادي)، من كتابه المنحول إليه، وهو (كتاب الشمرة)، من إملاء أبي سليمان، وذلك أن أبا حيان مدح كلمات بطليموس في هذا الكتاب:

هما أحسن كلمات بطليموس في الثمرة، فإنها كالشذور المنتخبة، والدرر الشمينة، والأعلاق النفيسة، وقد شرحها ناس أفادوا فيها، وأفادوا منها، وما أحوجنا إلى أخواتهن في النفس الإلهية والطبيعة، فإنها توعى وتخفظ... (١١٥٠).

يشتمل (كتاب الشمرة) هذا على مائة عبارة، ولكن الذى نقله أبو حيان في (المقابسات) بلغ مائة وسبع فقرات، أو عبارات، نقع في عشرين صفحة (١١٦٦)، وبين لنا أن بعض المشتغلين بالفلسفة وضعوا عليها شروحا، وسمى أحد هؤلاء وهو كاتب آل طولون، أو كاتب طولون (١١٧).

وفي حوار بين سليمان وأبي حيان حول عبارة من عبارات (كتاب الثمرة) نقل نصا آخر في: «أن دلالة القمر

فى الأيام أقوى، ودلالة الشمس والزهرة فى الشهر أقوى، ودلالة المشترى وزحل فى السنة أقوى،(١١٨٠)، وذكر كتابه (انجسطى)(١١٩٠).

وذكر بطليموس الملك (١٢٠) وإقليدس(١٢١) (٣٣٠ ـ ٢٧٠) وجالينوس (القرن الثاني الميلادي)، ذكر من كتب الأخير كتاب (منافع الأعضاء)(١٢٢) وأثنى عليه ثناء حسنا:

وقلت [التوحيدى] رأيت جالينوس في (منافع الأعضاء) يذكر أمورا، ويكشف دقائق، ويثير عجائب، ويشرح حكما جليلة، لعمرى أن ما خلده في ذلك الكتاب، وقاله، واستنبطه كاد يكون وحي وإلهام، فضلا عن غير ذلك (١٢٣).

وأشار إلى نماذج من منافع الأعضاء كالعين مثلا، ونقل له نصا آخر في كتابه (البصائر): «قال جالينوس: ما دخل الرمان جوفا فاسدا إلا أصلحه، ولا دخل التمر جوفا صالحا إلا أفسده (١٢٤٥)، وينقل نصا من رواية الحسن بن سهل أنه: «كان جالينوس ألثغ، وكان مولعا بالعنب، وكان بقراط أحدب، وكان مولعا بالتين (١٢٥٥)، ونصا آخر عن أحمد بن الطيب في قول جالينوس في طلاب الأدب:

«إن ابن الوضيع إذا كان أديبا كان نقص أبيه زائدا في فضله، وابن الشريف إذا كان غير أديب فشرف أبيه زائد في نقصه، وابن الشريف إذا كان أديب زائدا في فضله (۱۲۲).

وأورد عددا من أسماء من لهم صلة بالفلسفة البونانية من الشراح والشعراء والمشرعين والملوك ، والأطباء، منهم طيب مساثاوس: Timotheus (ت ٨٢٣م) الكاثوليكي النسطوري، وكان يترجم من مؤلفات أرسطو، وله مراسلات مع طبيب الخليفة من عائلة بختيشوع وهو جورجس بن جبريل بن بختيشوع (١٢٧)

وذكر ثيودوسيوس الملك اليوناني الذي كتب إلى الشاعر كنتس ليزوده بما عنده من كتب فلسفية، وقصته مع قطاع الطرق، والطيور الكراكي الأسطورية (١٢٨).

وكذلك ثيبودوروس: Asclepius وزهده في المال (۱۲۹ م. وأسقلبيوس: Аsclepius وحسبه الطبيب الذي نقل محاضرات أمونيوس: Ammonius وحسبه ابن جلجل من أساطين الحكمة الطبية، مع هرمس، وأبولو Apollo (۱۳۰)، ونسب إليه أبو حيان أنه قيل له: ففلان له همة، قال: إذن لا يرضى لنفسه بدون القدره (۱۳۱).

وذكر أبارينوس ولعله محرف عن Marinus مؤلف (حياة برقلس) أو عن Balinus بلينوس وهو Apollinius مؤلف كتاب (سر الخليقة)، نقل رأيه في الصداقة (١٣٢)، وثيفايون (١٣٢) وغالوس (١٣٤)، ولعله تخريف عن Alinus وثيفايون (١٣٥)، وغالوس (١٣٤)، الله ابن سوار (١٣٥)، الذي على أحسد أعسماله ابن سوار (١٣٥)، ومقاريوس (١٣٦)، لم اهتد إلى اسمه الحقيقي اليوناني أو اللاتيني، ولكنه معاصر لزيموس الذي تخاور معه فيما نقل أبو حيان، وزيموس هذا لعله Zosimus العالم المصرى الذي ذكره صاعد الأندلسي (١٣٥)، ونقل عنه أبو حيان قصة نزاعه مع أحد دائيه، وكان يدعي الحكمة والزهد، لكن مقاريوس اتهمه بالجهل (١٣٨)، وكشف عن خداعه.

ونقل عن ثيف انوس ولعله تخريف عن Stiphan السكندرى البيزنطى من أهل القرن السابع الميلادى وهو أرسطوطاليسى الاتجاه كان يدرس الفلسفة فى القسطنطينية بالمدرسة البطرياركية فى عهد الإمبراطور هرقل (۱۲۹)، أو أنه فانياس Epiphanius مورخ الفلسفة، ونسب إليه عبارة (۱٤۰۰) هى نفسها التى نسبها إلى إسطفانس الذى أشرنا إليه سابقا، مما يجعلهما شخصا واحدا كتب بصيغتين مختلفتين.

وذكر أبو حيان المشرع اليوناني من أجداد أفلاطون وهو سولون، نقل نصا له: «العلم صغير في الكمية، كبير في الكيفية» (١٤١٠).

كما نقل عن هوميروس الشاعر اليوناني، أنه قال: «لا ينبغي لك أن تؤثر علم شئ إذا عبرت به غضبت، فإنك إذا فيملت هذا كنت أنت القاذف لنفسك (١٤٢٠)، ونكر الشاعر الإغريقي أبقوس (١٤٣٠)، وسماه كنتس (١٤٤٠).

أما الفكر الغنوصى والدينى، فإن أبا حيان ينقل عن هرمس أن: «القرابة تختاج إلى مودة، والمودة لا تختاج إلى قرابة» (١٤٥)، وأنه: «إذا كان زحل في حادى عشر والطالع القمر، خيف على قائم الزمان» (١٤٦).

كما نقل عن أبي حامد المروروذي (ت ٣٦٢ هـ)، أن زرادشت: الم يكن نب الملكان، وأنه كان بنبغي للفرس أن ينكلوا به، وأن يقتلوه(١٤٨) لجهله(١٤٩).

وذكر مرزدك أى نص أبى حامد هذا أيضا (١٥٠) والمجوس(١٥١)، والقرامطة(١٥٢)، وكان يراد مجالس أبى سليمان بعض المجوس، مثل فيروز الطبيب المجوسي(١٥٣).

ويذكر عمن اتهموا بالزنده. أبا الحسن أحمد بن الراوندى (ت ٢٤٥ هـ) ، ونقضه على النحوبين ، ووصفه بأنه: «متكلم بارع ، وجهبند ناقد ، وبحاث جدل ، ونظار صبوره (١٥٤) ، وبهندا يكون سابقا على ابن مضاء الأندلسي الظاهري في معارض كما يروى عن عبد الكريم بن أبي العوجاء المتكلم (١٥٠ من الدهريين والملحدين على حد تعبيره: «منهم صالح بن عبد القدوس وابن العوجاء ومطر بن أبي الغيث وابن الراوندى والصيمرية (١٥٦) .

ومن الذين يحضرون مجلس أبى سليمان أبو الخير اليهودي الذي روى عنه أبو حيان رأيه في معرفة الله(١٥٧)، ونقل نصا له في العقل والمعرفة(١٥٨).

ومن النصارى ابن زرعة (ت ٣٩٨ هـ) وهو أبو على عيسى بن إسحاق بن زرعة بن مرقس النصراني الذي كان ينقل نصوصا لأرسطو من السربانية إلى العربية، وله مكانة كبيرة في الكنيسة البعقوبية، ويحيى بن عدى (ت ٣٦٣ هـ) المنطقى تا بذ الفارابي (ت ٣٣٩ هـ)، وترجم عددا من السربانية إلى العربية، وهو نصراني يعقوبي.

ونقل عن الحريرى: ه فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانى كابن زرعة وابن الخمار وأمشالهما (۱۵۹۱)، وهاهنا من يتفلسف وهو يهودى كأبى الخير بن يعيش، وهاهنا من يتفلسف وهو مسلم كأبى سليمان والنوشجانى وغيرهماه (۱۲۰۱). هذا وقد ترجم حنين بن إسحاق العهد القديم في القرن الثالث للهجرة (۱۳۱).

من العناصر الثقافية الذينية الصابئة الذين شاركوا في الأمواج الثقافية المتلاقحة المتمازجة في بغداد، من هؤلاء ثابت بن قرة (ت ٢٨٨ هـ) رئيس الصابئة (١٦٢٦)، وثابت بن سنان بن ثابت (ت ٣٦٥ هـ) الحراني حفيد ثابت بن قرة، وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي (ت ٣٨٤ هـ) الحراني صاحب الرسائل التي نشرها شكيب أرسلان في عصرنا هذا، وأبو الخطاب الصابي الكاتب (١٦٣٠)، وأبو الحسن الحراني الذي كان يشارك في مجالس أبي سليمان، وسمع منه أبو حيان:

«وسمعت أبا الحسن الحراني يقول: قرأت في كتبنا، يعنى كتب الصابئين، إذا أردت أن تكثر النحل في مكان فضع نحلة من ذهب في سقف بيت النحل، فيإن النحل يزيد ولا ينقص، ولا يهربه (١٦٤٠).

# التوحيدي والكلام:

كان للتوحيدي موقف من «الكلام» فتحدث عن عدد من المتكلمين وعن طريقتهم، سواء كانوا من المعتزلة أو الأشاعرة، ويبدو من وصفه للمتكلمين أنه لم يعد يرتضى منهجهم، لأن:

الله نهى عن التفرق فى الدين، ومنع من إيشار الشك على البقين، ودين الله محمى الحريم، عزيز الجانب لا يتلقى بالتعسف والتكلف، ولا يتناول بالتقعر والتنطع، وما شمت الحاسد المرصد، والطاعن الملحد حتى رأى علماء الدين، وأنصار الشريعة بموجون فى نحلهم، يكفرون أهل القبلة على اعتقادهم... ويظنون أن عقولهم كافية، وألفاظهم شافية... حتى خبطوا كما تخبط العشواء... أعجبوا ببعض الإصابة فتهوروا، مع كثير الخطأ... (170).

وعندما حاور أبو حيان شبخه أبا سليمان وسأله عن الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة، أجابه بأن:

ه طريقتهم مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ، وموازنة الشيع بالشيع، إما بشهادة من العقل

مدخولة، وإما بغير شهادة منه البتة، والاعتماد على الجدل، وعلى ما يسبق إلى الحس أو يحكم به العيان، أو على ما يسمح به الخاطر المركب من الحس والوهم والتخيل، مع الإلف والعادة والمنشأ، وسائر الأغراض التي يطول إحصاؤها، ويشق الإتيان عليها، وكل ذلك يتعلق بالمغالطة، والتدافع، وإسكات الخصم بما اتفق، والإيهام الذي لا محصول فيه، ولا مرجوع له، من نوادر لا تليق بالعلم، ومع قلة تأله، وسوء ديانة وفساد دخلة، ورفع الورع جملة، (١٦٦٦).

وعرض أيضا رأى يحيى بن عدى فبهم وفى ادعائهم أنهم وحدهم أهل الكلام (١٦٧٠)، وعلق التوحيدى على هذا كله بأن يحيى بن عدى كان يعلم: فأن القوم أحدثوا لأنفسهم أصولا، وجعلوا ما يدعون محمولا عليها أو مسلولا من عرضها وإن كانت المغالطات بجرى عليهم، ومن جهتهم بقصدهم مرة، وبغير قصدهم أخرى، (١٦٨٠)، وربط بين جدل المتكلمين، ونظرية أرسطو في الجدل، بل إن كشيرا من المتكلمين أقعدهم القصور من أن يصلوا إلى مستوى الجدل عند أرسطو (١٦٩).

ووصف أحد المتكلمين وهو الداركي بأنه علت رتبته في الكلام، ومع ذلك فهو: القليل اليقين، (١٧٠) بسبب منهج الكلام: اوذلك أن الطريقة التي قد لزموها، وسلكوها، لا تفضى بهم إلا إلى الشك والارتياب، (١٧١).

وكان موقف في غاية القسوة والتحامل من أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) لما سئل عنه فأجاب بأنه:

عيزعم أنه ينصر السنة، ويفحم المعتازلة، وينشر الرواية، وهو في أصبعماف ذلك على ممذهب الخرمية، وطرائق الملحدة (١٧٢٦).

ولا يؤخذ من هذا النص أنه يدافع عن المعتزلة أو أنه من أنصار المعتزلة كما يرى بعض الباحثين، ذلك أن المعتزلة لم يسلموا من نقده اللاذع، فهم عنده كالمتكلمين الآخرين، لا يعرفون صناعة التعريف المنطقى: الا يعرفون صناعة

التحديد، وهى صناعة صعبة تختاج إلى علم واسع بالمنطق، ودربة مع ذلك كثيرة، وغاية ما عند هؤلاء القوم في التحديد إبدال اسم مكان اسم، بل ربما كان اسم الشئ أوضح من الحد الذي يضعونه (١٧٣)، وعلق على هذا بأن:

«هذه سبيلهم في جميع ما يتكلفونه، إلا ما كان مأخوذا من المتقدمين، ومنقولا عنهم، نقلا صحيحا، كحد الجسم، والعرض، وما أشبههما، فأما ما تكلفوه من الحدود، فهو بالهذيان أشهه (١٧٤١).

ونقد أبو حيان أبا عيسى الوراق المعتزلي (ت ٢٤٧ هـ) وما نقله عنه الكعبى المعتزلي (ت ٣١٩ هـ) والمعتزلة عموما في هذا النص:

ه وهذا من سيئ القول، وفاحش الاعتقاد، وما أدرى ما أقول في هذه الطائفة التي تبعت آراء مشوبة، وأهواء فاسدة، وخواطر لم تختمر، (١٧٥).

أما على بن عيسى بن على بن عبد الله الرماني المعتزلي (ت ٣٨٤ هـ) النحوى الذي جسمع منطق النحو ومنطق الفلسفة، وخرج بطريقة جديدة مبتدعة فإن أبا حيان لم يرتض منهجه فيرى:

 هأنه لم يسلك طريق واضع المنطق، بل أفرد صناعة وأظهر براعة... أنكره المنطقيسون، والنحوبون والمتكلمون (١٧٦١).

وأشار إلى أبى الهسذيل العنلاف (ت ٢٣٥ هـ) وإلى منهجه الجدلي في إفحام الخصوم، في مسألة حدوث العالم(١٧٧).

وذكر من مصادره (۱۷۸۱) في كتابه (البصائر) أبا عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ هـ)، وإعجابه به يعود إلى بيانه لا إلى مذهبه الاعتزالي فيما يبدو.

ويبدو أنه تأثر في موقفه من المعتزلة والمتكلمين عموما بأبي سليمان السجستاني الذي نقل لنا أبو حيان موقفه منهم (١٧٩). ويأسف أبو حيان ويتألم لما صارت إليه الأمة من انقسام، واستيلاء التقاليد العجمية على الأوضاع السياسية:

والا ترى أن الحال استحالت عجما: كحسروية وقعيصرية (١٨٠)، فكان من نتائج ذلك: هذه الفتن، والمذاهب، والتعصب والإفراطه (١٨١)، فانعدم الأمن و: اصارت الناس أحزابا في النحل، والأديان، فهذا نصيرى، وهذا أشجعي، وهذا جارودى، وهذا قطعي (إمامي)، وهذا جبائي، وهذا أشعرى، وهذا خارجي، وهذا شعيبي، وهذا قرمطي، وهذا راوندى، وهذا نجارى، وهذا رعفرانى، وهذا قدرى، وهذا جبرى، وهذا لفظى، وهذا مستدركي، وهذا حارثي، وهذا رافضى، ومن لا يحصى عدده إلا الله (١٨٢٥).

ويرى الأعسم أن أبا حيان أهمل المعتزلة، ولم يجد لهم ذكرا(١٨٣) في كتاب (المقابسات)، وكذلك الكندى، والرازى، وهو في الحقيقة ذكر المعتزلة باعتبارهم مدرسة، وذكر أفرادا منها درس عليهم ونقدهم في بعض مصنفاته الأخرى، كما رأينا في النصوص التي سقناها، بل إن أبا حيان ذكر بعض من يذهب إلى تكافؤ الأدلة مثل أبي سعيد الحضرمي وهو من حذاق المتكلمين، وابن البقال، والشكاك المتحيرين (١٨٤)؛ إذ يرون أن الأدلة متدافعة، وهو موقف شكى على نحو ما يذهب الشكاك اليونان.

#### الفلسفة الإسلامية:

نجد في مصنفات أبي حيان التوحيدي من المعلومات عن الفلاسفة الإسلاميين، ما يبدو أننا لا نجدها في مصادر أخرى، سواء كانت تتصل بأعضاء المدرسة التي ينتمي إليها، وهي مدرسة السجستاني أم غيرهم، ومن هؤلاء: أبو زيد المبخي (ت ٣٣٢ هـ) الذي يصفه أبو حيان بأنه: «سبد أهل المشرق في أنواع الحكمة» (١٨٥٠)، وأنه يرى بطلان الكيمياء إذ هي محال ولا أصل لها (١٨٦٠)، وأنه: «كان فاضلا يذهب في رأى الفلاسفة، ولكنه تكلم في القرآن بكلام دقيق، لطيف، وأخرج سرائر ودقائق، وسماه ونظم القرآن بكلام دقيق، أبو زيد في سنى نيف وثلاثين وثلث مائة، ويقال له جاحظ خراسان» (١٨٥٠) وأنه عرضت عليه الوزارة فأبي (١٨٨١)، وأنه مات «عن عمر قصيره (١٨٩٠). كما بشير إلى أنه قد ألف العلوم) (١٩٠١) في كلام عيسى بن على بن عيسى الوزير (ت

زيد البلخى لما أورده في كتاب له هو (اختيار السيرة) عن النفس والأخلاق: «وقد شفى في هذا الباب أبو زيد البلخى في كتابه الذي يسميه باختيار السيرة» (١٩٣٦)، ونسب اليه (كتاب أخلاق الأم) (١٩٤١)، ورسالة لطيفة الحجم انجمع أصناف ما يقتبس من العلم والحكمة والتجربة في الأخبار والأحاديث» (١٩٤٠).

#### الكندى:

لم يهمل أبو حيان الكندي (ت ٢٥٢ هـ) في مؤلفاته سوى (المقابسات)(١٩٦١)، فذكر أن الكندي من المعارضين للكيمياء: ٥وأخر من تكلم على بطلان الكيمياء، وإبطال دعاوي أصحابها يوسف بن إسحاق الكندي، وكتابه مشهور في ذلك، ورد عليمه محمد بن زكريا الرازي، وكشابه معروف، (۱۹۷)، وذلك فيما روى عن مسكويه، كما أشار إلى رأى الكندي في الغناء، و: ٥أن الغناء شي يخص النفس دون الجسم، فيشغلها عن مصالح الجسم، كما أن لذة المأكول والمشروب تشغل الجسم دون النفس ١٩٩٨)، ونقل كلامه في الجوهر: «الذي قوامه بذاته، أعنى الذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره، وهو وحده حامل بعينه للاختلاف، غير متبدل في قبوله للاختلاف، (١٩٩١)، وفي وصفه لابن عباد ومزاعمه، وشعوره بأنه أربى على: «الكندى في الجزء؛ (٢٠٠٠، وكأن الكندي كان مشهورًا ومتفوقًا في الكلام على الجزء الذي لا يتجزأ. وأورد في كلام أبي سعيد السيرافي (ت ٣٦٨ هـ)) في مناظرته لأبي بشر متى بن يونس القنائي المنطقي (ت ٣٢٨ هـ) ما يفيد جهل الكندي باللغة العربية في اصطلاحاته(٢٠١).

ونسب إلى الكندى رأيًا خاصاً به فى مسألة الحركة، فقد زاد الكندى نوعاً آخر من الحركة وهى حركة الإبداع، وميز بينها وبين حركة الكون(٢٠٢).

أما مسكويه (ت ٢١؛ هـ) الذى اشترك معه فى تأليف كتاب (الهوامل والشوامل) فقد أخبر عنه أنه كان مفتونا بكتب محمد بن أبى زكريا الرازى (ت ٣٢٠ هـ) وجابر بن حيان. ومع ذلك، فإن مذهب مسكويه فى النفس هو مذهب أرسطو فى:

 أن النفس تكمل بقبولها صور المعقولات لتصير عقلا بالفعل فإذا عقلت صارت هي هو، إذ من شأن المعقول والعاقل أن يكونا شيئا واحداً لا فرق بينهماه (٢٠٣).

ويبدو أن أبا حيان على اطلاع واسع على نقد مسكويه للرازى فى قدم النفس، وفى نص آخر يقول: «رأبت أبا بكر محمد بن زكريا الرازى وغيره ممن فى طبقته قد تورطوا فى مذهب بعيد عن الحق (٢٠٤٠)، فهو أيضًا على دراية بمذهب الرازى الذى أخذ بالفيثاغورية الجديدة، ونقده لآراء أرسطو، كما اتهم بأنه يميل إلى آراء الصابئة وأنه ألف كتابا فى مذهبهم (٢٠٠٥)، وذكر أنه كان له نشاط فلسفى وطبى وكيميائى فى بلده الرى ثم فى بغداد (٢٠٠٠)، وهو القائل بالمبادئ القديمة الخمس: الخالق، النفس، الدهر، المادة، والمكان والخلاء، ومن المعلوم أنه تعلم من كتب جابر بن حيان الغنوصى، وأخذ بمنهجه فى الكيمياء والعلوم السرية والعلوم السرية والعلوم السرية والعلوم السرية

إلا أن التوحيدى انتقد مسكويه نقدا مرا في دعواه أن أمر الكيمياء: قحق، وأن الطبيعة لا نمنع من إعطائه، ولكن الصناعة شاقة (۲۰۰۰)، وأنه: «أمضى عمره في الإكباب على هذا بالرى، أيام كان بناحية أبي الفضل، وأبي الفنح ابنه، مع رجل يعرف بأبي الطبب (۲۰۰۰)، شاهدته، ولم أحمد عقله، فإنه كان صاحب وسواس وكذب، وسقط، وكان مخدوعا في أول أمره، وخدادعا في آخر عمره (۲۱۰۰). ووصف أبو حيان صديقه مسكويه بأنه: «فقير بين أغنياء، وعيى بين أبيناء، لأنه شاذه (۲۱۱). وبعيب على مسكويه أيضًا أنه كان كلمة واحدة، ولم يع عنه مسألة واحدة، مع أن العامرى مكن: «الرى خمس سنين جملة، ودرس، وأملى، وصنف، وروى» (۲۱۲)، وأنه ندم على ذلك، ولامه أقرانه، وقضى زمانه في خدمة السلطان، واتهمه بالبخل، وبدعوى الكرم.

### أبو سليمان السجستاني ومدرسته:

من أهم العناصر في تاريخ أبي حيان التوحيدي للفلسفة في بغداد روايته عن أبي سليمان السجستاني (ت ٣٧٥ هـ)،

والإشارة إلى أعضاء مدرسته ومجالسه، ويعتبر ذلك استمراراً لانتقال المدرسة الفلسفية من الإسكندرية إلى أنطاكيا ثم حران ومنها إلى بغداد، وهناك ثلاث شخصيات مهمة ذهبت المي بغداد هم القويرى ويوحنا بن حيلان، وأبو يحيى المروزى، الذين كانوا يعلمون فلسفة أرسطو، وأول تلميذ لهم هو الفارابي (ت ٣٣٩ هـ) ثم أبو بشر متى ثم يحيى بن عدى تلميذ الفارابي، وأبو بشر، ثم السجستاني، وهو من سجستان بخراسان، واستقر في بغداد ملازماً منزله، يقصده الطلاب وعلماء عصره، ومنهم التوحيدى، أحد أصحابه المعتصمين به على حد تعبير القفطى، وهو فيما يقول أبو عبد الله العارض على حد تعبير القفطى، وهو فيما يقول أبو عبد الله العارض

ورجل يعرف بالمنطقى، وهو من غلمان يحيى
 ابن عـدى النصرانى، ويقرأ عليه كـتب يونان،
 وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان، (۲۱۳).

وبين التوحيدى موقفه من العلاقة بين الشريعة والفلسفة: 
الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شئ، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شئ (٢١٤)، وهو يمثل التراث الفارابي (٢١٥) في المنطق، الذي انتقل إليه عن طريق يحيى بن عدى وبشر بن متى، وهو صاحب كتاب (صوان الحكمة) الذي يمكن القول بأنه أخذ فيه من كتاب (أخبار الفلاسفة) لفورفوريوس الصورى، كما أن البيهقى والشهرستاني استفادا منه في كتابيهما المشهورين (٢١٦)، وله فتعاليق حكمية فذكره ابن أبي أصيبعة وابن البطران في الستان.

وقد ناقش أبو حيان معه مسائل فلسفية متعددة من فلسفة أفلاطون في (المقابسات) و (الإمتاع)(٢١٧).

أما يحيى بن عدى فيطلق عليه أبو حيان أستاذ الجماعة، جماعة السجستاني، وهو قد أخذ عنه كما تقدم سنة ٢٦٦هـ بدعوة من البديهي (٢١٨) ويطلق عليه أبو سليمان لقب هشيخناه (٢١٩)، وتتلمذ عليه أيضاً أبو محمد العروضي، وكان على حد تعبير أبى حيان: «يتفلسف ولزم يحيى بن

وقد درس عبد الأمير الأعلام المذكورة في (المقابسات) وعرف ببعضهم، وقسمهم إلى مشهورين ومغمورين(٢٢١).

فالمشهورون عدمنهم خمسة عشر شخصا، والمغمورون خمسة وعشرين شخصًا(٢٢٢)، فلا داعي لأن نذكرهم هنا، ولا أن نعرف بهم مرة أخرى، وإنما نشير إلى بعض هؤلاء الذين وصفهم التوحيدي(٢٢٣) ومنهم: العامري أبو الحسن محمد بن يوسف (ت ٣٨١ هـ)، وهو تلميـ لا أبي زيد البلخي والأخير تلميذ للكندي، يصفه أبو حيان بغلظ الطباع، وجفاء الخلق(٢٢٤)، ويقول إنه شاهده ببغداد سنة ٣٦٠ هـ ثم في سنة ٣٦٤ هـ في ركباب ذي الكفيايتين، وكان له حديث مع الفلاسفة البغداديين، وأشار إلى بعض مؤلفاته منها: كتاب (إنقاذ البشر من الجبر والقدر)(٢٢٥)، ونسب إليه كتابًا آخر هو (النسك العقلي وشرحه)، نقل منه التوحيدي فقرات سمع منه أكثرها(۲۲۲)، وعلَق على ذلك بأن العامري: «قد كأن قادرًا على هذا الجنس من الكلام لطول ارتياضه، وكثرة فكره فيه مع سيرة جميلة،(٢٢٧)، وروی فقرا أخری من كلامه لابن العارض(۲۲۸). وذكر أبو<sup>.</sup> سليمان في كتابه (صوان الحكمة) أن العامري ألف كتابا في تاريخ الفلسفة السونانية وعشر عليه مخطوطا باستانسول(٢٢٩)، ونسب إليه أبو حيمان كسابا في

وأشار إلى أبى القاسم عيسى بن على بن عيسى (ت ٣٩١ هـ) المنطقى المترجم، ونقل عنه نصوصاً عديدة منها: «ليس يرى مجد الحكمة إلا من بصر عينيه في قلبه، لا بصر قلبه في عينيه» (٢٣١)، وروى عن أفلاطون (٢٣٢) كما روى عن أرسطو (٢٣٢)، وقال في وصفه:

«وهذا الشيخ قد أعلى الله كعب في علم الأوائل، ووفر حظه من الحكمة المبثوثة في هذا العالمه(٢٢٤).

كما وصف أبا بكر القومسى بأنه: «كان كبيرا في علم الأوائل» (٢٣٥)، وأنه: «كان كبير الطبقة في الفلسفة لزم يحيى بن عدى زمانا، وكتب لنصر الدولة (٢٢٦)، وكان حلو الكتابة، مقبول الجملة» (٢٢٧). وقد نقل عنه مجموعة حكم (٢٢٨)، ونقل عنه ما نسبه إلى سقراط وأفلاطون (٢٢٩) وأنه: «كان ذلك في كتب أبي بكر القومسى الفيلسوف بمدينة السلام» (٢٤٠).

كما وصف أبو حيان جماعة من المفكرين منهم عيسى ابن على الوزير، ونظيف الرومى، وابن السمح وغيرهم من مشائج النصارى بأنهم منحزمون بالفلسفة ومحيبون لها، وأنه جرى بينهم كلام في الفلسفة الأخلافية عند ابن معدان (۲۲۱) (ت ۳۷۵ هـ).

### المحالس:

من أبرز الظواهر الثقافية المجالس أو النوادى أو الحلقات العلمية التى أرخ لها أبو حيان التوحيدى، وسجل كثيراً مما كان يدور فيها من مناظرات، وأحاديث ومناقشات فلسفية، وغيرها، فذكر أسماء الحاضرين أحياناً ويصفهم مثلما فعل مثلا فيى مجلس ابن سعدان (٢٤٢٦)، ويعقسب على هذا بد همؤلاء أهل المجلس سوى الطارئين من أهل الدولة، ولا فائدة في ذكرهم، (٢٤٣٦)، كما يذكر وصف ابن سعدان نفسه لأصحاب مجلسه، بأنهم: «أعيان أهل الفضل، وسادة ذوى العقل، (٢٤٤٠)، ويقارن بينهم وبين أصحاب مجلس ابن عباد يختص بأهل الاعتزال، اتباع عباد أشياع أهل العدل والتوحيد.

يمكن لنا أن نشير إلى عدد من هذه الجالس ليتبين لنا مدى هذه الظاهرة الحضارية المتميزة. وقد استطعت أن أحصى أحد عشر مجلسا منها:

۱\_ مجلس يحيى بن عدى.

٢\_ مجلس السجستاني.

٣\_ مجلس أبي الحسن العامري.

مجلس عیسی بن علی.

٥\_ مجلس أبي بكر القومسي.

٦\_ مجلس أبي زكريا الصيمري.

٧\_ مجلس ابن سعدان.

٨ \_ مجلس الصاحب ابن عباد.

٩\_ مجلس الفسوى النحوي.

 ١٠ مسجلس دكسان (۲٤٦) ابن السسمح بباب الطاق بالوراقين ببغداد.

١١ـ طاق الحراني في الوراقين(٢٤٧).

وتقع المناظرات أحسيسانًا أثناء رحلة تنزه في الربيع، بالصحراء، قصد التفرج والمؤانسة (٢٤٨٠)، وتكون أحياناً أخرى في مجالس الأنس (٢٤٩٠)، ويصف أبو حيان أحاديث أبي مليمان في مجلس الأنس: وبأنها إن لم تكن من صدر الفلسفة، فإنها لا تخرج من جملتها...(٢٥٠٠)، ويصف المجالس عموما بأنها: ولا تنصرم إلا عن فوائد كثيرة فلسفية، وغير فلسفية، (٢٥١٠)، كما يصف بعض أعضاء هذه المجالس، خاصة مجلس أبي سليمان (٢٥٢)، بأن:

«كل واحد من هؤلاء إمام في شأنه، وفرد في صناعته، سوى طائفة دون هؤلاء في الرتبة، وهم أحياء (۲۵۳).

## الرواية:

يروى أبو حيان أحاديث وأخباراً ونصوصاً فلسفية وغيرها، ويذكر أن سبب رواية هذه النصوص هو: دانما يبعثني على رواية كل ما سمعته من هؤلاء الجلة الأفاضل عشقي لهم، وحمدي لله تعالى على ما أتاح منهم،(٢٥٤)، وأن طريقته في الرواية إنما هي أن يلقى على حد ما قد: ﴿ سمعته الأذن ، ووعاه الصدرة(٢٥٥)، وأن بعض هذه الأحاديث يأخذها من أفواه الرجال، وبعضها يلتقطها من بطون الكتب، بمد أن يعرض كل ذلك على من يوثق بسراعته في صناعته، وعلى من يرجع إلى خبرته ونقده (٢٥٦) فيقول مثلا: انذكر في هذه حكما سمعناها من الحراني، (۲۵۷)، ويأخذها أحيانًا أخرى إملاء من أبي سليمان أو غيره(٢٥٨)، ويتخذ شكل الرواية حوارًا في بعض الأحيان، ويكون هو طرفا فيها<sup>(٢٥٩)</sup>. وقد أحصى الأعسم عدد المقابسات السماعية ٦٩ مقابسة، منهما ٣١ مقابسة من أبي سليمان وحده، وعدد الشخصيات في المقابسات ٢٣ شخصا<sup>(٢٦٠)</sup>، وقد أحصينا عَدد انجالس الدائمة والمؤقتة بحوالي ١١ ناديًا.

ومن طرق روايته قراءات في مصادر مختلفة من أعمال الفلاسفة، وغيرهم (٢٦١) وينقل منها. لكن إذا كان أبو حيان مؤرخاً للفلسفة بهذا المنهج فهل يوثق بروايته، وقد نسب إليه تلفيق (رسالة السقيفة) المشهورة؟ هنا مجد موقفين: موقف من يوثقه، ويأخذه أمينا (٢٦٢٠)، وموقف من يشك في صياغته

للأفكار، مادام يتولى صياغة الأسلوب(٢٦٣) الذي يمكن أن يؤثر في تحوير الأفكار، وعدم الدقة في مضامينها.

والواقع أن التوحيدي واضح جداً في منهجه؛ فهو يصرح بطريقته، إذا زاد في الصيخة أو اكمل الفكرة، أو جاء بها كاملة، ولم يغب عنه شئ منها.

ويمكن الرجوع إلى ما يتوفر من المصادر التي نقل منها للمقارنة بينها، وهذا ما يمكن القيام به في أبحاث خاصة بهذا الموضوع.

ويبدو أنه أمين فإذا أدخل تعديلا أشار إليه فمثلا يقول:

هذه معان اختلست من مذكرات هؤلاء المنائخ، فلم يمكن أن نورد تامة مستقصاة، لأن الكتب التى توضح هذه الدقائق موجودة، ومن يشرح مشكلها، وينتح مستغلقها حاضر، فليكن التعريل في بلوغ غايات هذه المواضع على العلماء والكتب، والقرائح، (٢٦٤).

ويشير إلى طريقة أخرى في توخى الحق وتنقية الأفكار والتعبير عنها:

الدكمة، وأنواع من القول ليس لى من جميعها الحكمة، وأنواع من القول ليس لى من جميعها إلا حظ الرواية عن هؤلاء الشيوخ، وإن كنت استنفدت الطاقة في تنقيتها، ونوخى الحق فيها، يزيادة يسيرة، لا تصح إلا بها، أو نقص خفى لا يبالى به (د٢٦٠).

ويعترف بأن ما جمعه قد: (جرى في مجالس مختلفة، من مشائخ الوقت في مدينة السلام، (٢٦٦)، كما أنه يعمد إلى الانتخاب من مصادر متنوعة مثل ما فعل فيما وضع من حدود، (حدود الأشياء) (٢٦٧)، وهو في ذلك يحافظ على ما ينسب إلى أعلام عصره:

ووإذا كنت في جميع ذلك راوية عن أعلام عصرى، وسادة زماني، فأنا أفدى أعراضهم بعرضي، وأنى أنفسهم بنفسى، وأناضل دونهم بلماني وقلمي، ونظمي ونثري، (٢٦٨).

حمسار الحسائيي

وبهذا، فإن طبيعة عمل أبي حيان التوحيدي الفلسفي أمر واضح، وطابعه التأريخي للأفكار الفلسفية والتيارات الفكرية في القرن الرابع الهجرى ببغداد لا يمكن تجاهله في كتابة تاريخ الأفكار في ذلك العصر، لأنه تفرد بأمور لا توجد في غير تصانيفه من المصادر (٢٦٦)، حسب علمنا، وقد أبان عن جوانب منه باحثون معاصرون، منها أثر الأفلاطونية المحدثة في الأخلاق عند التوحيدي (٢٧٠)، و وعلم الجمال عند أبي حيان التيوحيدي (٢٧١) ومنها دراسة عن الحياة الاجتماعية (٢٦٦)، ودراسة زكريا إيراهيم (٢٧٢)، ويمكن دراسة صوفياً ولغوياً وأدياً أيضاً.

#### خاتمة:

يمكن القول بأن ما نقله أبو حيان من نصوص فلسفية فيها جانب أخلاقى غالب وواضح، وهذا يعود إلى نقله فيما يبدو من مصادر من عهد الفلسفة اليونانية المتأخر الذى يسيطر عليه هذا المطابع، ويبدو كذلك ــ كما لاحظ الأعسم ــ الطابع الانتقائى التلفيقى فى الأفكار الفلسفية، وهذا فى نظرى أيضاً يعود إلى كونه سائداً فى الفلسفة اليونانية كما نقلت فى العهد الهلستينى، كما نرى أنه مع الفلاسفة فى العقلانية، وغير راض تماماً عن منهج المتكلمين، وإن كان له مزاج حاد فى نقده، وفى بعض المواقف يتناقض، فتارة يمدح شخصاً ويثنى عليه، وأخرى يهاجمه، كما فمل بالنسبة إلى مسكويه، وكذلك تحامله الشديد على المعتزلة، وأبى بكر الباقلاني الذى اتهمه باستعمال طرائق الملحدين.

وهو يجالس أهل السلطة، وأهل الثقافة، ولكنه لم ينجع فى التقرب من أهل السلطة السياسية لصراحته وجرأته، وأنفته من الإذلال، ولذلك حرم من الاعتراف بعبقريته، فكان ذلك كله سببا فى عنفه وتشاؤمه، ويأسه، وشكواه، ولم يكن يستطيع أن ينتهز الفرص، ولا أن يجامل، ولسانه مسلط على الناس كلسان ابن حزم، ولذلك كثر خصومه، وظالموه، وقل ناصروه، والمنصفون له، حتى رمى بالإلحاد.

وهذا المزاج الحاد هو سبب مشاكله وتشاؤمه؛ فليس تشاؤمه تشاؤما فلسفيا كمما أشار إلى ذلك الأعسم،

بحق (٢٧٤)، يضاف إلى ذلك حبه المال، وطموحه السياسى، حتى إن بعض الباحثين شك في تصوفه ووصفه بأنه تصوف مراء في أول أمره، وأصبح فيما بعد، في آخر عمره تصوفا حقيقيا. (٢٧٥)

وربما أمكن القول بأن التوحيدى اتجه اتجاه المغربيين من المناطقة مع شيبخه أبى سليمان، في مقابل اتجاه المشرقيين، على حد تعبير ابن أسينا، الذى يمثله إخوان الصفاء وهو معارض لهم تبعا لشيخه، والعامرى، وأبو زيد البلخى الذى وصفه التوحيدى بأنه: دسيد أهل المشرق فى أنواع الحكمة، (٢٧٦).

ومما يلاحظ أن الفلسفة في هذا العهد، كما يتبين من أعمال أبى حيان، انتقلت من عصر الاصطلاح والعبارات المترجمة حرفيا، وما فيها من ركاكة وغموض، إلى السبك الأدبى الجميل، وإلى الوضوح في التعبير، والبسط الذي لا يعجز غير الفيلسوف عن فهمه، ومعنى ذلك أن التفكير الفلسفي أصبح جزءا راسخا في صميم النسيج الثقافي، وأن الثقافة في بغداد أصبحت ذات طابع عالمي، فيها عناصر الثقافة في بغداد أصبحت ذات طابع عالمي، فيها عناصر متشابكة تألفت من مختلف روافد الأعراق والشعوب والفلسفات، وأنه لاضير على الأديب أو الكاتب، فضلا عن الفيلسوف، أن يرتشف من حكمة الأم الأخرى، ولذلك ترى أبا حيان حينما نقل لنا حكما يونانية قال:

وهذه نوادر من كلام اليونانيين، وقد مر في هذا الكتاب، ويمر ما إذا جمعته وأفردته زادك حسنه، وانثالت عليك فائدته، فخذ منها، ومن غيرها كل حسن يهيج، نفعك الله بالعلم، وبصرك بالهدى (۲۷۷).

كما أنه يجتمع في هذه المجالس اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والصابئي، مع المسلم، ولاضير أن يكون رئيس المجلس نصرانيا أيضا، كما كان يحيى بن عدى شيخا لمجلسه، كما يأخذ المسلم عن النصراني، والنصراني عن المسلم وغيره، فنشأ من تفاعل هذه الثقافات كلها نسيج جديد في عالم حضارى متألق هو الحضارة العربية الإسلامية.

# اقتراح:

## وبهذا الصدد نقترح:

١- أن يقوم باحثون بدراسات مفصلة مفردة عن كل فيلسوف من الفلاسفة الذين أشار إليهم أبو حيان، وأن تفرد آراؤه، والنصوص التى تنسب إليه، لتكتمل حلقة من حلقات تاريخ الفكر الفلسفى.

۲\_ أن تسدرس آراء أبى حسيان التسوحسدى فى
 مختلف مجالات الفلسفة على نحسو ما عبر عنها

فى مؤلفات، وأن تجمسع نصوصه الفلسفية الخالصة مفدة.

٣ أن تدرس مؤلفاته دراسة نقدية تخليلية، على نحو ما
 فعل الأعسم في كتاب (المقابسات).

٤ مقارنة النصوص الفلسفية التي أوردها بأصولها اليونانية المتوفرة ونقدها، وبيان النصوص التي نقلها وضاعت أصولها، كما فعل المؤرخون في الشذرات التي تنسب إلى الفلاسفة قبل سقراط.

# الهوامش

- ١ \_ الإمتاع والمؤانسة، مختبق أحمد أمين، وأحمد الزين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ج ٣، ص ١٣٨.
  - ٢ \_ المقابسات تخقيق محمد توفيق حسين، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٧٠، ص ١٥٣.
  - ٣ .. أبوحيان التوحيدي في كتاب والمقايسات، دار الأندلس، بيروت، ١٤٠٠ هـ. ١٩٨٠، ص٢٦٥.
- Grayling, A. C. Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 4, and Trevor Pateman, What is Philosophy Edward Arnold, London, \_ 1987, p.8.
  - ٥ \_ الإمتاع والمؤاتسة، نشر أحمد أسين وأحمد الزين، القاهرة، ١٩٤٢ ج٢، ص٥، وعنه نقل القفطي.
- ٦ عارف تامر، (مقدمة) رسالة جامعة الجامعة لإخوان الصفاء، دار الحياة، بيروت ١٩٧٠، ص١١ ١٤ نقلاً عن إدريس عماد الدين (ت٢٧٩هـ) عيون الأخبار مج٤، ص٢٢٩، وكذلك شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة (ت٤٣٩هـ) على أن الإمام عبدالله الذي بدأ التأليف خلفه ابنه أحمد (ت ٢٢٩هـ) الذي أشرف أبضا على إتمامها، انظر الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت؛ ١٩٨٩ ص٢٣٢.
- ٧ \_ أبو حيان، المقابسات، محقيق محمد نوفيق حسن ص٣٠٨، وفسر أبو سليمان هذا النص تفسيرا جيدا، وعبر عن ذلك بالمغالبة والمنافرة، ونقل الشهرستاني الاصطلاح
   نفسه، وهو المحبة والغلبة الملل والنحل، محقيق عبدالعزيز محمد الوكيل، الحلبي، القاهرة، ١٩٦٨ ج١، ص١٢.
  - ٨ \_ الملل والنحل، ص١٢ وما بعدها.
  - ٩ .. محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص١٦٤.
  - ١٠ \_ أبو حيان، الصداقة والصديق تخقيق إبراهيم الكيلاني ، دار الفكر دمشق، ١٩٦٤، ص٧٤١.
    - ١١ ــ المصدر نفسه، ص٧١ وطابق بين هذا القول وقول الشاعر:
    - ١٢ ـ الجملة الأخيرة تعليق أبي حيان؛ الإمتاع ج٢، ص٣٥.
  - ١٣ \_ أبو حيان، البصائر واللخائر، عقيق إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس، دمشق، ١٩٦٤ \_ ١٩٦٦ ج١، ص١٤٤٨.
    - 12 \_ أبو حيان، المقابسات، مر٢٨٨.
      - 10 ـ الإمتاع، ج٢ ص٤٧. 17 ـ المصلر نفسه، ج٢ ص٤٤.
- - ۱۸ \_ الإمتاع، ج۲، ص۲۲.
  - ١٩ ــ المصدر السابق، ج٢، ص٣٢.
  - ۲۰ \_ المصدر نفسه، ج۲، ص2۰.
    - ۲۱ ـ اليصالر، ج۱ ، ص٤٧٥.

۲۳ \_ المصدر نفسه، ص۲۸۰، وانظر ص۲۹۰،

٢٥ \_ انظر فهارس البصائر التي وضعها إبراهيم الكيلاني،

٢٤ \_ الصداقة والصديق، من ٢٤٠، وانظر وصفه للصديق، ص ٢٥١.

٣٦ ـ نفسه، ج١، ص٤٣٠، وهذا يدل على احتقار الثقافة اليونانية المُرأة.

۲۲ \_ المقابسات، ص۲۷٦.

۲۱ \_ البصائر، ج۱، مر۱۹۷.

۲۸ .. نفسه، ج۳، ص۲۶ د. ۲۹ ـ نفسه، ج۱، مر۱۸۵. ۳۰ \_ انفسه، ج۲، ص۵۷۸. ٣١ ـ تقسه، ج٣، ص٩٨٤. ٣٢ ــ تفسه، ج٢، مر٧٨ه. ٣٣ ـ تقسه، ج٣، ص٥٤٣. ۲٤ ـ نفسه، ۱۰ من ۷۷. ۳۵ به نفسه، ج۲۰ ص ۳۱۰.

٣٧ ـ نفسه ، - ١ ، ص ٤٧٦ . ٢٨ \_ الإنتاع ، بها ، من ٢١٥ \_ ٢١٦ ، ٣٩ ـ المصدر السابق، ج٢، ص ١٤٠

```
10 _ نفسه، ج٢، ص ٤٥، ٦٥٠.
                                                                                    ۱۱ ـ تقسه، ج۲، ص۲۷.
                                                                          ٤٢ _ البصائر والذخائر ج٢، ص٤٣١.
                                                                                    ٤٣ _ الإمناع ج٢، ص٢٠.
                                                                              12 مـ المصدر السابق؛ ج٢ ، ص٣٦ -
                                                                                      د) _ نفسه ج۲، ص کا.
٤٦ يـ نفسه ج٢، ص٥٥ وعلق أبو سليمان على هذا بقوله: ما أحسن المصباح إذا كان زجاجه نفيا، وصواره ذكيا، وزبته قويا، وذباله سويا.
                                                                                      ٤٧ ـ نفسه ج١ ص٦٥.
                                                                                      ۱۸ ـ تقسه ج۲ ص ٤٧.
                                                                                      ٤٤ _ الصداقة ص٢٤٠.
                                                                           ٥٠ ـ المصدر السابق ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.
                                                                                  ٥١ ـ البصائر ج١ ، مر١٢٦ .
                   ٥٢ ـ نفسه ج١، ص١٤٦، وذكر أنه مان منرسما ج١ ص٣٦، وأنه كان فقيرا ودولعا بالنواط، ج١ صر٢١٨.
                                                                                    ۵۳ به نقسه ۱۳۰۰ من ۱۳۱۱.
                                                                                   ٥٤ ـ تفييه ج٢ ۽ ص٢٨٢.
                                                                                    ۵۵ _ نفسه ج۲ ، ص ۱٤٤٠.
                                                                                    ٥٦ ـ نقب، ج٢ ص ٤٠٠.
                                                                                    ۷٥ _ المقابسات، حر٢٧٦.
                                                                                 ٨٥ ـ المصدر السابق، ص٢٨٣.
                                                                                 ٥٥ ـ نفسه، ص٢٨٣ ـ ٢٨٤.
                                                   ٦٠ ـ نفسه، ص٢٦١ وأشار إلى قصة الفيل وجس العميان له لمعرف.
                                                                                        ٦٦ ـ تقسه م ٣٨٩.
                                                                                        ٦٢ ــ تقسه، ص٢١١ .
                                                           ٦٣ _ الهوامل ص١٩٢ أشار إلى فلسفته في قرى النفس.
                                                          ٦٤ _ البصائر، ج١، ص١٠٧، ٣٦٠، الإمتاع ج٢ ص١٦.
                                                                             ٦٥ _ المصدر السابق ج١ ، ص٢٦٥ .
                                                                                     ۲۳ ـ نفسه ج۲، ص۲۰
```

٣٧ ــ المصدر السابل، ج٢ ، ص١٥٥. يبدر في هذا النص الخلط بين أقلاطون صاحب كتاب النواميس (القوانين) وسقراط، وكذلك في النص الذي يعده.

```
۸۰ ـ اليصائر ج۱، ص۳۶.
                                                                                          ٨١ ـ المصدر السابق ج١ ، ص٣٦٠ ـ ٣٦١ ، ٣٩٠.
                                                                                                          ٨٢ ــ كذا ولعله: غير مستحيل.
                                                                                                             ۸۳ ـ نفسه چ۲ سر۲۰۲.
                                                                                         ۸۶ _ نفسه ج۲، ص۲۲۹ _ ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ _ ۲۹۲۰
                                                                  ٨٥ _ المقايسات ص١٦٤ وختم النص بقوله: ١هذا أخر ما ترجمه من هذا الفصل.١٠
             ٨٦ ــ المصدر السابق ص١٣٧ وفي ص٢١٣: الهنبو المعني الذي حدم أرسطوطاليس بأنه مبدأ الحركة والسكون للشئ الذي هو أولا وبالذات لابالعرض،
                                                                                                                  ۸۷ _ نفسه ص ۲۰۱.
                                                                            ٨٨ _ الصداقة والصديق مر٦٦ والمقابسات ص٤٤٩٠٠٤٥٠.
                                                                       ٨٩ ــ المصدر السابق ص٦٦، وشرحه جيد يدل على فهمه للفلسفة الأرسطية.
                                                                                                                 ۹۰ تقیمه، ص۲۵۱.
                                                                                                              ٩١ ـ الإمتاع، ج٢ ص١٦.
                                                                                                          ٩٢_ المصدر السابق ج٢ ص٤٥.
                                                                                                             ٩٣ ــ نفسه ج٢ ص١٠٠٠.
                                                                                                       ٩٤ ــ الصداقة والصديق، ص١٥٦.
                                                   ٩٥ ـ يوسف كرو، الفلسفة اليونانية، طة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٧٦ ص٣٠٣.
                                                                                                            ٩٦ .. البصائر ج١ ، ص١٠٢ .
                                                                                                        ٩٧_ المصدر السابق ج١ ص٢٤٢٠.
                                                                                                              ۹۸ نفسه ج۱، ص۳۹۵.
                       ٩٩. نفسه جَرا، مر٣٩٦، ووقال ديوجانس: المرأة نلقن الشر من المرأة، كما أن الأفعى تأخذ السم من الأصلة؛ الإمتاع، ج١، ص٣٦.
                                                                                                          ١٠٠ _ الصداقة ص٧٠ ٢٦١.
                                                                                                         ١٠١ _ المصدر السابق، ص١٦١.
                                                                                                               ۱۰۲ ـ تقسه، ص۲٤۱.
                                                                                                            ۱۰۳ ـ الإمتاع ج۲، ص٣٤.
                                                                                                        ١٠٤ _ المصنر السابق ج٢ ص٣٤.
١٠٥ _ الإمتاع ج٣، صـ٩٨. منها: فقال الحكيم للإسكنسر: أبها الملك أرد حياتك لرجالك، ولا ترد رجالك لحيانك؛ وانظر: ج١، ص٧٥، وج٢، ص٢٢، ٣٣، ٣٤،
                                        ٣٧. ١٤٦. واليصائر ج٢ ص٣٣٧. ٣٣٨، ٤٥٨، وج٣ ص١٨١، وحوار دميانوس مع الإسكندر، ص١١٨.
                                                                                                            ١٠٦ _ المقابسات ص٢٥٦.
                                                                                        ١٠٧ ــ المصدر السابق ص٢٠١، وهو نش طويل نسبيا.
                                                                                                           ١٠٨ المصدر نفسه ص٢٠١.
Foud Ammoun, Les Legs
                                                                                                                              _ 1 - 4
, Beyrouth, Librairie, 1980, p. 213 et Sentences des philosophes illustres, Tra.R. Genaille, P. 41.
 1, des pheniciens à LA philosophy, Diogene, Vies, doctrines
```

۲۷ \_ نفسه ۱۲۶ مر۲۹ د ۲۶۲ ، ۲۶۲ ،

٧٠ \_ نفسه ج٢ من صر٥٣ه \_ ٨٥٦ انظر: الصداقة والتصديق ص٢٧٦.

٦٨ .. نفسه ج۱ ص٣٦٠. ٦٩ ـ نفسه ج٢ ص٥٩٥٨.

۷۱ ـ المقابسات، ص۲۰٦. ٧٢ \_ المصدر السابق، ص٢.٢٧. ٧٢ ـ تفسه، ص ٢٢٦. ۷۱ ـ تقسم ص ۲٤۱. ۷۵ ـ الإمتاع ج١٠ ص٣٥. ٧٦ ـ المصدر السابق، ج٢ ص٧٨. ٧٧ \_ المقايسات ص٢٠٤. ۷۸ ـ البصائر ج۱ ص۲۱۸. ٧٩ ـ المصدر السابق ج٢ ص٤١٠.

ندلا عن:

٦٩

```
١٢٦ _ نقسه ج٢ ص ٨٣٤.
Peters, F. E Aristotole and the ARaBS, New York, University Press, University of London Press, 1968 p.44.
                                                                                                                             _ 177
                                                                                                         انظر الإمتاع ج٢ ص٢٠٠.
                                                                                                     ١٢٨ _ المصدر السابق ج٢ ، ص١٥٣ .
                                                                                                                  ١٢٩ _ نفسه مر٥٥.
Peters, Ibid, P. 270
                                                                                                                              _ 11.
                                                                                                              ١٣١ ـ نفسه ج١ ، ص ١٤٠
                                                                                                            ١٣٢ _ الصدائة ، ص ٢٤١.
                                                                                                         ١٣٢ ـ المصدر السابق، ص ٢٤١.
                                                                                                           ١٣٤ _ الإمتاع، ج٢ ص٣٧.
                                                                                                                         ۱۳٥ _ انظر:
Peter, F.E. Ibid. p. 270
                                                                                      ١٣٦ _ وكتب «متقاربوس» أيضا تهما لإحدى المخطوطات.
Peter, F.E. Ibid, p. 285
                                                                                                                         ۱۳۷ ـ انظر،
                                                                                                     ۱۲۸ ـ الامتاع، ج۲، ص۳۷ ـ ۳۸.
Peter, F.E. Ibid, p. 9.17
                                                                                                                         ۱۳۹ _ انظر:
                                                                                            ١٤٠ .. الصداقة، ص٧١، الإمتاع ج٢، ص٣٦٠.
                                                                                                            ١٤١ ـ الامتاع ج٢ ، ص٤٦.
                                                                                       ١٤٢ ـ المصدر السابق ج٢ ص٣٤ وانظر ج١ ص١٦٤٠.
                                                                                                      ۱٤٣ ـ نفسه ج٢ ، ص١٥٣ ، ١٥١ .
                                                                                                 ١٤٤ _ نفسه، فهارس الجزء الثاني للأعلام.
                                                                                                              ١٤٥ _ الصداقة مر١٥١.
                                                           ١٤٦ .. ويقول أبو حيان أنه نقل هذا من خط أبي بكر القومسي (البصائر ج٣، ص٥٥٥).
                                                                                                            ١٤٧ _ الإمتاع ج١، ص٩١.
                                                                                                      ١٤٨ ــ المصدر السابق ج١ ۽ ص٩٢.
                                                                                                             ١٤٩ _ نفسه ج١ ۽ ص٩٣.
                                                                                                              ۱۵۰ ـ نفسه ج۱، ص۹۳.
                                                                                                      ۱۵۱ _ نفسه ج۲ ، ص۹ ، ۲۲ ، ۸۷ .
                                                                                                                                 ٧.
```

١٢٣ \_ المصدر السابق ص٤٣٦، ٤٣٨، ٤٣٩، وذكر القياس البرهاني البياني وهما اصطلاحان استعملهما محمد عابد الجابري في عصرنا هذا.

۱۱۰ ـ الإمتاع ج۲، مر۳۰. ۱۱۱ ـ المستر نقسه والصفحة نفسها. ۱۱۲ ـ المقابسات ص۲۰۶ ـ ۵۰۳. ۱۱۳ ـ المصدر السابق ص۲۰۶. ۱۱۲ ـ الإمتاع ج۲ ص۲۰۲.

١١٨ \_ اليصائر ج١ ص٦٣.

۱۲۰ ـ البصائر ج۱، ص۲۳۱. ۱۲۱ ـ الإمناع ج۱، ص۸۹. ۱۲۲ ـ المقابسات، مر۲۳۶.

۱۷۶ ـ البصائر ج۱، ص ۶۳۰. ۱۲۵ ـ المصدر السابق - ج۱، مس۳۲۸.

۱۱۵ \_ المقابسات ص325. وانظر ص777. ۱۱۱ \_ المصفر السابق من ص725 \_ 778.

١١٧ \_ ثبعا لاختلاف النسخ، وهو غير معروف، المقابسات ص٢٧٦.

١١٩ \_ الإمتاع ج١ ، ص٨٩ أشار إليه الجيهاني في حواره مع أحد محصومه.

```
١٦٦ ـ المقايسات ص٢٠٣.
                                                                                                        ١٦٧ ـ المصدر السابق ص٢٠٤.
                                                                                                             ۱۹۸ ـ نفسه من ۲۰۵.
                                                                                                             ١٦٩ ـ. نفسه ص ٢٠٦.
                                                                                                       ١٧٠ _ الإمتاع ج ١ ص ١٤٢.
                                                                                                  ١٧١ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٢.
                                                                                                        ۱۷۷ ـ الامتاع ج۱ ، ص۱٤۳.
                                                                                                   ١٧٣ ــ الهوامل والشوامل، ص١٣٦.
                                                                                                        ١٧٤ ــ المصدر السابق ص١٣٦.
                                                                                                 ١٧٥ ـ اليصائر ج١، ص٤٠٤ ـ ٤٠٤.
                                                                                                   ١٧٦ ـ المصدر السابق ج١ ، ص ١٧١ .
                                     ١٧٧ ــ نفسه ج٢ ص٣٢٣ وذكر أيضا أبا هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي (ت ٣٣١ هـ) البصائر، ج١، ص١٢٤.
١٧٨ ــ ذكره في أول قائمة مصادرة، البصائر ج١، ص٤ أوانظر الصفحات ٣٩، ٤٠، ١٢٧، ١٣٥، ١٥٨، ٢١٣، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٦١، ٣١٣، ٣١٩،
                                                                                               //۲، ۵۸۲، ۵۲۹، ۲۰۰٫ ۲۵۵,
                                                                                                       ١٧٩ ـ انظر المقابسات مر٢٢٧.
                                                                                                          ۱۸۰ ـ الإمتاع ج۲، ص٧٦.
                                                                                                     ١٨١ المصدر السابق ج٢ ، ص٧٦.
                                                                                                       ۱۸۲ انفسه ج۲، مر۷۷ ـ ۷۸.
                                                                          ١٨٣ ـ في كتابه: أبو حيان التوحيدي في كتاب المقابسات، ص٧٧١ .
                                                                                             ١٨٤ الإمتاع، ج٢، ص١٩٠، ١٩٢، ١٩٣.
                                                                                                ١٨٥_ المصلر السابق، ج٢، ص٢٨ ــ ٢٩.
                                                                                                       ۱۸۷ ـ نفسه، ج۱ مر۲۸ ـ ۳۹.
    ١٨٧ ــ اليصائر، ج٢، ص٣٨٠ ووصفه بقوله: ووأما أنا ظم أر في القرآن كتابا أبعد مرمى، ولا أشرف معاني من كتاب ولأبي زيد البلخي، الإمتاع، ج٢، ص١٥٠.
                                                                                                   ١٨٨_ المصدر السابق، ج٢، ص٣٨٠.
                                                                                                          ۱۸۹ نفسه، ج۲، ص۳۸۰.
                                                                                        ١٩٠٠ نفسه، ج٢، ص٧٦٤ _ ٧٦٥ في نص طويل.
                                                                                                            ۱۹۱ ـ المقابسات، ص۹۰.
                                                                                                         ١٩٢ ـ المصدر السابق. ص٩٠.
                                                                                                               ۱۹۳ ـ تفسه، ص ۲۲ .
                                                                                                         ١٩٤_ الإمتاع، ج1 مر٢١٢.
                                                                                                    ١٩٥ ــ المصدر السابق، ج١ ، ص٢٦.
١٩٦ _ يرى الأعسم أن التوحيدي أهمل الكندي والرازي والفارابي ولعله قصد بهذا الإهمال في المقابسات فقط، موضوع دراسته، أبو حيان التوحيدي في كتاب
                                                                                                            المقابسات، ص٧١.
V١
```

۱۵۲ \_ نفسه ج۲ ص۷۷. ۱۵۳ \_ المقابسات ص۲۲۷، ۲۹۹. ۱۵۵ \_ المصائر جا ص۲۱۸ \_ ۲۱۷. ۱۵۵ \_ المصدر السابق ج۲ ص۲۵۸. ۱۵۵ \_ المقابسات ص۱۷۰ \_ ۱۲۲. ۱۵۸ \_ الإمتاع ج۱، ص۱۲۸ \_ ۲۲۰. ۱۵۸ \_ المصدر السابق ج۲ ص۱۲۸.

۱۹۲ ــ المقابسات مر۲۲۸. ۱۹۳ ــ المصنو السابق ص۱۲۰۰ ، ۲۸۸.

> ۱۹۶ ـ تغب ص۲۹۰. ۱۳۰ ـ الیصائر ج۲، م۱۳۰.

١٦١ \_ عبد الرّحمن بدوى مقدمة الإشارات. وكالة المطبوعات، الكوبت ١٩٨١ ص٣٦.

```
١١٧ _ الهوامل، ص٢٢٦.
                                                                                                          ۱۹۸ _ البصائر، ج۲، ص٤٨٧٠
                                                                                                      ١٩٩ ـ المصدر السابق، ج٣، ص ٤٩٠.
                                                                                                            ۲۰۰ _ الإمتاع، ج١، ص٥٨٠.
                                                                                                      ۲۰۱ _ المصدر السابق، ج۱، ص۱۳۷
                                                                                                             ۲۰۲_ نفسه، ج۲، ص۱۳۳،
                                                                                                 ٣٠٣ ـ الهوامل والشوامل، ص١٨٠ ـ ١٨١٠ -
                                                                            ٢٠٤_ الهوامل والشوامل ص١٨٠ ويقصد بذلك مذهبه في قدم النفس.
                                                                                                ٢٠٥_ المسعودي، مروج الذهب، ج٤ ص٦٧.
                                                                                                             ٢٠٦_ الإمتاع ج١، ص٥٦٠
                                                                                     ٣٠٧_ محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي ص١٩٧٠.
                                                                                                             ٢٠٨_ الإمناع، ج٢، ص٣٩.
                                                                  ٢٠٩ وسماه في موضع آخر بأبي الطيب الكيميائي الرازي، الإمتاع، ج١، ص٣٥.
                                                                                                       ۲۱۰ _ المصدر السابق، ج۲، ص۳۹-
٢١١ _ نفسه، ج٢، ص٣٦ وذكر أنه سلمه صفو الشرح لايساغوجي وقاطيغورياس من تصنيف غلام أبي الحسن العامري. المصدر نفسه، ص٣٥، وانظر: ج٣ ص٢٢٧.
                                                                                                            ۲۱۲_ الإمتاع، ج1، ص٣٦.
                                                                                                       ٣١٣ ـ المصدر السابق، ٣٢، ص١٨٠.
                                                                                                              ۲۱۶ ـ نفسه، ج۲، مر۱۸،
                                                     ٢١٥ _ دي بور تاريخ الفلسقة في الإسلام، الترجمة العربية، القاهرة، ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨، صر١٥٥.
Peters, F. E Ibid, P. 248, 286
                                                                                                                           ٣١٦ ـ انظر:
   . p. 170
                                                                                                                           ۲۱۷ _ انظر:
                       ٢١٨ _ المقابسات، ص٧٥٧، يقول: صمعت البديهي يقول: ﴿ وَكَانَ صحب يحيي بن عدى دهرا، وهو حملني بدعوته اللطيفة إلى مجلسه
                                                                                                             ٢١٩ أ المقابسات، ص٢٠٤.
                                                                           ٢٢٠ _ المصدر السابق، ص١٥٣، ١٥٧، وانظر البصائر، ج١، ص١٧٢.
                                                                      ٢٢١ _ عبد الأمير الأعسم، المرجع السابق، ص ٢٤٧، والمقابسات، ص ٢٠٤.
                                                                                                         ۲۲۲ _ نفسه، من ۲۵۳ _ ۲۵۵.
                                                                                                          ۲۲۳ ـ الامتاع، ج ۲، ص ۸٤.
                                                                                                     ٢٢٤ _ المقابسات، ص ٣٥٣ _ ٢٥٤.
                     ٣٢٥ ــ الإمتاع، ح ١، ص ٣٢٦ وعلق عليه بأنه وكتاب نفيس وطريفة الرجل قوية، ولكنه ما أنقذ البشر من القدر،، ج١ ص ٣٢٢ ــ ٣٢٣.
                                                                                             ٣٢٦ _ المقابسات، من ص ٣٤٠ إلى ص ٣٥٣.
                                                                                                         ٣٢٧ المصدر السابق، ص ٣٥٣.
                                                                                                          ۲۲۸ _ الامتاع، ج ۲، ص ۸٤.
Peters, FE. ibid. p.
                                                                                                                         ۲۲۹ _ انظر:
٣٣٠ _ الإمتاع، ج ٣، ص ٩٤ ونقل هذا النص: «فلقينا في الطريق شيخا من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري، وله كتاب في التصوف قد شحنه بعلمنا وإشارتنا
                                        وكان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد، واطلعوا على أسرار الله في العباد،، الإمتاع، ج ٣، ص ٩٤ – ٩٥.
                                                                                                     ۲۳۱ _ المقابسات، ص ۲۷۵ _ ۲۷۱.
```

٢٣٢ \_ المصدر السابق، ص ٢٧٦ .

۲۲۳ \_ نفسه، ص ۱۹۴.

۲۳۶ ـ نفسه، ص ۲۳۶.

۲۳۵ ـ نفسه، ص ۹۰.

٢٣٦ \_ وهو حاشينكر، المصدر نفسه، ص ٢٠٦٠.

۲۳۷ \_ نفسه ص ۹۱، انظر ص ۶۲۳، ۶۲۳.

۲۳۸ ... نفسه، من ص ۲۸۸ .. ۲۹۱ (تلات صفحات)

۲۳۹ \_ تقييه، ص۲۹۰.

```
۲۵۱ ـ نقسه، ۲۷۴.
                                              ٢٥٧ _ هم أبو زكريا الصيمري، وأبو الفتح النوشجاني، وأبو محمد العروضي، والمقدسي، والقومسي، وغلام زحل.
                                                                                                                  ۲۵۳ _ المقابسات، مر ۵۷.
                                                                                                             ٢٥٤ ـ المصدر السابق، ص ٤٣٠.
                                                                                                            ٥٥٥ _ البصائر، ج١٠ من ١٠٤ -
                                                                                                                ٢٥٦ _ المقابسات، ص ٣٥٥.
                                                                                                             ۲۵۷ ـ المصدر السابق، ص ۲۷۶.
                                                                                ٢٥٨ _ كما في المقايسات رقم، ٧٣، ٧٤، انظر الأعسم، ص ٢٣٨.
                                                                                                                ٢٥٩ _ المقابسات، ص ١٢٩.
                                                                                                     ٢٦٠ _ الأعسم، المرجع السابق، ص ٢٣٢.
                                                                                                                   ۲٦١ ـ. تقسه، ص ۲۳۹.
                                                                          ٢٦٢ _ هو موقف محمد توفيق حسين، (مقدمته لنشرة المقابسات، ص ١٢).
                                                             ٢٦٣ ــ هو موقف عبدالأمير الأعسم، أبو حيان التوحيدي، في كتاب المقابسات، ص ٢٢٥.
                                                                                                                ٢٦٤ _ المقايسات، ص ٢٦١.
                                                                                                             ٢٦٥ ـ المصدر السابق، ص ٣٥٥.
                                                                                                                   ۲۷۱ ـ نفسه، ص ۳۵۱.
                                  ٢٦٧ _ نقع من ص ٢٥٨ إلى ص ٢٧٤ من المقابسات. كما أنه ألف رسالة في والكلام على الكلام، المقابسات، ص ٢٤٠.
                                                                                                             ٢٦٨ _ المصدر السابق ص ٣٥٦.
                                                                                                     ٢٦٩ ـ الأعسم، المرجع السابق، ص ٢٢٠.
                                                ٢٧٠ ـ ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الأعلام، دار الأندلس، بيروت، ١٩٧٩.
                                                                                                              ۲۷۱ _ عفیف بهسی، ۱۹۷۲ .
                                                                               ٢٧٢ _ عبدالواحد طه، مجلة المورد، مج ٣، العدد ٤، ص ١٤ _ ٢٥.
                                      ٣٧٣ _ أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، سلسلة الأعلام، الهيئة المصربة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤.
                                                                                    ٣٧٤ _ عارض في هذا زكريا إبراهيم الذي جعله تشاؤما فلسفيا.
                                                                                                       ٧٧٥ _ الأعسم المرجع السابق، ص ٦٣ .
                                                                      ٢٧٦ _ الإمناع، ج٢، ص ٣٨، انظر الجابري، تكوين العقل العربي ص ٢٦٥.
۲۷۷ _ البصائر ج ۲، ص ۱۷۲ _ ۱۷۷ قد جمع ۲۱ حکمة يمكن مقارنتها بكتاب المبشر بن قاتك مختار الحكم نشرة بوي، مدريد ۱۹۵۸، وكتاب حنين بن
                         إسحاق توآدر القلامقة، كتاب صوان الحكمة لأبي سليمان، وناريخ القلاسفة لفورفوريوس الصورى، وروضة الأقراح للشهرزوري.
```

14 - البصائر، ج١٠ م ٠٠٠.
 14 - المقايسات، م ١٠٥٠.
 14 - المصدر السابق، م ١٠٠٠.
 15 - الصداقة م ١٠٠٠.
 14 - المصدر السابق: م ١٠٤٠.
 15 - المصدر السابق: م ١٤٠٠.
 15 - المصدر السابق: م ١٤٠٠.
 15 - المصدر السابق: م ١٤٠٠.
 16 - المصدر السابق: م ١٤٠٠.
 17 - المصدر م ١٩٠٠.
 17 - المصدر م ٢٣٢٠.
 17 - المصدر م ٢٣٣٠.

# أفق العيقل لدى التوحيدي مساهمة معاصرة في نقد العقلانية

# صلاح قنصوه\*

أغلب الظن أن أكثر من ألموا بحياة التوحيدي قد طالعوا فيه بطلاً درامياً. ولعل ذلك راجع إلى أنه وقع فيما يسمى (بالسقطة التراجيدية)، أو الخطأ المأساوي أي «الهاماراتيا» عند أرسطو. وذلك أنه، لفرط ثقته واعتداده ببضاعته، راح يروجها في سوق كاسدة تنفر منها، وربما تستنكرها، وتعاديها، وتخشى عواقبها؛ فلم يلق ترحيبًا أو ينال جائزة.

وقد ظهر في حقبة تصفية حسابات أخيرة بين قوى الركود الغالبة، وفلول النهضة الكسيرة في القرن الرابع الهجرى عندما انتكست الإمبراطورية الإسلامية إلى ما كانت عليه قبل الفتح الإسلامي العربي، وارتدت إلى دول صغيرة متناحرة. وترتب على هذا تدهور جوانب الحضارة التي بات

والسلاح، لخدمة الصراع بينها. ومن ثم، انحسرت الاهتمامات ذات الصبغة الإنسانية العامة، والقضايا الثقافية أو الفكرية الحقيقية. غير أن التوحيدي، الذي كان معبرًا عن هموم الثقافة

في الفترة السابقة، وهي مرحلة الصعود، كان يحسب أنه يزجى بضاعة راثجة، كما كان العهد من قبل، وعقل عن إدراك أنها أضحت بضاعة باثرة لا طلب عليها.

يعوزها الأمان والاستقرار، وبرزت إلى مقدمة المسرح النزاعات

بين الأعداء الجدد، فجندت الأقلام، فنضلا عن المال

وفي مثل هذه الفترات أو المراحل، تتحول الأنشطة الفكرية كلها عن هدفها الأصلي، لكي تغدو استثمارًا وتربحا في بلاط ذوي السلطان. وهنا كانت مأساة التوحيدي. فهو من ناحية يقدم بضاعة رفيعة وضيئة لم تعد ملائمة لسلطان عصره، ولكنه من ناحية أخرى لم يستهدف أثرها الفكري،

<sup>\*</sup> أستاذ علم الجمال، أكاديمية الفنون بالقاهرة.

بل أراد بها المال والجاه ليسمع ندا لمن أذعن لمطالب السلطان، وانصرف إلى تكلف الصنعة والزخرف فى الكتابة مثل الكتاب المستوزرين كابن العميد والصاحب ابن عباد. وكان حصاد تلك المفارقة المحزنة إسدال ستار النسيان والخمول عليه، فلم ينتفع به أهل عصره، كما لم يفز بحظوة مرموقة لهث طلبًا لها فى بلاط أصحاب السلطان ومسامريهم.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد قرون عدة، تيسر لنا أخيراً اكتشاف ما تنطوى عليه مؤلفاته من ثراء، وعمق، وبعد نظر.

فلقد كان بأسئلته الكاشفة، وإجاباتها التي ارتضى تدوينها دون غيرها، معرباً عن الآمال الجهضة في استئناف النهضة، كما هو حالنا اليوم. وذلك لأنه كان ممثلا للتمرد والخروج عن الموضوعات السائدة في عصره، والصناعة الغالبة في الكتابة.

#### ١ \_ قضية العقل

الذى يعنينا من كل ذلك هو ما أثاره وعرضه، هنا وهناك، في مسألة العقل. وهو ما عمدنا إلى ائتلافه أولا، ثم تفجير عناصره لإطلاق ما وسعنا من ممكناتها حتى توطىء لما نحاول أن نجتهده أو نقترحه لمفهوم العقل والعقلانية من دلالات، أطمح أن يثير الخلاف حولها شهية الحوار معها.

ولن نعرض بطبيعة الحال لكل ما جاء مساوقًا لمصطلح العقل في كتابات التوحيدي، بل حسبنا الإشارة ولفت النظر.

(أ) يستخدم صاحبنا كلمة وأفق المدلالة على الغاية القصوى التى يميز تخقيقها الإنسان عن غيره من البهائم. فالإنسانية، كما يسجل، أفق، والإنسان متحرك إلى أفقه. ولابد أن استخدام العقل هو وسيلته إلى ذلك. إذن فهناك هدف، وهناك مسمى نحو تخقيق ذلك الهدف.

(ب) ويفرق التوحيدى بين ما يكون للإنسان عن طريق والملك، وما يكون عن طريق والتمليك، ومعنى هذا أن العقل ليس ملكة أو كيانا أو جهازاً أو حاسة. إلخ، بل يكون، كما يقول، عن طريق الاختيار، والاستطاعة، والقدرة،

والرأى، والروية، والتحصيل واليقظة، وكل ما في قبيلها، بحسب عبارته.

(جـ) ويقول في عبارة نافذة بعيدة الغور: نساق بالطبيعة إلى الموت، وبالعقل إلى الحياة. والطبيعة ضرورة نستسلم لها، أما ما ينعقد بالعقل فقد أحاط به الاختيار. فالاختيارى، كما يقول، لا يكسل عنه لأنه غير حاصل لديك. أى أن العقل من صنيعنا، إذا ما مددنا قوله على استقامته المنطقية.

(د) وللعقل، أو لاختيار استخدام العقل، تحريم وتخليل، وحظر وإباحة، ومنع وإجازة، وكف وحث، وإطلاق وقيد، وحبس وبعث... أى للعقل معايير وتقويم، وليس من نتاج القانون المحتوم، وبعبارة أخرى، يمكن القول إن العقل ينتمى إلى الثقافة الإنسانية، ولا يرد إلى الحتمية الطبيعية.

(هـ) وثمة مسألة مشهورة في تاريخ الفلسفة الإسلامية، وليس من قبيل المصادفة أن التوحيدي هو الذي دونها وأذاعها، وهي تلك المناظرة بين أبي سعيد السيرافي، ومتى بن يونس، عن الموازنة بين المنطق والنحو.

وقد استخلص التوحيدي منها أن المنطق واحد؛ أحدهما المنطق العقلي، والثاني المنطق الحسى؛ أى النحو. والمنطق آلة عقلية، والنحو آلة عرفية. كما أن العقل هو النظر والاستحسان والاستقباح، ويشير هذا، بجلاء، إلى أن للعقل وظيفة معيارية تقوم على التفضيل والتقويم، والمنطق نحو عقلى، بينما النحو منطق لغوى، فبينهما \_ إذن \_ مناسبة، كما يقول، وما يمكن استخلاصه هنا هو أنهما ينتميان إلى نسق تقوم مهمته على إرساء القواعد والمعاير.

ولقد ترتب على هذا رؤية التوحيدى الثاقبة فى إيثاره الفلسفة على علم الكلام الذى يخلط ما بين ما هو عقلى وما هو ليس كذلك. كما كان واضحًا ومستوعبًا فى فهمه التمييز والاختلاف بين الفلسفة والشريعة. وكان خصيما لدس الفلسفة فى الشريعة وضمها إليها ومنذرًا بسوء عاقبة ذلك التخليط الذى نجده اليوم شائعًا فى حياتنا الثقافية، بل والسياسية.

وما يشغلنا في كل ذلك أن العقل يتبوأ مكانته لدى التوحيدي بقدر بعده عما هو طبيعي؛ وربما يباح لنا أن نضيف؛ وبقدر قربه مما هو ثقافي.

#### ٢ ـ العقل صنيعة الثقافة -

تعد الثقافة بمدلولها في العلوم الإنسانية الرصيد الكلى للعمل الإنساني ومنتجاته الاجتماعية، في مقابل ما ينقل عن طريق الوراثة البيولوجية. فهي مجموع الأنشطة الإنسانية التي تتجلى في السلوك العملي والفكرى؛ ذلك السلوك القابل للتعلم والنقل عبر النظم والمؤسسات الاجتماعية، وبعبارة أخرى، هي الكل المعقد المتشابك من أساليب الحياة الإنسانية المادية والروحية التي اكتسبها الإنسان، ولايزال يكتسبها بوصفه عضواً في المجتمع في مرحلة معينة من تاريخ تطور ذلك المجتمع. فالثقافة هي كل الجوانب المادية والفكرية التي تصوغ ونشكل ما يصنعه ويبدعه الإنسان في الطبيعة. أي هي العالم الإنساني الذي يتألف عما يغزوه الإنسان من الطبيعة ويفرضه عليها.

وإذا كانت الطبيعة هي التي تزود الإنسان بالمواد الأولية أو الخام، فإن الثقافة هي التي تحدد أسلوب استشمارها، ومعالجتها لخدمة حاجاته ومطالبه. ولئن كانت القوانين هي التي تسود الطبيعة، فإن القيم والمعايير هي التي تنتظمها وتصبغها بطابعها. كما يفصح عنها، على سبيل المثال، في الدين والفلسفة والفن، ومن قبل ذلك في اللغة والأساطير والسحر، وكما تتجسد في التقنيات والمنشآت. ولا يعني هذا أن يتحد أو يتطابق مفهوم الثقافة ومفهوم المجتمع أو الأمة، بل هي الناتج الإجمالي لمجموع التفاعلات التي تخدث لهما في مرحلة معينة أو محددة من مراحل تطورهما.

ولكل ثقافة بنية تتألف أو تتشكل من جوانب أو أطراف ثلاثة؛ أولها الأطر العامة أو العناصر أو المكونات التى تشترك فيها الثقافات المختلفة جميماً، كاللغة والدين والفن والعمارة وغيرها. وثانيها المتغيرات أو المحتويات أو المنتجات النوعية الخاصة التى تعين تلك الأطر، وتختلف من ثقافة إلى أخرى. وثائنها، وأهمها جميعًا؛ العلاقات المعينة بين تلك

المحتويات؛ فيهى التى تحدد الأوزان النسبية لهذه المحتويات فيما بينها، وغلبة بعضها على البعض الآخر، أو احتواله له، أو صراعها معه، وهى علاقات غير مستقرة أو ثابتة لأنها هى التى تشير إلى اتجاء نطور المجتمع وفقاً محتوى منتجات الثقافة، ومطالب أو مصالح الفئات أو القوى البشرية المسيطرة.

فمن كل ذلك تتخلق بنية الثقافة التي لا تكاد تستقر حتى تعصف بها نشأة علاقات جديدة بين عناصرها تثير التوتر في نسيجها السائد، ومن ثم تدفع إلى تغير الثقافة واستبدال غيرها بها.

وعلى هذا الوجه، لا يظل العنصر الواحد هو نفسه، سواء فى محتواه أو فى علاقته مع غيره فى كل التفاعلات؛ لأن المكون الثقافى، كالدين أو السلطة أو غيرهما، لا يعمل بمفرده ككيان مستقل، بل يؤثر أو يتأثر بوساطة بشر يمارسونه، ويفهمونه، ويستخدمونه فى اتجاه دون آخر، وعلى هذا يباح لنا أن نميز فى المكون الواحد بين جانبين؛ ثابت، ومتحرك. فأما الأول؛ فهو ما يتعلق بالنص المحفوظ، أو انخزون السابق، والثانى هو الممارسات الموظفة لما هو محفوظ أو مخزون، وهى ممارسات تتبدل مواقعها من الثقافة السائدة، ويتفاوت أو يختلف دورها من مرحلة إلى أخرى، ومن فئة أو جماعة دون غيرها.

غير أن جوانب معينة من الثقافات المتعاقبة على المجتمع أو الأمة نظل صالحة للبقاء والاستمرار. واللغة هي أهم تلك الجوانب التي نظل راسبًا راسخًا مهما تعددت المراحل الثقافية، بل إنها تتجاوز في أدائها مجرد كونها وعاء للفكر لتصبح أسلوبًا للتفكير، وصانعًا، لا واعبًا، لرؤية العالم، ومن ثم يجوز لنا أن نعيد النظر فيما ذكره التوحيدي عن العقل متفرقًا مبئونًا في كتاباته، لكي نلتقط منها ما يرهص بالدلالة المصطلح، وما يقاربه من سائر الألفاظ.

فأول كل شئ، ليس العقل، كما أسلفنا، كياناً أو عضوا أو حاسة الأن الاستخدام اللغوى في الألسن كافة، هو الذي حملنا على هذا الاعتقاد. وذلك لأن اللغة تسبغ الشيئية على مفرداتها حيث يفترض دوماً أن مجموع علامات اللغة يطابق أشياء العالم بحسب أن العلامات، أي

الألفاظ، بدائل عنها في عمليات التداول والتواصل بين البشر.

فالإنسان يمتاز عن الحيوان في تواصله مع أفراد نوعه باللغة التي هي منظومة من علامات، على حين أن الحيوان يستخدم في اتصاله أفعالا حسية وثيقة الصلة بما يريد حسيا أن يبلغه لأفراد قطيعه أو سربه عن طريق الحركات أو الرائحة أو الصيحات. وليس في وسع الحيوان أن يتعامل مع أشياء الطبيعة أو يعبر عنها في غيابها. ببنما يستخدم الإنسان الكلمات أو الإيماءات بوصفها نوعاً من التمثلات، أي إعادة الحضور، أو استعادة المثول، أي التعامل مع الغياب بما يستحضره من أدوات الانصال الرئيسية لدى الإنسان.

وإدراك الغياب والتعامل معه هو الحيال الذي هو أصل الثقافة وجذرها. ففي نطاقه الموهوم يتم تحقيق الغابات التي هي امتداد نحو المستقبل الذي لم بأت بعد. والأفعال الإنسانية جميعًا تتصف بهذا الإسقاط على المستقبل والخيال تصور؛ أي خلق صور، والصورة المتخيلة التي انفصل بموجبها الإنسان عن المشهد الطبيعي، وحققت بذلك إمكان سيطرته عليه مؤلفة، بوصفها بنية، من مكونات ثلاثة:

 ا إطار يفصل محتواه عن السديم الخارجي، وليس مجرد حد يحصر داخله ما اقتطعه من أجزاء المشهد الطبيعي بالترتيب الفعلى نفسه الموجودة عليه.

٢ ـ وعناصر أو وحدات أو محتويات مختارة من هنا
 وهناك في المشهد الطبيعي.

٣ ـ وعلاقات جديدة بين هذه العناصر تقيم ترتيبًا وانتظامًا جديدًا لها. فالخيال، إذن، إدراك أو تصور اللغائب عن الإدراك الواقعى؛ لأنه تصور للغاية المنشودة وهي في سبيلها إلى التحقق، أي أن تحققها الفعلى لايزال غائبًا غير ماثل في الواقع.

وتكمن أهمية الخيال البالغة في قدرته على اختراق عتمة أو ظلمة الأشياء، وغلظتها، وضرورتها، وجمودها على ماهيات أو جواهر ثابتة، فيذروها، ويعتجنها، ويصوغ منها شبكًا جديدًا يحقق به غاياته. فهو، إذن، مهاد الإبداع، ومنتج اللغة

التي هي كلمات تستدعي بديلها الغائب، دون أن تكون ثمة علاقة بين حروفها ومرجعها الحسى. فالخيال في كل مجال يتعامل مع الأمور جميعًا بوصفها ممكنات، وليست ضرورات، أي يمكن أن تكون على نحو آخر مختلف عما هي عليه في الواقع. ولأن اللغة محررة من الوقائع المباشرة، ومستولدة من رحم الخيال، قإنها تقوم بوظائف متعددة منها الاتصال، والتعبير، والدعوة إلى سلوك معين. ولكن سرعان ما ينسي الإنسان ذلك الأصل الخيالي، فتتحول اللغة في وهم الإنسان إلى بديل للواقع، وتصبح أداة من أدوات سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى غيره من البشر، من خلال تنظيمها الأشياء والأفعال، وخلع قيم معينة عليها. وتقوم بذلك بدور هالوكيل؛ النقافي في الصراع المادي بين البشر. بل إن ما اصطلح عليه بالقبم والمعايير التي هي النظير الثقافي لقوانين الطبيعة، لا تفلت من سطوة الخيال. فالضرورات التي تتحول إلى مكنات أو مادة خام مطواعة لمطالب الإنسان، لابد أن يختار منها ما يصلح أن يكون وسيلة إلى إنجاز الغاية. ومن ثم، تتفاضل الممكنات وتترانب، فيرغب في بعضها، ويعرض عن غيرها. وهنا تتسلل القيمة، التي هي وعي بالممكنات، واختيار للغايات والوسائل للتأثير في العالم، والسبطرة على غيرنا من البشر. وعلى هذا النحو، تصبح القيمة اطابعه وجود العالم بالنسبة إلى الإنسان من حيث إن العالم ممكنات متفاضلة متراتبة، كما تكون القيمة، في الوقت نفسه، «أسلوب» وجود الإنسان إزاء العالم.

وكما يستعمل الإنسان في عمليات تواصله مع جماعته ألفاظ اللغة (الثقافية) التي تطورت عن الحركات والصيحات (الطبيعية) على النحو الذي ينظمها في نسق خاص للتعبير والتخاطب، يصنع الأمر نفسه في شؤون حياته جميعًا، التي ينقلها من المستوى البيولوجي أو الفيزيائي إلى المستوى الثقافي الذي ينشئ أنظمته أو أنساقه التي يرتب بها حياته مع غيره في النسل والاقتصاد والسلطة وغيرها. ففي هذه النظم والأنساق والمؤسسات تتحول وحدات التعامل والعلاقات الاجتماعية إلى مفردات أو وحدات للتداول والتواصل تؤدى دورها بمقتضى أسلوب التفاعل الاجتماعي الذي يتحدد بما يعقد من علاقات بعينها بين هذه الوحدات أو المفردات.

ومن الطبيعى أن يكون لكل مجال أو فاعلية إنسانية فى زمن أو مجتمع معين، الإطار أو النسق أو المنظومة الخاصة بالتداول والتواصل الذى يتطور ويتبدل بدرجة أو بأخرى أو على نحو دون آخر.

وتتراتب، أو تتصاعد، أو ترقى تلك الأطر أو الأنساق التواصلية التداولية وفقًا لدرجة عموميتها، ومساحتها، وشمولها حتى نبلغ أكثر الأطر أو الأنساق عمومية وبجريداً. وهو إطار الاستدلالات المنطقية الفارغة من المحتوى المحدد، أى المجردة، والقابلة للامتلاء، أو التطبيق على كل مجال وفاعلية بموجب اتساعها وهيمنتها.

وهذا الإطار، أو النسق، أو المنظرمة العمومية، هو الذي يختص بالانتقال من مقدمة إلى نتيجة تلزم عنها، أو تتضمنها. وهذه العملية، بما تشترطه من قواعد وتعريفات، هي التي نسميها وعقلاه.

ولأنها لا تتطور أو تتغير إلا عبر حقب زمنية متباعدة حدا، رسخ الاعتقاد بأن لها منتجا هو «العقل» الذى لابد أن يكون واحدا، وثابتًا، وأزليا. بينما هو في الواقع الإطار أو النمق أو النظام الذى يتربع على قمة أطر التواصل بين البشر بوصف أعم القواعد أو القيود الملزمة لعضوية الإنسان الصحيحة في مجتمعه، وإلا عد مجنونا أو أقرب إلى الحيوان.

فهو إذن، كما يتجلى في منطقه، أدنى إلى طبيعة اللغة؛ ولذلك يواصل الساحشون في الفلسفة والمنطق والرياضيات جهودهم المضنية في صوغ تعاليمه التي لا تكف عن التوسع والشمول.

ولعل وصفنا لأمر من الأمور بأنه اغير معقول، بكشف عن صحة ما ذهبنا إليه، عندما نصف بذلك كل ما يخرج عن القواعد المألوفة التي يلتزم بها الجميع في أي مجال من المجالات.

الفقوانين العقل، إن صح أن له قوانين، قواعد أو معايير، أو شروط يمكن أن تطبق أو تخرق، وليست قوانين علمية تصف وتفسر، بل هي بالأحرى، قوانين تشريمية تبيح أو عظر.

وتتطور قواعد وشفرة، العقل، من حيث هو أعم أطر التواصل، وفقًا لما يغلب على مسار الثقافة، أى أسلوب حياة الناس، من صبغة أو نزعة مركزية تخدد المنظور الشامل لعلاقة الإنسان بالطبيعة، وعلاقات البشر فيما بينهم.

ويسدو هذا، على سبيل المشال، في سيادة النظرة الإحيائية، قديماً التي تضفى الروح أو النفس على كل كائنات الطبيعة. أو في غلبة النظرة البيولوجية التي نميز بين الفرد والنوع والجنس في كل الأشياء، كما مجدها واضحة بارزة في منطق أرسطو. وكذلك في سيادة النزعة (الحيوية) التي تفاضل بين الكائنات بحسب نزوع كل منها إلى كماله الخاص، ومن ثم يسمو كمال النوع الذي يشمل الأفراد على كمال الفرد أو الشخص. ويبدو هذا جليا في منطق (هيجل) في الصيرورة، وتوحيده بين الشمول والعينية. كما تأثر (كانط، من قبله بالنزعة (الميكانيكية) التي سيطرت على عهده.

كما نجد في الفكر العربي الإسلامي عند الفبارايي، وابن سينا، وغيرهما هيمنة النظرة السلطوية، التراتبية التي تقسم الكائنات إلى رؤساء وتابعين... إلخ.

فشمة إطار مرجعي بمثل الأفق البعيد الذي يحدد قواعد العقل أو ما يمكن أن يترادف مع المنطق بوجه أو بآخر. ولذلك، نتوقع دوما تطور العقل وفقاً لتطور الإطار المرجعي العام الذي لا يفصح عن نفسه صراحة في أمور الفكر والسلوك الإنساني الواقعي. ويستغرق هذا التطور غير الملحوظ زماناً طويلاً بحيث لا يبدو كتغير مباغث إلا على مستوى التنظير الفلسفي والمنطقي، غير أن البشر العاديين يظلون في حياتهم البومية وتصرفاتهم المعتادة على ولاء للأساليب المنطقية أو العقلية السابقة على التطورات الجديدة، حتى يألف أحفادهم بدرجات متفاوتة ذلك العقل الجديد.

فإذا عدنا أدراجنا إلى اللغة العربية لألفينا دعمًا لما نزعمه. فالعقل في اللغة هو القيد والحبس، ومنه المعقل والاعتقال، والعقال، ويرادفه الحجر وهو الكنف والحصن، والنهى من النهى أى الأمر بالامتناع.

ويرتبط به الاعتقاد والعقيدة من العقد الذي يحيط بالرقبة، وكذلك العقدة، وأيضاً اعتناق الرأى، أي إحكام الشد بالعنق.

ويتصل به السبب والعلة؛ فالسبب هو الحبل الذى يربط بين الأجزاء ويصل الأشياء بعضها ببعض. والعلة هى المرض الذى ويلزم؛ الفراش. وقد تنشأ العلة أيضًا عن الحياة البيولوچية، أو التكرار المطرد، والانتظام فى الوقوع، فكلمة على، عللا، أو علاً تفيد شرب الماء تباعًا، أى تكرارًا.

وعلى أية حال، فإن هذه الأصول الحسية التى بجرد منها مصطلح العقل والعلية وما يقاربهما من ألفاظ تؤكد ما ذهبنا إليه فى بيان التوحيدى لمكانة العقل من حيث بعده عما هو طبيعى، ودنوه مما هو ثقافى. فهو، إذن، وظيفة معيارية تعبر عن الشركة والرابطة العامة بين البشر، وهذا من شأن الثقافة أصالة وامتيازاً.

فهو، وما يشتبك معه من مصطلحات أخرى، ينبئ عن قواعد وشروط لابد أن يلتزم بها عضو الجماعة لكى يجدر بعضويتها، ولا يترك متحرراً من التقيد بها، وإلا أصبح خليعاً منحل الصلة بجماعته، وفاقد الأهلية، بل لا يعترف به إنساناً يستوجب التكليف والمساءلة.

#### ٣ ـ المعقولية والوعى

وربما لم يكن فيما قدمنا جديداً كاشفا، إلا إذا أقدمنا على خطوة تالية، وهى التى تعنينا فى شؤون الفكر والنظر. وتشمثل تلك الخطوة فى أسلوب هذا العقل فى إجراء فعله فى تلك الشؤون. وهنا يبرز مفهوم والوعى، وقد ينبغى لنا أن نعرض بين يديه أصله اللغوى، أو أرومته الثقافية بعبارة أدق.

فالوعى والاستيعاب يرجعان فى جذورهما اللغوية إلى الجمع والضم فى وعناء واحمد. فوعى، يعى، وعياً تعنى الجمع فى وعاء، وتشير، إذن، فى تجريدها وتعميمها تصعيدا من أصلها الحسى: الحفظ، والفهم، والقبول أو التسليم والاقتناع. أما الاستيعاب فمن عباً التى تستخدم فى التهيئة، والإعداد، والترتيب، والتجهيز (للحرب مثلا). وكذلك من وعب يعب وعبا، أى أخذه أجمع ولم يدع منه شيئا، وأوعب

القوم أى خرجوا كلهم إلى الغزو، واستوعب أى أخذ الشئ كله، ومنها استوعب الحديث أى تلقاه واستوفاه... إلى أخر هذه المشتقات والاستعمالات.

نخرج من كل ذلك بأن إجراء العقل يعني أولا إضفاء الكلية والشمول، كما يدل ثانياً على افتراض مسبق بأن ثمة ما هو أولى أو قبلي، أي يسلم به قبل مزاولة التجربة أو الخبرة. فكأن هناك ما يشبه الجهاز أو العدة التي يستعين بها الإنسان فيما يعرض له من جديد في شؤون العمل والنظر. ومعنى هذا أننا لا ينبغي أن نستبعد من إجراء العقل أية محاولات للاستيعاب أو الوعى تكون سابقة على استخدامنا الحديث لمصطلح العقل، والعقلي والمنطقي.. وعلى هذا يدخل في تقديرنا كل ما اتصل بالأساطير. فتاريخ المجتمعات أو الثقافات يبدأ بالأساطير، وهي نشاطات وعي أو عقل بوصفها استجابات معرفية منتظمة، ولا يراد لها عند أصحابها أن تكون خرافات أو أكاذيب. فلها رموزها، وعلاقاتها، ونسقها الخاص في ترتيبها. وتتفق جميعًا، على اختلافها، على فرض شكل أو صورة إنسانية على كل ما يواجه البشر من أحداث ووقائع. ويصبح هذا الشكل أو الصورة أو الإطار الذي يؤديه العبقل هو نفسه شكل وصبورة وإطار العبالم أو الواقع الموضوعي الخارجي.

ولا يعترف الإنسان، في كل العصور والثقافات، بما في هذا العالم أو الواقع، من شؤون مختلفة، ولا يحكم على صدقها أو بطلانها إلا بقدر ما تختل هذه الشؤون موقعا معينا في نطاق هذا الشكل أو الإطار.

ويعتاد الإنسان في كل الأزمان والثقافات على الاعتقاد بالمطابقة بين رؤيته العقلية النسقية للعالم، وطبيعة العالم نفسسها. وهذا هو ما نطلق عليه، في الفكر الحديث، والمعقولية، أي القابلية للإذعان للعقل. وهي التي نجدها تتردد في مختلف المجالات المعرفية كالفلسفة والعلم وغيرهما. فهي التي يفرضها المفكر أو الباحث أو حتى رجل الشارع، على موضوعات اهتمامه لكي يسهل معرفتها والتعامل معها.

وتقوم «المعقولية» بدورها في جمع ما تشتت أو تفرق من معطيات أو وقائع أو حوادث، في نسق واحد يؤدي بتلك

صارح مصوه

المتفرقات المناطة بالمشكلة أو الموضوع، إلى أن تتخذ مواقعها ومنازلها في هذا النسق دون أن تخلف أية متبقيات خارجه لكى يفى بشرط الاستيماب؛ وهذا نفسه هو الذى ينتج التعميمات، أو يكشف الاطراد، أى الانتظام في الوقوع.

# ٤ ـ «الأقاليم الزمنية العقلية» والعقلانية:

وتسود كل نقافة، وفقاً لما أسلفنا من دلالتها الرحبة، صبغة غالبة لتحقيق المعقولية، غير أن فى العلاقات داخل بنية الثقافة، كما أشرنا من قبل، تتسلل المصالح والمطالب ومراتب الفئات والقوى المختلفة إلى تخديد مستويات التصالح أو الاحتواء، والخصومة والصراع لمنازل أو مكانات المعقوليات المتفاوتة، وأنواعها وطرائقها.. فنجد داخل الثقافة الواحدة معقوليات مختلفة من تطور الثقافات؛ فمنها من يرتد إلى معقولية سابقة، ومنها أيضاً من يستشرف معقولية مرحلة قادمة، وذلك بحسب المواقف المتباينة إزاء الواقع.

والواقع الواحد ليس شيئًا متجانسًا متماثلا بالنسبة إلى الجميع؛ لأنه ليس لحظة ثابتة تشاهد من موقع واحد ثابت؛ فمنه ما في سبيله إلى أن يذوى ويندثر، ومنه ما قد يسقى ويستمر، ومنه أيضًا ما في طريقه إلى أن يبزغ ويظهر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تصطرع مراصد الرؤية لدى فئات وقوى المجتمع افمنها من لا يسعه إلا مشاهدة المندثر، ومنها من يقف عند الوضع الراهن، ومنها من يستشرف الجديد الناهض ويحرص على استدعائه واستعجال قدومه، وذلك من وجهة نظر مصالحه ومطالبه الاجتمعاعية والاقتصادية والسيامية.

ومن هنا تتوزع دالأقاليم الزمنية العقلية التي يقنع كل من ينتسب إليها بمعقوليته التي يحقق بها أمنه وإيمانه العقلية، والمعنى واحد في هذا الصدد. وهذه المستويات العقلية، أو مراحلها وأنواعها، توجد متوازية في الأمة الواحدة في العصر الواحد، وإن كان كل منها محنوباً على مراحل تاريخية متفاوتة. ويترتب على هذا غياب وجود العقل الواحد في العصر الواحد والثقافة الواحدة، رغم نسلط أحد هذه العقول، أو تلك المعقوليات على سائرها. فنجد لدينا اليوم في

بلداننا العربية عقولا أو معقوليات أسطورية، أو سحرية، أو لاهوتية، أو علمبة في العصر الواحد الذي يضم «أقاليم» عقلية مختلفة على امتداد الأمة الواحدة أو رقعتها المكانية.

أما «العقلانية»، فمن المصطلحات الذائعة الصبت. ولأنها أصبحت شائعة ويملك الجميع الإهابة بها، فقد أضحت نشير إلى مدلولات متعددة بقدر تعدد الداعين إليها، ولا ربب أنها تاريخية؛ شأنها شأن المصطلحات جميعا التي يتداولها الناس في أزمان وثقافات مختلفة.

ولعل أبرز دلالاتها، وخاصة لدى من يستخدمها على وجه العموم دون إشارة إلى نزعة معينة أو الالتزام بها، هى الإهابة بالعقل، والالتزام بما يمليه عليه من قواعد ومعايير فى الفكر والسلوك، فهى مصدر المعرفة، ومعيار الحكم عليها فى آن. ويترنب على هذا المدلول أن من يستخدم العقل عليه أن يرفض الوصابة على أمور معرفته وممارسته بحيث لا يلجأ إلى أية سلطة أو قبوة تفرض عليه الإذعان، وتحول بينه وبين الاقتناع بما يفكر أو يصنع بنفسه، بما يفضى إلى إقرار مسؤوليته عما يختار. فهى إذن تنكر الامتثال لأمور أخرى مخمها قواعد مخالفة لما يهدى إليه العقل. وتنبح للإنسان رفض ألوان الوساطة المصطنعة بين مجالات التداول المغايرة بما من شأنه أن يحقق القدرة على توجيه النقد إلى كل ما لا يخضع لفهم الإنسان والاقتناع به وتفسيره. وهذا دون مراء يحضع لفهم الإنسان والاقتناع به وتفسيره. وهذا دون مراء

وهنا يقفز سؤال: أية عثلانية نقصدها، وأية معايير نلتزم بها، وهي التي تخفي افتراضًا مسبقًا بأنها مسلم بها ومتفق حولها؟

ولا مفر، للإجابة عن ذلك السؤال، من مواصلة التنقيب في دلالات العقلانية التي نقترب بنا من مسائل فلسفية وكلامية بميداً عن دلالتها الشائعة.

والعقلانية، أو النزعة العقلية، أو المذهب العقلى قديم، وترد أصوله الصريحة إلى مدارس إغريقية متعددة عند الإيلين، و «القبثاغوريين، و «انكساجوراس» و «أفلاطون». ولكنها في تراثنا الإسلامي العربي تنتسب إلى المعتزلة، وبعدها فلسفة الفارابي وابن سينا وأخيراً ابن رشد.

وعقب عصر النهضة الأوروبية، نجد أعلامها البارزة متمثلة في ديكارت أولا، ثم ليبنتس وسهينوزا وكانط وهيجل.

قأما المعتزلة، فنجد عندهم، في نطاق أصولهم الخمسة المعروفة، إلحاحاً على معيار العقل في أصل «العدل». والعدل عندهم هو ما يقتضيه العقل من الحكمة، أو صدور الفعل على وجه الصواب والمصلحة. وربما كان العدل لديهم شاملا لكل آرائهم، ومتضمناً إياها.

والعقل في نظرهم هو أول مقتضيات التكليف، وأهم مظاهر اللطف الإلهى، وهو الكاشف عن وجوه الحسن والقبح في كل فعل. والحكم بالحسن أو القبح في الأفعال لا يرجع إلى أن الله سبحانه أراده (أى الحكم) على هذا النحو، بل لأن الله أراده لما يحمله الفعل من صفات ذاتية فيه، أى لأنه حسن أو قبيح في ذاته.

أما في أوروبا وخاصة في فرنسا لدى ديكارت فقد انبشقت العقلانية من المطلب الجديد لعصر النهضة وهو مطلب المنهج الخليق بإعادة اكتشاف العالم والإنسان، أى الأداة أو الأسلوب أو الطريقة التي بموجبها يتم إنتاج المعرفة المجديدة بعد أن أصاب المعرفة عقم التثبث بمعلومات قديمة جرى تكريسها وتقديسها، ولم يبق للإنسان سوى حفظها وشرحها والتعليق عليها. ويشبه هذا ما كان عليه نظام التعليم لدينا في الأزهر، وهو نموذج الجامعات الأوروبية من بعده في العصور الوسطى، قالنص أو المتن، أى الكتاب الأصلى المكرس للحفظ والنقل، يستولد منه شرح، وحاشية، وتعليق، وتقرير، ويغدو الكتاب أربعة كتب تسبح بحمد المتن الأصلى.

والعقل، إذا عدنا إلى ديكارت، أعدل الأشياء قسمة بين البشر، والمهم هو حسن استخدامه بالمنهج الذي يعنى لديه استخراج ما ينطوى عليه العقل من أفكار فطرية يستولد منها المعارف جميعا.

ويبدو أننا في مصر قد ارتبطنا بالتراث الفرنسي، فاتخذنا من ديكارت مصدراً ونموذجاً نحتذيه ونستخدم مصطلحاته أحياناً كثيرة.. ومن ثم كانت العقلانية التي ارتضيناها عنواناً على ما ينبغى أن يكون عليه المنهج. فأصبحت العقلانية تعنى

التحسين والتقبيح المقليين كما آثرها رفاعة الطهطاوى ترجمة بديلة للمنهج الذى انتشر مصطلحه فى فرنسا إبان إقامته فيها.

ولعل السببين أو المبررين لإيثار العقلانية في كتابات نهضتنا هما: الأول، التراث المعتزلي وكذلك الفلسفي الإسلامي بوجه عام، والسبب الآخر هو اقترابنا من التفكير الفرنسي أو النموذج الفرنسي، خاصة أن اتصالنا بالغرب بدأ بفرنسا بالحملة الفرنسية أولا، ثم عزز ببعثات «محمد على» ومن جاء بعده.

فالمسألة، إذن، سواء في أوروبا، أو في مصر بعد عدة قرون، قد تعلقت بالمنهج الذي اتفن فيه «ديكارت» مع «بيكون» الإنجليزي لأولويته وضرورته إزاء سطوة محفوظ النصوص القديمة في العصور الوسطى، وضد سلطة الفكر الديني التي تسعى إلى استئناف مرحلة سابقة من مراحل التاريخ، أو الحفاظ على مصالح مناوئة لقوى التقدم البازغة.

ولعل من الأفيضل، هنا، أن نفرق بين المنطق والمنهج في مساق مناقشتنا للعقلانية.

فالمنطق هو الذي تتحدد به قواعد الاستدلال التي هي مضمون العقل كما قدمناً، أما المنهج فهو الإجراءات والخطوات التي نمارس للوصول إلى اكتشاف جديد لم يكن في حوزتنا من قبل استخدام المنهج.

أما المنطق، فهو ما يتبح لنا أن نعرض أدلتنا للغير، وأن نعاول إقناعهم بها. فهو إذن عرض وإقناع، أى بيان وبرهان معًا. وليس من وظيفته اكتشاف الجديد إلا بقدر المعاونة عليه. فهو بالتالى متضمن ومنظو داخل المنهج، أى أن المنهج يفترض وجوده داخله بوصفه «نمط استدلال»، وليس خطوة للاكتشاف. ولقد أوشكت الحكاية القديمة أن تختفى، تلك التي كمانت نقسم المنهج إلى نوعين هما الاستنساطى والاستقرائي. حيث يعنى الأول استخلاص النتائج التي تنطوى عليها المقدمات أو المبادئ أو الكليات أو الفروض الأولية. على حين يشير الثاني إلى الانجاه المضاد الصاعد من النفاصيل والجزئيات إلى ما يضمها في قانون أو قاعدة أو

مبدأ، أى الانتقال من الجزئيات إلى الكليات. والواقع أن الاستنباط والاستقراء ليسا منهجين، بل هما نمطان من أنماط الاستدلال. ولقد رسخ، عبير الدرس أو التراث الفلسفى، الترادف أو التكافؤ بين المقلانية والاستنباط، باعتبار أن العقل يحمل في حوفه المبادئ الكلية الأساسية، وعلى العاقل أن يستخرج منها ما يلزم عنها أو تتضمنه من نفاصيل أو جزئيات.

ويسلمنا هذا إلى الاعتقاد أو الزعم بأن العقل، طالما كان واحداً مشتركا بين البشر، فإن استخدامه على أفضل وجه سيفضى بالضرورة إلى نتائج لا يختلف عليها الناس جميعا، ومن ثم تتحقق الموضوعية تلقائياً بإنجاز الاتفاق بين الذين ثار الخلاف بينهم أول الأمر. وهذا هو ما يطالعنا صريحًا معلنا لدى ديكارت وليبنتس وكانط وهبجل وسائر العقلانيين، على اختلاف نزعاتهم المتافيزيقية.

#### ٥ \_ مزالق العقلانية ومخاطرها

وعلى هذا الوجه، لا يتيسر لنا بجنب مزالق خطيرة فى استخدام مصطلح العقلانية ه. وذلك لأنها تفترض منذ البداية أن ثمة أفكاراً أو مبادئ أو تصورات أساسية صحيحة هى الأصل والمصدر الذى ينبغى أن نستمد منه ما يضمره من نتائج لابد أن يذعن لها الجميع باعتبارها حقائق يقينية، وإلا كانت آراؤنا ومواقفنا زائفة خاطئة.

فإذن، شرط صحة العقلانية هو صحة مبادئها، وصحة مبادئها مردودة إلى عقلانيتها، أى أنها صحيحة لأن العقل يمليها علينا. ومن هنا، نتبين ما يسمى «بالدور المنطقى» في الاستدلال الذي يتوقف بمقتضاه ثبوت النتيجة على ثبوت المقدمة، وثبوت المقدمة على ثبوت النتيجة. كما تطل المصادرة على المطلوب، برأسها إلى جوار «تخصيل الحاصل»!؛ لأن معناها في نهاية الأمر أن نفض مضمون المبادئ الأولى التي افترضناها وحظيت من قبل بالتأييد والاقتناع.

ويخشى أيضًا، إذا ما ألححنا على أهمية العقلانية، أن يتولد الاعتقاد بأن ثمة مبادئ مفطورة فيما يسمى بالعقل،

وهى التى تستمد مشروعية الزعم بوجودها أو قيامها بالعقل بأنها لا تختاج إلى التجربة أو الخبرة أو الممارسة فى التحقق من صدقها وصلاحيتها، وهى التى يطلق عليها فى الفلسفة بالقضايا الأولية أو القبلية التى نسلم بصحتها ٥قبل، التجربة، ولا تتطلب حينقذ تدعيم صدقها بالممارسة لأنها أولية وتسبقها فى الرتبة، سواء من جهة المنطق أو الوجود.

بيد أن الأمر لا يجرى على هذا النحو؛ فالأشياء جميعاً تحدث في خضم أو سديم ثم يتناولها الإنسان؛ المشروط بالزمان والمكان والمصلحة والعقلية؛ فيعيد تصنيفها وترتيبها وفقاً لخانات وأولوبات ليست أصلا في الأشياء، ولكنها تنتمى إلى عالم الإنسان المصنوع المتغير. وعندما يتم للإنسان ذلك التنضيد الذي يجربه على منوال «كلية» أو «شمولية»، أية معقولية معينة، يكاد أن ينسى أنها من صنيعه، ويعتقد، من ثم، وبيقين، أنها من خصال الأشياء نفسها، فيعيد ترجمة العالم أو الواقع حسب لغته الراهنة.

ولقد قال بعض فلاسفة العلم إن تاريخ العلم، وهو قمة شؤوننا العقلانية، ليس سوى تاريخ مقاومة الوقائع للنماذج؛ أى الكليات والشموليات والمعقوليات، كما أوضحنا من قبل.

الذين ينكرون القول بإضفاء الكلية من عندنا، دفاعًا عن الاعتقاد بأن ثمة موضوعية خارجية هناك، لا يختلفون عنا إلا فيما يشترطون لهذه الموضوعية أن تجرى، وفقًا لكليتهم ومعقوليتهم هم أنفسهم التي يزعمونها. وما يقولونه بوصفهم «واقعيين علميين» لا يعدو أن يكون نوعًا من المثالية المستترة العنيدة، بل والفاشية، رغم استنكارهم لشيطان المثالية.

وئئان العقلانية شأن النزعات الفلسفية أو الآراء والنظريات بوجه عام، قد تقوم بوظيفة ثورية في مرحلة، ولكنها قد لا تكون كذلك في مراحل أخرى.

فنحن، مثلا، لانزال نتطلع إلى مراحل معينة في تاريخ الغرب، ولا نواصل النظر إلى مألها فيما بعد. فقد قدم ديكارت عقلانية، انقلب عليها كانط، وما لبث هيجل أيضاً أن قوض ما جاء به كانط، وهكذا تتقلب علينا العقلانيات

التى ادعى كل منها بلوغه قمة المرتقى، كما أننا نبتهج بالمعتزلة فى صعودهم، ولا نواصل تأمل صنيعهم فى بغداد إبان محنة خلق القرآن. فالمصطلح من عمل البشر، ويجرى عليه ما يجرى عليهم من تغير وتفاوت. والوقوف عنده يلزمنا أن نصرح بأية دلالة، وأبة معايير، وعند من ممن استخدموه.

وقد يؤدى ذلك إلى الاختلاط والتباين والنزاع داخل الدائرة الخانقة للمصطلح الواحد، والأفضل منه أن نغترف من معين اللغة الفسيحة ما يحدد لنا بدقة ما نطلبه من المصطلح القديم الذى ابتذلته كثرة الاستعمال لأهداف متعارضة. فلقد بدت العقلانية مفتاحاً عمومياً لجميع الغرف، و دوصفة مجربة الحل كل ما يحز بنا من مشكلات. بينما اللغة تقتع كنوزها الرحبة أمامنا لنختار منها، ونصوغ ما

نشاء، لكى نطمئن إلى دقة ما نرمى إليه، ونجلوه أمام غيرنا، ليفهموا عنا بأوضح بيان.

والمنشود، إذن، هو تفكيك مصطلح أو مطلب العقلانية ليغدو عملة قابلة للتداول، وذلك بأن نصرح ونعلن الأهداف الحقيقية التي تغرينا باستخدام ذلك المصطلح اليتيم.

فينبغى لنا، إذن، أن نصوب نحو مطالبنا مباشرة؛ وهى حرية البحث والحوار، ورفض الوصاية الفكرية، والمواجهة الجسورة لمشكلاتنا الحقيقية، وإعلاء كرامة المواطن.

وربما تيمسر لنا إيجاز ذلك كله في الدعوة إلى نبذ مواجهة التحولات والمتغيرات الجديدة بوصفات جاهزة قديمة.

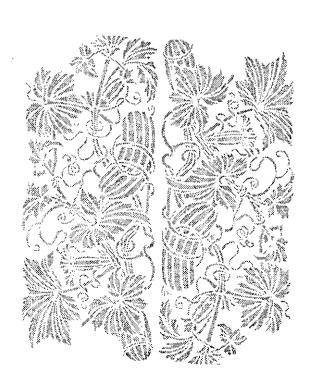

# تعليقات على كتاب الإشارات الإلهية

# جعفر الكنسوسى\*

#### أيها السادة والسيدات:

ونحن بصدد تقويم أثر أبى حيان التوحيدى، رحمه الله، أقص عليكم نكتة من أخبار علماء جامعة ابن يوسف العتيفة بمراكش، وقعت لبعضهم في عقر داره، مع ولد من بنيه في طور التعلم، في الأربعينيات من هذا القرن. دخل هذا الابن مرة إلى منزل أبيه الفقيه العالم وبحوزته نسخة من كتاب (الإمتاع والمؤانسة)، فتلقفه شيخه وأبوه العالم بقوله:

\_ ما شأنك وكلام الزنادقة؟! أجاب الابن بتلطف وجرأة: هل طالعتم الكتاب من ذى قبل ياسيدى؟ فرد عليه أبوه: لا، بل هذا ماحدثنا به بعض مشايخنا، وحاز من عنده الكتاب. وبعدها بأيام قلائل، رد عليه (الإمتاع) وعدل عن سابق رأيه فيه، وهنأ الولد بمطالعته قائلا: الحق أن هذا الرجل، أبا حيان، من أهل الله.

\*باحث مغربي، مراكش

هذا من تركة ما لوقى به التوحميمدي في أغلب الأحيان، وتما صب على هامته من شنآن التشهير منذ أزمان.

لكن، هل طرأ بالفعل تخول أجدر بالتنويه حتى في وقتنا هذا؟ تخول يغرّب هذا العالم، الذي قرع مسامع أمراء زمانه ليعشرفوا له ابمزية الأدب وفسضل العلم وشرف الحكمة، تغريبا مستحسنا من جمهور المتتبعين، ولا أقول المتخصصين.

وتستشكل المسألة أكثر عند مباشرتنا لمؤلفات أبى حيان المطبوعة بعلوم التصوف، وكتاب (الإشارات الإلهية) الذى سأخطه هنا ببعض تعليقاتي هو من يواقيت وجواهر هذه الطريقة في الدين.

فما وجه الاستشكال هنا؟

نعم، ما إن نستيقن من وجود مشات الآلاف من الصفحات التي مازالت تنتظر أن تقرأ فقط، ولربما تقوم بدقة

وإنصاف من بعد، عند عظيم الآمال، وما إن نقف على حالة مؤلفات التصوف هاته حتى ينتاب المتقصى لأخبار القوم شعور، وكأنه يسأل الجناح المهجور من صرح تراثنا الإسلامي العربي، ناهيك عن طباقه العاليات وفلله المتعليات. كثير من ساكنة الطباق السقلى من الصرح لم يصعدوا أبدا إلى معاده، فإذا بهم يتكرون عمن يخبرهم بعرصات ورحبات مافوق، فهذا الجناح رياضنا المنسى أسدل عنه حجاب التساخى، وأنفلت بوابته بركام أغبر يتزامن.

وقبل أن أسوق تعليقاتي المنوطة بكتاب (الإشارات) خاصة، عندي ملاحظة أولية حول شخص أبي حيان.

فحينما نقدم لأبى حيان التوحيدى، بوصفه من أبرز علماء الأمة فى وقته، فمن طريف الاتفاق أنه بقدر ماهو ذلكم العلم البارز، بقدر ماتبقى مؤلفاته حمالة فى مطاويها لمؤلفات أخرى، يتجدد خلقها بين يدى الباحث. وكما قال الإمام البوصيرى فى بردته «ومن شدة الظهور الخفاء»؛ إذ من البسير أن نقف المرة تلو المرة فى كتبه (أعنى كتب أبى حيان) على تلميحات بشير بها على قارئه للتبقظ مخفية عبارته، ومخرون كلامه.

فمن ذا الذى يحدثنا من بين أعلام زمانه كحديث أبى حيان، ويرسل كلامه إرسالا فى شأن معرفته القاطعة بمؤلفى كتب إخوان الصفا مثلا، وكلامه الدقيق المتعلق بدائرة جابر بن حيان الكيميائي، وكذلك تحصيله لأغراض فلسفة اليونان، وتبسطها داخل دار الإسلام وغايات طلب بضاعتها من طرف الخلافة الإسلامية، وأخيرا انتصاره لمذهب القوم وتبشيره بما ستؤول إليه أحوال الدوائر العلمية في الأزمان التي ستأتى من بعد زمنه، وعلى وجه الخصوص سريان الحكمة الإسلامية ذات التعبير العالى.

إن كل مطلب من هذه المطالب إلا وينتظر تعميق البحث فيه، وإلا وله نسبة بأبى حبان التوحيدى رحمه الله. فلا غرو إذن حين أنعته ببرزخ المعارف، ولا أنعته جزافا: أفليس فى طى تصانيفه اجتمعت كل هذه الألغاز، مبهمات وقته، بل فى شخصه اجتمعت. وعلى كل حال أفليس هو المشير علينا بقوله الحصيف:

افاصرف زمانك كله في قلى هذه الأثناء (أي مطاوى كلامه) واستنباط هذه الأنباء

أستهل تعليقاتى الآن تمشيا مع مفهوم حكم الاسم عند أهل التصوف، لماذا مفهوم حكم الاسم الذى هو من مفاتيح إدراك كلامهم ؟ جوابى لأن أبا حيان لم يسمّ مؤلفه الذى نحن بصدده بكتاب (الإشارات الإلهية)، أعنى فى متن النص، لكنه غالبا ما نعته بالقيصة، وفى مواضع أخرى بالديوان، وسأبين لماذا تسمية الديوان هى أبلغ دلالة عما توخاه، وأخص من هذا التصنيف، علما منا أنه ليس ديوان شعر، وأن غلبة السجع هى النافذة فيه اساقطت بالمعنى العميق الآسى، وهذه «القصة ذات الغصة» لها مدارات ورواجع أسى هيمحو رسوم جميع الأسرار»، ولما كانت لها حرمة، خاطب بها من كان من أهلها، أولها، كما يقول:

لافي تهذيب الأخلاق، ووسطها في أخذ العبر
 من جميع الآفاق، وأخرها الوصول إلى العزيز
 الخلاق،

والخاصة في مجموع هذه الرسائل، بل في الرسالة الواحدة تتأرجح مابين استعطاف واشتياق وطلب المدد من شيخ عارف بالله أو من جماعة من الصوفية هم «ملوك الدنيا وسادة الآخرة». أو من جهة أخرى، محادثة مريد أبحر في السلوك ومازال في طور التربية «يلطف به أبوحيان تارة شفقة عليه، ويعنف به تارة، رياضة له «، وينازله بهذا الديوان الذي هو بمثابة مرآة لهذا السالك يستخرج منه حاله، غوصا في أعماقه محصلا لحقيقته فيها، «للحاق بالسابقين من أهل

يقول أبوحيان: «أيها الأجنبى فى هذه الطريقة، المنكر لهذه الحقيقة حرام عليك أن تسمع من هذا الديوان، فلا قدرة للناظر فيه إلا بحساب تقدم هذا الديوان بينه وبين نفسه، ولننظر أيضا فى هذا الحل الثانى كيف استثمرت صورة من صور التبليغ العربى فى القصيدة الشعرية، وكيف تم تخوير معالم النسيب فيها، حيث قال:

الاقفوا على ديار الهالكين. واستخبروها عنها إن
 كنتم شاكين... يا منازل الأمم الخالية، ومعاقل

أولى الهمم العالية، ما جعل سكانك الأولون؟.. كيف تعرقت تلك الأجسام الكثيفة، واضمحلت تلك الجواهر الشريفةه.

كل هذه المعطيات تتعلق بتسمية «الديوان». لكن لماذا التوقف عندها؟ لأن م في رأيي م فض خاتم هذه التسمية يميننا على النفاذ بالقول إلى ما لم يسطر بعد في حقل البحث، في مؤلفات التوحيدي.

كل المصادر القديمة سواء أكانت منصفة لأبي حيان أم مخاصمة له، أقرت بلائحة معينة تخبرنا عن مشيخة أبى حيان. والملاحظ أن اسم الشيخ الصوفى المحدث جعفر الخلدى يظهر في كل هذه اللوائح على مر القرون. والملاحظ كذلك أنه كثيرا مانقراً في الدراسات الحالية عن تتلمذ أبى حيان للسيرافي ولأبي سليمان المنطقي الفيلسوف، تبعا لقولة ياقوت الشهيرة: فأبوحيان فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، أما نحن فنختص بالذكر ما بقي من (الهوامل) - إن صح التعبير - بالرغم من أهميته القصوى في حياة أبي حيان، نظرا لما بقي عليه من إخلاص لعلوم التصوف ولمشيخته، منذ فقيرة الشعلم إلى أن علت به السن زمن صياغة كتاب فيترة الشعلم إلى أن علت به السن زمن صياغة كتاب (الإشارات الإلهية).

## كلمة منتخبة

#### حول جعفر الخلدي:

آلت إلى هذا الشيخ جميع أسانيد صوفية وقته وآثارهم، تتلمذ على أكابر أولياء زمنه لكنه لم يرق إلى مقاماتهم، حدث عن الجنيد ودفن عند قبره، وكان راوى حكايات القوم. وهذا البغدادى من حيث مدرسته الصوفية، قال عنه شيخنا العارف الأكبرى (نسبة إلى الشيخ الأكبر سيدى محيى الدين بن عربى رحمه الله) الشيخ فى دروسه البارزية: وكأن الخلدى زاول وظيفة كاتب الضبط بالنسبة للتصوف، أظهر غاية الحذر من الشطاحين والسكارى الإلهبين، أمثال

معاصره الحسين بن منصور الحلاج، وأقصاه إقصاء معاصره الحلية، من دائرة الولاية، شأنه في هذا شأن أبي نعيم في (الحلبة)، والأغرب من هذا أنه أنكر عن الترمذي الحكيم صاحب كتاب (ختم الأولياء).

وأعود الآن إلى لقطة الديوان:

قال جعفر الخلدى كما هو فى «طبقات» السلمى رحمه الله: ٥ عندى مائة ونبف وثلاثون ديوانا من دواوين الصوفية».

أقول، إذن، متى سلمنا بتتلمذ أبى حيان على جعفر الخلدى، عاد من الممكن أن نقول باقتداء أبى حيان باصطلاحات شيخيه فى تسمية كتاب (الإشارات) ونعته بالديوان، هذا المؤلف الذى توسل به أبو حيان بين يدى أهل التصوف بقوله مثلا:

وفيا أحبائي.. حافظوا على ماتخملت فيكم، فقد شربت العلقم من هواكم، وداريت العدا تجملا لكم.. أسأل الله مادة من الصبر على محنتي فيكم، وصنعاً من التوفيق على فتنتي بكم،

وعملا بهذا المعطى يترتب عن تعليقي، الاستنتاج الهامشي التالي: يسهل الآن تصور معنى الديوان لاصطلاح صوفي محدد ذلكم المقصود في هذا السياق.

ومادمت أقتفى أثر جعفر الخلدى وأقاربه من التأليف الحياني عله يضىء لنا معالم هيكلبة فى ديوان الإشارات، استمدها أبو حيان من لغة القوم، هناك معطى آخر التقطه من ترجمة الجنيد فى الطبقات، يقول أبو عبدالرحمن السلمى:

اسمعت جعفر الخلدى يقول: رأيت الجنيد فى المنام، فقلت له: أليس كلام الأنبياء إشارات عن مشاهدات؟ فتبسم وقال: كلام الأنبياء نبأ عن حصور وكلام الصديقين إشارات عن مناهدات.

أول ما أستنتجه من هذا النص الثمين المتعلق بشيخ أبى حيان، أن ذكره وصلنا مقرونا بالحديث عن الإشارة، ولى هنا تساؤل:

لقد أفرد أبو حيان ديوانا بأكمله حول الإشارة، هل هذا يعنى أن أبا حيان قد كان على قدم شيخه الخلدي إلى

حد التأثر البليغ به؛ الشئ الذي يفضى بنا إلى القول إنه من المحتمل أن ما كان يقوله الشيخ إجمالا، تعرض إليه التلميذ تفصيلا. في هذه الحالة سيكون التوحيدي قد زودنا بأصداء ماكان يروج في مجالس شيخه.

تستوقفنا كذلك عبارة: ووكلام الصديقين إشارات عن مشاهدات، من المعلوم أن الكلام بالإشارة هو في حد نفسه انتساب إلى التصوف، تبناه القوم لأغراض سأتعرض إليها بعد قليل، لكن هاهو أبو حيان يجرؤ على الكلام بصنوف الإشارة مع سابق معرفته أن هذا الضرب من الحديث من اختصاص الصديقين. فهاهو الصديق كاصطلاح عند الصوفية: هذه مسألة حقيقة غاية المعرفة عند القوم، فمنذ رعيلهم الأول مسألة حقيقة غاية المعرفة عند القوم، فمنذ رعيلهم الأول وحتى كتب أبى حامد الغزالى، واصطلاح «الصديقين» يرمز به إلى أعلى مقام في درجات الولاية، والصديق عندهم ينطق من عنده، ولايكتب التصانيف إلا بموجب الإذن

فما حكم كتاب (الإشارات الإلهية) من حيث مسألة الإذن الإلهى؟ أى هل هذا الكتاب هو من محض تجلى أبى حيان ونظره إلى نفسه، أم هو مؤيد بإذن إلهى؟

يقــول أبو حــيــان في الرســالة رقم ١٥ من ديوان (الإشارات):

العلك تقول بغفلتك وقلة بخربتك وقصور فهمك: فلوسكت في الجملة كان أصلح من هذه الاستخانة المكررة ومن هذا العويل الطويل، ومن هذه البداءات المعترضة، ومن هذه الطرق المختلفة. فالجواب عن قولك: إنك لو أحسست بالداعي إلى القول، وبالمهيج على هذا التهويل لكان عذرى عندك مبسوطا وكان اعتراضك عنى مغبوطا، ولكنك لا تحس، ولا أظنك تحس والله مانبست من هذه السطور الكثيرة والورقات المتصلة بحرف إلا بعد التناق الشديد، وإلا بعد الإلقاء والإلمام، وإلا بعد التلويح في المنام، وإلا بعد الاعتراض في المقام والمقام، وكاد روحي يخرج في هذه الحال

التي كانت تعرض، فرأيت الخطر بالبوح مع هذا الحث المتوالي أهون من هذا الصمت مع هذا البعث المتغالى، فنبست كما ترى. على أنك لو أنصفت علمت أنى في كل ذلك واسطة مستخدم، ومستعار مستقدم، ليس لي في أطرافه إلا مايتعلق بالنسخ والهجاء، والنفس والأباء والدليل على ذلك أنى نظرت فسيسه كله بعسد ارتجاعه، بما وجدتني في موضع منه: لا بالخوف من الباطن، ولابالشوف من الظاهر، فإن صدقتني في هذا الخبر فقد قضيت حق الإمام الجامع بيني وبينك في الطريقة، وإن كذبتني فما لي بعد هذا حيلة على الحقيقة ... نعم سيدى، نطقت بالحق، ونطقت للحق، ومانطقت ولكنه أنطقني، على أنه ما أنطقني حتى، وماخصني، حتى أذن لي، ولا أذن لي حتى حلاني بحلية الخطباء... فهكذا أجرى أمرى وأعلى وأمجد... ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءه.

#### أيها السادة والسيدات:

هذا نص أنموذجى خطير كشيف المعانى، يزخر بمعلومات جمة حول أبى حيان المتصوف ومدارج التصوف آنذاك، لو اتسع الوقت لأبرزت له مقالة خاصة به، لكنى أقول مختصرا: هكذا يتضح لنا من هذه الفقرة أن أبا حيان ليس يمسى رجل الطريقة، بل هو مأذون فى «النطق للحق عن الحق، مخصوص اختصاصا إلهيا بحلية الخطباء.

ولمزيد من التبين في هذه المسألة، مسألة التحدث بالإذن عن الله وهي الحد الفاصل من حيث نوعية كتابة الأولياء، بينهم وبين التآليف الأخر، أورد ماسطره الشيخ الأكبر سيدى محيى الدين ابن عربي، الملقب عندهم بسلطان العارفين، كما كان هو رأس أهل الاحتجاج بينهم، يقول الشيخ الأكبر في الباب الثاني من (الفتوحات المكية) في معرفة الحروف ومراتبها:

لا فلا أتكلم إلا على طريق الإذن كما أنى سأقف
 عندما بحد لى، فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجرى

مجرى التواليف ولانجرى نحن فيه مجرى المؤلفين، فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره، وإن كان مجبورا في اختياره أو تحت العلم الذي يبثه خاصة، فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء، أو يلقى ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حتى تبرز حقيقتها، ونحن في تواليفنا لسنا كذلك، إنما قلوب عاكيفة على باب الحضرة الإلهية، مراقبة لما ينفتح له الباب، فغيره خالية من كل علمه.

يظهر جليا من هذه المقارنة بين كلام الرجلين، أن أبا حيان قد أقام كتاب (الإشارات) في قلة متعلية، تغلبت عليه دون جل الكتب من حيث كتابتها المعتادة، العادية - إن صع التعبير - ككتابة الأديب صاحب البيان، أو كتابة الفيلسوف صاحب الاستدلال العقلي والحجاج والبرهان، مادام التأليف بلغة الإشارة يندرج في سلك هذا التواصل الاختصاصي.

#### تعليق

### حول الإشارة:

لقد كرر أبو حيان الجملة الآتية في محلين متباعدين في كشابه، وقبال: «ياهذا ماترى فنون الإشارة إلى غايات الحقيقة بصنوف العبارة».

وعليه، فغالبا ماجاءت لفظة اإشارة المرتبطة بلفظة اعبارة في السياق. فلما لطفت الإشارة والتزهت عما يتحكم في الأسماء والأفعال والظروف، وجب إدراك إشارات أبي حيان مدفونة في عباراته كما يقول. وإذا صحت الإشارة المركوزة في العبارة، ولو في عبارة إنسية، بلغت بدها الإلهى وعادت إشارة إلهية. يقول مؤلف (الإشارات)، متوجها إلى الغريب عن لغته:

داشغل زمانك باستقرائها واسترائها، فإنك تقف على أغراضها البعيدة المرامى، السميقة المعامى، لأنها إشارات إلهية وعبارات إنسية؛

ونقرأ أيضا في الرسالة رقم ١٦ ما نصه: اهذا لسان التصوف، والتصوف اسم يجمع أنواعا من الإشارة وضروبا من العبارة، وجملته التذلل للحق والتعزز على الخلق، ومن جهة أخرى نقرأ في كتاب (إيقاظ الهمم) على لسان الشيخ زروق: اقد حد التصوف، ورسم وفسر بوجود تبلغ نحو الألفين، أتوقف هنا عند كيفية تعريف أبي حيان للتصوف. وهو تعريف خاص انفرد له عالمنا، تعريف التحمت فيه كلمة وهو تعريف بكلمة اإشارة، فلو أردنا أن نسوق تسمية جديدة لمؤلف أبي حيان، بدلا من كتاب أو ديوان الإشارة، لاقترحنا: كتاب في التصوف عملا بما جاء في التعريف الحياني من التحام بين مفهومي التصوف والإشارة كما قلت، وإيصال الثان بالأولى.

ومما يلفت النظر كذلك، ذلك التحذر الشديد، الحاضر في جميع رسائل الديوان، ونتساءل: لماذا كل هذا التحذر وكل هذا التحاشي؟

ألكون كل إشاراته مدمجة، موزوبة بالناموس الإلهى ومتربعة وراء مراسم اللسان المتداول؟ أم لأن أبا حيان يتفادى التوابع، الإنسارة، ويكتفى بالتلميح بين الفينة والأخرى، بمثل هذه العبارة: «ثم أين أنت عما وراء ذلك، عما لا يبدو إلا بإذن الحق الذي أخفى الخوافى فى البوادى».

أقول، من بين وظائف الإشارة عنده، فيضلا عن تهذيبها للدلالة عن الحق، الأن لا شئ في الكون سكت عن الدلالة والإشارة إليه، نعد وظيفتها الاتقائية، منعا من الدخيل بينهم، لكن هل المعرفة الإشارية حكى عن القوم ولا منازع لهم فيها؟

أحتج مرة أخرى بكلام الشيخ الأكبر في باب معرفة الإشارات من (الفتوحات المكية)؛ يقول الحاتمي في مستهل هذا الباب: علم الإشارة تقريب وإبعاد.

# ويسترسل في كلامه قائلا:

دومن أعجب الأشياء في هذه الطريقة، ولا يوجد إلا فيها، أنه ما من طائفة تخمل علما من المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب

والتعليم والمتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل بينهم إلا بتوفيق من الشيخ أو من أهله، لابد من ذلك، إلا أهل هذه الطريقة خاصة إذا دخلها المربد الصادق، وبهذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه، ولم يعلم أن قوما من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة، فإذا قعد معهم وتكلموا باصطلاحهم على تلك الألفاظ، لا يعرفها باصطلاحهم أو من أخذ عنهم، فيهم هذا المريد الصادق جميع ما يتكلمون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلام بما معهم، ولا يستغرب ذلك من نفسه، بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه، ق.

وفى هذا الكلام ما يكفى لاستبانة معالم المعرفة الإشارية عند أكابر الصوفية وموطن التباين الحاصل بين شأن إشارتهم والإشارة في العلوم الأخرى.

#### تعليق

حــول نسبة أبى حــيان إلى التصوف من خلال ديوانه ومؤلفات أخرى له:

ويشتمل هذا كتابه الأوسع شهرة، أعنى كتاب (الإمتاع والمؤانسة)؛ إذ تستوقفنا أول جملة شرع بها التوحيدي مؤلفه هذا:

هنجا من آفات الدنيا (يقول أبو حيان) من كان من العارفين، ووصل إلى خيرات الآخرة من كان من الزاهدين، وظفر بالفوز والنعيم من قطع طمعه من الخلق أجمعين».

يكتمل في هذا الكتاب شرط قلما نقف عليه في معظم التأليف، فحينما نترصد الحمدلة والتحلية في بعض الكتب القلائل، كما هو في الإمتاع، نجد أن مؤلفه بث في هذه الجمل الأوائل التي غالبا مانزهد في فليها وتقليبها، قلت، نجد أن أبا حيان بث فيها معطى رئيسيا نستقرئ منه

موقع الكتاب، وكيف لبس أبو حيان شعار التصوف فيه، وانضم تحت لوائهم. وورد في الكتاب نفسه شتم أبي حيال من طرف ذلك الرجل الذي كان السبب في تأليفه، وقذف التوحيدي بالذهاب في الفسولة التي ١٩كتسبها بمخالطة الصوفية، والغرباء المجتدين الأدنياء الأردياء»!

أما وزير تلك الليالى فكان لأبى حيان الأثر الكبير الظاهر في تغيير نظرته إلى التصوف. فبعدما كان جليس أبى حيان يرى في بداية المسامرات أن الصوفية الايرجعون إلى ركن من العلم، صاريشير على أبى حيان في الليلة ٧ قبل الأخيرة بقوله: الختم مجلسنا بدعاء الصوفية، ويستجيب له أبوحيان ويقول: المسمعت ابن سمعون يدعو في الجامع في أبر مجلسه بكذا وكذا..ه. ولاين سمعون الصوفي تأثير تبين على أبى حيان في صياغة أدعيته وابتهالاته في كتاب (الإشارات)، فمنها ما هو كالأوراد والأحزاب المتداولة في الطرف حتى الآن.

وبخصوص كتاب (الإشارات) فقد علقت عليه كما سبق ذكره، من حيث حكم تسميته، ومن حيث اتصال لغة أبى حيان فيه بلغة القوم الإشارية، وكذلك من جهة الإذن الإلهى في ترقيمه، وينبغى علينا إيراد بعض السمات الأخرى التي انطبع بها كتاب (الإشارات)، والتي أتته كذلك من دائرة علوم القوم.

يقول أبو حيان:

٥أيها القوم، التسبت لكم،....، وعشقت اسمكم، ولهجت بذكركم، وحشت القلوب إليكم،. وهذا الانتساب لا أحد يمارى فيه ا فهو المتحدث على لسانهم، المتوسل بمجاهداتهم في طلب القرب بالصوم والصلاة، وبالتضرع عند الحطيم وزمزم كما يقول، والآخذ بمصطلحاتهم كلما التجأ إلى رحابتها وغزارتها عند تدقيق كلامه.

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى ماهو أهم: ما يتصل في كلام أبي حيان بوظيفة ديوان الأولياء الوجودية.

فغير ما مرة نقهم بصريح العبارة من مخاطبة أبي حيان لذلكم العارف الجهول الواصل، ذلكم المخاطب الفوقاني؛ إذ

التوحيدى مسلم له وللقوم بوظائف كونية محددة. فما هو ياترى معنى كلام كهذا، وهو يتوجه به لهذا الشيخ الصوفى، الذى يرفعه أبوحبان إلى مقام شيخه المرجى قائلا: «ولله الشكر على ما أفردك به واستفردك له... وهذه درجة الأنبياء الذين هم بين الله والخلق.

مامفهوم النبوة المشار إليه هنا، علماً منا أنه قال فى رسالة أخرى ختمت النبوة؛ أى نبوة التشريع، هل المشار إليه هو مفهوم النبوة المطلقة الحاضر بالقوة فى هذا الكلام، الذى سيفصل تفصيلا من بعد عند أكابر القوم كالشيخ الأكبر الذى سيعين له درجة من درجات الولاية بتسمية النبوة العامة أو النبوة المطلقة لتمييزها من نبوة التشريع التى ختمت بالرسالة المحمدية.

ولننظر بدقة متزايدة في العبارة نفسها: «ولله الشكر على ما أفردك به واستفردك له... إلخ..» من حيث ماتخبرنا به في شأن عقيدة أبي حيان. أقصد هنا دور الواسطة والانتماء إلى الخدمة الإلهية التي خولها التوحيدي للقوم، تلك الواسطة بالتحديد التي رفضها حيز مهم من جمهور علماء الرسوم من الفقهاء منذ أزيد من ألف سنة.

ويعزز ماقلته، كالام أبو حيان في رسالة أخرى من الديوان:

«الحمد لله الذي أولاني منك مالاينال مباشرة إلا بتوفيقه وصلى الله الواحد الحق على العارف المحض؟.

إن الإيراد المباشر لذكر النبى عليه الصلاة والسلام هو، ولا محالة، إشارة إلى ما اصطلح عليه الصوفية من بعد، حينما ظهرت علومهم مفصلة مدونة، قلت إشارة إلى الشيخ الحقيقى وهو النبى عليه الصلاة والسلام، أى أن مايستمد من علوم وأسرار من شيخ عارف بالله، عندهم، عبر رابطة الشيخ، مرجعه النبى صاحب المدد الأعظم والمختصوص بالحقيقة المحمدية.

ومن جهة أخرى، قال التوحيدى:

هدا لسان التصوف، والتصوف معناه أكبر من اسمه، وحقيقته أشرف من رسمه،

ما المعطى الأساسى الذى يمكن الوقوف عنده فى هذه العبارة، والذى لم يسطر بعد بدقة بخصوص مدرسة الاصطلاحات الصوفية لأبى حيان.

عاش أبوحيان في الزمن الأول للتصوف، هذا إذا ما قسمنا تاريخ التصوف إلى ثلاث مراحل؛ الأولى مرحلة الرعيل الأول. والثانية مرحلة القرنين السادس والسابع للهجرة التي اتسمت بظهور الطرق في مصر ومؤلفات الحاتمي واستتباب الأمر شيئا فشيئا للزوايا من جهة، وانهيار الخلافة ببغداد من جهة ثانية. والمرحلة الثالثة هي انتصار المذهب الصوفي وتربعه في دار الإسلام، بادية وحاضرة، إلى غاية القرن التاسع عشر الميلادي.

إن قرن أبى حيان، وهو القرن الرابع، من سمانه حضور ثلاثة أنواع من السلوك الإحسانى: مدرسة بغداد المعروفة باصطلاح التصوف، ومدرستا الملامة والقبوة بخراسان. وحينما نرى أن أبا حيان يستعمل فى كتبه أغلب الوقت اصطلاح التصوف، نستنتج أن أبا حيان انسجمت اصطلاحاته مع مدرسة بغداد، هذا إذن ماينبه المهتم إلى المعطى التالى: لم تستعمل لفظة تصوف للدلالة فى آن على مجموع تصوف في فتوة ملامة إلا بظهور مؤلفات أبى عبد الرحمن السلمى معاصر التوحيدي وعليه، فإن كتبه تكتسى أهمية بالغة فى تاريخ التدوين الصوفى، فبين سنى قلمه انصهرت للمرة الأولى هذه التسميات الثلاث فصارت تسمية واحدة.

ولى تعليق أخير حول نسبة أبي حيان إلى التصوف.

عندما يكتب أبوحيان مثلا أن الصوفية «ملوك الدنيا وسادة الآخرة»، ويقول في محل آخر متوجها إلى الشيخ من شيوخ القوم: الالسان الوقت وواحد هذا الورى، وعين الزمان، هل هي أسماء وأوصاف استعملت مجازا ومبالغة، من طرف شخص يلهج مسرفا لفرط محبته في أحبابه، أم يجب قلبها تمشيا مع إشارات أبي حيان؟

وأغرب من هذا أن معظم أخبار المؤرخين في ذلك الزمن الأول المتعلقة بالصوفية، تنعتبهم بالغرباء، وأصحاب

المرقعات، بل حتى في كتاب (الإمتاع) قد ورد خبر صوفي يقول: ووكنا جسماعة غرباء نأوى إلى دويرة الصوفية لانبرحها، وبالفعل كان التصوف بمد جذوره بعبدا في أوساط البسطاء. أستنتج من اعتبار هذه المعطيات المتضاربة أن أبا حيان تفطن إلى أولوية شأن التصوف وأهمية ماكان عليه الصوفية، وكشف لنا النقاب على فائدة التصوف وعمقه فيما يخص شخصه هو، كما أخبرنا كذلك على مراتب علومهم وما ينتج عنها من وظائف وجودية أو كونية، فالملك الحقيقي عندهم هو من اختصاصهم، وما أمراء الأرض إلا نواب على الموقت وواحد الزمان، سواء أكان لهؤلاء وعى أم لا. ومن أخبار ملوك الدنيا الحقيقييين عند القوم، أن الخليفة العباسي المتوكل كان قطب زمانه وجمع مابين الخلافة الظاهرة والتقطب، كما نقرأ كذلك في (الفتوحات المكية) الأحمد بن هارون الرشيد كان واحد الوقت في عصره.

تعليق

# حول القبض وهو الحال الغالبة على أبي حيان:

بعدما تعرضت نسبة أبى حيان من التصوف، لابد من التطرق إلى مسألة يحار عندها قارئ ديوان (الإشارات). وبعد كل ماقلته، يوشك أن يسلم أن أبا حيان له القدم المكين بين أهل التصوف، لكن سرعان مانتمالك ونتحفظ. لأن من السمات الغريبة لهذا الكتاب هو حال أبى حيان الدائرة بين طمأنينة ووسواس، فهل نعد هذا من باب مراقبة السالك لأحواله فقط؟ اتقاء للمكر والاستدراج الإلهبين؟ أين، إذن، مبلغ أبى حيان بين المتصوفة؟ هل كانت له منازلهم؟ هل كان له رسوخهم في علومهم؟ أقول هذا ولاأقصد أبذا أن أبت في مسألة هل فتح لأبى حيان أم لا؛ إذ لابغية لدى في الإقرار هل بلغ أبوحيان رحمة الله وتلك الوصلة التي لاهجر بعدها، بل كل مافي وسعى هو طرح المسألة فقط.

المهم، يظهر أبو حيان في حال قبض روحى تكاد تكون مستمرة. وفي شتات وجدائي حتى أخبر عن نفسه أنه عاد اشبحا مخكم فيه البلي، إرادته مشوبة وحاله مختلفة ومعرفته مدخولة.

ونقرأ هذه الشهادة من صميم غصته في قصته حينما خقق من حقيقة حال لا تورث إلا حسرة وعطشاً قديماً،

يقول أبو حيان في الرسالة رقم ٣٨:

هآه، ماذا ينفعني شوقي إليهم (للصوفية) إذا لم أكن منهم، وماذا يجدى على نزاعي نحوهم إذا لم أعرف بينهم، وماذا حاصلي من ذكرهم إن كنت مجهولا عندهم، وماذا يغني عنى انتسابي إليهم إذا كنت منفيا عندهم.

وكأن أبا حيان لم يراكم نتائج المقامات والأحوال، أعنى العلوم الروحية المكتسبة من جراء النزول بها والتحقق منها.

انبساط طرقة عين يثاقفه انقباض كاسع، لاسبيل إلى المعارج وادخار العلوم الروحية، مجاهداته لرد زهرة الدنيا ومساومتها في كل وقت وجين. وكأن خشية الاستدراج الإلهى علقت بكل ورقة كتبها التوحيدي، وكأننا لسنا هنا بصدد التمكن من علوم أحواله ومقاماته. هاهو التوحيدي بعيد في قربه من ترقى السالك الذي يورث العلم بالزيادة، هاهو عالمنا في مد وجزر روحيين، فمتى قلنا أبوحيان في أعلى عليين بعلومه إلا وتهوى به فقرة تالية من الرسالة نفسها، إلى قبض الدرك الأسفل مما قد نصطلح عليه بالسلبي.

# تعليق أخير:

## معطيات حول إيصال أبي حيان بالحلاج:

وهو إيصال معروف مشهور مداره حول كتاب أبى حيان المفقود حاليا، «كتاب الحج العقلى إذا ضاق الفقهاء عن الحج الشرعي»، زيادة على بيت شعرى انفلت من أبى حيان في كتاب (الصداقة والصديق)، أتعرض له من بعد.

وأخص بالذكر أولا تلك العلائق الإشارية التي وردت في نص الديوان.

لقد تطرقت في بداية هذه السطور إلى مصطلح القصة وتناول مطلبي منه وجه مفهوم ٥حكم الاسم، فيه. أما الآن،

جمعر المستوسي =

فأسعى فى المقاربة بين وروده فى الديوان وفى كلام الحلاج فى كتاب (الطواسين)، حينما استعمل هذا الولى لفظة القسمة، فى طس السراج، ولربما على هدى نوره تظهر الملاقة، ويتضع أكثر جانب جوهرى من الديوان، يقول الحلاج:

«ماكمان في الآفاق ووراء الآفاق ودون الآفاق، أظرف وأشرف وأعرف، وأرأف وأخوف وأعطف من صاحب هذه القصة وهو سيد أهل البشرية، الذي اسمه أحمد ونعته أوحد وأمره أوكد، وذاته أجود... إلى آخره.

تمدنا، إذن، هذه المقاربة باستنارة جنديدة حول محورين:

أولا: استعمل أبو حيان اصطلاح «قصة» بالمفهوم الصوفي نفسه الذي استعمله الحلاج.

ثانيا: ينفتح أمام أعيننا طريق أقوم إلى تحديد مصطلح «القصة» أكثر فأكثر عند أبى حيان، ومتى قال «باللحاق بالسابقين من أهل القصة» نجد على رأسهم النبى عليه الصلاة والسلام، كما اتضع من كلام الحلاج، فهو صاحب القصة الأولى.

هكذا بجلت بقوة مركزية الأسوة الحسنة في كلام الرجلين على السواء: أبو حيان والحلاج، وهذه سمة أخرى نصلها بما قلته حول مفهوم «الشيخ الحقيقي».

وأما من جهة وجود نفحة بلاغية حلاجية في كلام التوحيدي، فبالفعل نقف هنا وهناك على بعض الأساليب نفسها في الصياغة، وأقصد بالتحديد تلك الكيفية التي ينتهجها أبوحيان عند إلقائه كلاما مجملا لكي يعود في وقت لاحق لتفصيله ونبين مبهمه.

ولهذا الإيصال بالحلاج وجه آخر: ذكر أبوحيان سيدنا عيسى عليه السلام في الرسالة رقم ٢٥، وهي المرة الوحيدة في تقديري داخل هذا الكتاب، فجاءت فريدة من نوعها بحيث لم يستشهد بنص قرآني أو آخر مستخرج من الحديث،

بل تخير، كلامه من اإنجيل لوقا»؛ حيث قال السيد المسيح متوجها إلى الحواريين: اإنكم لن تدركوا ملكوت السماوات إلا بعد أن تتركوا نساءكم أيامي وأولادكم يتامى، واسترسل التوحيدي في كلامه قائلا:

وهذا رمز وراءه رمز، وإشارة فوقها إشارة ...
 لكن التقى ملجم، ولابد من بعض السكوت،
 كما أنه لابد من بعض القول. ومن قال كل
 ماعنده فقد باء بغضب من الله.

هذه الفقرة قد تشغلنا لوقت طويل، لكن أقتصر على الأهم، فحتى الآن قلت جرى كلام التوحيدى على الإشارة، فلما أفرد ذكر سيدنا عيسى عليه السلام بهذه الصفة الاستثنائية في الكتاب، أغمض أبوحيان كلامه بإشارة في الإشارة. ومن جهة أخرى، من الذي قال كل ماعنده ووباء بغضب الله، أهى إشارة إلى العيسوى وصاحبه؟ أهى إشارة إلى ماوقع له، حينما نطق بكل ماعنده، فتكفل به سيف الشريعة كما قال سيدى عيسى الديني، بل قال كذلك في باب الأسرار من (الفتوحات المكية): «الحلاج ليس من أهل الاحتجاج» (يعنى عند أكابر القوم). وفي كتاب (كشف الغايات في سرج كتاب التجليات): قال صاحبه المجهول، إن الحلاج لم يرتق إلى مقام الفرق الثانى؛ أي الرجوع نحو الحلق بعد الوصول والقربة.

ههنا، إذن معطى آخر يقرب التوحيدي من مشرب الولاية على قدم الحلاج. وأشير كذلك موجزا إلى فبقرة أخرى وردت في الديوان على هذه الشاكلة.

#### يقول أبوحياد:

فلولا لزومى حدى فى العبودية، وتلطفى فى تصفح الربوبية. لتمطيت على جوانب أسرار، ليس لأحد من البشر عنها خبر ولا أثر. لكن ما أصنع والرقيب يقظان يحصى أنفاسى، والعدو متكئ فى ناحية يهيئ أمراسى ويزلزل أركانى... خذ حديثه جملة فتفصيله ياهظ، وافتح بالعنوان فمفضوضه موحض..ه.

أتوقف عند لفظة ابنيان، فقط. فيتبادر للذهن وجود المفهوم نفسه في كلام الشيخ الأكبر في بخلى العلة من كتاب التجليات الخصوص بالحلاج (أعنى تجلى العلة)، يقول سيدي محيى الدين:

هرأيت الحلاج في هذا التجلي، وبعدما سأله في شأن العلة، وعلة العلل، وهذا كلام لا يهمنا في هذا المقام، يسترسل في كلامه:

وقلت له: لم تركت بيتك يخرب؟ فتبسم (أعنى الحلاج): لما استطالت عليه الأكوان حين أخليته، فأفنيت، فأخلفت هارون في قومي فاستضعفوه لغيبتي فاجمعوا على تخريه.. فقلت له (والشيخ ابن عربي هو الذي يتكلم) عندي مساتكون به مسدحوض الحجة.

هذا كلام نجيب عال، نحصل منه فقط مايهم سياق الكلام بشأن اصطلاح البنيان أو الدار؛ فالحلاج تركهم يخربون داره، أما أبو حيان، وزمنه ليس ببعيد من زمن الحلاج، فلربما لهذا آثر كاتب ديوان (الإشارات) أن يحث مخاطبه بقوله:

دفما بعد هذا الآن إلا أن تسد سمعك عن هذا الكنه اللطيف تحرياً للسلامة، وأزم لساني عن هذا الخبر خوفاً من لاذع الملامة،

وأخيرا، تعرض إلى ذلك البيت الشعرى للحلاج المشار إليه الذى انفلت من أبى حيسان في كتساب (الصداقة والصديق)، رغم تحريه البليغ والعدول عن الإشارة إلى الحلاج.

روحمه روحي وروحي روحمه

إن يشا شئت وإن شئت يشا

ومن أغرب الانفاق وجدت نفسى أحفظه لسبب بسيط، لأنه شمسر شائع التمداول عند ولاع طرب الآلة والصنعات الأندلسية.

فأبوحيان تكتم ولم يعرف بهذا البيت الحلاجي في كتاب (الصلحاقة والصديق)، أما واضعو الصنعات الأندلسية في الأندلس والمغرب، فقد ورثناه عنهم وأنشده أهل السماع منذ قرون، ومطلع التوشيع معروف محفوظ، كما قلت:

لى حبيب حبه حشو الحشا.

وهــذا قلبل من كثير، فيما يخص الحلاجية ونسب أهــلهـا بالمغرب، وهذا البــاب لا يــزال مطموسا مجــهـولا شأنه في الجناح المهـجـور الذي أشـرت إليـه في مــستـهـل كلامي.

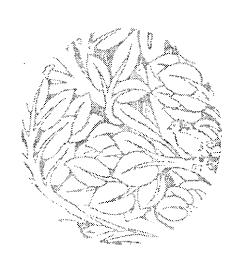

# هل كان التوحيدى صوفياً أو فيلسوفاً؟

# يوسف زيدان\*

بالخوض في إشكالاته.

#### تمصد

فى التراث العربى / الإسلامى ، كما فى واقعنا المعاصر ، شخصيات المشكلة المحار فيها الباحثون اليوم ، مثلما حار فيها بالأمس القدماء .. فمن هؤلاء : ابن سبأ ، خالد بن يزيد ، الحلاج ، ابن الراوندى ، نصير الدين الطوسى ، العنفيف التلمسانى ، أبو بكر الرازى ، الششترى ؛ وغيرهم .. وهم كما ترى .. من كل عصر ، وفى كل فن .

بيد أن التوحيدى واحد من أكثر الشخصيات التراثية إشكالاً ومجلبة للحيرة.. صحيح أن بإمكاننا أخذ الأمور على علاتها، مكتفين بالاتكاء على أحكام منابقة تقبررت، وتكررت، عن هذا الرجل/ المشكل، ومستندين إلى شهادات قدمها عنه مترجم قديم أو مؤلف معاصر؛ وهنا سيختفى الإشكال ويصير التوحيدى: فرد الزمان وفيلسوف الأدباء وأدبب الفلاسفة وشيخ الصوفية والمبدع والوجودى و... إلخ!

وهذه الورقة البحثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يستعرض الأول منها تلك الإشكالات المتعلقة بالتوحيدى - أو التى تعلق هو بها - كالإشكال التاريخي الخاص بمولده ووفاته، وإشكال إحراقه كتبه؛ وغير ذلك من الأمور التي يطرحها درس التوحيدي وفحص سيرته وأخباره ومؤلفاته.. وهذا القسم من البحث بمثابة «المدخل» إلى القسمين الباقبين، إذ كل قسم منهما يتعرض - بتفصيل أكثر - إلى مشكلة. يتناول القسم الثاني من هذا البحث، مشكلة انتساب الترحيدي إلى التصوف، وهل كان التوحيدي صوفيًا حقًا، وشيخًا من

أما إذا نظرنا إلى التوجيمدي نظرة فاحص مدقق،

ودرسناه على ما يوجبه الدرسُ الصحيح القائم على الفهم

والنقيد والإحاطة؛ فبإن إشكالات الرجل تشري وتشراكب،

حتى يصح القول: لايمكن الكلام عن التوحيدي من جانب

واحد، ولايمكن النظر إلى الرجل من الجوانب كافة؛ إلا

<sup>\*</sup> قسم الفلسفة بأداب دمنهور، جامعة الإسكندرية.

مشايخ الطريق ذا مريدين وأتباع ـ كما زعموا ـ أم هو محض «متصوف» ؟ وشتان بين الصوفى والمتصوف.. أم تراه أبعد ما يكون عن التصوف والصوفية ؟ وهكذا يعالج هذا القسم من البحث جانباً من أهم جوانب التوحيدى، ويعيد النظر فيما استقر وتناقلته الأقلام.

والقسم الثالث الأخير يبحث في علاقة النوحيدي بالفلسفة، وهل كان الرجل فيلسوفًا أم محض متفلسف أم هو مؤرخ للفلسفة. وما الذي دعاه إلى خوض غمار الفلسفة ـ أو الجمع بين أشتات منها ـ وما هي في النهاية الفلسفة؟ التوحيدي النظرية والعملية؟

على هذا النحو السابق، نسعى إلى الإجابة عن التساؤل الإشكال الذي جعلناه عنوانًا للبحث: هل كان التوحيدي صوفيًا أم فيلسوفًا؟

# أولا: إشكالات التوحيدي

على الرغم من زعم البعض أن التوحيدى الم ينل ما يستحقه من عناية ال وهى عبارة يحلو للكثيرين ترديدها.. فإن الرجل \_ في ما أرى \_ قد نال الكثير من عناية القدماء والمحدثين؛ فقد وردت ترجماته في: (معجم الأدباء) لياقوت الحموى ١١٢٥: ٥٢ \_ (وفيات الأعيان) لابن حَلَّكان المحموى ١١٢/٥ \_ (شُدُّ الإزار) للشيرازى ص ٥٣ \_ (طبقات الثافعية) للإسنوى الثافعية) للإسنوى الشافعية) للإسنوى المبائل ا

وفى المراجع الحديثة: (أبو حيان التوحيدى) لإبراهيم الكيلانى \_ (أبو حيان التوحيدى) لعبد الرازق محيى الدين (أبو حيان التوحيدى) لزكريا إبراهيم \_ (أمراء البيان) لمحمد كرد على \_ (أبو حيان التوحيدى) لأحمد الحوفى \_ (أبو حيان التوحيدى فى كتاب المقابسات) لعبد الأمير الأعسم.. إلخ.

وعن كتبه، تخدّث: حاجي خليفة، في مواضع عدة من (كشف الطنون) ـ السغدادى، في مواضع عدة من (يضاح المكنون) ـ بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي). وقد نشرت مخطوطات التوحيدى كلها، ولا أظن أن هناك عملاً مهما من أعماله لايزال مخطوطاً لم ينشر؛ وكان هآخرة حصر لمؤلفات التوحيدى المطبوعة، هو ذلك الذي قدّمه محمد عيسى صالحية في كتابه (معجم التراث العربي المطبوع)، وسوف نرى أن الكثير من هذه المؤلفات تعددت طبعاته وتخقيقاته، على النحو التالى :

- \* الخلاق الوزيرين؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجى، المطبعة الهاشمية، دمشق ١٩٦٥، وبتحقيق إبراهيم الكيلانى، امشالب الوزيرين؛ دار الفكر بدمشق ١٩٦١ (طبعشان محققتان).
- \* الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية المحقيق عسدالرحمن بدوى القاهرة ١٩٥٠ ، الكويت ١٩٨١ و وبتحقيق وداد القاضى، دار الثقافة ببيروت ١٩٧٣ (تحقيقان وثلاث طبعات).
- \* الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين: القساهرة ١٩٣٩، ١٩٤٤، ١٩٤٤، وطبسعة ثانية ١٩٥٣، المكتبة العصرية ببيروت ١٩٥٧، دار مكتبة الحياة، بيروت (تخقيق وأربع طبعات).
- \* دالبصائر والذخائره؛ بعناية أحمد أمين وأحمد صقر، القاهرة ١٩٥٣ ، وبتحقيق عبدالرازق محيى الدين، مطبعة النجاح ببغداد ١٩٥٤ ، وبتحقيق إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء بدمشق ١٩٦٤ ، وبتحقيق وداد القاضى، الدار العربية بتونس ١٩٧٨ (أربع طبعات محققة).
- \* الرسائل؟ تسع رسائل بتحقيق إبراهيم الكيلاني، دار طلاس بدمشق ١٩٨٥، تشتمل هذه النشرة المحققة على رسائل: السقيفة \_ علم الكتابة \_ الحياة \_ العلوم، وخمس أخرى كتبها التوحيدي لمعاصريه.
- \* الرسالة البخدادية؛ نشرة هايلدبرج ١٩٠٢، وبتحقيق عبود الشالجي، دار الكتب ببيروت ١٩٨٠ (طبعتان محققتان).

يوست ريت ت

\* المسالة الحياة المعاقة المتحقيق إبراهيم الكيلاني المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٥١ ، وبتحقيق كلود أوديير المطبعة الكاثوليكية ببيروت أيضاً ـ ١٩٦٥ (ثلاث طبعات محققة).

\* ورسالة السقيفة نشرة حسن السندوبي مقدمة تحقيقه لـ ١١ لمقابسات وبتحقيق إبراهيم الكيلاني، المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٥١ (ثلاث طبعات محققة).

\* ارسالة في العلوم ؛ نشرة أحمد فارس الشدياق ، مطبعة الجوائب ، القسطنطينية ١٨٨٣ ، المطبعة الشرقية ، القاهرة ١٩٦٥ ، وبتحقيق مارك بيرجه ، دمشق ١٩٦٤ ، وبتحقيق مكتبة الآداب بالقاهرة ، المطبعة النموذجية ١٩٧٢ (ثلاثة تحقيقات وست طبعات) .

\* الصداقة والصديق؛ نشرة أحمد فارس الشدياق، مطبعة الجوائب ١٩٨٣، المطبعة الشرقية ١٩٠٥، وبتحقيق إبراهيم الكيلاني، دار الفكر بدمشق ١٩٦٤، وبتحقيق على متولى صلاح، مكتبة الآداب والمطبعة النموذجية ١٩٧٠، ١٩٧٢ (ثلاثة تحقيقات وخمس طبعات).

\* «المقابسات»؛ نشرة ميزرا حسين الشيرازى، الهند ١٨٩٨، ونشرة حسن السندوبى، المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة ١٩٣٩، وبتحقيق محمد توفيق حسين، مطبعة الإرشاد ببغداد ١٩٧٠، وحققها دانيال واتريكان فى رسالته بالسربون \_ غير مطبوعة \_ سنة ١٩٧٤ (أربعة تحقيقات وثلاث طبعات).

\* مناظرة بين مستى بن يونس والسبرافى؛ نشرة مرجليوث، الجمعية الملكية الآسيوية بلندن ١٩٠٥، نشرة حسن السسندوبي، المكتبسة التجارية الكبرى \_ في مقدمة المقابسات، ١٩٢٩ (طبعتان)

\* الهوامل والشوامله؛ تحقيق أحمد أمين وأحمد صقر، مطبعة الناشر بالقاهرة ١٩٥١ (١).

.. أما المقالات والدراسات وبحوث المؤتمرات، عن التوحيدي، فلا تكاد تقع تحت الحصر (٢). ومع كل هذا

«الاهتصام» بالتوحيدى وآثاره وأفكاره، فلا تزال الأحكام متضاربة حوله؛ وصفه ياقوت بأنه «صوفى السمت والهيئة، وكان يتألّه والناس على ثقة من دينه. وكان متفنّناً في جميع العلوم.. فهو شيخ في الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الصوفية ومحقق الكلام ومتكلم المحققين. فرد الدنيا الذي لانظير له ذكاءً وفطنة وفصاحة ومكنة، كثير التحصيل للعلسوم (٣). وفي المقابسال، بدأ الذهبي ترجمته التوحيدي بقوله:

والضال الملحد، أبو حيان.. كان كذاباً قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان، تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل.. ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية.. وهو الذي نسب نفسه إلى التوحيد.. كان يقول: أناس مضوا تخت التوهم وظنوا الحق معهم وكان الحق وراءهم! قلت: أنت حامل لوائهمه (٤٠).

وإذا كان من الطبيعي أن تتضارب الآراء والأقوال حول شخصية مثل التوحيدي، فإنه من غير الطبيعي ـ بعد كل هذه الكتب والمقالات ـ أن تخطى شخصية التوحيدي بهذا الكم من الإشكالات :

# ١ ـ إشكال مولده ووفاته :

لا أحد يعرف متى، وأين، ولد التوحيدى! فمع كل هذه البحوث والكتابات العربية التى ذكرناها منذ قلبل وهناك أيضاً بحوث استشراقية وترجمات لأعماله فإن الذين كتبوا عن التوحيدى تأرجحوا فى نخديد منة مولده ورجعوا أن يكون هذا الميلاد ببغداد، أو شيراز، أو نيسابور، أو واسط<sup>(٥)</sup> سنة ٣١٠ هجرية، أو فى حدود ذلك؛ وذلك لأنهم استدلوا على مولده من إشارة وردت فى بعض رسائله .

وحقّ عبدالأمير الأعسم مولد التوحيدي، وعرض الاختلاف الأقوال فيه، مقرراً: إن التوحيدي مجهول الميلاد ولم بُشر هو نفسه إلى ميلاده وظروف مولده، والوثيقة الوحيدة التي تؤرّخ لنا حياته هي الرسالة التي بعشها إلى القاضي أبي سهل على بن محمد يخبره فيها بأنه أحرق

كتبه، فهذه الرسالة هى الدليل على أن التوحيدى كان حياً حتى رمضان سنة ٤٠٠ هجرية (كانت غرة رمضان ١٠٠٠ م وآخره يصادف ١٧٠ مايو - آيار ١٠١٠م)، فغى مطاويها يشير إلى أنه فى عَشْرِ التسعين، فاستدل القدماء والمحدثون على أنه ولد حوالى سنة ١٣٠ه م، بل حسبه عبدالرازق محيى الدين من قبيل الاحتمال أنه ولد بين ٣١٠ و ٣٢٠ هـ كأنه لا يستطيع البت فى تأريخ ميلاده، كما سيفعل بتأريخ موته، أما السندوبى، وهو غير دقيق مع أنه يحسم الأمور حسماً قاطعاً، فيؤرخ ميلاده بسنة ١٣٠هـ وكأنه على يقين (٢١).

بيد أن رسالة التوحيدي إلى القاضى أبى سهل، ليست هي الوثيقة الوحيدة التي تؤرخ لميلاده، فشمة إشارة الوثائقية الحرى، وردت في (المقابسات)، وهي التي اعتصد عليها إبراهيم الكيلاني، مقررًا: إذا تقصينا جميع ما قيل عن التوحيدي وأحصينا ما تفرق من أخباره، أمكننا القول إنه ولد في بغداد حوالي سنة ٢١هـ، وقد استنتجنا تاريخ وفاته من مصدرين، أولهما كتاب أرسله التوحيدي إلى القاضى أبي سهل سنة ٢٠٠ هـ يقول فيه إنه بلغ عَشْر التسعين، وثانيهما كتاب (المقابسات) الذي ألفه سنة ٢٦٠هـ وكان عمره يومذاك خمسين عاماً بدليل قوله : اوما يرجو المرء بعد الالتفات إلى خمسين حجة وقد ضاع أكثرها وقصر في باقيهاه (٧).

ويظل الشك، من بعد ذلك، قائماً في تاريخ مولد التوحيدى؛ فكلتا الإشارتين (الوثبقتين) غائمة غير محددة، فالأولى هعشر التسعين، والثانية هالالتفات إلى خمسين حجة، فلا الأولى دلّت صراحة على تسعين سنة، ولا الثانية صرحت بدلالتها على خمسين سنة، وإنما دارت كل إشارة (وثيقة) منهما حول عدد من السنوات، مما لا يمكن معه القطع في الاستدلال على تاريخ المولد، وقد أسلفنا أنه لم يستدل \_ بدقة \_ على موضع الميلاد .

أما وفاة التوحيدي فهي أمر أكثر إشكالاً من مولده؛ ففي بعض المراجع : كان حياً قبل ٣٨٠هـ(٨). بل: «قد تظهر سنة ٣٦٠هـ أيضاً سنة لوفاة أبي حيان(٩). ولكن:

التواريخ التي تشير إلى وفاة التوحيدي قبل سنة ٤٠٠هـ التواريخ التي تشير إلى وفاة التوحيدي قبل سنة ٤٠٠هـ التواريخ التي تشير إلى وفاة التوحيدي قبل سنة ٤٠٠هـ نرفضها هنا ولا نهتم بها، فهي مغلوطة وتدل على جهل قائليها بمؤلفات أبى حيان، وأحسب هنا أنه توفي سنة ٤٠١هـ هـ (١١٠). فكيف: هروي أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي أنه استمع إلى التوحيدي في شيراز سنة ٤١٠هـ هـ (١٢٠ فهل: فهل: لوزير الصاحب ابن عباد على بعض ما كان يدغله التوحيدي ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله، فهرب.. ثم طلبه الوزير المهلبي، فاستتر منه ومات في الاستتار (١٣٠) أم:

هأننا لا نعلم ماذا كان من أمر التوحيدى بعد إحراقه لكتبه عام ٤٠٠هـ، وليس بين أبدينا من المراجع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذى عاشه أبو حيان فى سنواته الأخيرة.. ولابد من أن يكون أبو حيان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة فى التعبد والتنسك والاستغفار، بصحبة بعض إخوانه ومريديه من الصوفيين (١٤٠).

وعلى هذا النحو تترى التسساؤلات: «فأين قضى التوحيدى مدة أربعة عشر عاماً، بعد سنة ٤٠٠ للهجرة؟ أطوّف في البلاد متنقلاً من بلد إلى بلد يقف على الأبواب، شأن المُكذين من طائفة الساسانية للتسولين؟ أم كان يعيش منزوياً يخالط الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء؟ أم جاور بيت الله الحرام؟ أم رجع إلى شيراز؟ تلك نقاط مهمة في حياة التوحيدى يقف عندها المؤرخ حائراً عاجزاً (١٥٠). وتتوالى الترجيحات:

اإذا كان أبو حيان في عَشْرِ التسعين في رمضان و عند، وبعد اختراق اليأس لأعماق نفسه، وسقوطه في بثر ملى ، بالتشاؤم، مع ما حل به من مرض وعجز وأذى؛ فكيف يتصور أنه عاش بعد ذلك أربعة عشر عاماً؟ إن أبا حيان كتب رسالته للقاضى أبى سهل، كما أعتقد، وهو على فراش الموت (١٦٠).

وبعد، فلقد أراح أحد الباحثين \_ أعنى زكى مبارك \_ نفسمه من بعض الأمر، فكتب: «لا تسالني مستى ولد التوحيدي، ولا أين ولد فذلك رجل نشأ في بيئة خاملة لم

تكن تطمع فى مجد حتى تقيد تاريخ ميلاده (١٧٠). ويمكن لباحث آخر أن يربح نفسه من بقية الأمر، فيكتب: لا تسألنى متى توفى التوحيدى، ولا أين توفى، فذلك رجل انتهى إلى حالة خاملة غامضة، ولم يتمكن المؤرخون من تسجيل يوم وفاته على وجه الدقة.. ويبقى الإشكال قائماً!

# ٢ \_ إشكال إحراقه كتبه :

هل من اللازم هنا أن نؤكد ذلك الارتباط الوجدانى العميق بين المؤلف وكتبه، بل بين المؤلف والكتب عموماً؟ لا أظن هذا الأمر بحاجة إلى تأكيد، فلقد حفل نرائنا العربي/الإسلامي بالعديد من المواقف الدالة على شدة ارتباط العلماء بالكتب؛ فها هو الجاحظ يبيت في ذكاكين الوراقين حتى تتسنى له المطالعة فتقع عليه الكتب ذات ليلة فتدفنه ويكاد يلقى حتفه تحتها. وها هو حنين بن إسحاق يجرده الخليفة المتوكل من كتبه ومتاعه وممتلكاته، فنراه يتألم من فقدائه الكتب بأشد مما تألم لفقدان بيته وماله.. بل ها هو ابن الملقن مخترق خزانة كتبه، فيصاب بالجنون!..

والأمثلة السابقة إنما تدل على تعلق العالم والأديب بكتب غيره، فما بالك بكتبه هو. وهنا يثور الإشكال الخاص بإحراق التوحيدي كتبه، وماذا كان المقصود بهذا الإحراق؟

اشتهرت واقعة إحراق التوحيدى كتبه — بيده — من خلال هذه الرسالة التى نقلها ياقوت الحموى بكاملها، وتناقلها من بعده معظم الذين كتبوا عن التوحيدى. في هذه الرسالة، يعتذر التوحيدى إلى القاضى أبى سهل على بن محمد الذى كتب إليه «يعذله على صنيعه، وبعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه» (١٨٨) فرد التوحيدى معتذراً، مبرراً هذا الفعل القبيح الشنيع، وقد أُسرَتُ هذه الرسالة ألباب الناس، وانفعل الباحثون المحدثون. فكتبوا: «إن لهذه الرسالة البائى كتبها التوحيدى في أشد ساعاته حرجاً، قيمة كبرى في فهم نفسيته في أواخر حياته، والتوحيدى شأنه في كل ما كتب أن يجيد التعبير عن عواطفه والإفصاح عن نزعات كتب أن يجيد التعبير عن عواطفه والإفصاح عن نزعات هذه الفعلة ـ الإحراق ـ لا تصدر عن مغرور، بل عن شعور شخصية نبيلة ترى أن كل كتابة هي حادثة فانية زائلة عابرة، شخصية نبيلة ترى أن كل كتابة هي حادثة فانية زائلة عابرة،

وخير قرطاس تكتب عليه هو الرمل الذى تذروه الرياح، والماء النجارى الدائم التجدد (٢٠٠)؛ إذ تنكشف للإنسان تفاهة الحياة الدنيا، وبطلان لذاتها وآلامها، فلا يلبث أن يدرك معنى العبث بكل حدّته وقسوته وليس من شك عندنا في أن إدراك أبي حيان لهذا المعنى هو الذى حدا به إلى إحراق كتبه. وإذن، فليحرق التوحيدى كتبه قبل أن يحترق بها، أو فليحرقها حتى لايحرق نفسه، فما كتبه إلا بديل منه، أو ماهي إلا بضعة من نفسه. إذن فلترحل كتب التوحيدى قبل أن يودع عساحيها الحياة، وليستمتع هو برؤية صفحاتها المتناثرة تلتهمها النيران، وليعلم من لايعلم أن الفكر عابر، والمفكر عابر، وكلاهما مع رياح الموت طائر (٢١١) فزينت له نفسه أن يقدم للنار أحد عشر من بنيه، وربما كانوا أكثر من ذلك عدداً، ليس فيهم خامل ولا متخلف، وليس من بينهم ذلك عدداً، ليس فيهم خامل ولا متخلف، وليس من بينهم إلا من ينافس أخوته في العلا والبهاء (٢٢٠).

وهكذا، نجح التوحيدى فى تحويل الباحثين إلى شعراء! بيد أننا هنا سوف نحذر الوقوع فى هذا الشرك، فننظر إلى الإحراق \_ والرسالة \_ نظرة موضوعية لا تنأى عن التناول المتأنى للواقعة (الإحراق) والنص (الرسالة) .. ولنبدأ بتحليل نص الرسالة على ما أوردها ياقوت فى (معجم الأدباء).

بدأ التوحيدي رسالته بتملق رقيق للقاضي أبي سهل ولوم شفيف:

احرسك الله أيها الشيخ من سوء ظنى بمودتك وطول جفائك، وأعاذني من مكافأتك على ذلك، وأجازنا جميعًا مما يسود عبهد إن رعيناه كنا مستأنسين به، وإن أهملناه كنا مستوحشين من أجله، وأدام الله نعمته عندك، وجعلني على الحالات كلها فداكه.

فالتوحيدي هنا يترفق في الخطاب، ويحن إلى عهد الوصال مع القاضي أبي سهل الذي قطعه الأخير بطول جفائه. وقد كان التوحيدي مشتاقًا إلى عناب القاضي، منتظرًا السؤال عن إحراق الكتب؛ يقول:

هوافاني كتابك غير محتسب ولامتوقع، على ظمأ برَّح بي إليه، وشكرت الله على النعسمة به على وسألته المزيد من أمثاله،

والتوحيدى يصف كتبه التي أحرقها بأنها النفيسة. ومع ذلك، فإن نفاستها تلك لم تقيها من إقدامه على إحراقها بالنار وغسلها بالماء. وبعد أن يعدد التوحيدي أسباب إقدامه على ذلك (سوف نعود إليها فيما بعد) يعاود لوم القاضى:

وما أردت أن أجيبك عن كتابك لطول جفائك، وشدة التوائك عمن يزل على رأيك مجتهدا، وفى محبتك على قربك ونأيك.. ولكنى حرست منك ما أضعته منى، ووفيت لك بما لم تف لى به.. وما حدانى على مكاتبتك إلا ما أنمثله من تشوقك إلى وتحرقك على ه.

وهو يرجوه معاودة الوصال بينهما،كأنه يستدرك على الرسالة بعدما ختمها بالسلام، فعاد يقول للقاضي:

هإن سرك، جعلنى الله فداك، أن تواصلنى بخبرك، وتعرفنى مقر خطابى هذا من نفسك فافعل، فإنى لا أدع جوابك إلى أن يقضى الله تلاقيبًا يسرُّ النفس ويذكر حديثنا بالأمس...».

والسوال هنا: كيف يُقدم التوحيدي على فعلته هذه منظماً وهو لايزال على شوق لأبناء الزمان، داعيًا صاحبه القديم إلى معاودة الوصال، مستعداً للكتابة إليه، مرة أخرى ، مؤكداً أنه لن يتأخر في الجواب: إلى أن يقضى الله تلاقيًا (يسرُّ) النفس ويذكرهما بحديث الأمس؟

والسؤال الآخر: إذا كانت رسالة التوحيدى إلى القاضى أبى سهل مؤرخة بشهر رمضان سنة ٤٠٠ هجرية (٢٣)، فمتى أحرق التوحيدى كتبه أصلاً حتى يبلغ ذلك القاضى، فيرسل رسالة العتاب والعذل للتوحيدى، فيرد عليه التوحيدى في رمضان سنة ٤٠٠ هجرية، في الوقت الذى نعرف فيه أن التوحيدى قبل أقل من شهرين، أعنى في رجب منة ٤٠٠ هجرية، كان يبيض رسالته (في الصداقة والصديق) التي كان قد سامر بها الوزير ابن سعدان (٤٢٠ فهل كان التوحيدى، في أقل من شهرين: مؤلفاً يدبج الرسائل في الصديق والصديق والصديق والصديق والصديق والصداقة، أم كارها لأهل زمانه حانقاً عليهم، أم

طامعًا في صلاتهم ووصالهم، أم كافراً بكتبه، أم مستخيراً لله في إحراقها، أم مستبشراً بلقاء مع القاضي أبي سهل؛ لقاء يسرُّ النفس ويذكر بحديث الأمس؟

والسؤال الأخير: هل كان التوحيدي قد نقم على الكتب والكتابة حقاء أم يموه على الناس بحركة (تراجيدية) تستدر عطفهم وأموالهم؟ وما معنى إحراقه الكتب.. هل يُوهم بالخلاص منها، وهو يعلم أن أصولها موجودة في خزائن مَنْ كتبها لهم ليسامرهم بها، وأن نسخها الخطية محفوظة لدى الوراقين ليستنسخوها، حتى وصلت إلينا اليوم.. لتسر النفس وتذكر بحديث الأمس!

في ضوء هذه التمساؤلات البريئة، يمكن النظر إلى الأسباب التي ساقها أبو حيان التوحيدي ليبرر فعلته البريئة وهي ما يمكن حصره في الآني: الاحتجاج بأن اكل شئ هالك إلا وجهه، و«كل من عليها فانه، فلا ثبات لشئ من الدنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصر ـ الزعم بأنه ما انبري لذلك ولا اجترأ عليه حتى استخار الله عز وجل فيه، أيامًا وليالي، وحمتي أوحمي إليمه في المنام بما بعث المعزم \_ تقرير أن العلم يراد به العمل، وأنه يعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا ـ القول بأنه جمع هذه الكتب لطلب المثالة والرياسة والجاه فحرم ذلك كله، فكرة أن نظل الكتب حجة عليه لا له ـ وأنه فقد الولد والصديق والصاحب والتابع والرئيس، فلم يشأ أن يترك كتبه لقوم يتلاعبون بها ويدنسون عرضه إذا نظروا فيها، فقد جاور الناس فما صحَّ له من أحدهم ودادً أنه فقد الأمل في حياة لذيذة والرجاء في حال جديدة \_ أنه اقتدى ببعض الأثمة الذين تخلصموا من كتبهم بأيديهم ـ أن جامع الكتب كجامع الفضة والذهب والمنهوم بها كالحريص الجشع عليها.. هيهات، الرحيل قريب.

تلك هى الدواعى التى عددها التوحيدى، نقلناها على الترتيب وبتعبيراته نفسها .. وكلها مردودة! فالاحتجاج بالقرآن هنا ليس فى محله، وإلا مزَّق العلماء كتبهم بحجة أنه لادائم غير وجه الله، وأنها لن تبقى على أى حال (كان ابن النفيس يقول: لو لم أعلم أن تصانيفى تبقى بعدى عشرة

آلاف سنة، ما وضعتها) والزعم بأن الله أوحى إليه في المنام بما فعل، بعد أيام وليال ظل يستخيره فيها؛ زعم مغلوط، لأننا نعرف أنه قبل شهرين كان يستنغل بالتأليف.. وقوله العلم يراد به العمل مخالطة أحرى؛ إذ أغلب كتب مسامرات وحكايات وطرائف جلسات، فلا توصف بالعلم ولا يراد منها العمل أصلاً.. والاقتداء بمن كانوا قبله، فيه نظر، لأنه لم يشتهر عن غير التوحيدي ــ في المصادر المعتمدة ـــ أنه أحرق كتبه بيده، إلا في بعض الأخبار المفردة التي لا يعول عليها.. وفقدانه والأمل في حياة لذيذة والرجاء في حال جديدة، يناقص رغبته في لقاء مع القاضي أبي سهل هيسر النفس ويذكر بحديث الأمس.. وكذلك زعمه بأنه جاور الناس افسما صحاله من أحدهم وداد، يناقض قبوله للقاضي أبي سهل اوالسلام عليكم بحق الصفاء الذي بيني وبينك، وعلى جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب على وعليك.. وأخيراً؛ فالجمع بين جامِع الكتب وجامع المال، وكأن كليهما طالب دنيا، جمع واضع البطلان

## .. ويبقى الإشكال قائماً!

ولاتزال هناك إشكالات عدة أخرى متعلقة بالتوحيدى، لا يمكن البت فيها بسهولة. فمن ذلك علاقته بذوى النفوذ فى عصره، والحافه فى سؤالهم، وتذلله العجيب للوزراء والكبراء؛ بل كما عبر هو عن نفسه:

﴿ ولقد اضطررت إلى ببع الدين والمروءة، وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى مالا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم،

فهل كان ذلك \_ كما قرر بعض الباحثين \_ بسبب ظروف العصر التى حتمت على أهل الفكر والعلم الاحتماء بدوى السلطان والالتجاء لذوى المال؟ وكيف يستقيم هذا التبرير ونحن نعلم أن الكثيرين من العلماء والمفكرين المعاصرين للتوحيدى، كانوا أشد منه فقزا وأرق حالاً، ولم يقسفوا مع ذلك على أبواب الكبراء والأغنياء؛ ومنهم فالقومسى، صديق التوحيدى؟ فهل يرجع الأمر إلى خسة بنفس التوحيدى وفطرة مجبولة على الاتضاع والتذلل وطلب

الدنيا؟ وكيف يستقيم ذلك مع ما نعرفه فيه من بلاغة وإحاطة بثقافة عصره، وهو أمر تلزمه الهمة العالية والصبر في التحصيل؟

ومن إشكالات التوحيدى ذلك التناقض الشديد فى نعته وأوصافه فى المصادر الأصلية، حتى نتحير فى الحتيار جانب من الصفات يرجع على نقيضه؛ فحتى ياقوت الحموى وهو أول من اهتم بالتوحيدى بعد وفاته بعشرات السنين، نراه يورد علينا متناقض الأوصاف! فالتوحيدى عنده:

السخيف اللسان، عمدة للمتسولين بنى ساسان، قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان، الذم شأنه والثلب دكانه، محدود، محارف، يتشكى صرف زمانه ويبكى في تصانيفه على حرمانه... يأبى إلا الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس!».

#### وهو أيضاً :

الصوفى السمت والهيئة وكان يتأله والناس على نقة من دينه، متفنناً في جميع العلوم، فهو شيخ في الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين وإمام البلغاء .. فرد الدنيا الذي لا نظير له! اله ..

ولا أعرف كيف يكون التوحيدى «فرد الدنيا» في عصر كان يعيش فيه أعلام مثل ابن سينا ؛ فهل هي تعبيرات مجانبة سكبها «ياقوت» على التوحيدي، وكيف تستقيم هذه الأوصاف مع نقيضها عند المؤرخ نفسه. ناهيك عن التناقض الوارد عند مؤرخين عدة قدامي وباحثين محدثين ترجموا للتوحيدي ؛

# ثانيا: هل كان التوحيدي صوفياً؟

للتصوف تعريفات لا تكاد تقع خت الحصر، وللصوفية مسالك إلى الله تعددت حتى قبل: الطرق إلى الله على عدد أنفاس البشر! ومع ذلك، فإنه من العسير أن نجد تعريفاً أو مفهوماً للتصوف ينطبق على أبى حيان التوحيدي، ومن الصعب أن نضع سيرته التي نعرفها في إطار تلك الطرق إلى

الله، التي هي بعدد أنفاس البشر. هذا من حيث الإجمال، وللأمر تفصيل يأتي :

## ١ \_ هل كان التوحيدي زاهداً؟

حين تعرضنا في بحث آخر، لطبيعة التصوف وتعريفاته، وجدنا أربعة من هذه التعريفات تكاد نلخص الأمر كله (٢٠)؛ هي قول معصروف الكرخي المتوفى ٢٠٠ هجرية (٢٦)؛ التصوف هو الأخذ بالحقائق والبأس مما بأيدى المخلائق. وقول أبي بكر الشبلي المتوفى ٢٢٠ هجرية (٢٧)؛ التصوف هو الجلوس مع الله بلا همّ. وقول أبي بكر الكتاني المتوفى ٢٢٦ هجرية (٢٨)؛ التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء. وقول الإمام عبدالقادر الجيلاني المتوفى ١٢٥ هجرية: الصوفى من جعل ضالته مراد الحين منه، ورفض الدنيا وراءه.. وهو محمول القدرة، كرة المشيئة، مربي القدس، منبع العلوم والحكم، بيت الأمن والفوز، كهف الأولياء والأبدال، عين القلادة، درة التاج، منظر الرب (٢٩).

وتدور هذه التعريفات كلها حول الزهد، باعتباره شرطاً للتصوف، وباباً للعروج من الدنيا إلى الحضرة الإلهية، فيتحلى الصوفى بالخلق والصفاء حتى يصير على ما وصفه به الإمام الجيلانى فى النصف الأخير من تعريف، ومن شروط الزهد، الذى هو شرط التصوف، عدم الوقوف بأبواب الحكام والأغنياء، وقد أفاض مُلاً على القارى فى بيان هذا الشرط حين كتب رسالته، الخطوطة، بعنوان: «تبعيد العلماء عن تقريب أبواب الأمراء والظلماء» (٢٠٠).

ولم يكن التوحيدى زاهداً، بل كانت حياته وقوفاً متنالياً على أبواب الوزراء والكبراء. وإذا كان زكريا إبراهيم قد قسم حياة التوحيدى إلى: عهد الطلب -- عهد التنقل (٣١)، فإننا نرى كلا العهدين عهد الطلب، ففى الأول طلب التوحيدى المعرفة من الكتب التي ينسخها ومن مجالس العلماء ليتوسل بها إلى أبواب الوزراء والأغنياء طمعاً في هباتهم، وفي الأخرى طلب هذه الهبات متوسلاً بمعارفه الكثيرة؛ فهو على الحالين طالب، غير أنه حصل في الأولى

المعرفة ولم يرض بما حصله في الثانية من هبات. نقول المرضة لأن الكثيرين من دارسي التوحيدي وناشري كتبه، بروا إلحافه في سؤال الناس بأنه كان شديد الفقر والحاجة. وهو تبرير لا يتفق مع حقائق وردت في سبرة التوحيدي؛ فقد كانت صلات الوزراء تأنيه، وظل يعيش في كنفهم حتى بلغ الخامسة والستين من عمره، خدم المهلبي ثم ابن العميد ثم ابنه ثم الصاحب ابن عباد ثم ابن سعدان \_ وكانت إقامته مع الأخير رغدة، فهو يخاطب الوزير بالكاف والتاء \_ وبين من القضاة وسراة الناس كالدلجي الذي ألف له (المحاضرات) القضاة وسراة الناس كالدلجي الذي ألف له (المحاضرات) الشعر وحصل منه على راتب سنة كاملة نظير رواية بيتين من الشعر تعلل للتوحيدي، حتى إن بحائة مثل أجمد أمين يتعلل للتوحيدي؛ فيقول:

وإن أبا حيان يظهر أنه كان مكبوت الغريزة الجنسية وذلك بحكم فقره وتقشفه الجبرى، فلم نسمع مثلاً فى تاريخ حيات أنه تزوج أو رزق أولاداً، ولو كان لتحدث عنهم كثيراً، لأن سره دائماً مكشوف، ثم كان فقره الفظيع يحول بينه وبين التسرى كما كان حال الأغنياء فى زمنهه (٢٣).

والعجب هنا من أحمد أمين الذي يقطع بفقسر التوحيدي الفظيع الذي أعجزه عن التسرى، وهو ما يناقض خبراً رواه التوحيدي بنفسه، في كتاب نشره أحمد أمين نفسه! يقول التوحيدي في (الإمتاع): إن العيارين ثاروا سنة نفسه! يقول التوحيدي في (الإمتاع): إن العيارين ثاروا سنة كل ما وجدوه من ذهب وملابس وأثاث، وقضت جاريته من الخوف (٢٤٠). ويقول التوحيدي في الكتاب نفسه إنه أحصى مع جماعة بالكرخ — وهي مدينة صغيرة — عدد الجواري فوجدهن ٢٦٠ جارية، ومائة وعشرين حرة، وخمسة وتسعين من الصبيان البدور! يقول: هذا سوى ما كنا لا نظفر به ولا نفسل إليه لعزته وحرسه ورقبائه (٢٥٠). وكان ذلك الإحصاء سنة ٣٦٠ هجرية! وهكذا كان التوحيدي يحصى الجواري والمرد في مدينة صغيرة، وهكذا كان التوحيدي يحصى الجواري والمرد في مدينة صغيرة، وهكذا كان التوحيدي أن التوحيدي التوحيدي وأثاث. فما معنى تقرير أحمد أمين أن التوحيدي

كان دمكبوت الغريزة الجنسية بحكم فقره!! وما معنى الاستدلال بعدم كلامه عن زوجه وأولاده على أنه لم يتزوج ولم ينجب! فالتوحيدى لم يتحدث عن والده وأسرته، فهل نستدل من ذلك على شئ؟

بيد أن ما يعنينا، هنا، هو الكلام عن تصوف التوحيدى. وقد مر أن قاعدة التصوف هى الزهد وترك التعلق بالمتاع الدنيوى، والتخلق بخلق الربانيين. فأين ذلك كله فى سيرة التوحيدى، لقد هدده أبو الوفاء المهندس وتوعده، فكتب له التوحيدى ليسترضيه أشهر كتبه (الإمتاع والمؤانسة) ليبدأه قائلا :

ه فإلى الله أفزع من كل ريث وعجل، وإليه أتوكل في كل سؤال وأمل، وإياه أستعين في كل قول وعمل، (٣٦).

وتلك بداية طيبة للكتاب، أما النهاية، فسوف ننقلها هنا كاملة، ليس فقط لأنها قطعة فريدة في أدب التسول، وليس لكونها نصاً فريداً في التذلل - ولا يوجد لها مثيل في التراث العربي كله - وإنما لأنها، علاوة على ذلك، نقطع بانقطاع صلة قائلها بالزهد والتصوف. يقول التوحيدي لأبي الوفاء المهندس، ما نصه:

اأيها الشيخ، سلمك الله بالصنع الجميل، وحقق الث وفيك وبك غاية المأمول، هذا آخر الحديث... وأنا أسأل الله أن يحفظ عنايتك على، كسسابق اهتمامك بأمرى.. خلصنى أيها الرجل من التكفف، أنقذنى من لبس الفقر، أطلقنى من قيد الضرر، اشترنى بالإحسان، اعتبدنى بالشكر، استعمل لسانى بفنون المدح، اكفنى مؤونة الغداء والعشاء.. أجبرنى فإننى مكسور، اسقنى فإننى صد، أغثنى فإننى عاطل.. أيها الكريم، ارحم.. أيها السيد، أقضر تأميلى.. أنفق جاهك فإنه بحمد الله عريض، وإذا جدت بالمال فجد أيضاً بالجاه فإنه ما أخوان.. دع هذا، ودع لى ألف درهم، فإنى أتخذ رأس مال وأشارك بقال المحلة فى درب الحاجب، ولا أقل من ذا.. وأنا الجار القديم،

والعبد الشاكر، والصاحب المخبور، ولكنك مقبل كالمعرض، ومقدم كالمؤخر، وموقد كالمخمد؛ تدنينى الى حظى بشمالك، وتجذبنى عن نيله بيسمينك، وتغذينى بوعد كالعسل، وتعشينى بيأس كالحنظل، افعل ما ترى، واصنع ما تستحسن، وابلغ ما تهوى، فليس والله منك بد، ولا عنك غنى، والصبر عليك أهون من الصبر عنك، لأن الصبر عنك مقرون بالياس، والصبر عليك ربما يؤدى إلى رفع هذا الومواس، (٢٧).

هكذا تحدث التوحيدي ..

# ٢ \_ هل كان للتوحيدي شيخ صوفي؟

إذا كان الزهد، هو أحد شروط التصوف، فإن الشيخ، شرط آخر لا يقل أهمية؛ وللصوفية كلام مطول في ضرورة صحبة المريد لشيخ يأخذ بيده في زمن البداية؛ فالشيخ هو المرشد الروحي الذي سلك طريق الحق، وعرف المخاوف والمهالك والحدود، فتولى تربية المريدين (٢٨). يقول الصوفية: من كان بلا شيخ فشبخه الشبطان.

وكان ياقوت الحموى \_ وهو أول من اهتم بالتوحيدى \_ قد أغفل ذكر شبوخه في التصوف، وهو ما استدركه السبكي بعد ذلك، ونص على أن شيخ التوحيدي هو جعفر الخلدي (٢٩٥).. ومثلما تناقل الكتاب عن ياقوت قوله إن التوحيدي السبخي أن الخلدي التوحيدي السبخي أن الخلدي

ومن حيث التاريخ، ليس هناك ما يمنع أن يكون التوحيدى قد تتلمذ فى الطريق الصوفى على جعفر الخلدى، فقد تعاصرا، وكانت وفاة الشيخ سنة ٣٤٨ هجرية ببغداد، حيث كان يعيش التوحيدى. بيد أن قراءة سيرة التوحيدى وآثاره، لاتدل على هذه التلمذة إطلاقاً. فمن عادة الصوفية الإشادة بمشايخهم والاستشهاد بأقوالهم، بل فى التصوف ما يسمى بفناء إرادة المريد فى الشيخ؛ لكن الخلدى غير مذكور عند التوحيدى، بل لم ترد إشارة إليه! وقد نقل التوحيدى كلام الكل من فلاسفة وأدباء وشعراء ومتماجنين وعقلاء

ومجانين، وكتبه مليئة بالأقوال والملح والنوادر ونكات القول، وليس من بين ذلك كله كلمة لجعفر الخلدى.. شيخه، على ما زعموا.

فإذا رجعنا إلى آثار الخلدى، لنرى كيف كانت تلمذة التوحيدى المزعومة على يديه، وجدنا طريقة الخلدى وأقواله وأفعاله تخالف تماماً ماكان التوحيدى يقوله ويفعله. كان الشيخ - جعفر الخلدى - يقول: الا تسأل أحداً شيئاً، ولا تأخذ من أحد شيئاً، ولا يكون معك شئ تعطى منه أحداًه (13). وكان يقول: الفتوة احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين (13). وقد كان التوحيدى يسأل الناس إلحافاً، ويعتد بنفسه ويعجب ببلاغته أيما إعجاب، ولا يتورع عن الحط من الناس - لا عوام المسلمين فحسب، بل مشاهير رجالهم كابن عباد وابن العميد، وهذا كله يناقض طريقة الخلدى، بل طريقة الصوفية عموماً.

وربما قال قائل: إنما هى فترة فى حياة التوحيدى، كان فيها يستجدى ويحط من الناس ويطمع فيما بين أيديهم، ثم أنه تاب وأناب ورجع عما كان فيه، وتصوف! وهذا مردود، لأن النهايات \_ كما يقول الصوفية \_ لا تصح إلا بصحة البدايات. صحيح أن بعض أولياء التصوف كانت لهم فى أول الأم حياة غير صوفية، ثم تحولوا: كرابعة، وإبراهيم بن أدهم، والغنزالى، وجلال الدين الرومى.. لكن ذلك التحول كان وليد فأزمة روحية، أعقبها نوع من الجذب؛ وقد رأينا فى آخر كتابات التوحيدى \_ أعنى رسالته إلى القاضى أبى سهل، سنة ٤٠٠ هجرية \_ أنه كان يعانى وأزمة مادية، ويتشكى الفقر وصروف الزمان، ويحن إلى لقاء يسر النفس ويذكر بحديث الأمس.

#### ٣ ــ كيف نظر التوحيدي إلى أهل التصوف؟.

كان لابد للتوحيدي، وهو المثقف الكبير، أن يقف عند التصوف، أحد أهم السمات الثقافية للعصر. وكان لابد للتوحيدي، وهو المسامر الكبير ومجالس الكبراء والوزراء، أن يتعرض للصوفية؛ وهم من أهم ملامح العصر. وكذلك، كان لابد أن يظهر التصوف في كتب التوحيدي التي أظهرت

جوانب العصر كافة. فكيف نظر التوحيدى إلى أهل الطريق، وكيف أورد أخبارهم، وما الأخبار التي أوردها؟.

إن المدقس في الفسقسرات والصوفيسة و الواردة في (الإمتاع) و (الذخائسر) و (المقابسات) و وهي كتب التوحيدي الشهيرة و سيلاحظ أنها جاءت عفو الخاط، ففي (الإمتاع) يسأله الوزير ابن سعدان أن يذكر جماعة منهم، فيقول التوحيدي: الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي العالم، والحارث بن أسد المحاسبي، ورويم، وأبو سعيد الخراز، وعمرو بن عثمان المكي، وأبو يزيد البسطامي، والفتح الموصلي الذي سمع وهو يقول وإلى متى ترددني في سكك الموصل، أما آن للحبيب أن يلقى حبيبه فمات بعد جمعة. فيقول الوزير: هذا عجب، ولقد مر في هذا الفن ما كان فوق حسباني، وأكثر مما كان فوق حسباني، وأكثر مما كان فوق حسباني، على أمر كبير(٢٠).

وهكذا يرد وصف الصوفية بالحقارة، ويعجب من إتيانهم الأمر الكبيسر. وقد كنان سبب سؤال الوزير عن الصوفية، أن التوحيدى قص عليه أن جماعة منهم راحوا ينتقلون من شيخ إلى شيخ، وكلما زاروا شيخا سألهم عن أخبار الناس، فيتركونه إلى غيره ساخطين، حتى قابلهم أبو الحسن العامرى فشرح لهم السر وراء سؤال المشايخ عن أحوال أهل الزمان، فعقب الوزير قائلاً:

لاكنت أرى أن الصوفية لايرجعون إلى ركن من
 العلم ونصيب من الحكمة، وأنهم يهذون بما لا
 يعلمون، وأن بناء أمرهم على اللعب واللهو وانجونه.

ثم سأل التوحيدي أن يذكر جماعة منهم، ففعل، كما مر بنا. وهنا نلاحظ أن التوحيدي قد صحح صورة الصوفية في ذهن الوزير، لكننا نلاحظ أيضاً أنه جمعل الفيلسوف (العامري) أساذاً للصوفية ومرشداً.

ومرة ثانية، يجعل التوحيدي من المنطقي (السجستاني) متفوقاً على الصوفية. ففي (المقابسات): رويت لأبي سليمان كلاماً لبعض الصوفية فلم يفكه ولم يهش عنده، وقال: لو قلت أنا في هذه الطريقة شيئاً لقلت:

الحواس مهالك، والأوهام مسالك. إلخ، قال أبو الخطاب الكاتب: أيها الشيخ، هذا والله أحسن من كل ما سمع منهم، فلو زدتنا منه! فقال: الحواس مضلة، والأوهام مزلة. إلخ، واستزاده مظهر الكاتب البغدادي، فاستعفى وقال؛ هذا حديث قوم أباعد منا على بعض المشاكهة، وما قلناه كاف فيما قصدنا.. ولكل أفسق يدورون عليه، ومركز يطمئنون إليه، وجو يتنفسون فيه، وفنن يقطفون منه (٢٥٠).

وفى (الذخائر)، نقل التوحيدى بعض العبارات الصوفية لرابعة ويحيى بن معاذ والجنيد والبسطامي والرقاق، وعقب على ذلك بقوله: ما أحوجنا إلى عالم منطيق يكشف لنا كلام هذه الطائفة (11).

من هذه الشواهد الواردة في كتب التوحيدي، يظهر أن الرجل نظر إلى الصوفية لا نظرة واحد منهم، بل باعتبارهم طائفة من أهل زمانه، فهم بالنسبة إليه «الآخرون» أو «هذه الطائفة»، ولقد أورد أخبارهم في معرض المسامرة وتصوير ثقافة العصر، لا من حيث كونه أحدهم. وقد اختار من أخبارهم ما يناسب المسامرة والسياق، اختار لطائف ما يروى عنهم وبعض بدائع أقوالهم – مما كان مشهوراً بالفعل آنذاك يولم يصف أحدهم بأنه شيخه، كما وصف علماء اللغة والمنطق، ولم يذكر شيخاً مرموقاً عاصره أو أفاد منه بصحبة أو وللنطق، ولم يذكر شيخاً مرموقاً عاصره أو أفاد منه بصحبة أو بصحة نسبتها إليه. أما (الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية) فتلك قصة أخرى.

#### عل كتب التوحيدى «الإشارات» ؟

قد يبدو من الغريب أن نشك في نسبة كتاب (الإشارات الإلهية) إلى التوحيدي. فقد ذكر الكتاب يافوت الحموى وهو يترجم لأبي حيان، ونشره عبدالرحمن بدوى، اعتماداً على نسخة خطية كتبت ٤٧١هجرية، ثم أعادت وداد القاضى نشره وتحقيقه، وبات الأمر في المصادر والمراجع كافة، كأنه اليقين.

ويبدو أن ما أسلفناه من إثبات أن التوحيدى لم يكن صوفياً، فلا هو زاهد، ولا هو مريد لشيخ، ولا هو منتم لأهل الطريق.. يجعلنا نتشكك في نسبة (الإشارات) إليه، خاصة أن لهذا الشك ما يبرره؛ فمن ذلك :

يخالف (الإشارات) بقية أعمال التوحيدى المعروفة فى بنيته العامة، فقد عودنا التوحيدى الإبهار والإكثار وتقطع الأخبار والجمع بين الشتات من كل فن. و (الإشارات) غير ذلك، فهى نفس طويل، هادئ، لايحيل إلى خبر، ولا يعول على منقول، ولا يستشهد بعبارة علم، ولايتكئ على ما خطه قلم. فالكتاب رسائل متتالية، ومواعظ متوالية، تصدر عن شيخ أفنى عمره فى معالجة أمر الباطن، وصار يتكلم على البواطن، ألفاظه منسابة رقراقة، لا يشتمل - كما فى كتب التوحيدى - على بذاءة أو حماقة. والكتاب شبيه بأعمال طبيلانى، و (السبعيات فى مواعظ البريات) للهمذانى، وكلاهما مخطوط (د)، ولا شبه بينه وبين كتب التوحيدى ورسائله الأخرى.

و (الإشارات) كتبه مؤلفه بعد أن بلغ السبعين (٢٠)، فإن كان التوحيدى فقد كتبه فى حدود سنة ٣٨٠هجرية، وهو مالا يتفق.. ففى سنة ٤٠٠ هجرية كان التوحيدى يكتب (الصداقة والصديق) ويحرق كتبه، ويرد على القاضى أبى سهل متمنياً لقاء يسر النفس ويذكر بحديث الأمس.. فكيف يتفق لهذا الصوفى الذى كتب (الإشارات) أن يعود إلى ما سامر به الوزراء – فالصديق والصداقة سامر بها التوحيدى ابن سعدان – وكيف يجوز له أن يحرق كتبه لسخطه على الفقر، والفقر باب عظيم عند الصوفية ... يقول الجيلانى [ قال الله له]: هاغوث الأعظم، قل لأصحابك وأحبابك: من أراد منكم صحبتى فعليه بالفقر، ثم فقر الفقر، ثم الفقر عن الفقر، فإذا تم فقرهم، فلا ثم إلا أنا» (١٤).

ولم يكن التوحيدي، بانفاق الدارسين، شاعراً. ومؤلف (الإشارات) شاعر مطبوع، وشعره موزون في الشكل، ثرى في المضمون، في أبياته سمات الشعر الصوفي الخالص. نقال:

كيف يصفو سرور من ليس يدري

أى وقت يسبب لحظ العبون ويقسول :

أعلل فيك النفس والنفس صبة

إليك، ومسا تعللها عنك نافع ويقسول:

تواصلني وتقطعني

ويؤنسني وعد كورد بقيعية

متى رمت كلفت بيداء بلقعا وهل ينفع الوعد الصحيح وتحت

عقارب لا يشركن للجنب مضجعا ويقـــول :

ياقابس النار من زند تعالجه

اقدد بزندك في همي وأحزاني ما النار أسرع إلهاباً لموتدها

في العبود من زفيرة في قلب حبران

وهذه الأشعار المتنوعة في عروضها، المتفننة في مراميها الدوقية، وردت في صفحة واحدة فقط من (الإشارات). وللمؤلف في بقية صفحات (الإشارات) أشعار أخرى كثيرة. فهل انقلب التوحيدي، فجأة، شاعراً؟

وقد مر علينا أن التوحيدي كان يقف عاجزاً أمام المصطلح الصوفي، وكان يقول: ما أحوجنا إلى عالم منطيق

يكشف لنا كلام هذه الطائفة (١٩٠٠). أما مؤلف (الإشارات) فيقول بين فقرات رموزه وإشاراته العالية، ما نصه :

هيا هذا، إنك إن عرفت هذه اللغة، واستخرجت حالك من هذا الديوان، وحصلت مالك وعليك بهذا الحسساب، أوشك أن تكون من الجسذوبين إلى حظوظهم، والراسخين في علمهم، والخالدين في نعمتهم؛ وإن كنت من هذه الكنايات عمياً، وعن هذه الإشارات أعجمياً، طاحت بك الطوائح وناحت عليك النوائح، ولم توجد في زمرة الغوادي والروائح...

## ويقول ما نصـــه :

وبا هذا.. فإن كنت منا، وفهمت لغتنا، وتصرفت فى ديواننا، ونطقت بلساننا، وكتبت بأقلامنا؛ فلك مالنا وعليك ما علينا، وإن تكن الأخرى، فاكفنا مؤونتك، فقد وهبنا لك كلك وبعضك، ووفرنا عليك أحمرك وأصفرك؛ ونمتع كيف شئت بأهلك وولدك، وظن منا شئت بمن خالفك وباينك، فلست منا ولسنا ملك، "

يضاف لذلك، هذا القدر الكبير من المصطلحات الصوفية الدقيقة التى انتظمت في عقد نصوص (الإشارات)، مثل: الفتق والرتق ص٢٦ ـ الوحشة والأنس ص٢٤ ـ بحر بلا ساحل ص٢٦ ـ خلع القميص ص٣٧ ـ الجمع والفرق ص٧٤ ـ المريد والمراد ص٨٤ ـ الاستغراق ص٨٤ ـ الورد، الوظيفة ص٢٢٠ ... إلخ، ولم تظهر هذه المصطلحات، وغيرها الكثير، في شكل نتوءات، ولم يتكلف المؤلف توظيفها في النص؛ وإنما انسابت بين العبارات لتؤلف هذه النصوص التي يعرف المشتغل باللغة الصوفية، كم هي بديعة الصياغة دافئة يعرف المشتغل باللغة الصوفية، كم هي بديعة الصياغة دافئة الإيتاع.. والصوفية تقول: كل كلام يخرج وعليه رائحة القلب الذي منه خرج.

والتوحيدي حياته معروفة، فمتى كان في تلك المرتبة التي يتحدث منها مؤلف (الإشارات). لقد أشار المؤلف إلى مرتبة الإنسان الكامل ـ وهي نظرية صوفية متطورة تدور حول

قطب الوجود ونقطة دائرة الولاية \_ فقال : بالسان الوقت، وواحد الورى، وعين الزمان (٢٥٠).. وهي صفات لا تليق بغير الإنسان الكامل، ثم يحل هذا المؤلف هذا المقام، فيقول :

«بالله، أما ترانى، كيف أتراءى لك عياناً، وكيف أتوارى عنك خبراً، فلا عياني يخبرك عنى، ولا خبرى يصدقك منى؛ خفيت في بدوى لأنى متقلب في حالى، وبدوت في خفائى لأنى منقلب إلى أمر عالى،

#### ويقم ويق

لاياهذا، استعفيتك من الكلام، فاعلم أن فيضى زاخر؛ وإذا حضضتك على السماع، فاعلم أن نحوى نازح، وإذا أنشدتك بيتاً فاعلم أن إشارتي وراءه، وإذا رويت لك حكاية فاعلم أن مغزاى دونها، وإذا أبرزت لك العين فاعلم أن مرادى عرفانك بها.. فانظر كيف تدبيري لك، وكيف جودى عليك، فلا تشهدني فيما أقول، ولا تعجب منى فيما نسمع، فإنما ذلك كله قسط من الحق في حلية القبض، وإيحاش من الخلق في شكل الإيناس، وبعث لغرائب نسيم الغيب.. فخذ الآن لحالك إن كان لك في هذه اللغة عبارة، أو هبت في حجاب صدرك من هذا الحديث إشارةه (١٤٥).

وقد مرت علينا فيما سبق، تلك القطعة الفريدة من أدب الاستجداء \_ أعنى خاتمة (الإمتاع والمؤانسة) \_ فكيف يستقيم أن يكون صاحبها، التوحيدي، هو صاحب (الإشارات) الذي يقول ؛

 إياهذا، هذا لسان التصوف، والتصوف اسم يجمع أنواعاً من الإشارة، وضروباً من العبارة، وجملته التذلل للحق بالتعزز على الخلق<sup>(٥٥)</sup>.

وقد عاش التوحيدي متنقلاً بين البلاد، ولم تعرف لـه \_ إذا كان شيخا صوفيا \_ طريقة باسمه؛ أما مؤلف (الإشارات) فهو شيخ متصدر لتربية المريدين؛ وما (الإشارات) في معظمها إلا ومجالس، توجه فيها هذا الشيخ الصوفي إلى

مريديه بالخطاب. يقول : «أبها المسترق للسمع، المتوالى في هذا الجمع، إذا سمعتنى أدعو الله، فثق بحسن ظنى به، وإذا رأيننى أدعوك إليه فثق بخالص نصحى لك، (٥٦). ويقول : «ياهذا قدم إلى حضرى شخصك، وأخر عن فهم مقالتي نقصك، وقرب أذنك، وفرغ بالك» (٧٥).

وكان من عادة التوحيدى أن يشير إلى الوقائع والأخبار المتعلقة به وبمعاصريه، ولا يوجد شئ من هذا فى (الإشارات). ولقد أشار التوحيدى، فى بعض كتبه، إلى كتبه الأخرى، تراه يذكر (مشالب الوزيرين) مرة، ومرة أخرى يتعرض لمسألة فيذكر أن لها سؤالاً فى (الهوامل) وله إجابة فى (الشوامل). لكن (الإشارات) لم يشر فيها مؤلفها إلى مؤلفات أخرى له \_ أو لغيره \_ وكذلك لم ترد إشارة إلى (الإشارات) فيما كتبه التوحيدى من كتب و رسائل.

وحين نشر عبدالرحمن بدوى (الإشارات) نسبها إلى التوحيدى، مستنداً إلى أربعة اعتبارات، هى: أن ورقة داخل غلاف مخطوطة الظاهرية \_ بدمشق \_ ورد فيها: الأول من كتاب الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية من تصنيف أبى حيانه... وأن ياقوت الحموى ذكر أن للتوحيدى كتاباً بهذا العنوان، وأن للكتاب (الإشارات) مختصراً مع شرح قام بهما عبدالقادر بن محمد بن بدر المقدسى المتوفى ٩٣٤، وأصله الخطوط موجسود بسرلين، وأنه من الممكن أن تكون هناك اقتباسات وردت من (الإشارات) في كتب التوحيدى الأخرى(٥٨٥). وسوف نرد فيما يلى على هذه الاعتبارات كلها:

أولا: إن وجود هذه العبارة في داخل غلاف مخطوطة الظاهرية \_ وهي الخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها بدوى في نشر الكتاب \_ أعنى عبارة «الأول من الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية من تصنيف أبي حيان» .. لا يثبت شيئا! فأغلفة الخطوطات تتألف من مجموعة أوراق يرى المجلد أنها لا قيمة لها، فيحشو بها جلد الغلاف. وبفرض أن المجلد فعل ذلك بجهل، وأن الورقة بالفعل من المخطوطة نفسها، فإن المؤلف المذكور عليها «أبا حيان» لا يشترط أن يكون المتوجيدي»! فلدينا الكثير من الأعلام كانت كنيتهم: أبو حيان. يضاف إلى ذلك ما يعرفه من اشتغل بفهرسة

المخطوطات من أن العديد والعديد من المخطوطات منسوبة إلى غير أصحابها، ومن هنا يأتى دور التحقيق الإثبات صحة نسبة الكتاب.

وثانيا: إنه من الغريب أن تكون مخطوطة برلين امختصر مع شرح، لكتاب (الإشارات)، فنحن نعرف أن في التراث العربي كتب المختصرات، وهناك كتب الشروح.. ولم نر من قبل امختصر مع شرح، فهذا لا يتفق مع ذاك؛ فالكتاب إما مختصر لكتاب كبير، أو شرح عليه وتخشية. و(الإشارات) كتاب لا يمكن اختصاره ـ فهو نفس واحد طويل ـ وإن كان يمكن شرحه لاشتماله على رموز صوفية؛ والشروح العربية أنواع: شرح «قال أقول» الذي يعتمد على نقل الفقرة من الكتاب الأصلي ثم شرحها، دون التفريط في أية فقرة.. وشرح ممزوج، وفيه يمزج الشارح كلام المؤلف الأصلي بكلماته الشارحة فيضع الأولى بالحبر الأحمر وكلمات الشرح بحبر أسود ـ أو العكس... وشرح الغوامض، وفيه يختار الشارح بعض فقرات المؤلف الأصلي، مما يرى أنها بحاجة إلى شرح، فيشرحها. ولايوجد المختصر مع شرحه اللهم إلا إذا كان إلكتاب الأصلي قد اختصره لاحق على المؤلف، فجاء لاحق على المختصر فشرح مختصره. عمومًا فإن بدوی يقول إنه: لم ير مخطوطة برلين أصلاً!

وثالثًا: إن الاقتباسات من (الإشارات) أو فيها، وهى مايسميه بدوى الدليل غير المباشرة هى أمر لاوجود له. وقد اعترف بدوى في مقدمة تحقيقه (الإشارات) بأن: المحلاصة البحث هنا، أن الدليل غير المباشر، لايزال يعوزنا فيما اتصل بنا حتى الآن من مصادره (٥٩٥)، مما يعنى أن هذا الدليل غير قائم في وقت تحقيق (الإشارات). وقد حقَّقها بدوى منذ قرابة نصف قرن، ولم يظهر حتى الآن دليل من هذا النوع.

### وأخميرا:

فإن ياقوت الحموى ليس حجة فيما حكاه عن التوحيدى، فقد رأينا أنه جعله «شيخ الصوفية» وليس للرجل أى نصيب في التصوف، ناهيك أن يكون شيخًا صوفيًا.. وقد انفرد ياقوت بذكر (الإشارات) للتوحيدى، ولم يكن ياقوت مفهرسًا من نوع ابن النديم، والذى من نوع ابن النديم هو

حاجى خليفة الذى لم يذكر الكتاب للتوحيدى وإنما لسعد الدين مسعود بن أحمد. وكذلك لم يُشر إلى هذا الكتاب مؤرخون ترجموا للتوحيدي، مثل السبكي والسيوطي وابن خلكان.

.. وهب أن (الإنسارات) بعد ذلك كله، من تأليف التوحيدى! فهل يثبت ذلك تصوف الرجل؟ إن الإشارات، كلام. والصوفية، كما قال الغزالي: أرباب أحوال، لا أصحاب أقوال! ولقد كانت أحوال التوحيدي أبعد ما يكون عن التصوف.

وبعد، فإن ماسبق هو محاولة مخلصة لحل إشكال واحد من إشكالات التوحيدى الكثيرة؛ أعنى إشكال علاقته بالتصوف. وإذا كنت قد انتهبيت إلى أن الرجل مقطوع الصلة بالتصوف والصوفية، فلا أرى فى ذلك انتقاصاً من شأنه، فنهو بلاشك أديب عظيم، ومثقف كبير فى عصره، وشخصية مليئة بالحياة والصخب والمواقف الدرامية، لكنه فقط ليس صوفياً! بل إننى لا أرى معنى فى الصاق الرجل بالتصوف، بل الإصرار على هذا الإلصاق. انظر إلى عبد الرزاق محيى الدين وهو يقول:

ولولا فترة من حياة التوحيدى قضاها متسكعًا على أبواب الوزراء، ولولا رغبة خامرته في زج نفسه في أوساط الخاصة، ثم لولا نزعة منه إلى ثلب الناس والتعقب لهم وإيراد بعض المجون المبتذل في مؤلفاته؛ لكان الرجل متحليًا بأسمى صفات المتصوفة المتألهين، (٢٠٠).

وانظر إلى إبراهيم الكيلاني حين يقول:

هوالخلاصة أن صوفية التوحيدى واعتزاله وموقفه من الحديث الشريف، هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كانت من العوامل التي شجعت خصومه على الشك في عقيدته ونسبته إلى الكفر والزندقة، وهو لايناله من هذا الوزر إلا بقدر ماينال كل صوفي معتزلي (٦١).

ولا أعرف كيف يكون الرجل صوفيًا ومعتزليًا في الوقت نفسه؟ بل لا أعرف، في التاريخ الإسلامي كله، رجلا جمع بين التصوف والاعتزال!

# ثالثًا: هل كان التوحيدي فيلسوڤا؟

للفلسفة، كالتصوف، تعريفات لاتكاد تقع تحت الحصر، بل يدلى كل فيلسوف بتعريف خاص للفلسفة، يتفق مع موقفه ومذهبه (٦٢٠). بيد أن المشهور من أمر الفلسفة أنها ومحبة الحكمة، كما قرر فيثاغورث، وأنها بحث عن الحقيقة، اعتمادا على المصادر المختلفة للمعرفة – عقلية، تجريبية، حدسية – وأنها تبحث في الوجود (الأنطولوجيا) والمعرفة (الإيستمولوجيا) والقيم (الإكسيولوجيا)، وأنها تنشغل بالموضوعات الثلاثة الكبرى المطروخة أمام الوعى الإنسان، الله، العالم، الإنسان.

وكان ياقوت الحموى - أيضًا - هو أول من نسب التوحيدى إلى الفلسفة، بل جعله افيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة (٦٣)، وهي العبارة التي وصفها عبد الأمير الأعسم بقوله:

لاوتلك عبارة، لعمرى، تصاعد رنينها لسنين متجاوزا القرون منذ ألف عام، وهى تدغدغ أسماع محبى أبى حيان، ولا أستبعد اليوم الذى سيأتى فتنفرد دراسة فى بحث الخيط الرفيع بين شطرى عبارة ياقوت البليغة هذه (٦٤).

وسار الباحشون في ركباب عبارة يأقوت، فكتب عبد الرحمن بدوى دراسته التي قدَّم بها (الإشارات) بعنوان هأديب وجودى في القرن الرابع الهجرى، ، جاعلاً من التوحيدى «وجوديا» في وقت كانت فيه الفلسفة الرجودية يختاح العالم المعاصر(٢٥٠)، وكتب زكريا إبراهيم:

القد بذل التوحيدى جهداً كبيراً في الظفر بضرب من الاستسقالال الرواقي (٢٦٦)، لكنه ظل مع ذلك مفتقراً إلى الآخرين، معتمداً على بعض الرؤساء والوزراء، ولاغرابة في ذلك، فإن الفيلسوف لايمكن أن يكون بمثابة حرية محضة تملك من الاستقلال مانستطيع معه التغلب على سائر شروط الموقف البشرى.. بيد أن التوحيدى لم يقنع بمعاناة موقفه البشرى، وظروفه الاجتماعية، بل هو قد وقف منها

موقفًا إيجابيًا. استجاب لها استجابة فعالة؛ والأغرو، فإن الفيلسوف الايمكن أن يكون مجرد صدى لعصره، أو مجرد أسير نجتمعه (٦٧).

وكتب الأعسم: فإذا كان الجاحظ أستاذ علماء الكلام في الأدب في القرن الثالث، فأبو حيان بحق أستاذ الفلاسفة في الأدب في القرن الرابع(٦٨٠).

وقبل الدخول إلى تفاصيل علاقة التوحيدى بالفلسفة، علينا الانتباه إلى أن التوحيدى عاش في عصر فلاسفة الإسلام الكبار، أمثال: أبو بكر الرازى، المتوفى ٣٢٠ هجرية - أبو نصر الفارابي، المتوفى ٣٣٩ هجرية - ابن هندو، المتوفى ٤٢٠ هجرية - ابن سينا، المتوفى ٤٢٨ هجرية، وغيرهم الكثير. والسؤال الآن:

# ١ \_ كيف تلقى التوحيدي الفلسفة؟

یتفق الباحثون علی أن التوحیدی درس الفلسفة علی ید: یحیی بن عدی، أبی سلیمان السجستانی.. والأول توفی ۳٦۱ هجریة، والآخر ۳۷۱ هجریة، وأنه کان علی صلة بأبی بشر متی بن یونس ومسکویه.. والآن ندقق:

أما يحيى بن عدى، فكان الغالب عليه المنطق، وجمع إليه الفلسفة. وقد درسه سحبان خليفات ونشر مقالاته الفلسفية \_ أغليها في منطق أرسطو \_ وتحدث عن تلاميذه، فذكر الكثيرين.. ولما ذكر التوحيدي قال ما نصه:

وكان التوحيدي قد ذكر في (المقابسات) أنه حضر سنة ٣٦١هـ مجلس يحيى بن عدى (٧٠). والحقيقة أن التوحيدي ذكر ذلك كالتالي، قال: «قال يحيى بن عدى،

فى درس البديهى عليه سنة ٣٦١ وأنا حاضر: مبدأ الجوهر الصورة والمادة.. إلخه (٧١). وهذه العبارة لا تدل على تلمذة التوحيدى لابن عدى، فكل ما فى الأمر أنه حضر مجلساً، فى السنة التى توفى فيها ابن عدى! وكان التوحيدى ـ تقديراً \_ قد تجاوز الخمسين.

وأما أبوسليمان السجستاني، فهو منطقي محض، أدى به اشتغاله بمنطق أرسطو إلى تعرف بعض جوانب الفلسفة المشائية (الأرسطية)، وقد تعلم منه التوحيدي بالفعل. لكن التوحيدي نراه يخوض في عرض أستاذه، ويخبر الوزير ابن سعدان أن أستاذه أبا سليمان السجستاني «يجتمع مع قوم للشراب، ويذكر بعضهم الوزير بالسوء!» وقد استشهد أحمد أمين بذلك وهو في معرض الرد على الافتراض القائل إن التوحيدي ألف (الإمتاع والمؤانسة) لأبي سليمان السجستاني (٧٢).

والعجب من القائل بصلة التوحيدى بأبى بشر متى بن يونس، وقد ثوفى الأخير سنة ٣٢٨ هجرية، فمتى كانت هذه الصلة؟ والأعجب، صلة التوحيدى بمسكويه، تلك الشخصية الفلسفية المهمة، صاحب: تهذيب الأخلاق، طهارة النفس، بحارب الأم.. إلخ، وصاحب الفضل على التوحيدى على المستويين المادى والمعنوى. فعلى المستوى المادى ذكر التوحيدى أن مسكويه أوجد له وظيفة \_ مع صاحب البريد \_ وقد رفضها التوحيدى. وعلى المستوى المعنوى، رد مسكويه بالشوامل على أسئلة التوحيدى «الهوامل»... فكيف وصف التوحيدى صاحبه الفيلسوف؟ قال:

قوأما مسكويه فلطيف اللفظ رطب الأطراف، رقيق الحواشى، سهل المأخسة، قليل السكب، بطىء السبك، مشهور المعانى، كثير التوانى، شديد التوقى، ضعيف الترقى، يرد أكثر مما يصدر، ويتطاول جهده ثم يقصر، ويطير بعيداً ويقع قريباً، ويسقى من قبل أن يغرس، ويمتح من قبل أن يميه، وله بعد ذلك مآخذ كشدو من الفلسفة، وتأت في الخدمة، وقبام برسوم الندامة، وسنة في البخل، وغرائب من الكذب؛ وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء، (٧٣).

تلك هي صورة «فلاسفة العصر» عند التوحيدي، ولهذا نراه لا يحشر نفسه معهم؛ أفستغرب إذا أخرجه المؤرخون من زمرتهم، ولم يترجم له مؤرخو الفلاسفة؟ ومع ذلك، فكتب الرجل مليئة بكلام الفلسفة، فهو يورد الكثير من أقوالهم ونكاتهم ونوادرهم ...

#### ٢ \_ هل كان التوحيدي مؤرخاً للفلسفة ؟

لا يمكن الاطمئنان إلى التوحيدى مؤرخاً، فهو متهم بالوضع والاختلاق فيما هو خطير، كرسالة السقيفة (٢٤)، ولذلك: الست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزبد في (الإمتاع) واخترع أشياء لم تجرفي مجلس الوزير، فقد اتهمه العلماء من قبل (٢٧)، والكلام هنا عن (الإمتاع) يكتسب أهمية خاصة؛ إذ أورد فيه التوحيدي واحدة من أخطر النصوص المتعلقة بتاريخ الفلسفة، أعنى المناظرة الشهيرة بين السيرافي وأبي بشر متى بن يونس.

فی هذه المناظرة الشهیرة یحکی التوحیدی واقعة جرت بالقطع - قبل سنة ۱۳۲۸ (سنة وفاة متی بن یونس) فی مجلس الوزیر ابن الفرات، ولا نظن أن التوحیدی شهد المناظرة، فیقید جبرت - علی ما یقول هو - سنة ۳۲۹ هجریة (۷۲۱)، وهو وقت لم یکن فییه التوحیدی یجالس الوزراء.. فهو إذن روی الواقعة (۷۷۷)، واختصرها، فجاء ذلك علی النحو التالی :

بدأت المناظرة بطلب من الوزير ابن الفرات، لتتخذ بدايتها – على ما يرويه لفظ التوحيدى – صيغة «الحرب» وليس المناظرة العلمية. تأمل قول السيرافى: ليس البراز فى معركة خاصة كالمصاع فى بقعة عامة. فيرد الوزير عليه: اعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك، والانتصار فى نفسك راجع إلى الجامعة بفضلك، فيقول أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما رسمه هجنة. ونعوذ بالله من زلة القدم، ولياه نسأل حسن المعونة فى الحرب والسلم!

. إلى هنا لا يظهر متى بن يونس فى المشهد الروائي، ثم يظهر فجأة عقب عبارة (الحرب والسلم) الأخيرة؛ يقول التوحيدي: ثم واجه \_ يعنى أبا سعيد \_ متى(٧٨). وسوف

نلاحظ طيلة المحاورة أمرين: الأول أن التوحيمدي استخدم الكنية للإشارة إلى السيراني (أبي سعيد) ولم يستخدم كنية متى بن يونس (أبي بشر). وهكذا جرت المناظرة كلها بين المتحاورين (أبو سعيد ـ متي)، ونحن نعلم أن العرب كانت تقدر الرجل إذ تناديه بكنيته، وتحتقره إذا استعملت الاسم دون الكنية. والملاحظة الثانية: أن التوحيدي جعل السيرافي طيلة الوقت مـهـاجـمـاً، وأبي بشـر طيلة الوقت يدافع؛ وقـد وضع التوحيدي على لسان أبي سعيد السيراني هذه الألفاظ التي ﴿ حاورٍ ﴿ بِهِمَا الْمُنطِقِي الْفِيلُسُوفِ ، يَقُولُ لِتِّي: أَخطأت: ص٩٠٩ \_ أراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة الموزون: ص ١١٠ \_ وبعد، فقد ذهب عليك شئ: ص ١١٠ \_ لقد موهت بهذا المثال، ولكم عادة بمثل هذا التمُويه: ص ١١١ ـ أخطأت، قل في هذا الموضع: بلي: ص ١١١ ـ أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى: ص ١١٢ ـ وهذا جهل وعناد: ص ١١٣\_ أخيط أت: ص ١١٤ \_ أخيط أنْ: ص ١١٥ \_ حدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أربد أن أبين أن تفخيمك للمنطق لايغني عنك شيئاً.. وأنت بجهل حرفاً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة اليونان ومن جهل حرفاً أمكن أن يجهل حروفاً، ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة بكمالها: ص١١٧ \_ هذا جهل من كل من يدعيه: ص١١٧ (هنا يتدخل الوزير ابن الفرات في المسرحية التوحيدية فيقول للسيرافي: أيها الشيخ الموفق أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى تكون أشد في إفحامه، وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه، ومع هذا فهو مشنع به) أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة: ص ١١٩ \_ إذا حضرت الحلقة استفدت ليس هذا مكان التدريس (هنا نلاحظ أن السيرافي كان في مقتبل العمر وكان أبو بشر قد صار شيخاً لم يبق في عمره غير عامين، ومع ذلك فالسيرافي يدعوه إلى الجلوس من بين تلاميذه في حلقة الدرس) إذا حضرت الحلقة استفدت، ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزالة التلبيس مع من عادت التمويه والتشبيه والجماعة تعلم أنك أخطأت: ص ١١٩ (يتدخل الوزير مرة أخرى في النص المسرحي قائلا للسيرافي: نمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس والتبكيت عاملا في نفس أبي بشر) \_ هذا كله

تخليط وزرق وته ويل ورعد وبرق، وإنما بودكم \_ يقصد المناطقة \_ أن تشغلوا جاهلاً وتستذلوا عزيزاً، وغايتكم أن ته ولوا بالجنس والفصل والنوع : ص١٢٣ (يصمت بعد ذلك أبو بشر، ويتفرَّد السيرافي بالخطاب وقد خلت له خشبة المسرح). وتنتهي هذه المناظرة بأن يقول السيرافي: لقد حدثنا أصحابنا الصابئون (٧٩٠) عنه \_ يقصد أبا بشر \_ ما يضحك الثكلي ويشمت العدو ويغم الصديق، وما ورث هذا كله إلا من بركات يونان وفوائد الفلسفة والمنطق، ونسأل الله عصمة وتوفيقا.. فيقول الوزير للسيرافي: عين الله عليك أبها الشيخ، فقد نديت أكبادا وأقررت عيونا وبيضت وجوها.

وهكذا يؤرِّخ الترحيدي للمنطق والمناطقة، ولا أظنه إلا قد أراد رضى الوزير ابن سعدان، فقص عليه الخبر على هذا النحو من التقنية الفنية البديعة، وإلاف ما معنى معاودة التوحيدي طرح المسألة نفسها (الصلة بين المنطق والنحو) مرة أخرى في (المقابسات)، ولكن بشكل رصين. قال التوحيدي: قلت لأبي سليمان السجستاني إلى أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة، ومشابهة قريبة. الغ، قال السجستاني: النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي. إلخ، وتبين وتستمر المقابسة لتستعرض رأى السجستاني تفصيلاً، وتبين أهمية المنطق وموضوعه وفوائده.

القبضية، إذن، أن التوحيدي يريد من أخبار المنطق والمناطقة ما تسمح به المناسبة، فإن كان يسامر الوزراء حط، وإن كان يسامر الوزراء حط، السجستاني. وما هكذا يكون التاريخ للمنطق وأهله في القرن الرابع! وما ينسحب هنا على المنطق ينطبق أيضًا على الفلسفة عند التوحيدي، فالرجل احتاج إلى أقوال الفلاسفة وآرائهم وهو يلخص ثقافة العصر وما يعتمل فيه من انجاهات فكرية وأدبية.. ولهذا تراه في (المقابسات) يتحدث عن فكرية وأدبية.. ولهذا تراه في (المقابسات) يتحدث عن الإشارات) عليما الفلسفية المشائية الأرسطية، وهو في النفس من حيث قواها العقلية والغضيية والشهوية، وهو حديث أفلاطوني؛ فالمهم هنا ليس الفلسفة وإنما المسامرة والحشد والإكثار، حتى إنه يورد في (الذخائر) ما كان مكتوبًا على خاتم أفلاطون! ومن أدراه في (الذخائر) ما كان مكتوبًا على خاتم أفلاطون! ومن أدراه أن أفلاطون كان يلبس الخواتم؟

من هنا، كان التوحيدى يحشد الأخبار الفلسفية (مع اللغوية مع الصوفية مع الأحاديث النبوية مع الفواحش) ثم يوجه الخطاب في (الذخائر) قائلاً لمن ألف له هذا الكتاب: هذا رأى ثابت بن قرة.. أتينا به على ما عن لنا، فإن وقع مطابقاً لاختيارك فاعتد به، وإن نفيته بحكمك وزيفنه بنظرك فدعه لغيرك (٨٠٠) ويقول بعد ذلك بصفحات ... وهذا بكلام الفلاسفة أشبه، ولكن كذا أصبته في كتاب ابن أبي ظاهر صاحب «المنظوم والمنثور» وإنما أحكى ما أجد (٨١٠). ويقول: ولاعليك أن تستقصى النظر في جميع ماحوى هـذا الكتاد. (٨٢).

فإذا كان التوحيدي، من حيث هو مؤرخ للفلسفة، الايعتد به كثيرًا، فما نصيب الرجل من الفلسفة:

#### ٣ \_ التساؤل:

إن الملمع الفلسفى الأصيل عند التوحيدى، هو قدرته على صياغة السؤال، وليس هذا بالأمر الهين، فما الفلسفة على يد طاليس عبر تاريخها الطويل إلا سؤال! بدأت الفلسفة على يد طاليس بسؤال عن أصل الوجود، واستمرت عبر العصور خلال أسئلة طرحتها عقول الفلاسفة في كل عصر. وتعددت الإجابات، وظل السؤال، هو ركيزة النظرة الفلسفية؛ بل إن تاريخ الفلسفة يشهد تساؤلات عظيمة، بأكثر نما يقدم إجابات دافة

وفى تراثنا العربى، تجلى هذا الملمح الفلسفى قبل التوحيدى وبعده، صاغ الحكيم الترمذى ـ المتوفى ٢٢٠ هجرية \_ أسئلته الروحانية التى ظلت تدور فى فلك ثقافتنا القديمة حتى أجاب عنها الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ـ المتوفى ٢٣٨ هجرية \_ وسأل الإمبراطور فريدريك ملك صقلية أسئلته الشهيرة لعلماء المسلمين، فرد عليه ابن سبعين بما معناه: إن الإمبراطور لم يعرف كيف يسأل؛ وإنما يكون السؤال عن هذه الموضوعات على النحو التالى .. وأورد التساؤلات ثم أجاب عنها بما توجبه الفلسفة الأرسطية، ثم قدم الإجابة على ما يوجبه الرأى الصحيح من وجهة نظره، وجعل ذلك كله تحت عنوان: الكلام على المسائل الصقلية. وحتى عهذ قريب في تراثنا، كان الشيخ أحمد الدمنهورى \_ وحتى عهذ قريب في تراثنا، كان الشيخ أحمد الدمنهورى \_ مصر كافة.

ومع المعرفة الواسعة التي حصلها التوحيدي من الكتب واللقاءات والمسامرات، حتى كاد يحبط بثقافة عصره كاملة، ومع هذا القلق الإنساني الذي تعذّب به التوحيدي، ومع هذه البلاغة الباهرة في لفظه؛ استطاع أن يصوغ السؤال.. ليس فقط في (الهوامل) وإنما فيما بنّه بين أرجاء كتبه، وبهذا \_ فقط \_ يكون التوحيدي فيلسوفا أو متفلسفا. بهذا المعنى وحده يمكن الإشارة إلى هالروح الفلسفية، عند التوحيدي.

#### الهوامش ،

- ١ حجمة عيستى صالحية: معجم التواث العربي المطبوع (معهد الخطوطات العربية ـ القاهرة ١٩٩٣) ٢٤٦: ٢٤٦؛ وأيضًا: أبو حيان التوحيدي لعبد الأمير
   الأعسم ، (دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ١٩٨٦)، ص ٧١ وما بعدها.
  - ٢ \_ انظر ثبت المقالات التي كتبت عن التوحيدي بدائرة المعارف الإسلامية وانجلات العلمية والنقافية لي:
    - ــ كحالة: معجم المؤلفين، (دار إحياء التراث العربي ــ بيروت)، ١٧ . ٢٠٦.
      - \_ الأعسم: أبو حيان التوحيدي (مرجع سابق)، ص٣٢٥ وما بعدها.
    - ٣ \_ ياقوت الحموى: معجم الأدباء، دار آجياء النراث العربي، بيروت \_ طبعة مصورة ١٥٥ ٥. ٦.
      - إلى الذهبي: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٩٨٢، الطبعة الأولى، ١١٩/١٧.
        - انظر: معجم اأدباء \_ صير أعلام النبلاء \_ معجم المؤلفين.
          - آ لأعسم: أبو حيان التوحيدي، ص١٢.
          - ٧ \_ الكيلاني: أبو حيان التوحيدي، ص١٢.
            - ٨ \_ كحالة: معجم المؤلفين، ١٧ ٥٠٠٠.
              - ٩ \_ الأعسم: أبو حَيان، ص٥٧.

- ١٠ \_ الكيلاني: أبو حيان، ص٣٤.
- ١١ \_ الأعسم: أبو حيان، ص٥٨.
  - ۱۲ ــ انظر:
- \_ ابن حجر: لسان الميزان، حيدر آباد ١٣٣١هـ، ٢٧٣/٦.
  - \_ الكيلاني: أبو حيان، ص٣٥.
- يد زكريا إيراهيم؛ أبر حيان البوحيدي أديب القلاسفة وفيقسوف الأدباء، أعلام المرب ، المؤسسة المسرية العامة، ص٦٣.
  - ١٣ \_ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٧٠/ ١٢٠.
    - ١٤ ــ زكريا إبراهيم: أبو حيان، ص٦٣.
      - ۱۵ \_ الکیلانی، ص۵۸.
      - ١٦ \_ الأعـم: أبو حيان، ص٥٨.
  - ١٧ \_ زكى مبارك: النشر الفني في القرن الرابع الهجرى، مطبعة دار الكتب ــ القاهرة ١٩٣٤، ١٣٣/٢.
    - ١٨ ... ياقوت: معجم الأدباء، ١٥/ ١٦.
    - ١٩ \_ إبراهيم الكيلاني: أبو حيان، ص ٣٣.
    - ٢٠ \_ عبدالرحمن بدوى: مقدمة الإشارات الإلهية، صفحة كد.
      - ۲۱ ــ زكريا إبراهيم : أبو حيان، ص ٦١ : ٦٣ .
    - ٢٢ \_ أحمد الحوقى : أبو حيان، مكتبة نهضة مصر ـــ الطبعة الثانية، ص ٢٢٩.
      - ٢٣ \_ ياقوت الحسوى : معجم الأدباء ٢٦/١٥ .
        - ۲۴ ــ المرجع السابق، ۷/۱۵.
  - ٢٥ ــ انظر كتابنا: عبدالقادر الجيلاني، باز الله الأشهب،(دار الجيل ــ بيرون ١٩٩١) ص ١٦ وما بعدها.
- ٢٦ \_ راجع نرجمة الكرخي وأقواله وأحواله. في: طبقات الصوفية، حلية الأولياء ٢٦٠/٨ \_ الرسالة الفشيرية ص ٧٩ \_ تاريخ بغداد ١٩٩/٣ \_ صفة الصفوة ٢٩٠/ \_ حراة الحنان ١٩٩/٣ \_ دول الإسلام ١٢٦/١ \_ مرأة الجنان ٢٩٠/١ \_ طبقات الأولياء ص ١٨٠/ \_ حراة الجنان ٢٩٠/١ \_ طبقات الأولياء ص ١٨٠٠ \_ شفرات الذهب ٢٦٠/١.
- ۲۷ \_ انظر: طبقات الصوفية، ص ۸۲ \_ حلية الأولياء ۳۳٦/۱۰ \_ تاريخ بغداد ۳۸۰/۱۶ \_ الرسالة الفشيرية \_ المنتظم ۳۶۷/۲ \_ وفيات الأعيان ۲۷۳/۲ \_ العبر ۲۵۰/۲ \_ مرآة الجنان ۳۲۸/۲ \_ سذرات الذهب ۳۳۸/۲ \_ البداية والنهاية ۲۱۵/۱۱ \_ النجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ \_ شذرات الذهب ۳۳۸/۲ \_ ديوان الشبلي بتحقيق كامل مصطفى الشببي.
- ٢٨ ـ انظر طبقات الصوفية ٩١ ـ حلية الأولياء ٣٥٧/١٠ ـ تاريخ بغداد ٧٤/٣ ـ الرسالة القشيرية؛ ص ٢٦ ـ صفة الصفوة ٢٥٧ ـ العبر ١٩٤/٢ ـ النجوم الزاهرة ٢٤٨/٣ ـ شذرات الذهب ٢٩٦/٢ .
  - ٢٩ \_ يوسف زيدان : عبدالقادر الجيلاني مرجع سابق، ص ٢٢، ٢٤.
  - ٣٠ ـ توجد عدة نسخ خطبة من هذه الرسالة بدار الكتب الجصرية، وبلدية الإسكندرية والمكتبة العامة بجامعتي القاهرة والإسكندرية.
    - ٣١ ــ زكريا ابراهيم : أبو حيان، ص ٢٢.
- ٣٣ \_ قال أبو حيان التوحيدى: دخلت على الدلجي بشيراز وكنت قد تأخرت عنه أياماً، وهذا الكتاب ـ يعنى كتاب المحاضرات ـ جمعته له بعد ذلك، ولأجله أنعبت نفسي. فقال لي: يا أبا حيان، من أين؟ فقلت :

إذا شيعت أن نقلي فيرُر مستمسواتراً وإن شيئت أن تزداد حسبا فيرُر غسبا

وهذا لملال ظهر لمى منه، وقليل إعراض على فى يوم. فقال لى: ما هذا البيت إلا بيت جيد يعرفه الخاص والعام. وهر موافق لما يذكر من أن التسى صلى الله عليه وسلم قال: زرغباً نزدد حياً. فلو كان لهذا البيت أخوات كان أحسن من أن يكون فرداً. قلت: فله أخوات. قال: فأنشدنى. قلت لا أحفظها، قال: فأخرجها، قلت: لا أهندى إليها. قال: فاطلبها لأقدم رسمك. قلت فقدمه الآن على شريطة أنه إذا جاء الوقت المعناد إطلاقه فيه كل سنة أطلقت أيضاً. قال: أفعل. قلت: فخذها الآن. سمعت العروضي أبا محمد يقول: دخل بعض الشعراء على عيسى بن موسى الرافقي وبين بديه جارية يقال لها خلوب فقال لها اقترحي عليه، فقالت:

إذا شهدعت أن تقلي فهدور مستدواتر وإن شعفت أن تزداد حسيساً فسزر غسبسا

أجزه بأبيات تليق به فأنشد :

فسهل من مسعسسريا خلوب لكم قلبسا؟ فكونى لعسينى مسا نظرت لهسا نصبسا فسيسزداد لعظى من مسحساستكم عسجسساً وإن شسفت أن نزداد حسيسا فسزر غسيسا بقسسيت بلا قلب فسسوانى هائم حلفت برب البسسيت أنك منبستى عسسي الله بوماً أن يرينيك خساليساً إذا شسعت أن نقلى فسزر مستسواتراً فأنجز لي ما وعد، ووفي بما شرط، وكان ينفق عليه سوق العلم مع جنون كان يعتريه، ويتخبط في أكثر أوقاته فيه. (ياقوت: معجنم الأدباء ١٥،١٤/١٥).

- ٣٣ \_ أحمد أمين: مقدمة البصانر والذخائر، (لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة ١٩٥٣) صفحة هـ.
  - ٣٤ \_ أحمد الحوفي: أبو حيان، ص ٢٤.
- ٣٥ ـ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، نشره أحمد أمين وأحمد الزبن مكتبة الحياة ــ بيروت، دون تاريخ، ١٨٣/٢.
  - ٣٦ ـ المرجع السابق، ٢/١.
  - ٣٧ \_ المرجع السابق، ٢٣٠/٣.
  - ٣٨ \_ يوسف زيدان: الطويق الصوفي ، دار الجيل \_ بيروت \_ ١٩٩١ ، ص ٤٣ وما بعدها.
- ٣٩ \_ هو الشيخ الإمام القدوة المحدث، شيخ الصوفية، أبو محمد جعفر بن محمد البغدادي، كان يسكن محلة الخلد؛ توفي في رمضان سنة ٣٤٨ وله من العمر خمس وتسمون منة (الذهبي: سير أعلام النبلاء ٥٥٨/١٥) انظر نرجمته في: طبقات الصوفية: ٤٣٤ ـ ٤٣٩، حلية الأولياء: ٢٨١/١٠ تاريخ بغداد: ٢٢٦/٧ ــ ٣٦١ \_ الرسالة القشيرية: ٢٨، الأنساب: ١٦١٥ \_ ١٦٢٠ المنتظم: ٣٩١/٦، معجم البلدان: ٣٨٢/٢، العبر: ٢٧٩/٢، مرآة الجنان: ٣٤٢/٢، المبداية والنهاية: ٢٣٤/١١، طبقات الأولياء: ١٧٠ \_ ١٧٤، غاية النهاية: ١٩٧/ \_ ١٩٨، النجرم الزاهرة: ٣٢٢/٣، شذرات الذهب: ٢/ ٣٧٨.
  - ٠٤ ـ السلمي: طبقات الصوفية، تخفيق نور الدين شربيه ، مكتبة الخانجي ـ الفاهرة، ص ٤٩.
    - 11 ـ المرجع السابق، ص ٤٣٨.
    - ٤٢ ــ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ٩٧/٣.
  - ٣٤ \_ التوحيدي: المقابسات، تخفيق حسن السندوبي، المكتبة التجارية الكبري ــ القاهرة ١٩٢٩، ص٣٢٧.
  - ٤٤ ـ النوحيدي: البصائر والذخائر، نشره أحمد أمين وأحمد صقر، لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ١٩٥٣، ص١٤٨.
  - ٥٠ \_ توجد نسخة خطية من جملاء الخاطر بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة، وتوجد نسخة خطية من السبعيات بالمكتبة العامة لجامعة الإسكندرية.
    - ٤٦ \_ الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية، ص٢٢٦، ص٤٠٥.
- 27 ــ الجيلاني: الديوان، تخقيق يوسف زيدان، مؤسسة أخبار اليوم ـــ القاهر، ١٩٩٠، ص٢١٦. وفي كناب الإشارات ما لا حصر له من الأفوال الحاضة على ترك
  - ٤٨ \_ الإشارات الإلهية، ص١٢ \_ وانظر أيضاً على سبيل المثال صفحات ٥٧.٥٣.٣٠ ... إلخ.
    - ٤٩ ـ التوحيدي: البصائر والذخائر، ص ١٤٨.
      - ٥٠ \_ الإشارات الإلهية، ص ٣.
        - ٥١ ـ السابق ، ص ١٨٩ .
          - ٥٢ \_ نقب ، ص ٧١.
          - ٥٣ ـ نفسه ۽ ص ٤٣.
          - ٥٤ ـ نفسه ۽ ص ٢٠٨.
          - ٥٥ ـ نفسه ، ص ١١٥.
          - ٥٦ ـ تقب ١١٧.
          - ۵۷ ـ نفسه ، ص ۱۲۵.
    - ٥٨ \_ عيد الرحمن بدوى: مقدمة الإشارات، صفحة كه، وما بعدها.
      - ٩٥ ــ المرجع السابق،: صفحة كط.
      - ٦٠ \_ عبد الرزاق محيى الدين: أبو حيان، ص ١٦٧.
        - ٦١ ــ إبراهيم الكيلاني: أبو حيان، ص ٥٨.
    - ٦٢ ـ على عبدالمعطى: المدخل إلى الفلسفة ، دار المعرفة الجامعية ـــ الطبعة الثانية ١٩٩٣.
      - ٦٣ \_ ياقوت الحموى: معجم الأدباء ٥١١٥.
      - ٦٤ \_ عبدالأمير الأعسم: أبو حيان، ص ٣٣.
- ٦٥ \_ انتشرت الوجودية انتشاراً واسعاً في منتصف القرن العشرين، وهي فلسفة حمل لواءها سارنر وألبيركامي وعبدالرحمن بدوى نفسه. وننظلق هذه الفلسفة من الوجود الإنساني المشخص وتعالج موضوعات الحرية والقلق والاغتراب وما إلى ذلك.
  - ٦٣ ــ الرواقية فلسفة يونانية متأخرة حمل لواءها زينون، وهي نقوم على الزهد الكامل سعياً وراء حالة الاطمئنان النفسي الكاملة (الأبثياً).
    - ٦٧ ــ زكريا إبراهيم: أبو حيان، ص٧.
    - ٦٨ \_ عبدالأمير الأعسم؛ أبو حيان، ص ٧١.
    - ٦٩ ـ سجان خليفات: مقالة يحيى بن عدى الفلسفية، منشورات الجامعة الأردنية ــ عمان ــ ١٩٨٨ ، ص ٥٢ .
      - ٧٠ ــ المرجع السابق: ص ٥١.
      - ٧١ ـ التوحيدي: المقابسات، ص ١٥٦.
      - ٧٢ ــ أحمد أمين: مقدمة الإمتاع والمؤانسة، صفحة ل.
        - ٧٢ \_ التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة، ١٣٦/١ .

٧٤ \_ انظر؛ أبو حيان، لأحمد الحوفي، ص ٢٠٦.

٧٥ \_ أحمد أسن: مقدمة الإمتاع، صفحة ف.

٧٦ \_ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ١٠٨/١.

٧٧ \_ يقول التوحيدي إنه سمع ماجري بين أبي سعيد وأبي بشر من على بن عيسى الرماني وكتبه بإملائه. يقول التوحيدي: وكان أبو سعيد قد روى لمعاً من هذه القصة (الأمتاع والمؤانسة ١٢٨/١).

٧٨ \_ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ١٠٩/١، وما بعدها .

٧٩ \_ الصَّابِقَةِ: جَمَاعَة فَيْنِيَّةٌ كَّالْت ثعبد الكواكبُ النَّبِعة، وكان أبو بشر منهم.

٨٠ \_ التوحيدي: الذخائر والبصائر، ص ١٩٩ .

٨١ ــ المرجع السابق، ص ٢٠٥.

-۸۲ ــ المرجع السابق، ص ۲٤٧.

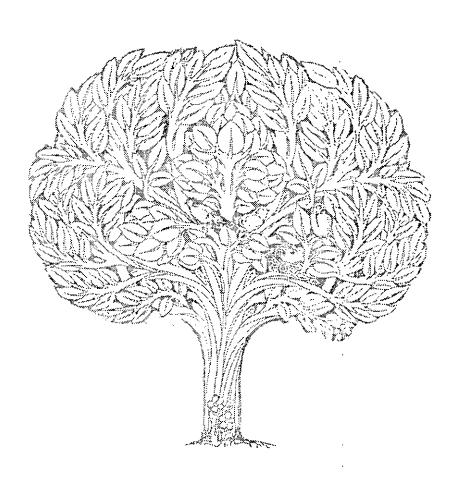

# الاهتمام بالجمال عند التوحيدي

# محمد نور الدين أناية\*

تعددت الكتابات التى تتناول الفن والجمال العربى الإسلامى، واختلفت منطلقات أصحابها ومناهجهم ومقاصدهم، فمنهم من يرى أن الفن الإسلامى لايستمد فنيته من كونه فنا قائماً بذاته بقدر ما هو فن وإسلامى؛ أى فن دينى فى خدمة رسالة دينية يتأطر ضمن قواعدها ويكتسب شرعية جماليته من رموزها وآياتها، وهناك من يعتبر أن ما ينعت بد والفن الإسلامى، لا يعدو أن يكون أعمالا تزيينية تؤثث بعض فضاءات المسلمين، وتضفى عليها بهاء جاذباً يستحضر من خلاله علامات المتخيل العربى الإسلامى، جاذباً يستحضر من الباحثين ينطلق، فى تناوله هذا الجال، من ضرورة التمييز بين مستويين للنظر؛ الأول، هو اعتبار من الفن الإسلامى إبداعاً إنسانياً لأشياء جميلة. والثانى، يتمثل فى تناوله من زاوية فلسفة الجمال؛ أى باعتباره شكلاً من

أشكال إدراك الإنسان العربى المسلم للعالم. أما المستوى الأول، فلا أحد يجادل فى الفنية الشرقية والرفيعة للإبداع العربى الإسلامى، فى حين أن مبحث الجمال – من حيث هو حقل للنظر والتأمل – لم يستقطب اهتمام التراث الكلامى، الفلسفى والصوفى الإسلامى بالشكل الذى يوفر له شروط إنتاج نظرية جمالية منسجمة. قد نجد آراء فى الجمال أو كتابات عن بعض الصناعات والمهارات الفنية، كالشعر والموسيقى، ولكن أن نعثر على نظرية فى الجمال، فذلك ما يصعب الدفاع عنه.

ومهما يكن، فإن انشغالنا بموضوعات الفن والجمال فى التراث العربى الإسلامى، ونوع حضور الاهتمام الجمالى عند أبى حيان التوحيدى، يحكمه سؤال يبدو صعب المعالجة، على أكثر من صعيد. وهو سؤال قابل لأن نصوغه بأكثر من طريقة. هل توفر لنا الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية إمكان إقامة جماليات محددة الأسس، معينة المفاهيم تكثف

<sup>\*</sup> كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الدار البيضاء، المغرب.

عاصد تور ۱۰۰

الخبرة العربية الإسلامية، وأنماط التذوق المتراكمة عبر الزمن والتفاعل واختلاف صيغ الأحكام؟ هل هناك إمكان لالتقاط عناصر خطاب جمالي يحتضن مقومات متخيل استقرت في ثناياه وموز هاجرت من أكثر من حضارة ومن فضاء نقافي، لتجد تعبيرها البليغ في النسق الدلالي والرمزي للغة العربية؟

يعتبر البعض أنه :

وإذا ميزنا في فلسفة الجمال، كبوجه من وجوه العالم أو كوجه من وجوه إدراك الإنسان للعالم، وبين الفن كإبداع إنساني لأشياء جميلة، ونظرنا إلى التسرات الفلسفي العسربي في ضوء هذا التمييز، فإننا نجد أن مبحث الجمال لم يستأثر باهتمام الفلاسفة العرب بقدر ما استأثر به مبحث الفن لقد كتب هؤلاء الفلاسفة في نظريات بعض الفنون، كالشعر والموسيقي، أشياء كثيرة، أضافوا فيها إلى نظرية المحاكاة إضافات مهمة، إلا أنهم لم ينصرفوا إلى نظرية الجمال على العموم، فظل مبحث الجمال شديد الانكماش في مجمل التسرات الفلسسفي العربي».

وهذا الانكماش تولد عنه:

«ضمور اهتمام الفلاسفة العرب بنظرية الجمال»(١١).

وبالمقابل، يمكن للمطلع على تاريخ الفن الإنسانى أن يرى، على العكس من ذلك، أن الفن الإسلامى، بحكم اهتدائه برؤيا فلسفية وجمالية تشمل الإنسان والكون، لابد وأنه حامل لعناصر نظرية في الجمال. فالفن الذي استطاع الجمع بين طرفي الغيب والوجود، السماء والأرض، الرب والعبد، الروح والجسد، التجريد والحسه (٢٦) هذا الفن، الختزن لكل هذه الأبعاد، لايمكن حصره في مهارات أدواتية أو قدرة عملية على الفعل الإبداعي بقدر ما هو «ترجمة فنية لرؤيا شاملة». فعندما «ندرك أن كل ظاهر هو زائل، ندرك لماذا لم يرسم الفنان المسلم الشجرة والنهر والوجه الإنساني (٣٠). ولم يصور الفنان المسلم هذه الموجودات لأن الدين حرم التصوير، كما ذهب إلى ذلك عدد غير قليل من الباحثين ولاسيما المستشرقين منهم، بل لأن الفنان لم يهتم بضرورة ولاسيما المستشرقين منهم، بل لأن الفنان لم يهتم بضرورة

إعادة إنتاج الطبيعة أو الإنسان اعتماداً على أسلوب المحاكاة ا كما تم التعبير عنه في الفن اليوناني ومن سار على منواله. فالمشكلة ليست المحصورة بالدين، وبتحريماته، بل هي محصورة في النظرة إلى الفن وفي أهداف وغايات الفن (٤).

فحن يتطلع إلى مقارنة هذا الفن وما يفترضه من إمكانات النظر الجمالى، وهو مقيد بمقولات التراث الفلسفى والجمالى الغربى سبسقط، لا محالة، فى متاهات وأحكام تبعده عن اكتناه حقائق الفن الإسلامى ومقاصده. فإذا كان الغهم الحديث للفن ينطلق من اعتباره بخليا رمزياً وجماليا الغهم الحديث للفن ينطلق من اعتباره بخليا رمزياً وجماليا يصف الطبيعة والإنسان فى تمرده وأحلامه... إلخ؛ إذا كان يصف الطبيعة والإنسان فى تمرده وأحلامه... إلخ؛ إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الثقافة الغربية الحديثة، فإن الفن ولا يحرض، ولا يصارع ولا يعبر؛ فيهو فن الشهادة لافن ولا يحرض، ولا يصارع ولا يعبر؛ فيهو فن الشهادة لافن النسؤال... فيهو فن المبدأ لا فن الذاتية. إنه فن يتجاوز «أنا» الفرد و «أنا» الفنان ليقيم الحق، اليقيم الله كنقطة فى وسط دائرة الكون والغيب. منه الانطلاق، وحوله الطواف وإليه البع عه (٥).

لعل هذا القول يحشرنا تواً، فى قلب الميتافيزيقا. فلا مجال، على ما يبدو، من تناول أسئلة الإبداع الفنى وبعض عناصر النظر الجمالى إلا ضمن دائرة تلفها الاعتبارات والأبعاد الميتافيزيقية. كيف يمكن أن يقوم نظر جمالى فى إبداع فنى تحتجب فيه الأنا وتنمحى؟

من المعلوم أن الذاتية مسألة حاسمة في الفكر الغربي المحديث، وفي نشأة ما يسمى بالجماليات أو «الاستنيقا» (٢). فالأنا هي الدائرة المركزية للإبداع، وباستقلال الذات المبدعة عن مختلف أشكال السلطة، ابخه الفن نحو استقلالية أكبر في الكينونة والحضور، في حين أن «أنا» الفنان ضمن الأسس المبدئية للفن الإسلامي محتجبة منذ البداية. والسؤال الملتب الذي تفترضه هذه الحالة المتفردة هو التالى: كيف يمكن أن تكبر «أنا» الفنان لتصير كلاً ؟ وكيف كانت تفني عن ذاتها لتبقي في الكل ؟ وكيف يمكن أن تتساوى وتتمائل نقطة مركز الدائرة مع نقاط محيط هذه الدائرة ؟

إن الفن الإسلامي في ارتباطه العميق بالإسلام، من حيث هو نسق ديني، يوفر إمكان توليد رؤيا، وأشكالا، ولا ينتج مواضيع بالضرورة. ليس لأن الإسلام يحرم التصوير، بل لأنه يدرج الفعل الفني ضمن تصور عام للكون والوجود، من المعلوم أن الفن الأوروبي الحسديث ألغي، هو بدوره، الموضوع في سياق تطوره الخاص، فأجاز للعمل الفني أن يبتعد عن موضوع أفعال الإنسان ومظاهر الطبيعة جاعلا من الشكل الفني مضموناً بحد ذاته. إلا أن النهج الأكثر اقترابا لفهم غياب الموضوع في الفن الإسلامي يتمثل في الوعي بحقيقة العلاقة بين الفن والدين بوصفهما مجالين منتجين للروحي والمتسعالي، وليس في إرجياع ذلك إلى اعتبارات ظرفية أو شروط اجتماعية وسياسية مخكمت في مسار هذا الفن، كما هو الثأن بالنسبة إلى الفن الغربي.

لتجليات الوجود، من طبيعة و إنسان، في الفن الإسلامي، وجود اعتبارى. وهذه خاصية في غاية الأهمية. لذلك، فإن تجنب المحاكاة أو تغييب الموضوع أو انعدام التجسيم أو غياب التمثيل، يرجع إلى القاعدة القائلة بعرضية الظاهر، وبوهميته وبالتالي بزواله. في الفن الإسلامي لا نعثر على مظاهر الصراع بين الإنسان والعالم، أو بين الإنسان والإنسان، بل هناك تماثل واتخاد؛ لأن الأمر لا يتعلق بفن يروى وإنما بفن يشهد.

نحن، إذن، أمام أطروحتين اثنتين: واحدة تنفى إمكان العثور على نظر جمالى وصياغة فكرية للذوق والحساسية الفنية التى أنتجتها المخيلة العربية الإسلامية فى أكثر لحظات الحضارة الإسلامية إشراقاً، وذلك بسبب «انكماش مبحث الجمال» و قضمور اهتمام الفلامفة العرب بنظرية الجمال»، أو بسبب استحالة التفكير فى الجمال دون تكسير دائرة المتافيزيقا وخلخلة البنية اللاهوتية التى يتكئ عليها التراث العربى الإسلامى، والأطروحة الثانية تسلم بغنى التراكم الفنى الإسلامى، وتؤكد تنوع مصادره، ولأنه كذلك، فإنه، لاشك يوفر أكثر ما يلزم من العناصر لتشكيل رؤية جمالية ذات عمق فلسفى أصيل.

وسواء قلنا بانكماش مبحث الجمال في التراث الفلسفي العربي الإسلامي أو بوجود رؤيا فلسفية أكيدة للجمال

العربى، فإن ذلك لا يعفينا من استحضار نصوص من انشغل بأسئلة الجسمال فى هذا الفكر، ومن بينهم أبو حسال التوحيدى. ويبدو لنا أنه لا حديث عن جماليات عربية، كيفما كانت ادعاءاته ومنطلقاته، دون استعادة ما زخر به تاريخ الفكر الفلسفى الإسلامى من اهتمام بالجمال.

## الوجود، الذات والمعرفة عند التوحيدي

كل اقتراب من اهتمام التوحيدى بالجمال يفترض النظر اليه ضمن التصور الخاص الذى صاغه عن الوجود والمعرفة والإنسان. فنصوصه الحاملة لهذا الاهتمام ولذاك التصور تبدو أنها تركبت فى ثناياها من مصدرين فكريين اثنين: الفكر الفلسفى اليونانى كما مثلته الفلسفة الما قبل ـ سقراطية، ثم سقراط، أفلاطون وأرسطو. وهو فى جل كتاباته لا يكف عن الإحالة إلى هذه الأسماء. من ناحية ثانية، لا يصدر وبطريقته البلاغية المتفردة، كل ما تمكن من التقاطه واستيعابه من الأساتذة الذين سبقوه وعلى رأسهم أبو سليمان واستجستانى. فأساليب السماع والمحاورة والإسناد الملتوى، التي ورثها عن الكندى والجاحظ والفارابي وابن سينا وإخوان التي ورثها عن الكندى والجاحظ والفارابي وابن سينا وإخوان فجمغه بين الأدب والفلسفية جعل منه وفيلسوف الأدباء وأديب الغلاسفة،

يرى التوحيدي أن معرفة الوجود تفترض البدء بمعرفة الإنسان لذاته، لأن معرفة الدات تسعف على معرفة العالم وأشياء الوجود المختلفة. وإذا لم ينطلق المرء من هذه الحقيقة، فإنه يبقى سجين وضع أقرب إلى المستوى الحيواني. يقول:

الاعمت الحكماء على ما أوجبه آراؤها ودياناتها أن من الوحى القسديم النازل من الله قسوله للإنسان: اعرف بفسك فإن عرفتها عرفت الأشياء كلهاه، وهذا قول لا شئ أقصر منه لفظا، ولا أطول منه فائدة ومعنى. وأول ما يلوح منه الزراية على من جهل نفسه ولم يعرفها. وأخلق به إذا جهلها أن يكون لما سواها أجهل،

عاصف عور المدين

وعن المعرفة به أبعد فيصير حينئذ بمنزلة البهائم بل أرى أنه أسوأ منها وأشد انحطاطاه'(٧).

معرفة الوجود تشترط، في تصور التوحيدي، معرفة الذات. فالإنسان حين يعرف العالم من خلال ذاته يستبعد استساخ نظرة الآخرين للعالم. والتوحيدي بالرغم من تبليمه بأهمية الآخر في الذات، فإنه يلح على أن يشكل الإنسان معرفة ذاتية متميزة عن العالم. فحين يدرك المرء ذاته يغدو حائزاً على إمكان فهم الذات الكلية بحكم التشابه الموجود والتفاعل الضروري الحاصل بينهما:

ه إن نفسك هي إحدى الأنفس الجزئية من النفس الكلية، لا هي عينها، ولا منفصلة عنها، كما أن حسدك جزء من جسد العالم لا هو كله ولا منفصل عنه (٨).

وعى الذات بذاتها أساس معرفة الآخر. ومعرفة العالم تؤدى، ضرورة، إلى معرفة مصدر الخلق. لذلك، فإنه من :

وأخلاق النفس الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم، لأنه إذا عرف الإنسان فقد عرف العالم الصغير، وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسان الكبير، وإذا عرف العالمين عرف الإله الذي بجوده وجد ما وجد، وبقدرته ثبت ما ثبت وبحكمت ترتب ما ثبت وبحكمت ترتب ما

إن الإنسان، في نظر التوحيدي، يتشكل من قوى ثلاث، هي النفس الناطقة (العقل)، النفس الشهوية (اللذة) والنفس الغضبية (الانفعال). النفس الأولى تتقدم على الثانية والثالثة بحكم كونها مصدر الإدراك والتحييز والإرادة، وبواسطتها يتمكن الفرد من التفريق بين ما هو حق وما هو باطل، بين المحسن والقبيح. غير أن إعطاء الأولوية للنفس الناطقة لا يعنى الانتقاص من أهمية دور النفس الشهوية والغاضبة. كل ما في الأمر، هو أن الإنسان يتعين عليه خلق ما يلزم من التوازن بين هذه القوى حتى لا تنجرف اللذة لإغراءات الحس والشهوات، أو يطغى الانفعال فيحصل الظلم والعدوان. فالنفس الناطقة هي ما يتميز به الإنسان عن باقى الكائنات فالنفس الناطقة هي ما يتميز به الإنسان عن باقى الكائنات

الحية، وبها يتمكن من تعرّف ذاته وإدارة قواه المختلفة بحكمة وتوازن. الوعى بالذات، عند التوحيدي، هو قاعدة الحرية وأساس الاختيار

يمينز التنوحيندى بين النفس والروح، ويرى أن الروح متصلة بالبدن، فمن يمتلك روحاً لا يمتلك نفساً بالضرورة، ولكن كل ذى نفس له روح، لذلك :

هلم يكن الإنسان إنساناً بالروح بل بالنفس، ولو كان إنساناً بالروح لم يكن بينه وبين الحمار فرق، بأن كان له روح ولكن لا نفس له. فأما النفسان الأخريان اللتان هما الشهوية والغضبية، فإنهما أشد اتصالا بالروح منهما بالنفس، وإن كانت النفس الناطقة تدبرهما، وتصدهما، وتأمرهما، وتنهاهماه (١٠٠).

والنفس، عنده، تحوز من القوة ما يسعفها على التعالى عن المكان والزمان، كي يلتحق بالعلة الأولى. فالنفس :

اعلامة بالذات، دراكة للأمور بلا زمان، وذاك أنها فوق الطبيعة... فمتى لم تعقبها عوائق الهيولى والهيوليات، وحجب الحس والمحسوسات، أدركت الأمور وتجلت لها بلا زمان، (١١).

إن الكائن الإنساني نشاج تركيب من نفس وجسد والنفس أعلى وأشرف بحكم كونها مصدر المعرفة والإرادة والتمييز والفضيلة. أما الجسد، فإنه أحسن جزء في هذا التركيب، لأنه مكون من عناصر متنافرة. ومع ذلك، لابد من استدعاء القوتين الأخريين، فهناك:

وضرورة إلى الشهوة لاجتذاب المطاعم التى بها قوام البدن، والارتكاب من لظى المناكح التى بها بقاء النسل، وضرورة أخرى إلى الغضب لدفع الظلم وإباء الضيم، والأنفة من العار، والذب عن الحريم، إلا أنه يجب أن تكون هاتان النفسان تحت طاعة النفس الناطقة وسلطانها (١٦٠).

على الإنسان، إذن، أن يتعالى على مغريات الجسد ويتسامى إلى مستوى النفس الناطقة لإدراك فضائلها :

اليرتقى بها إلى درجات الإلهيين ويُقلُ العناية بها يعوق عنها... وصرف باقى الزمان بالهمة إلى تلك الفضائل التي هي السعادة (١٣).

تبدو النزعة الصوفية غالبة على نظر التوحيدى للنفس الناطقة والنفس الشهوية. بل إن تصوره للعالم وللوجود يطغى عليه تأثير أفلاطوني لافت. يقول:

وإن الأمور الموجودة على ضربين: ضرب له الوجود الحق، وضرب له الوجود الحق. فالأمور الموجودة قد أعطت الباقية نسباً من جهة الوجود، وارتجعت منها حقيقة ذلك. فالحاكم بالاعتبار، الفاحص عن هذه الأسرار، إن أصاب فبنسبة الوجود الذي لهذا العالم السفلي إلى ذلك العالم العلوى، وإن أخطأ فيما فات هذا العالم السفلي من النسبة إلى ذلك العالم العلوى، (15).

### ويضيف معتبراً أن:

ه هذا العالم السفلى مع تبدله فى كل حال، واستحالته فى كل طرف ولمح، مستقبل لذلك العالم العلوى، شوقاً إلى كماله، وعشقاً لجماله، وطلباً للتشبه به، وتحققا بكل ما أمكن من شكله، فهو بحق التقبل يعطى هذا العالم السفلى ما يكون به مشاكها للعالم العلوى ((١٥).

وجود العالم الأرضى، إذن، في نظر التوحيدي، وجود :

امتهافت، مستحيل، لا صورة له ثابتة، ولا شكل دائم، ولا هيئة معروفة، فكان بهذا فقيراً إلى ما يصده ويشده (١٦٠).

العالم العلوى عالم مؤثر والعالم السفلى عالم قابل. ولمعرفة هذه الحقيقة لابد من الانطلاق بمعرفة الذات لإدراك الوجود في نمايزه وحقيقته، والوصول بالتالى إلى مصدر الموجودات وخالقها. فالعالم، عند التوحيدى، فيضى إلهى، متى ما تأملت هذا العالم وتعاليت عن المعرفة الجزئية، وتحررت من عوائق الحس وارتقيت إلى المعنى، تمكن العقل من استلهام نور العلة الأولى. فسمو النفس الإنسانية يستمد من سمو الله. فجمالها من جماله.

تأكيد التعالى لالتقاط أشياء عالم المثل، عند التوحيدى، لا يعنى إهماله الحس والجسد. فللحس وللذة أهميتهما، شريطة الاعتدال وعدم تجاوز الحدود التي من شأنها خلخلة التوازن الذي تحكمه النفس الناطقة.

# الاهتمام بالجمال عند التوحيدى:

فى (كتاب السياسة المدنية) يحدد الفارابي تصوره الجمال على الشكل التالى :

الاجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل ويبلغ استكماله الأخير. وإذ كان الأول وجوده أفضل الوجود، فجماله إذن فائت لجمال كل ذى جمال. وكذلك زينته وبهاؤه. وجماله له بجوهره وذاته، وذلك في نفسه وبما يعقله من ذاته (١٧٠).

الواضع من هذا النص أن الفارابي غير مهتم بضرورة التمييز بين الجمال والبهاء والزينة. كأن الأمر عنده يتعلق بشئ واحد. فالجمال، هنا، ليس الجمال بالذات، بل الجمال الحاضر أى كل موجود يحوز جماله الخاص المطابق لوجوده الخاص. إلا أنه لن يتحقق جمال أى موجود إلا بتحقق الوجود الأفضل للموجود ووصوله إلى استكماله الأخير. ومن ثم، فإن الجمال الذاتي لكل موجود لا يرقى إلى مستوى الجمال الحقيقي إلا في الوقت الذي يبلغ فيه كماله الأخير. أما الموجود الأول، فبحكم أن وجوده يعد أفضل الوجود فإنه لا يفتقر إلى شكل من أشكال يعد أفضل الوجود فإنه لا يفتقر إلى شكل من أشكال وبما أن الموجود الأول، في جوهره، عقل محض، ولا فارق فيه بين العاقل والمعقول، فالجمال فيه — أى في الموجود الأول — هو تعبر آخر عن كمال وجوده.

انطلاقاً من هذا التحديد للموجود الأول ولجماله، يميز الفارابي بعد ذلك ما بين الجمال الإلهى والجمال الإنساني. إلا أن الموجود الإنساني لن يبلغ الكمال، أو في تطلعه إليه، إلا بالنظر إلى سياقه الاجتماعي من حيث هو إنسان يدخل في علاقة تذاوتية مع الآخر، يقول الفارابي بأن كل واحد من:

«الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته، إلى أشياء كثيرة لا يمكنه

أن يقوم بها كلها هو وحده... فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمبال، الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية، إلا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين (١٨٥).

#### وهكذا:

الأخير، أى جماله وبهاؤه، بحركة استكمال الأخير، أى جماله وبهاؤه، بحركة استكمال المعرفة العقلية عبر التاريخ، ويكون جمال كل موجود إنساني مشروطا ليس فقط بمرتبته في نظام القوى والملكات النفسانية في المجتمع، بل بالمرحلة التاريخية التي تجتازها البشرية في سعيها إلى الخروج من العقل بالقوة إلى العقل بالفعله (١٩٥).

ابن سينا لا يختلف، من حيث الجوهر، عن الفارابي في تصوره الوجود والموجود والجمال، ولكل ما يرتبط بهذا المفهوم من لذة وإدراك وعشق... إلخ، إلا في الصياغة اللغوية.

أما التوحيدي، المتأثر أيما تأثر بالفلسفة اليونانية، وبمن فكر في قضاياها من داخل اللغة العربية، فيعتبر أن الله، باعتباره وجوداً مطلقاً، يجسد المثل الأعلى في الجمال، وأن كل الكائنات والأشياء الأخرى تستلهم زينتها وبهاءها منه. فالوجود الإلهى وصفاته وأفعاله، هي :

لامن الحسن في غاية لا يجوز أن يكون فيها وفي درجتها شئ من المستحسنات، لأنها هي سبب حسن كل حسن، وهي التي تفيض بالحسن على غيرها؛ إذ كانت معدنه ومبدأه، وإنما نالت الأشياء كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبها، (٢٠).

فالله هو مثال الجمال وهو أصل الجمال الأرضى. إلا أن الجمال الإلهى لا يندرج ضمن منطق الكون والفساد؛ فهو خارج إطار المكان والزمان والتغير. ولأنه مصدر جمال الأشياء، فإن هذه الأشياء تتطلع شوقا إلى كماله:

«إن هذا العالم السفلى، مع تبدله فى كل حال، واستحالته فى كل طرف ولمع، متقبل لذلك العالم العلوى، شوقا إلى كماله، وعشقا لجماله، وطلبا للتشبه به، وتحققا بكل ما أمكن من شكله (۲۱).

للعالم الأرضى وجود «متهافت، مستحيل، لا صورة له نابتة، ولا شكل دائمه. لذلك فإن الإنسان:

المضروب بالظن والحدس، ومصنوع بالعقل والحس، ومردد بين النقص والزيادة، ومعرض في كل وقت للشقاء والسعادة، لا فكاك له من جميع ذلك، مادام في مسه الطبيعي، ولبسه البشري، وشكله الفلكي، وطينه العنصري، وعقله الكلي، اللهم أن يلبسه الله تعالى لباس الرحمة، ويغشيه غشاء العصمة، فحينذاك إن قال قال الصواب، وإن فعل فعل الواجب، وإن اعتقد العتمد الحق، وإن هم هم بالخير، وإن نوى نوى الجميل، وإن حث حث

وعلى الرغم من تأثر التوحيدي الواضح بالتصور الأفلاطوني للعالم، فإنه بحكم حضور عامل الدين في ثقافته العميقة، يرى أن جمالية الموجودات آتية من جمال الوجود الإلهي، والتطلع إلى هذا الجمال يفترض الافتراق عن عوائق الحس والاهتداء إلى مرجعية الجمال المثالي عن طريق العقل وأى تشوش يحصل في معرفة الجمال بالعقل يكون مصدره الحس. فلا مجال للخلط بين المستويين. هناك جمال مثالي متعال يعرف بالعقل، وهناك، بالمقابل، جمال مادى يدرك بالحس. الجمال الأول مطلق ثابت. أما الثاني، فإنه خاضع لتبدل الأحوال. أما الحس، فإنه يكتفي بوضعية «قبول صور حقيقة الجمال. أما الحس، فإنه يكتفي بوضعية «قبول صور المحسوسات دون حواملها» (٢٠٠٠). ومن ثم، يشوش على عمل العقل في تطلعه إلى معرفة الوجود المطلق والجمال المثالي.

اهتمام التوحيدي بالجمال لا يقتصر على بعده الميتافيزيقي أو على تعبيره الحسى المتبدل. لأنه يلح على إعطائه أبعاداً نفعية تخلق بعض فرص السعادة للإنسان.

فالجمال والقبح مرتبطان بأفعال الإنسان الخيرة منها والشريرة؛ إذ الفعل الذي يروم هدف خيراً يكون جسميلاً، أما إذا استهدف غاية شريرة فهو قبيح. صفة الجمال لا تنسب إلى الأشياء، في نظر التوحيدي، إلا بقدر ما توفره من خير، وقبحها يأتي مما تقدمه من شر.

لا يكتفى التوحيدى بالنظر إلى الجمال من منظور عقل محض، وإنما يربط تصوره للجمال المادى بهاجس عملى منبعث من داخل عقل عملى ظاهر التأثر بمذهب الاعتزال. وهكذا، فإن:

واليسار والتمكن من الدنيا ليس بخير ولا شر حتى ينظر في ماذا يستعمله صاحبه: فإن استعمل يساره وماله في الأشياء التي هي خير فإن يساره خير، وإن استعمله في الشر فهو شر. وكذلك كل شئ كان صالحاً للشئ ولضده فليس يطلق عليه على أنه واحد منها، بل الأولى أن يقال إنه يصلح لها جميعا، كالآلات التي يصلح بها، ويفسد، فإن الآلات لا توصف بأنها مصلحة ولا مفسدة، ولانسمى أيضا بالصلاح والفساد إلا بعد أن تستعمل... هكذا يجب أن يقال في الأمور التي تستحسن أو تستقبح في أحوال، وبحسب عادات إنها ليست حسنة عند العقل ولا قبيحة على الإطلاق حتى يتبين واضعها ومستعملهاه (٢٤).

للجميل بعد نفعى واضع، فكلما كان الشئ نافعاً كان جميلاً. إلا أن التوحيدي، على الرغم من ربطه بين الجمال المادى ذى المضامين الاجتماعية، والحس العملى، فإننا نجده أميل إلى الجمال المثالي. فمنتهى الخير يتمثل عنده، فى معرفة الجمال الموضوعى المتجسد فى الله. وليس على الجمال الحسى، العابر، إلا الدخول فى عملية تشوق مستمرة سعياً وراء الالتحاق بالجمال الثابت. فمجاهدة النفس بهدف التسامى إلى الجمال الموضوعى تمنح المرء ابتهاجاً داخليا يمكنه من خلق التوازن بين ذاته والعالم ومن نسج علاقات تذاوتية مع الآخرين.

من هنا، تأتى دعوته إلى العبق. العبق باعتباره انفصالا عن الذات للارتماء في الآخر، فهو عنده التشوق إلى كمال ما يحركة دالة على صبوة ذى شكل إلى شكله (۲۰۰). العشق هو تلك الحالة التى ينفصل فيها الإنسان عن ذاته للالتحاق بكمال مصدر الخلق، بهدف خلق توازن وجودى ونفسى بين كمال النفس والكمال الذي يجسده الجمال المطلق. العبشق دعوة إلى التلذذ بالجميل، إلى انتزاع الذات من إيقاعها الرتيب والدفع بها إلى الاتخاد بالمعشوق. العشق تعال وانجذاب نحو الجميل. أما الشهوة، فهى التشوق على طريق الانفعال إلى استرداد ما ينقص مما في البدن (۲۱۰)، بل إن التوحيدى لا يتردد في التحريض على ممارسة العشق والحث عليه. يقول:

هاعشقوا وإياكم والخرام، فإن العشق يطلق لسان العي، ويفتح جبلة البليد، ويسخى قلب البخيل، ويبعث على التنظف، وتحسين الملبوس، وتطيب المطعم، ويدعو إلى الحركة والذكاء وشرف الهمةه(٢٧).

للجمال، وما يفترضه من عشق وتشوق، أبعاد تطهيرية، تفجر في الذات مكبوتاتها وتخرر مخزوناتها لتعطيها معنى في الوجود، يوفر لها إمكان إدراك الأشياء جماليا، واستيعاب تفاصيل العالم بطريقة تحثها على الفعل والحركة. بل إن التوحيدي، على الرغم من مفهومه غير المتحمس للشهوة، فإنه في تعريفه للرغبة لا يتردد في اعتبارها وحركة تكون من شهوة يرجى بها منفعة (٢٨٠)، إلا أن هذا الميل الواضح نحو بالجمال والمثال، فإنه يحذر من تجاوزات هذا الانفصال إذا ما بالجمال والمثال، فإنه يحذر من تجاوزات هذا الانفصال إذا ما الحالة يمكن للمحبة أن «تغطى المساوئ، وتظهر المحاسن إن كانت موجودة وتدعيها إن كانت معدومة (٢٠١٠). العشق مجال مغر، لكن لابد من ضبط جموحه والتمييز ما بين الحسن والقبيح خصوصا أن منابع: «الحسن والقبيح كثيرة منها طبيعي، ومنها اجتماعي ومنها ديني ومنها فلسفي ومنها غرني، (٢٠٠٠).

ويظهر أن التوحيدي، وإن اهتم بشكل ملحوظ بالعشق وبدوره في النلذذ بالجمال، فإنه، ولاعتبارات وجودية، ذاتية

واجتماعية، يعبر عن ميل واضح للمرجعية الصوفية، بكل ما تقتضى من تسام عن الزمن وتبرم من مغريات الوجود. إن الجمال الحق هو الجمال الموضوعى. وبما أن الوجود المطلق يفيض على الأشياء، فإن حقيقتها بجل للحقيقة الإلهية، والجمال بالذات هو مصدر جمال الأشياء برجتها. ومن ثم، فإن الوعى بالذات ومعرفة النفس شرط لبلوغ الجمال والخير، بعكم أن المعرفة الحقة استلهام للمعرفة الإلهية، والجمال الحقيقى فيض من الجمال الرباني. وتغدو اللذة الفعلية هي تمك التي تحصل عن مجاهدة النفس للالتحام بمصدر الجمال والوجود والخير، والتوحيدي حين يدعو إلى هذا البوع من الانفصال عن هالزمني، لا يسعى، مع ذلك، إلى حرمان الإنسان مما يمكن للذة الحسية أن تمنحه من سرور وابتهاج، شريطة ضبطها والتحكم في رأسمالها الغريزي.

اهتمام التوحيدى بالجمال، إذن، يحكمه تصوره العام للخلق والوجود والإنسان. وهو تصور يندرج ضمن فهم مشبع بالتراث الفلسفى اليونانى وبالاجتهادات الفكرية الإسلامية. وإن كان التوحيدى قد حوله الهاجس البلاغى واللغوى إلى ظاهرة ثقافية إسلامية في إبداعية أسلوبها وجمالية قاموسها، فإنه يعطى الحكمة والفلسفة أهمية خاصة في كتاباته. فالحكمة عنده هي دعلم الحق والعمل بالحق، (٢٦١)، ولطائفها:

«تعرض لمن صح ذهنه، واتسع فكره، ودق بحثه، ورق تصفحه، واستقامت عادته، واستنار عقله، وحسن خلقه، وغلب همته، وخمد شره، وغلب خسيره، وأمل رأيه، وجاد تمييزه، وعدب

وأما الفلسفة، فهى الطائف العقل، تستند في اشتغالها إلى العقل والمنطق، الذي هو النحو عقلي، وأما إذا الجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسى فهو الغاية والكمال، (٢٣).

داخل حقل رمزى لا تنافر فيه بين حدود الأدب والفلسفة، يقدم لنا التوحيدى فهماً متميزاً للجمال، يجمع بين الأبعاد المتعالية فيه وبين المقاصد النفعية. وميله إلى الجانب الميتافيزيقى والروحى لم يمنعه من الاهتمام بالعمق الإنساني للعشق والحب والتواصل. ويظهر أن التوحيدي عاش

توزعاً مستمراً بين القول بأولية الجمال المطلق وضرورة الاهتمام بالجمال المادى، أى أن نصوصه تشأرجح بين نزوع المفكر المتزهد، المتطلع إلى اكتناه تعبيرات الجمال بالذات، ونزوع المفكر الفنان المتفهم إنسانية الإنسان، المدرك لاقتصاد الرغبة واللذة فيه. وبين هذا وذاك حرص التوحيدى على الخروج من هذا التوزع بالقول بالاعتدال وخلق ما يلزم من التوازن للاستمتاع باللذتين معاً: اللذة الرحية واللذة الحسية، بكل ما يترنب عن ذلك من جمالية روحية وجمالية حسية. هل الأمر يتعلق بحضور عميق للفهم الإسلامي للعالم، على الرغم من تأثر التوحيدى بالفلسفة اليونانية؟ أم بنزعة توفيقية، ربما لا إرادية، بين الشقافة الإسلامية والفلسفة اليونانية؟

ومن الواضع أن التوحيدى لا يهتم بالفن والجمال فى مبحث خاص. فهو فى هرسالة العلومه يذكر الفقه، والكتاب، والسنة، والقياس، والكلام، والنحو، واللغة، والمنطق والحساب والهندسة والبلاغة والطب والنجوم والتصوف (٣٤)، كما أن مارك بيرج عندما أحصى كتابات التوحيدى وصنفها حسب العلوم والمجالات، ابتدأ بالأدب، ثم الأدب الصوفى، فالأدب السجالى، والأدب القانونى، ثم تاريخ الأدب، ليخصص فى الأخير كتاباً واحداً لما سماه «الأدب الفنى»، وهى الرسالة التي وضعها التوحيدى حول «علم الكتابة» (دم).

مبحث الجمال، إذن، من حيث هو حقل قائم الذات، غير قائم في تراث التوحيدي. هناك شذرات في هذا النص أو ذاك، ونحات منبثة في سياق الحديث عن مواضيع مختلفة، على الباحث استجماعها وإعادة تركيبها. لكن نتيجة ذلك يصعب على المرء معها أن يخلص إلى القول بأن التوحيدي اقترح علينا نظرية جمالية أو نظرية في الجماليات. وإذا كانت النظرية تهتم بتجاوز الإشكال، فإنه يبدو لنا أن اهتمام التوحيدي بالجمال بقى يدور ضمن إطار الإشكال الذي طرح على أكثر من فيلسوف ومتصوف عربي إسلامي، دون القيام بصياغة نظرية لعناصره ومكوناته. غير أن وعيه الحاد بأهمية الجمال، ببعديه المطلق والمادي، وبوظائفه العملية، الحسية والاجتماعية، يسمح لنا بالقول بأن أبا حيان التوحيدي يندرج ضمن القائمة القليلة، من فلاسفتنا التوحيدي يندرج ضمن القائمة القليلة، من فلاسفتنا

ومتصوفينا العرب والمسلمين الذين انشغلوا، بقوة، بالشأن الفني والجمالي واتخذوه أفقاً في سياق توتر وجودي وفكري، للتأمل في الذات والجمت مع والتاريخ. هل يمكننا جعل هذا الرصيد الرمزي والتخيلي والنظري الثري أفقا للتركيب النظرى؟ وإذا كانت الجماليات في تاريخها الغربي، جعلت من الذاتية أساس تكونها وتطورها، ألا يسمح لنا أفول القرن العشرين، بعد احتكاك طويل ومتوتر بالغرب، باستدعاء

ذاتية عربية إسلامية واستنباتها في النظر الفلسفي والجمالي العربي لتكوين تركيب مبدع في حقل الجماليات؟

لا شك أن الميتافيزيقا تشكل عائقاً كبيراً أمام هذا التركيب. ولكن هل يمكن تصور جماليات منفصلة، جذريا، عن الميتافيزيقا؟ ذلك ما نشك فيه، وذلك ما يدفعنا إلى القول بأن خطاب التوفيق والتفاوض الفكرى مازالا مدرجين على جدول أعمال الفكر العربي المعاصر.

# الهوامش

- (١) ناصيف نصار، تعريف الجمال من وجهة ميتافيزيقية؛ مجلة الوحدة، العدد ١٩٨٦.٢٤ ، ص ٧.
- (٢) سمير الصابغ، الفن الإسلامي، قراءة تأملية في خصائصه وفلسفته الجمالية؛ دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٨. ص ٣٤.
  - (٣) المرجع السابق، ص ٣٥.
    - (٤) تقسه، من ٣٥.
      - (ە) نفىت. (٦) انظر:
- voir duc Ferry, Homs Aestheticus, L'invention du goût á L'age d'eun cretique' yl. Grasset et Fsquelle, Paris, 1990.
  - (٧) التوحيدي؛ الإشارات الإلهية؛ القاهرة، ١٩٥٠ ، ص ٢٩٤.
  - (٨) التوحيدي؛ الإمتاع والمؤانسة؛ منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت الجزء الأول، ص ١٦٤.
    - (٩) التوحيدي؛ المرجع السابق، الجزء الأول، ص ١٤٧.
      - (١٠) نفسه، الجزء الثاني، ص ١١٤.
  - (١١) التوحيدي، الهوامل والشوامل؛ نجنة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة ١٩٥١، ص ٩٢.
    - (۱۲) التوحيدي، الإشارات الإلهية، ص ٣٩٧
    - (۱۳) التوحيدي، الهوامل والشوامل، ص ۲۸.
    - (١٤) التوحيدي، المقابسات، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٦، ص ٥٨.
      - (١٥) المرجع السابق، ص ٥٨ ـ ٩٠.
        - (۱٦) نفسه، ص ٥٩.
    - (١٧) الفارابي: كتاب السياسة المدنية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٤، ص ٤٦.
  - (١٨) الفارابي، كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، المطبعة الكاتوليكية، بيروت ١٩٥٩ ، ص ٩٦.
    - (١٩) ناصيف نصار؛ المرجع السابق، ص ١٠.
    - (۲۰) التوحيدي، الهوامل والشوامل، ص ٤٣.
    - (۲۱) التوحیدی، المقابسات، ص مر ۸۵ ـــ ۹ ۵
      - (٣٣)المرجع السابق، ص ٩٨.
      - (٢٣)المرجع نفسه، ص ٢١٤.
    - (۲٤) التوحيدي، الهوامل والشوامل، ص ٣١٨.
      - (٢٥) التوحيدي، المقابسات، ص ١٥٤.
        - (٢٦) المرجع السابق، ص ٢١٦.
    - (٢٧) التوحيدي، البصائر والذخائر، مكتبة أطلس، دمشق ١٩٦٤، الجزء الأول، ص ١/٣٢.
      - (٢٨) التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الثالث، ص ١٨٦.
        - (٢٩) التوحيدي، الهوامل والشوامل، ص ٤٤.
      - (٣٠) التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول، ص ١٥٠.
        - (٣١) التوحيدي، المقابسات، ص ٨٨.
          - (٣٢) المرجع السابق، ص ١٠٩. (٣٣) المرجع نفسه، ص ٩٩.
  - (٣٤) التوحيدي، ر**سائل أبي حيان التوحيدي، تخ**قيق: إيراهيم كيلاني، دار طلاس للدراسات والنشر دمشق، ١٩٨٥، ص ٣٣٦.
- Marc Berge; Le Corpus Tawhidien; in Annales islamologegues; T XIII, 1977, P 45.

# الموسيقي والغناء في كتابات ابي حيان التوحيدي

# محمد زغلول سلام\*

يعد عصر أبي حيان التوحيدي ــ القرن الرابع الهجري ــ عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية؛ فقد بلغت فيه العلوم والفنون والصناعات درجة من الرقى جعلت بغداد عاصمة الدولة محط أنظار العالم(١١)، فقد ازدانت بشمرات تلك الحضارة المادية والمعنوية، وارتادها الناس من المشرق والمغرب ينهلون من عذب فراتها ويقبسون من نور علومها وفنونها، وازدحمت تلك العاصمة بالعلماء والأدباء والفنانين من أقطار دولة الإسلام، والعرب في كل مكان على اختلاف الأجناس والثقافات. وبها امتازجت، وبجاورت العقول والمواهب، وأنتجت هذا النتاج الباهر الذي بقي على الدهر، سجلا شاهدا، وفخراً خالدا.

وعاش أبو حيان في بغداد القرن الرابع معظم حياته، فبها ولد وقضى زمن صباه وشبابه، وجانبا من كهولته، وبها عمل

بالوراقة، واتصلت أسبابه بالعلوم والفنون عن طريقها، كما أن هذه الحرفة وصلته بعلماء بغداد ومشقفيها المرموقين، وجمعت بينه وبينهم في صحبة وملازمة. ووصلت أسبابه برجال الدولة من كتاب و وزراء .

وكان نمن اتصلت بهم أسبابه من العلماء أبوسعيد السيرافي وأبوحامد المروروذي القاضي، وأبوسليمان المنطقي، وأبوالوفاء المهندس، ومسكويه، وأبو عبدالله المرزباني ويحيي بن عدى المنطقي، ومتى بن يونس القنائي... وكثيرون تردد ذكرهم في كتبه فضلا عن بعض الشعراء والكتاب؛ أمثال ابن نباتة وأبي الحجاج.

و وفد إلى بغداد، وهو بها، الشاعر الكبير المتنبي وعاش بها زمنا. كما عاش بها المهلبي الوزير الأديب، والناقد الشاعر أبوالحسن الحاثمي.

وغادر بغداد في فترات قاصداً المشرق سعياً وراء الشهرة والمال، وقد اجتذبته مجالس وزيرين أديبين عرفا باستقدام

العلماء والأدباء والشعراء ورعايتهم هما أبوالفضل ابن العميد والصاحب ابن عباد.

وقد قصدها قبله بزمن ليس بالبعيد المتنبى، فلقى من ابن العميد ترحيبًا، إلا أنه أسقط ابن عباد، واستصغره فى نظره، فنال منه وعاداه. وكذلك لقى أبو حيان من الوزيرين الأديبين ما لم يرض عنه، ورجع عنهما ساخطا، ثائر النفس بعد أن قضى فى بلاط كل منهما سنوات لم يحظ فيها بطائل يرضيه.

ولقى كذلك في الرى وشيراز وبعض عواصم المشرق جماعة من العلماء كانت له معهم محاورات ومجاوبات.

وعكست كتابات أبى حيان صور تلك الحياة الثقافية النابضة، والازدهار الحيضارى فى شتى جوانب الدولة الإسلامية، فكانت كتبه وكتاباته سجلا لما عاشته عاصمتها بغداد وغيرها من العواصم التى زارها من حياة فكرية وفنية وأدبية بفضل من اجتمعوا بها من الفلاسفة، والعلماء، والفقهاء، والكتاب والشعراء، والموسيقيين والمغنين من كل لون ومذهب.

عاش، إذن، أبوحيان بغداد القرن الرابع بكل ما ازدحمت به الحياة فيها، وتقلب في أحيائها الفقيرة والغنية، والتقي بنماذج بشرية متعددة من أهلها، وكما قالت مصادر ترجمته (٢)، فقد كان الرجل موهوباً في ذكائه، ودأبه على العلم وحرصه على المعرفة، لكنها صورت شخصه وطبائعه بصورة تبدو غير محببة للناس.

وعرض لشخصيته بعض الباحثين والدارسين المحدثين والمعاصرين (٢). فتناولها زكريا إبراهيم في ضوء نظرية يونج عن الشخصية المنيسطة Extrovert والمنقسضة أو المنطوية Introvert، ولاحظ أن معظم تصرفاته توحى بأنه ممن يندرجون محت المنطوية، إلا أنه مع ذلك كان يتمتع يبعض خصائص الشخصية المنيسطة؛ كان أبوحيان عاكفًا على قراءة الكتب، حريصًا على الاجتماع بعلماء عصره للأخذ عنهم، وتحصيل ما نبغوا قيه من علم.

ولم يكن في سماته ما يحبب الناس فيه، كذلك أخذ عليه أبوالوفاء المهندس الجهامة، وعدم إحسانه محادثة الناس ومجاملتهم، ولم يكن أبوحيان دائما منطبعا بطابع واحد في شخصيته، فإن الصفة التي تصدق على شخصيته ربما كانت القلق، فهو شخصية قلقة لا تستقر على حال، وتدل كتاباته على ذلك بوضوح؛ فهو صريح عدواني أحيانا، مجامل إلى حد الزلفي والتذلل أحيانا، مقبل على الحياة متطلب للمال يسعى إليه ويشق على نفسه في طلبه وإن عاد حاوى الوفاض، صفراليدين وهو عابس متجهم جاد متشائم أحيانا، وساخر ضاحك هازل، مستمتع مستمل من ملاذ الحياة وملاهيها يحب الغناء ويطرب له. ويرناد أماكن اللهو في وملاهيها يحب الغناء ويطرب له. ويرناد أماكن اللهو في سعدان، ويطرح عليه آخر الليل طرفة أو فكاهة تدخل المسرة على النفس بعد مشقة ما تخاورا فيه من جاد الكلام، وعويص على النفس بعد مشقة ما تخاورا فيه من جاد الكلام، وعويص القضايا الفكرية.

لقد حاول بعض الباحثين أن يقرنوا بينه وبين الجاحظ لما رأوه من تعلقه به ومحاولة تقليده، والإشادة بعلمه وأدبه فيما روى ياقوت عنه من حديث عن تقريظ الجاحظ.

ولكن شخصية أبى حيان تتفق مع الجاحظ في بعض الملامع، وتخالفها في ملامع أخرى كثيرة، فأبو حيان موسوعي، مفكر، يميل إلى الاعتزال، ويجرى في حديثه بعض الفكاهة ليروح أحيانًا على القارئ.

إلا أن الجاحظ يختلف عنه في أنه كان رجلاً مكتمل الشخصية واثقاً من نفسه، معتدا بعلمه، لم تغلب عليه السوداوية، ولا كانت نظرته متنشائمة وأنه كان يقف من أعدائه وحساده موقف المتعالى، سخريته سخرية الواثق المتمكن على غير الحال بالنسبة إلى أبى حيان، فإن هجومه على أعدائه كان هجوم المنتقم الضعيف الذي يلجأ أحيانا إلى الكلمة الخارجة ليعوض به نقص شخصيته أو عجزه.

وقد يشبه أبوحيان في قلقه الفكرى أو العقلى وحيرته فيلسوف القلق والتشاؤم أبا العلاء المعرى. يشبهه في زهوه وانصرافه عن الدنيا، ويشبهه في ضيقه بالحياة والناس، وعدم اعتقاده لمذهب من مذاهب العقيدة والفكر.

لكنهما يختلفان في نوع الزهد، والتشاؤم، وفي أسبابه ودوافعه. فأبو العلاء ارتضى الزهد وهو يملك من أسباب الغني ما كان يستطيع به أن يستمتع بالحياة، وينعم بما فيها، وكان بإمكانه أن يحصل من المال لو أراد ما يفي بحاجته ويزيد لكنه أهرض راغبا، وارتضى محبسه زاهداً. أما أبوحيان فيختلف موقفه، فقد طلب من الدنيا فلم تعطه وعائدته، وألزمته عوزاً بلبس المرقعات، والانضمام إلى طائفة فقراء الصوفية، وأقنع نفسه يهذا المال، فلم يجد أمامه سواه، وعاتب ربه في ابتهالاته بـ (الإشارات الإلهية)؛ لأنه رغب فلم يعط، وطلب فلم يستجب إلى طلبه.

هكذا، كان حال التوحيدى، وتلك كانت شخصيته، وتقلبت به الحياة في بغداد وغيرها بين نعيم وبؤس، وغلب عليها الشقاء، على الرغم من أنه كان حريصا على نعيمها إلا أنه اتخذ لتحقيقه وسيلة لا توصله إليه؛ اتخذ حرفة الأدب حرفة الفقر، فضاق بها آخر الأمر، وأحرق كتبه معلنا للعالم في صرخة مدوية أن العلم والأدب لا يحصلان المال، وأن على الإنسان أن يختار بين العلم أو المال.

عاش أبوحيان في بغداد القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادي متقلبا بين علمائها ومجالس علمها، واقفا على ما تموج به أرجاؤها من علوم، وفنون ومذاهب، وعقائد، إلا أنه لم يتعلق بمذهب فكرى بعينه، وإن قيل إنه كان معتزلياً، إلا أنه لم يحقق آراء المعتزلة، ولم يلتزم بتعاليمهم وقد كان شيخه الجاحظ الذي أعجب به معتزليا ملتزما، كما كان شيخه المرزباني من المعتزلة الملتزمين.

ويعرض صورة لأبى عبد الله المرزباني المعتزلي، وقد استمع إلى غناء أبيات للعباس بن الأحنف تلمس فيها هذا التحرر، إن لم يكن السخرية من شيخه؛ إذ يقول(٤٠):

وولا طرب الزهرى على وخلوب، حسارية أبى أيوب القطان إذا أهلت واستهلت، ثم اندفعت وغنت:

إذا أردت سلوا كان ناصركم

قلبي، وما أنا من قلبي بمنسصر

فأكشروا أو أقلوا من إساءتكم

فكل ذلك محمول على القدر وضعت خدى لأدنى من بطيف بكم

حتى احتقرت، وما مثلي بمحتقر

وأبو عبدالله المرزباني شيخنا إذا سمع هذا جن واستغاث، وشق الجيب وحولق، وقال: يا قوم! ألا ترون إلى العباس بن الأحنف ما يكفيه أن يفجر حتى يكفر؟!، متى كانت القبائح والفضائح والعيوب والذنوب محمولة على القدر؟ ومتى قدر الله هذه الأشياء، وقد نهى عنها، ولو قدرها كان قد رضى بها، ولو رضى بها لما عاقب عليها. لعن الله الغزل إذا شيب بمجانة، والجانة إذا قرنت بما يقدح في الديانة.

ورأیت أبا صالح الهاشمی یقول له: هون علیك یا شیخ، فلیس هذا كله علی ما نظن، القدر یأتی علی كل شئ، ویجری بكل شئ وهو سر الله المكتوم، كالعلم الذی بحیط بكل شئ، وكل ما جاز أن یحیط به قدر. و إذا جاز هذا جاز أن یجری به فدر، وإذا جاز أن ینشره خبره وما كان هذا التضایق والتحارج فی هذا المكان.

والشاعر يهزل وبجد، ويقرب ويبعد، وبصيب ويخطئ، ولايؤاخذ بما يؤاخذ به الرجل الديان، والعالم ذو البيانه.

وترى أبا حيان وقد ساق هذه الحكاية عن المغنية والشاعر الغزلى ابن الأحنف ورجلين ممن استمعوا إلى الغناء يختلفان فى الرؤية والذوق والمذهب الفكرى والعقدى، منتهزا الفرصة ليسجل هذا الحوار الكلامى، ولا ندرى أسجله كما دار أم تدخل فيه، أى أنه حفظ مضمونه، وشكله بطريقته وأسلوبه.

لقد كان أحد الرجلين \_ كما هو واضح \_ معتزليًا متزمتًا، وهو شيخه أبو عبدالله المرزباني، ولايخفي ما رسم به

صورته وقد استمع إلى الشعر من المغنية وهي صورة حرص على خطوطها الكاريكاتورية ليبرز انفعال الرجل وضيقه لا بغناء المغنية، ولكن بما تضمنته كلمات الأغنية من معارضة لعقيدته، فهي تقول بالجبر، والرجل يؤمن بالاختيار على قول المعتزلة. ورد عليه آخر من الجبرية، وهو غالبًا رجل يذهب أهل السنة.

ولم يعرض صورة الجبرى بمثل ما عرض صورة المعتزلى، والمفروض إذا كان يلتزم بالاعتزال أو يتعصب له ألا يكون موقفه كذلك.

وهذا مجرد مثال على ما نقول من أن الرجل لم يلتزم بمذهب بعينه، فقد أطلق لنفسه حرية التفكير والاعتقاد وفق ما يمليه عليه الموقف، أو ما يمليه عليه فكره.

كان موقف أبى حيان من الموسيقى والغناء كموقفه من كثير من قصايا العصر، مما كان مثار اهتمام الناس بين مفكريهم؛ خاصتهم وعامتهم. وكان موضوع الموسيقى والغناء مجالا للجدل بين المحرمين والمحللين.

وذهب معظم فقهاء السنة إلى تحريمهما على درجات فى هذا التحريم؛ فمنهم من حرمهما على الإطلاق، ومنهم من حرم الموسيقى، وأحل الغناء الذى لا يخرج على حدود الدين والأخلاق، والذى لا يحض على رديلة. ومنهم من حرم بعض الآلات الموسيقية، وأحل بعضها.

ويروى أبو الفرج الأصبهانى حكاية عن كراهية أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة للغناء فى خبر له مع ابن جامع المغنى المشهور<sup>(٥)</sup>. ولم يوافق أبوحيان من ذهب إلى تحريم الغناء من أهل السنة، وهذا دليل آخر على أنه لم يلتزم بآرائهم مع اتهام بعضهم له بأنه سنى متأثر بأستاذيه أبى حامد المروروذى، وأبى سعيد السيرافى، حتى إنهم اتهموه بوضع ورسالة السقيفة التى تؤيد موقف أبى بكر وعمر فى مواجهة الإمام على بن أبى طالب.

ولم يكن حديث أبي حيان في كتبه عن الغناء مجرد ذكر أخبار المغنين، أو الحديث عنهم في مجال السمر وتزجية

الفراغ، بل كان حديث العالم الفيلسوف الباحث في فلسفة الغناء، وآثاره في النفس، مستعينا بآراء بعض أساتذته من علماء بغداد آتئذ كأبي سليمان المنطقي وغيره. وكان موقفه من الغناء مواثماً لثقافته ومباشرته للفلاسفة، ومعظمهم عرك في الغناء سمواً بالنفس، وأردف الحديث الفلسفي عن الموسيقي والغناء بأحاديث مطولة وحكايات طريفة عن المغنين والمغنيات الذين رآهم بنفسه، واستمع إليهم في بعض ضواحي بغداد والكرخ خاصة.

وأحصى لنا التوحيدي عدداً من المغنين في بغداد في عصره لا يتصور وجوده في بلد واحد بهذه الكثرة. فيقول<sup>(1)</sup>:

ووقد أحصينا ونحن جماعة بالكرخ أربعمائة وستين جارية في الجانبين، ومائة وعشرين حرة، وحمسة وتسعين من الصبيان البدور، يجمعون بين الحسن والحدق والظرف والعشرة. هذا سوى من كنا لا نظفر به، ولا نصل إليه لعزته وحرسه ورقبائه، وسوى ما كنا نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء والضرب إلا إذا نشط في وقت، أو ثمل في حال، وخلع العدار في هوى قد حالفه وأضناه ونرنم وأوقع، وهز رأسه، وصعد أنفاسه وأطرب جلاسه، واستكتمهم حاله، وكشف عندهم حجابه، وادعى الثقة بهم، والاستنامة إلى

وأيد اهتمام الناس خاصتهم وعامتهم بالغناء في بغداد وغيرها من عواصم الإسلام في القرن الرابع ما كتبه كل من أبي الفرج والثعالبي في تأييد الغناء والقول بضرورته للحياة فضلا عن إباحته. يقول الثعالبي (٧):

وقال بعض الفلاسفة: أمهات لذات الدنيا أربع: لذة الطعام، ولذة الشراب، ولذة النكاح ولذة السماعه. وفاللذات الثلاث لا يوصل إلى كل منها إلا بحركة وتعب ومشقة، ولها مضار إذا استكثر منها، ولذة السماع قلت أم كثرت صافية من التعب، خالصة من الضرره.

«ومن خواص السماع أنه لا يحجزه شئ، وأن الجمع بينه وبين كل لذة وعمل ممكن، وأن الإبل والخيل والحمير تستطيبه، والصبيان الرضع تستلذه، والوحوش والطيور تصغى إلى الفائق منه وتفرح عليه.

#### ويقول:

ه وكان بعض فقهاء المتكلمين يقول: قد اختلف الناس في السماع فأباحه قوم وحظره آخرون، وأنا أخالف الفريقين، فأقول إنه واجب لكثرة منافعه، ومرافقه، وحاجة النفوس إليه وحسن أثر استمتاعها به.

ونقل عن بعض الصالحين والخلفاء والشعراء والفلاسفة أقوالا تؤيد هذا الاستحسان ومنه قول بختيشوع: الغناء غذاء للروح، كما أن الطعام غذاء للجسم، (٨).

وتخدت أبوحيان عن الموسيقى والغناء فى مواضع من كتبه، أهمها ما جاء فى (الهوامل والشوامل)، وفى (المقابسات)، وفى (الإمتاع والمؤانسة)، وقد أطال الحديث وفـصله عن المغنيات والمغنين وأحوال السامعين. وفى (الإشارات الإلهية) كان حديثه عن سماع الصوفية، وأثره فى تخليص الروح من قيود الجسد، ورفع درجات الوجد عند الساكت.

ونبدأ حديثنا عما كتبه بما جاء حول فلسفة الغناء.

يسأل في (الهوامل والشوامل) مسكويه أسئلة عن التذوق الفني، ومنها ما يتعلق بتذوق الألحان والغناء. يقول: [مسألة رقم ٩ ص ١٣٩].

هلم إذا أبصر الإنسان صورة حسنة، أو سمع نغمة رخيمة قال: والله ما رأيت مثل هذا قط، ولا سمعت مثل هذا قط، وقد علم أنه سمع أطيب من ذلك، وأبصر أحسن من ذاك، (٩)

هلم صار من يطرب للغناء، ويرتاح للسماع يمد يده ويحرك رأسه وربما قام، وجال، ورقص، ونعر وصرخ، وربما عددا وهام، وليس هكذا من يخاف، فإنه يقشعر وينقبض، ويوارى شخصه، وينيب أثره ويخفض صوته ويقل حديثه ؟٥.

ويسأل(١١):

هما سبب تصاغى البهائم والطير إلى اللحن الشبجى، والنغم الندى وما الواصل منه إلى الإنمان العاقل المحصل حتى يأتى على نفسه.

وكما نرى، فإنها أسئلة كلها تدورحول المستمع وتأثره بالغناء.

ويجيبه مسكويه بإجابات مطولة شارحاً ذلك ومبرراً.

وفى (المقابسات) يخص المقابسة رقم ١٩ بالحديث عن الغناء. يقول(١٢):

هخرج أبوسليمان - المنطقى - يوماً ببغداد إلى الصحراء بعض أيام الربيع قصداً للتفرج والمؤانسة، وصحبته، وكان معنا أيضا صبى دون البلوغ جهم الوجه بغيض المحبا شتيم المنظر، ولكنه كان مع هذه الصورة يترنم ترنماً ندباً عن حلو، وكان معنا جماعة من طراق المحلة، فلما تنفس الوقت أخذ الصبى في فنه، وبلغ أقصى ما عنده، فترنع أصحابنا وتهادوا وطربوا، فقلت لصاحب لى ذكى، أما ترى ما يعمل بنا شجى هذا الصسوت، وندى هذا الحلق، وطيب هذا اللحن و تفنن هذه النعمة ؟!

فقال: لو كان لهذا من يخرجه ويعنى به، ويأخذه بالطرائق المؤلفة والألحان المختلفة لكان يظهر أنه آية، ويصير فتنة، فإنه عجيب الطبع بديع الفن.

ويتدخل أبوسليسمان فى الحديث فيردد القول حول الصناعة أو الفن بين الطبيعة، والتحصيل، أو الموهبة والدراسة والتثقيف، فيرى أن الفتى قد وهب طبيعة الغناء، وأن الطبيعة محتاجة إلى الصناعة فى هذا المكان، لأن الصناعة ها هنا تستملى من النفس والعقل، وتملى على الطبيعة.

ويمضى فى شرح هذا القول، فى حوار مع تلاميذه وجلسائه يستجلون غامضه ويطلبون زيادة المعرفة من معلمهم الفيلسوف.

وفى (الإمتاع والمؤانسة)(١٣) يطول حديث أبى حيان فى الموسيقى والغناء، فيروى مشاهداته للمغنين والمغنيات، وهيئاتهم، وحركاتهم فى التمهيد للغناء وفى أثنائه، وأثر الغناء على السامعين مبدعاً فى تصويره دقائق ما يرى، كأنه يثبت بالمشاهدة والواقع ما ذكره المفكرون والفلاسفة فيما روى عنهم وذكرنا جانبا منه.

ويقدم حديثه عن الطرب بفذلكة كلامية فيقول:

وسأل الوزير مرة عن الطرب على الغناء والضرب وأشباههما فكان الجواب: قيل لسقراط فيما ترجمه أبوعثمان الدمشقى، لم طرب الإنسان على الغناء والضرب؟، فقال: لأن نفسه مشغولة بتدبير الزمان من داخل ومن خارج، وبهذا المثالات الشريفة والسعادات الروحانية من بعد ذلك العالم لأن ذلك وطنها بالحق؛ فأما هذا العالم فإنها غريبة فيه؛ والإنسان تابع لنفسه، النفس إنسان وليست النفس نفساً بالإنسان، فإذا طربت النفس، أعنى حنت، ولحظت الروح التى طربت النفس، أعنى حنت، ولحظت الروح التى لها تخركت وخفت، فارتاحت واهتزت.

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه، وربما مزقه، كأنه يريد أن ينسل من إهابه الذى لصق به، أو يفلت من حصاره الذى حبس فيه، ويهرول إلى حبيبه الذى تجلى له، وبرز إليه؛ إلا أن هذا المعنى على هذا التنضيد إنما هو للفلاسفة الذين لهم عناية

بالنفس والإنسان وأحوالهما. وأما غيرهم فطربهم شبيه بما يعتري الطير وغيرهاه.

كأن أبا حيان في تعقيبه على القول المنقول عن سقراط يرى أن هذا تعليل فلسفى، افتراضى عقلى، ويريد أن يقول إن انفعال الإنسان للطرب واهتزاؤه له إنما هو اتصال تلقائي غريزى لكل صوت جميل ذى لهقاع منتظم لطبيعة الإيقاع المنتظم المركبة في كل المخلوقات.

ويمضى حديث أبى حيان وإجابته عن الطرب والغناء لابن سعدان الوزير فيسأل الوزير عن المغنى إذا راسله ما أى جاوبه ورد عليه الغناء مـ آخر من بطانته لم يكون ألذ وأطرب.

فيقول أبو حيان عن أستاذه أبني سليمان:

«ذكر أن المسموع الواحد إنما هو بالحس الواحد، وربما كان الحس الواحد أيضا غليظا أو كدرا، فلا يكون لنيله اللذة به يسط ونشوة، ولذاذة. وكذلك المسموع ربما لم يكن غاية الصفاء على تمام الأداء بالتقطيع الذي هو نفس في الهواء، فلا تكون أيضاً إنالته للذة على التمام بالنغم - قوى الحس المدرك فنال مسموعيه بالنغم - قوى الحس المدرك فنال مسموعيه بالصناعة، ومسموعاً واحداً بالطبيعة، والحس لا يصنع المواحدة، والمناسبة والاتفاق إلا بعد أن يبالها في المركب كما أن العقل لا يعشق إلا بعد أن يبالها في فضاء البسيطة.

وهكذا، يمضى في حديث أبي سليمان المنطقي الفلسفي في تبرير طرب السامعين للمغنى يجاوبه آخر أو آخرون، أو تشاركه الآلة الموسيقية، ويقوم الكورس أو البطانة المصاحبة بما تقوم به الآلات الموسيقية في بعض صور الغناء القديم والحديث. ولا تستخدم الآلات الموسيقية غالبا في التواشيح والأناشيد الدينية ويستعاض عنها بالبطانة أو والكورس،

ويصف لنا بعض مشاهد الغناء وآثاره على السامعين مختلفى الطبائع والمذاهب والثقافات، وأحوالهم عندما يطربون ويبلغ بهم الطرب مبلغًا؛ فيقول في معرض من طرب من مشاهير الأعلام في عصره:

«ولا طرب البرداني على غناء «علوة» جارية ابن علوية في درب السلق إذا رفعت عقيرتها فغنت بأبيات السروى:

بالورد في وجنتسيك من لطمك

ومن سقاك المدام لم ظلمك

ولا طرب ابن فيهم الصوفي على غناء انهاية، جارية ابن المغنى إذا اندفعت بشدوها:

استودع الله في بغداد لي قبمراً

بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

ودعيته وبودي ليو يودعيني

صفيو الحياة، وأنى لا أودعه

فإنه إذا سمع هذا منها ضرب بنفسه الأرض، وتمرَّغ في التراب، وهاج وأزبد وتعفر شعره... ويخرق المرقعة قطعة قطعة، ويلطم وجهه ألف لطمة في ساعة.

«ولا طرب ابن غيلان البزاز على ترجيعات «بللور» جارية ابن البزيدى المؤلف بين الأكباد المحرقة، والمحسن إلى القلوب المتصدعة، والعيون الباكية إذا غنت:

أعط الشبباب نصيب

مادمت تعذر بالشباب وانعم بأيام الصبيا

واخلع عـ ذارك فى التصابى فإنه إذا سمع منها هذا انقلت حماليق عينيه، وسقط مغشيًا عليه، وهات الكافور وماء الورد، ومن يقرأ فى أذنه آية الكرسى والمعوّدتين،

وولا طرب الجراحي أبي الحسن مع قضائه في الكرخ، وردائه المحشى، وكسميه المقورين (الواسعين) ووجنتيه المتحلجتين، وكلامه الفخم، وإطراقه الدائم، فإنه يغمز بالحاجب إذا رأى

مرطا، وأمل أن يقـبل خـدا وقـرطا على غناء «شعلة»:

لابد للمشتاق من ذكر الوطن

والياس والسلوة من بعد الحزن وقيامته تقوم إذا سمعها ترجع في لحنها: لو أن ما تستليني الحادثات به

يلقى على الماء لم يشرب من الكدر فهناك ترى شيبة قد ابتلت بالدموع، وفؤاداً قد نزا إلى اللهاء!، مع أسف قد ثقب القلب، وأوهن الروح، وجاب الصخر، وأذاب الحديد.

ويقول:

و وهناك والله ترى أحداق الحاضرين باهتة، ودموعهم متحدرة، وشهيقهم قد علا رحمة له، ورقة عليه، ومساعدة لحاله!! وهذه صورة إذا استولت على أهل مجلس وجدت لها عدوى لا تملك، وغاية لا تدرك، لأنه قلما يخلو إنسان من صبوة أو حسرة على فائت، أو فكر في متمنى، أو خوف من قطيعة، أو رجاء لمنتظر، أو حزن على حال.

وهذه أحوال معروفة، والناس منها على جديدة معهودة» .

هولا طرب ابن نباتة الشاعم على صوت «الخاطف» إذا غنت:

تلتهب الكف من تلهبها

ونخسر العين إن تقصاها كمأن نارا بها محرقة

تهابها مرة وتغشاها

فنحن فرسانها وصرعاها».

هولا طرب أبى حجاج الشاعر على غناء دقنوة البصرية، وهى جارته وعشيقته وله معها أحاديث، ومع زوجها أعاجيب هناك ومكايدات، ورمى ومعايرات وإنشاء نكات إذا أنشدت:

ياليتني أحيا بقربهمو

فإذا فقدتهم انقضى عمرى

ثم ثنت بصوتها الآخر:

هبيني امرءا إما بريثا ظلمته

وإما مسيئًا تاب بعد فأعتبا

فكنت كــذى داءِ تبــغى لدائه

طبيبا فلما لم يجده تطبياه

«ولا طرب ابن معروف قاضى القضاة على غناء «علية» إذا رجعت لحنها في حلقها الحلو الشجى بشعر ابن أبي ربيعة:

أنيري مكان البدر إن أفل البدر

وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر

فقيك من الشمس المنيرة نورها

وليس لها منك المحاجر والشغرا

ويحسن التوحيدي تصوير مشاهد الغناء، كما رأينا، بقلمه البليغ، متنقلا بالقارئ بين حال المغنى، والصوت أو اللحن، والكلام المغنى، والسامع وما يحدثه الطرب به.

ويستخدم في وصف حال المغنين، وأصواتهم، التي تخرج مفصحة أو تعتورها بحة، وما تفتن فيه الشادية أحيانًا من تقليب طبقات صوتها، وتلوينه بتنويع مخارجه، وكأن الرجل موسيقي عارف بصناعة اللحون والغناء فنراه يقول عن غناء

وإذا رجعت لحنها في حلقها الشجي، وعن غناء سندس: وإذا تشاحت، وتذللت، وتفتلت، وتكسرت، ونيسرت وقالت: أنا والله كسلانة

مشغولة القلب بين أحلام أراها رديئة، وبخت إذا استوى التوى، وأمل إذا ظهر عثر ثم الدفعت وغنت،

«وابن بهلول إذا أخذ القضيب وأوقع ببنانه الرخص، ثم زلزل الدنيا بصوته الناعم، وغنته الرخيمة، وإشارته الخالبة، وحركته المدغدغة، وظرفه البارع، ودماثته الحلوة.. وغنى».

و اقلم القضيبية إذا تناوأت في استهلالها، وتضاجرت على حنجرتها، وتذكرت شجوها الذي قد أضناها، وانضاها، وسلبها منها، وأنساها إياها ثم اندفعت وغنت بصوتها المعروف:

أقول لها والصبح قد لاح نوره

كما لاح ضوء البارق المتألق.

وظلوم إذا قلبت لحنها إلى حلقها، استنزلته
 من الرأس!».

دوه حلية، جارية أبي عائذ الكرخي إذا أحذت في هرجها، واشتعلت بنارها....

ويختار التوحيدى من أصوات الغناء التي ينشدها المغنون والمغنيات أشعاراً جميلة المعاني رقيقة الألفاظ، نالت إعجاب السامعين في عصره على اختلاف طبقاتهم، وتآلفت مع الألحان، وأصوات المؤدين، وهو يرى ضرورة التلاؤم بين النص المغني، واللحن والصوت المؤدى. ينقل عن أبي سليمان المنطقي قوله (١٤٠): عن اللفظ يحلو ويعذب ويلذ بالموسيقي واللحن:

ورأما الصورة اللفظية فهى المسموعة بالآلة التى هى الأذن. وإن كانت عجماء فلها حكم، وإن كانت ناطقة فلها حكم، وعلى الحالين فهى على مراتب ثلاث إما أن يراد بها مخسين الأفهام، وإما أن يكون المراد بها مخقيق الإفهام وعلى الجميع فهى موقوفة على خاص مالها فى بروزها من نفس القائل ووصولها إلى نفس السامع، ولهذه الصورة بعد هذا كله مرتبة أخرى

إذا مازجها اللحن والإيقاع بصناعة الموسيقى، فإنها حينفذ تعطى أمورا ظريفة أعنى أنها تلذ الإحساس، وتلهب الأنفاس، وتستدعى الكاس والطاس وتروح الطبع، وتنعم البال، وتذكر بالعالم المشوق إلهه، المتلهف عليه.

ويشير في موضع آخر<sup>(١٥)</sup> الى أن الأعنية تكون منظومة لتنفق مع إيقاع اللحن فيقول:

ومن فضائل النظم أنه لا يعنى ولا يجدى إلا بجيده، ولا يؤهل للحن الطنطنة (حكاية صوت الطنبور ـ آلة موسيقية) ولا يجلى بالإيقاع الصحيح غيره، لأن الطنطنات والنقرات، والحركات والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوزن والنظم عليها ... والغناء معروف الشرف، عجيب الأثر، عزيز القدر، ظاهر الفضح في معاينة الروح، ومناغاة العقل، وتنبيه النفس، واجتلاب الطرب وتفريج الكرب، وإثارة الهزة، وإحادة المزة، وادكار العهد، وإظهار النجدة، واكتساب السلوة، ومالا يحصى عدده (١٦١).

ولا نجد دفاعا عن الموسيقي والغناء أبلغ من كلمات التوحيدي هذه، والحق أن كتاباته حول الموضوع في كتبه

التى وصلتنا تشهد بتقديره الموسيقى والغناء وقائدتهما البالغة فى الحياة، وأثرهما على الإنسان من تهليب للنفس، واستشعار للجمال، وسمو بالأحاسيس والمشاعر.

وهو يرى فى (الإشارات الإلهية) فالدة السماع للمتصوفة فى مجالس أذكارهم، فهو يرفع درجة الوجد، ويساعدهم على التصاعد فى مدارك الذهول والغيبة عن الحير.

وجدير بالذكر أن الغناء والموسيقى كانا من بين اهتمامات المثقفين والمفكرين وخاصة الناس نظرا وسماعا. ويكاد لا يخلو واحد من أولئك المشهورين منهم من له فيهما نصيب بالمشاركة أو التأليف. وقد مر بنا في أثناء الحديث أسماء كثيرين من أعيانهم، نضيف إليهم أسماء الفارابي والمعرى، فالفارابي ألف كتابا معروفا في الموسيقى وما كتبه المعرى في (الفصول والغايات) يكشف عن إلمام واضح بعلم الموسيقى.

وبعد، فلعل أبا حيان أراد أن يشارك في الجدل حول هذين الفنين وأن يرد ردا حاسما بالنظرية والتطبيق على من يدعون في الموسيقى والغناء دعاوى إن دلت على شئ فإنما تدل على يبوسة في الطبع وانحراف في الذوق والمزاج عن سائر البشر، بل سائر مخلوقات الله.

#### الهوامش

- (١) راجع كتاب آدم منز، نرجمة: أبو ريدة.
- (٢) من أول من ترجم له نرجمة موسعة ياقوت الرومي في معجم الأدباء، وابن خلكان في وفيات الأعيان.
- (٣) بمن اهتم منهم بالكتابة عن شخصيته زكريا إبراهيم في كتاب أبو حيان التوحيدي فيلسوف الأدباء ص ٩٣، وإحسان عباس في كتابه عنه.
  - (٤) الإمتاع والمؤانسة ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨.
  - (٥) الأغاني، جـ ٢ ص ٧٧٩/٧٧٨، طبعة دار الشعب.
    - (٦) الإمتاع ٢/ ١٨٣.
  - (٧) من غاب عنه المطرب، ص ١٨٩، وراجع خاص الخاص له.
    - (٨) من غاب عنه المطرب ١٩٤
    - (٩) راجع تعليق زكريا إبراهيم في أبو حيان، ص ٢٧٢.
      - (۱۰) الهوامل؛ من ۳۳۵. (۱۱) الصلم نفسه، من ۳۰
      - (١٦) المصدر نفسه، من ٢٣٠.
      - (۱۲) المقابسات بتحقيق السندوبي، ص ۱۶۳. دسمار الدور الساف المعارض التناسب المسافرة التناسبة
    - (١٣) الإمتاع والمؤانسة تحقيق: أحمد أمين ١٢ ٢١٥.
      - (١٤) الإمتاع،: ١٤٤/
      - (١٥) المصدر نفسه ٢/ ١٣٦.
        - (١٦) الإمتاع، ١٣٦ ١٣٦.
      - (۱۷) الفصول والغايات، ص ۸۸.

# موسيقى الخط العربي

# أبى حيان التوحيدي

# محمد نفدادی\*

لو كان يعلم اعلى بن محمد بن العباس التوحيدي، \_ الذي اشتهر باسم «أبي حيان التوحيدي، \_ أنه أول من وضع أسس علم الجمال عند العرب، بل أنه يعد أول ناقد عربي، لما أقدم على هذه الفعلة الحمقاء؛ إذ رأسه يقول لهم:

وأترونني أقدم على جندى أو شرطى ؟!! .. إنما

أحرق \_ وهو في العقد التاسع من العمر \_ كل آثاره ، وأتلف كل كتبه ومخطوطاته التي أبدعها طوال سنوات العمر المديد، وانصرف بعدها إلى الزهد والورع والتصوف، حتى إذا جاءت سكرة الموت، فاجتمع حوله مريدوه، مكثرين من ذكر الله، يسألونه اللطف به، والعفو عنه، فرفع

أقدم على رب غفور، (١).

فالرجل كان فنانا ناقداً، وفيلسوفاً مبدعاً، وخطاطاً بارعاً وهو أديب حكيم وصوفي جميل. وعلى الرغم من أن الوراقة (أي نسخ الكتب) كانت مهنة كبار الكتاب في عهده، فإنه لم يصب من ورائها مركزاً مرموقاً، ولا جاهاً أو رفعة، حتى إن المتتبع لسيرته يكتشف بسهولة:

وأن المسافة بين جبروت عقله، وتهافت شخصيته شاسعة جداً، حتى ليصعب على قارئه، أن يدرك اجتماع هاتين الشخصيتين المتضاربتين: فكر حر قوى، ونفس متهالكة متخاذلة!!» (٢).

وهذا ما دفعه إلى إحراق كتبه مخت وطأة شعور الخيبة والأسف، لهذا عاش فقيراً، ومات غريباً مجهولاً.

وكانت مهنة التوحيدي التي احترفها سببأ في سعة اطلاعه، وازدياد معارفه؛ إذ كان يعمل وراقاً، (وكان النسخ معيناً له على القوت، ووسيلته إلى الارتزاق، (٣).

<sup>\*</sup> كاتب وصحفي بمجلة دروز اليوسف، القاهرة.

وهذا ما جعل من أبى حيان دائرة معارف جيله على الرغم من أنه كان ضجراً من حرفته، وسماها ٥ حرفة الشؤم، وطمع في عمل أقل عناء وأكثر جدوى.

ولعل اتصاله بمهنة النسخ، وهو كاره لها، جعله يقبل عليها بنفس متمردة وروح نزقة متحفزة، حتى إذا ضاق صدره وازداد تبرمه بما ينسخه من كتب، راح ينتقد النص وكاتبه بشدة. وربما من هنا بدأت تظهر عنده بوادر الكتابة النقدية، بل إنه برع في إظهار مثالب الكتاب في عصره. يقول عبد الرزاق محيى الدين في رسالة الماجستير التي حصل عليها من جامعة فؤاد الأول في سيرة التوحيدي وآلاره عام

التبعت مؤلفات أبى حيان فوجدته كثير النعى على متكلمى زمانه، داثم السخرية بهم، والحط من شأنهم، لا أستثنى من ذلك فرقة، ولا أصحاب مقالة، كما وجدته مناصراً أصحاب الحديث أنصار الأثر والرواية، ويفضّلهم على المتكلمين من أصحاب الرأى والقياس،

ولعل تفضيله المتكلمين والرواة جعله ينحو نحوهم فيما كتب، حتى إننا نجد أن:

• كل ما كتبه أبو حيان في علم الجمال ما هو إلا مجموعة آراء المفكرين العرب والأدباء الفنانين الذين اهتموا بالفن والصياغة، وتمخض هذا عن النظرية العربية التي شملت مشاكل علم الجمال الحديث ومنها مشاكل الإبداع والتذوق، (4).

## وقال عنه ياقوت الذى ترجم له:

ه. فهو شيخ الصوفية ، وفيلسوف الأدباء، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء، وهو فيرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاءً وفطنة، وفصاحة ومُكنة، كثير التحصيل للعلوم في كل فن حفظه، واسع الدراية والرواية، (٥٠).

ولأن التوحيدى كان وراقاً، فمن الطبيعي أن يكون حسن الخط بارعاً فيه، عارفاً بفنونه وأنواعه. وقد ورق أزيد بن رفاعة، واستكتبه الوزير ابن العارض كتاب (الحيوان) للجاحظ، وكان حسن الإلمام بعلم الخط قديراً على ضبطه وقد نسخ له رسالة لأبى زيد البلخى، وقد سأله ابن عبّاد أن ينسخ له ثلاثين مجلدا من رسائله.

ولشدة حبه للخط العربي ألف فيه رسالة فيمة «ربما تكون من أقدم ما ألف في العربية عن الخط العربي. وزاد على جويده للخط وتزيينه، وزخرفته، قدرته على ضبط النسخ، وسلامته عما يدخله الوراقون من تصحيف وتحريف (<sup>17</sup>)؛ أي أنه كان دقيقاً ومدققاً فيما ينسخ من نصوص، ولم يكن يحتاج إلى مراجعة من أحد لتصحيح ما يكت.

وتقع رسالة التسوحسدى فى علم الخط فى ست وثلاثين صفحة، ولها مخطوط فى مكتبة الثينا، ونسخة مصورة فى مكتبة جامعة القاهرة، وهى من أوائل المراجع التى وضعت قواعد للخط ووصفاً لخطوط بعض معاصريه، وقد عدد لنا التوحيدى أنواع الخطوط العربية وأقسامها فى زمانه، فقال:

«كانت العبرة في زمانهم قواعد الخط الكوفي بأنواعه، وهي اثنتا عشرة قاعدة : الإسماعيلي، والمكي، والمدني، والأندلسي، والشامي، والعراقي، والعباسي، والبغدادي، والمشعب، والريحاني، والجرد، والمصري، فهذه الخطوط العربية التي كان منها ما هو مستعمل قديماً، ومنها قريبة الحدوث، أما هذه الطرائف المستنبطة فهي مروية عن الصحاب، أما هذه الطرائف المستنبطة فهي مروية عن الصحاب،

وجاءت رسالة أبى حيان التوحيدى عن الخط متضمنة كل ما يتصل بهذا الفن من مقولات ونصائح وتوجيهات، وكل ما يتعلق بأسرار فن الخط من أدوات وطرق للكتابة. وقد أورد التوحيدى في رسالته أقوال الأقدمين من الفلاسفة والكتاب والمبدعين عن الخط العربي؛ إذ إن العرب أكدوا

أهمية فن الخط لأنه يحمل خصائص الجمال المجرد، فقد تضافر الرقش العربي وهو الفن الزخرفي المجرد مع الخط العربي في تخديد شخصية الفن العربي. يقول هاشم بن سالم في الرسالة: ٥.. قد تكون صورة المداد في الأبصار سوداء، ولكنها في البصائر بيضاءه.. أي أن رؤية الفن تتم بالبصيرة وليس بالبصر فقط. ويقول ابن المقفع عن القلم: وبريد العلم يخب بالخير، ويجلى مستور النظر، ويشحذ إكليل الفكر ويجتني من مشقة ثمرة الغير والعبره. ويعرف أبو حيان الجمال فيقول: إنه كمال في الأعضاء، وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس،

وفي الرسالة يضع أبو حيان شروطاً للخط الجميل فيقول:

 والكاتب يحتاج إلى سبعة معان: الخط انجرد بالتحقيق، والمحلى بالتحديق، والمجمل بالتحويق، والمزين بالتخريق، والمحسن بالتشقيق، والمجاد بالتدقيق، والمميز بالتفريق.

وتنفرد رسالة التوحيدي في الخط بتفسير هذه المعاني، فيقول:

- ه. أما المجرد بالتحقيق: فإبانة الحروف كلها منثورها ومنظومها.
- أما المراد بالتحديق: فإقامة الحاء والخاء والجيم وأشبهها على تبيض أوساطها.
- أما المراد بالتحويق: فإدارة الواوات والفاءات والقافات.
- أما المراد بالتخريق: فتفتيح وجوه الهاء والعين
   والغين.
- أما المراد بالتعريق: فإبراز النون والياء مثل عن
   وفى ومتى.
- أما المراد بالتشقيق: فتكنف الصاد والضاد
   والكاف.. مما يحفظ عليها التناسب والتساوى،

فالخط في الجملة كما قيل هندسة روحانية بآلة جسمانية.

- \* أما المراد بالتنسيق: فتعميم الحروف كلها مفصولها وموصولها.
- أما المراد بالتوفيق: فحفظ الاستقامة في السطور
   من أولها إلى آخرها.
- أما المراد بالتدقيق: فتجديد أذناب الحروف
   بإرسال اليد واعتمال سن القلم.
- أما المراد بالتفريق: فحفظ الحروف مزاحمة بعضها لبعض وملابسة أول منها لآخر ليكون
   كل حرف منها مفارقاً لصاحبه بالبدن، جامعاً بالشكل الأحسن، (٨٠).

ويحدثنا التوحيدى في رسالته عن أنواع الأقلام وطرق بريها وقطعها، فيقول على لسان أحد أرباب المهنة:

هخير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمه، وجف ماؤه في قشره، وقطع بعد إلقاء بزره، وصلب شحمه، وثقل حجمه.

#### وقال آخر:

ه والقلم الحرف يكون الخط به أضعف وأحلى، والمستوى أقوى وأصفى، والمتوسط بينهما يجمع أحد حاليهما، وما كان في رأسه طول فهو يعين اليد الخفيفة على سرعة الكتابة، وما قصر فخلافه.

أما برى القلم فيرى التوحيدى أن له أربع طرق وهي الفيتح والنحت والشق والقط. أما القلم فهو أنواع؛ منه الفارسي والبحرى والنبطى، حسب نوع القصبة.

أما مبادئ تعليم الخط، فيحدثنا بها التوحيدي على لسان إبراهيم بن العباس مخاطبا غلامه:

وليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظة، ولا تبره عند عقدة، فإن فيه تعقيدا للأمور، ولا تكتب بقلم ملتو، ولا ذى شق غير مستو، واجعل سكينك أحسد من الموسى وأجسود الخط ابينه (۱۰).

وبظهور الخط العربي ربحت الحضارة والتراث الإنساني نوعا جديدا من الفنون التشكيلية. وفي تصورى أن الفنان العربي، في إبداعاته المتنوعة واستخداماته المتعددة للخط العربي، استطاع أن يسبق حركة الفن التشكيلي المعاصر في نزوعه إلى التجريد. وقد لجأ الفنان العربي إلى التجريد هروبا من التشخيص في بداية الدعوة الإسلامية، وهي حالة فرضتها عليه ضرورة الامتثال لأوامر بعض الفقهاء الذين فسروا بعض أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) على أنها تحريم التصوير، وإن استقر رأى الكثير من المفسرين والباحثين على أن هذه الأحاديث كان يقصد بها في البداية صرف المسلمين عن عبادة الأصنام، خاصة أنه لا يوجد نص قرآني بالتحريم أو تجريم التصوير.

فلما كان المسلمون في البداية على غير وفاق بالتصوير والنحت، فلم يكن أمام الفنان المسلم سوى كتابة آيات من القرآن الكريم داخل المسجد وفوق جدران المآذن، تبركا وتقربا إلى الله وتجميلا وتزيينا لبيوته. ولا نعتقد أن الفنان الإسلامي الذي أبدعت يداه تلك الآيات المحفورة أو البارزة على شرفات المآذن العالية قد كتبها وهي على هذا الارتفاع الشاهق ليقرأها المارة أو المصلون، وإنما كتبها ليزينها وبصريا، للناظرين، ويشرى عمارة المسجد بلوحات بصرية مجردة ولمسات جمالية رائعة.

ومن هذا المنظور للوحات الخطية، نستطيع أن نقول إن الفنان العربى أنجز أعظم لوحات تجريدية باستخدامه وحدات الحرف العربى في التشكيل. وقد ساعده غلى ذلك قابلية الحرف العربي للمد والمط والاستدارة والبسط والصعود والهبوط واللين والجفاف. حتى عند تعامله مع الكائنات الحية والأوراق والغصون النباتية، لجأ إلى تلخيصها وتخويرها،

خوفًا من أن يكون محاكيا لطبيعة الكائنات التي هي من صنع الله وحده.

وهروبه من المحاكاة مكنه من النجاح في التوصل إلى حلول جديدة هي أقرب إلى التجريد بمفهومه المعاصر، وإلى الفن البصرى الحديث.

وإذا كان فيكتور فازاريللي، وهو رائد مدرسة الفن البصرى النمساوى، قد أنجز أفضل أعماله في الفن البصرى المعاصر، فإننا نعتقد أن الفنان العربي كان قد سبقه إلى ذلك بقرون عدة، وإن اختلفت طرق المعالجة. فقد استخدم هذا الفنان العربي وحدات الخط العربي في تكوينات التضاغط والتخلخل، متباعدة مرة ومتقاربة أخرى، في تناغم حركي ونشكيل رائع، لتسضعنا في النهاية أمام فن بصرى بالغ الجمال، منتظم الحركة. ونجح الفنان العربي منذ زمن بعيد في تحريك مساحات الأبيض بين الأسود والزخارف الدقيقة والمنمنمات بين شموخ الحرف وقوته، وفعل ذلك منطلقا من رؤية فنية محسوبة بدقة، وخبرة اكتسبها عبر ممارسات طويلة النتائج. حتى إننا تجد الفنان ليورناردو دافنشي، أحد رواد عصر النهضة، يقدم نصائحه لتلاميذه من أربعة قرون فقط!!

وإن الألوان تبدو أكشر وضوحا إذا وضعت أضدادها.. فاللون الأبيض يبدو أكثر ضياء مع الأسوده (١٠).

ولم يكن دافنشي يعلم أن أبا حيان التوحيدي كان قد سبقه في إسداء هذا النصح الفني بقرون عدة، فهو يروى لنا في رسالته على لسان العسجدي:

٥ للخط ديباجة متساوية، فأما وشيه فشكله، وأما التماعه فمشاكلة بياضه لسواده بالتقدير، وأما حلاوته فافتراقه في اجتماعه.

ويعود أبو حيان فيؤكد لنا علاقة الخط بالتصوير من حيث الإتقان الفني، فيقول في رسالته:

 إن للخط الجميل وشيا وتلوينا كالتصوير،
 وله التماع كحركة الراقصين، وله حلاوة كحلاوة الكتلة المعمارية.

ولعل بول كلي klee واحـد من الذين اسـتطاعـوا أن يعيدوا اكتشاف تلك الحقائق القديمة لإثبات هذه العلاقات مستخدما تقنيات العلم الحديث في التحليل والدراسة، فقد اعتنى بتركيز العلاقات بين الموسيقي والتصوير. فنحن، عندما نتحدث عن الإيقاع في الموسيقي ثم ننقل هذا إلى العمارة والتصوير، فإننا في الواقع نحلل العناصر التقنية وليس الفنية. والمقصود هنا بالبوليفوني في لوحة أو مقطوعة موسيقية هو عدة أصوات متوافقة ومتداخلة وفق أسلوب مصطلح عليه، وهذه الأصوات قد تكون ألوانا ومساحات وقيما ضوئية، أو دقة في المنظور. وعندما تشعيقيد وتشداخل عناصير القطعة الموسيقية أو تتعقد عناصر اللوحة وتتداخل (كما في الفن البصري)، فإن قواعد الطباق تتحكم في الألحان والتوفيق بين العناصر التقنية كالإيقاع واللحن، وكذلك في التصوير نجد الظاهرة نفسها والعلاقات نفسها في الإيقاع الخطي واللوني، أو الشكل والصيغة في الفن التجريدي أو الزخرفي البصري، أو التضاد اللوني والمنظور والتدرج:

وحتى إننا نجد أن أكثر الفنانين التجريديين أخذوا الآن يهتمون بالقواعد النظرية في الموسيقى ويحاولون تطبيقها في التصوير، وأصبحنا نرى الآن لوحات تحمل اسم سيمفونية، (١١١).

ومن الغريب أن كلاما يتضمن المعنى نفسه تقريبا كتبه أبو حيان التوحيدى في القرن الرابع الهجرى؛ إذ يقول في رسالته على لسان على بن جعفر:

الا شئ أنفع للخطاط من ألا يباشر شيئا بيده في رفع ووضع، خاصة إذا كان الشئ ثقيلا فإن الحركات إذا تمثلت بالحروف، والحروف إذا اندفعت بالحركات، كانت الصورة الخطية، والحروف الشكلية محفوظة الأعيان بامتلائها بها، محروسة الأبدان بانتسابها إليهاه.

وتعليقا على الوصف السابق، وانسياقا وراء أفكار كلى نفسها، يقول أبو سليمان المنطقي في رسالة التوحيدي:

«لكأنما اشتق هذا الوصف من الموسيقار، لأنه يزن الحركات المختلفة في الموسيقى، فتارة يخلط الثقيلة بالخفيفة، وتارة يجرد الخفيفة من الثقيلة، وتارة يرفع إحداهما على صاحبتها، بزيادة نقرة ، أو نقصان نقرة، ويمر في أثناء الصناعة بألطف ما يجهد من الحس في الحس، ولطيف الحس متصل بالنفس اللطيفة، كما أن كثيف النفس متصل بلطيف الحس،

ولا أظن أن بول كلى ابتعد كثيرا عن هذا المعنى الذى أورده التوحيدى فى رسالته عن الخط العربى، خاصة إذا استثنيا ما تراكم من خبرات علمية وفنية فى جعبة التراث الإنسانى عبر العصور، استفاد منها كلى لإثبات ما كان فد توصل إليه التوحيدى بشكل نظرى.

ويؤكد لنا هذا الكلام ما قاله الناقد التشكيلي العراقي عفيف بهنسي، عندما يحدثنا عن هندسة الخط في اللوحة التشكيلية:

ه.. لقد نبين أن فى الخط المستقيم صلابة وتكلفا بعيدا عن الجهد، وهو ضعيف التعبير عن الجمال، ناقص المدلول، فهو لا يثير انتباها حادا، ولكنه انتباه عنيف إذ يعبر عن القسوة وعن القلق، كما يعبر عن الجفاف والجفاء، أما الخط المنحنى فهو خط اللطافة والحركة التي تبرز بلا تكلف أو جهده.

ومن حيث انتشار الخط، يقول أيضا:

«فهو إما خط رفيع أو خط عريض أو متقطع أو هو أفقى أو مائل، على أن تأثير الخط لا يبدو واضحا مالم يكن في حالة بوليفونية؛ أي مختلطا مع أنواع أخرى من الخطوط.

ومن الملاحظ هنا أن مجمل هذا الكلام الذى يوضح هندسة الخطاء في اللوحة التشكيلية؛ باعتباره أحد العناصر الأساسية في اللوحة كاللون والنور والظل والتكوين.. إلخ، يمكن أن تقدمه لوحة الخط العربي أيضا، بل إن كثيراً من الفنانين المعاصرين استفادوا كثيرا، بل صاروا متميزين بين أقرانهم لأنهم قرروا أن يستفيدوا، من هندسة والخطاء في اللوحة التشكيلية، لأننا نعتقد أن ذلك ما يقدمه الخط العربي في تراكيبه المتشابكة في وخط الثلث المركب، و الليواني الجلي، و الكوفي المورق المضفر، سواء كان عباسيا أو فاطميا أو مملوكيا أو أندلسيا، بل إن وخط الطغراء، ما هو إلا نموذج حي للاتفاق التام مع المعني السابق.

ورغم أن الخطوط العربية أحرزت تطورا كبيرا، عبر عصور متتابعة من التجديد والابتكار والإبداع، فإن التوحيدى في رسالته عن الخط يتفق معنا ومع عفيف بهنسي في المعنى ذاته؛ إذ يقول على لسان ابن المرزبان:

1.. الخط هندسة صعبة، وصناعة شاقة، لأنه إن كان حلواً كان ضعيفاً، وإن كان متينا كان مغسولا، وإن كان جافيا، وإن كان رقيقا كان منتشرا، وإن كان مدورا كان غليظا، فليس يصح له شكل جامع لصفاته الكبر والصغر إلا في الشاذ المستندرة.

ويقول التوحيدى أيضا: «أصلح الخطوط وأجمعها لأكثر الشروط ما عليه أصحابنا بالعراق، فسأله أبو عبد الله بن الزنجى ما تقول في خط الخطاط الوزير ابن مقلة، فقال: ه... ذاك نبى فيه، أفرغ الخط في يده كما أوحى إلى النحل في تسديس بيوته».

والواقع أن أبا حيان التوحيدى نجح في رسالته عن الخط في أن ويثير العديد من المشكلات المعاصرة في الفن وفي قواعده (١٢).

ومن هنا، يعد التوحيدي واحداً من أهم النقاد الفنانين العرب؛ إذ إن حقائقه القديمة مازالت صالحة لإثارة الدهشة

فينا حتى الآن، حتى إنه عندما يتحدث عن حسن الخط وعن دور القلم، فإنما يتحدث عن الفن بصورة عامة؛ ذلك أنه:

٥ كــخطاط وراق وأديب مــبــدع، وباحث لا
 يستجلب أمثلته ولا تدور أفكاره إلا من معين
 مهنته وفنه.

وهكذا، فإن ما نستخلصه من مبادئ علم الجمال قالها أو جمعها عن غيره من المشتغلين في مهنته أو البارعين في فنه ليزيد موضوع علم الجمال العربي ثراء ووضوحاً، فيقول التوحيدي على لسان على بن عبيدة: «القلم أصم ولكنه يسمع النجوي، وأبكم ولكنه يفصح عن الفحوي». ويستعرض التوحيدي تعريفه للفن فيقول:

 ه.. الفن مؤلف من شكل ومضمون، من فكر هو الحكمة، وإبداع هو البلاغة، وهو لرى العقول الظامئة والنفوس التواقة للجماله.

ذلك هو أبو حيان التوحيدي، وتلك كلماته عن الفن ورؤيته في علم الخط. ورغم احتفاء المستشرقين والمؤرخين بأبي حيان ، فإن الناس أنكروه في عصره. وقد تعاونت أسباب كثيرة على تنكر الناس له، وهذا ما انعكست ظلاله على شخصيته. وقد ساعدهم أبو حيان على نسيانه والتنكر له؛ إذ:

۱عاش في عزلة عن الناس... ثم أحرق كتبه وغسلها بالماء فأتلفها... فمهد للتاريخ من بعده أن يتجاهله ويتناساه وأن يطويه فيما طوى من كنوز؟ (۱۳).

ولعلنا، في تلك العجالة، ننجح في إلقاء بصيص من الضوء على دور التوحيدي في إرساء مبادئ علم الجمال وفن الخيط في حياتنا، أو لعلنا نوفيه بعضاً من حقه الضائع في عصر تنكر له وتناساه وسلبه حقه، في تاريخ زاخير بالاحتفاء بمن هم دونه علماً وفئاً ومهبة.

#### الهوامش

```
(١) لسان الميزان، لأحمد بن على بن حجر العسقلاني.
```

## ملحق

لوحة معاصرة عنوان (تكوين)

لوحات مقارنة للإيضاح

نموذج من القن المعاصر للقنان الفرنسي وموريليه؛

نموذج من الخط الكوفي يصلح لأن يكون فنا بصرياً للخطاط العراتي هاشم البندادي: ولله الملك وحده.

فن بصری معاصر

لوحة بالخط الديواني الجلي كتبها محمد شفيق سنة ١٢٩١هـ

كلام اللوحة:

وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم:

اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب.

نلاحظ هنا أن القيمة الجمالية للتكوين وتداخل الخطوط وعلاقات الأبيض بالأسود متحققة بشكل أكثر جمالاً في لوحة الخط العربي، وهي تصلح كرسم ابوليفوني

صفحة من القرآن الكريم تخقق فيها روعة التكوين والجنوح للتجريد لدى الغنان الإسلامي.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| - |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

بلحـق

لوحات مقارنة للإيضاح



فن بصرى معاصر

لوحة بالخط الديواني الجلى كتبها محمد شفيق سنة ١٢٩١ هـ كلام اللوحة: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: الهم يامفتح الأبواب افتح لنا خير باب،



نلاحظ هنا أن القيمة الجمالية للتكوين وتداخل الخطوط وعلاقات الأبيض بالأسود متحققة بشكل أكثر جمالاً في لوحة الخط العربي وهي تصلح كرسم «بوليفوني معاصر».

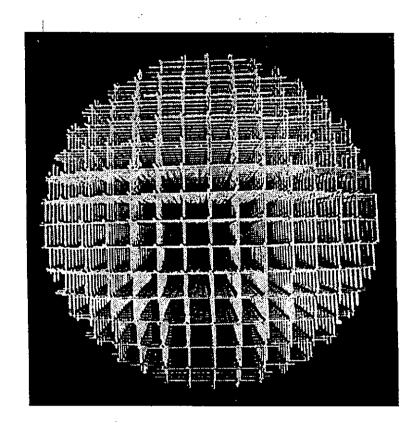

نموذج من الفن المعاصر للفنان الفرنسي ٩ موريليه،



نموذج من الخط الكوفى يصلح لأن يكون فناً بصرياً للخطاط العراقي هاشم البغدادى: ولله الملك وحده!



لوحة معاصرة عنوان: انكوين!

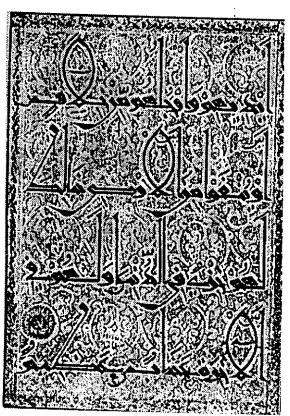

صفحة من القرآن الكريم تحقق فيها روعة التكوين والجنوح للتجريد لدى الفنان الإسلامي.

# التفكير النقدى في كتاب المقايسات للتوحيدي

«مقاربات نصية. وقراءة ذاتية»

## عبد القادر الرباعي::

(ص ۲۶۸ ـ ۲۸۲).

\_ 1 \_

كثرت الكتابة حول أبى حيان التوحيدى وكتبه وأفكاره. ولكن الدراسة فى هذه الكتابات كانت بحثاً أفقياً فى مسائل عامة وشاملة (۱)، حتى إن الكتاب الذى خصصه عبدالأمير الأعسم \_ أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة بغداد \_ لدراسة كتاب (المقابسات) يندرج فى هذه الدراسات الأفقية، لأن الجانب الذى تناول فيه المنهج التحليلي للكتاب لم يأخذ صوى جزء يسير من كتابه، ولم يبحث فيه إلا مسائل شكلية حول تركيب الكتاب من السماع وانحاورة والأمالي وغيرها، وحول التعريف بالفلاسفة الذين حاورهم أبو حيان، والقاسم وحول التعريف بالفلاسفة الذين حاورهم أبو حيان، والقاسم المشترك بينهم. أما التحليل الموضوعي للأفكار الفلسفية في الكتاب \_ وهو التحليل الموضوعي للأفكار الفلسفية في الكتاب \_ وهو التحليل الموضوعي بابه \_ فكان تحليلاً

من فكر التوحيدي ثم ربطه، بعد ذلك، بفلسفته المركزية المحورية. من هنا وقع اختياري، تحقيقاً لهذا الهدف، على كتاب (المقابسات) \_ الكتاب الفلسفي الذي حوى أهم آرائه في الإنسان، والحياة، والعلم، والمعرفة، واللغة، والأدب: شعراً ونثراً.

عاماً ومسطحاً وموجزاً؛ إذ لم يأخذ إلا أربع عشرة صفحة

كان لابد، إذن، من إيجاد منهج يبحث رأسياً في جانب

وبعد قراءة متأنية للكتاب، وجدت أن التفكير النقدى فيه متقدم يتعدى الحديث المباشر عن المنظوم والمنثور أو البلاغة والبيان، إلى حوار شامل في أحوال متنوعة ينتظمها خط فلسفى موحد لبواعثها، راصد لتشعباتها، جامع لمخرجاتها. لأجل ذلك وجدت الخوض في عبابه قد يحقق ميزة ربما لم تشهيأ لدراسة سابقة عليه، فكان هذا البحث نصرة ذلك الخوض، وعلامة على الاجتهاد فيه.

<sup>\*</sup> قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

اعتصدت النص التوحيدى منهجاً للقراءة الذانية، والتأويلات الفردية، دون أن أرتد في ذلك إلى قراءة غيرى لأنفق أو أختلف معه. فكل ما سيأتي من تأويلات جاء من المقاربة بين النصوص المتهاعدة في الكتاب مكاناً وموضوعاً، وإمعان النظر في النصوص المتقاربة مكاناً وموضوعاً أيضاً. وقصدى أن أشكل من التباعد جمعاً، ومن الكثرة وحدة، ومن التعدد كلا، رغبة منى في الوصول إلى لب البناء الفكرى النقدى الذي حكم الآراء في الكتاب.

كان ضم النصوص إلى بعضها بعضا يكشف أمام البصر والبصيرة ما هو مستور داخل ثنايا النص الواحد في حال كونه معزولا عن أخيه وجاره وابن عمه. لكن هذه النصوص احتاجت منى قراءات وتأملات حتى التأمت الكلمات والعبارات والجمل على معان متوافقة، وآراء متواثمة وخرجت من هذه التجربة بقناعة يقينية هى أن النصوص المتجاورة على الاتفاق أو الاختلاف أو التعارض تؤلف مورداً عذباً صافياً لا يخذل متدبره ومتذوقه وشاربه.

عند اقسرابنا من فلسفة السوحيدي في كساب (المقابسات)(٢) علينا استحضار أمور ثلاثة مهمة:

أولها: أن أبا حيان يبدو لنا في الظاهر ناقلاً عن شيوخ عدة، وعلى رأسهم أستاذه أبو سليمان السجستاني المنطقي، لكن هذا النقل لم يكن - على الحقيقة - نقلاً محايداً، وإنما هو إعادة صياغة المفاهيم على قدر الإيمان بها، والوعى العميق بأسرارها، والتبنى الكامل لأبعادها ومراميها، وهذا كاف لأن تكون هذه الأفكار أفكار التوخيدي نفسه. وقد تكون تعريفاته الخاصة حول مضامين الكتاب ومصطلحاته (ص٢٥٥ - ٢٥٧) دليلاً مقنعاً على أنه يكتب بوعيه وفهمه، ويعبر عن فلسفته كما بلورها هو نفسه.

وثانيها: أن أبا حيان حدد هدفه من الكتاب فجعله لفائدة الإنسان وخيره. قال:

ه فما أحوج الإنسان ... إلى يقظة بها يكيس في معاشه، ومنها يقتبس لمعاده ... فباب الخير مفتوح، وداعى الرشاد ملح، وخاطر الحزم معتبرض، ووصايا الأولين والآخرين قائمة، ومزاجرهم

موجودة ... واعلم أن الغرض كله في هذا الكتاب، في جميع ما يثبت عن هؤلاء الشيوخ، إنما هو في إيقاظ النفس، وتأييد العقل، وإصلاح السيرة، واعتياد الحسنة، ومجانبة السيئة، (ص ٧٩ - ١٨٠).

وهذا يعنى أن كل الأفكار النقدية حول الأدب والشعر تنحو نحو هذا الهدف النبيل.

وثالثها: أن من يتعرض لفلسفة أبى حيان النقدية فى (المقابسات)، عليه أن يدرك شمولية هذه الفلسفة التوحيدية من جهة، وأن يردها إلى أساسيات القوى الداخلية للإنسان من جهة ثانية. فأبو حيان لا يفصل آراءه فى الأدب واللغة والبلاغة عن آرائه فى الموجودات الأخرى كالحركة، والسكون، والحب، والعشق، والهوى مثلاً. ذلك لأنها جميعاً ترد عنده إلى قوى داخلية تقوم على بعث هذه العلة أو تلك، وإحيائها، وتنظيمها وفق حاجات إنسانية ملحة فى زمان ما، ومكان ما، وعلى هيئات متفاوتة فى القرب والبعد أو الارتفاع والانخفاض، والشدة والرخاوة، والثبات والتغير، وما إلى ذلك من أحوال.

إن فلسفة أبى حيان مبنية على أساس شمولى تداخلى يسرى في الحركة والفاعلية والتركيب الأساس هنا وهناك، فهو ينقل عن العامرى قوله:

«والمرض والعافية في الأبدان بمنزلة الغنى والفقر في الأحوال، والغنى والفقر في الأحوال بمنزلة العلم والجهل في القلوب، والعلم والجهل بمنزلة العمى والبصر في العيون».

## ئىم يتابع:

«والفساد، والصلاح في الأمور بمنزلة الضعة والرفعة في المراتب، والضعة والرفعة في المراتب بمنزلة القبح والحسن في الصور، والقبح والحسن في الصور بمنزلة العي والفصاحة في الألسنة، والعي والبلاغة في الألسن بمنزلة الاعوجاج والاستقامة في الأعضاءه (ص ١٧٨ ـ ١٧٩).

فالأشياء والمعانى فى الحياة - كما يستنتج من النص السابق - تتشاكل، وتتلاقى مهما اختلفت منابعها، وتنوعت أحوالها. فما ينطبق على الأدب ينطبق على أمور فى الحياة بعيدة عن جوه وسماته. حين احتاج التوحيدى - مثلاً - أن يجد نقيضاً لعلم التنجيم، الذى لا يثق بنتائجه، أورد العلوم الأخرى مجتمعة، فساوى بين الطب والهندسة والشعر والنحو وما إلى ذلك. قال:

«قيل لم خلا علم النجوم من الفائدة والشمرة؟ وليس علم من العلوم كذلك، فإن الطب ليس على هذا ... وكذلك النحو ... وكذلك الشعر ... والبلاغة، والصناعات كلها كالهندسة ... والهيئة، (ص ٥٨ ـ ٢٠).

هو في نظرته الشمولية هذه يصدر عن توافق في المخرجات والنواتج، بقطع النظر عن العلة المسببة لها:

ه فكل ما فعلته النفس بالأدب \_ كما قال أبو سليمان \_ فعلته الطبيعة بالعادة، وفعله العقل بالتقبيل، وفعله البياري نعمالي بالجوده (ص٢٧٩).

وقد تستند شمولية نظرته إلى طبيعة التفكير الفلسفى العام الذى عليه كتاب (المقابسات). إنه \_ كما يقول عبدالأمير الأعسم:

اسجل للأفكار القلسفية بالدرجة الأولى، فهو
 كتاب يحمل على كتب الفلسفة بالمعنى الدقيق
 لكلمة فلسفة (انظر كتابه السابق ص٩٠٩).

#### -- ¥ --

تشكل ثنائية العقل والحس الأساس الأول والأهم الذى بنى عليه الترحيدى أفكاره الفلسفية بعامة، والأدبية بخاصة. إن منطلقاته الفلسفية والمنطقية أعلت كثيراً من قيمة العقل، وحطت من قيمة الحس، كما سنرى من خلال صفات كل منهما في الكتاب. وقد لا يخطئ المدقق إذا ما قرر أن كل فلسفة التوحيدى في (المقابسات) ترتد إلى الموازنة بين العقل والحس.

### أما العقل، فهو \_ كما ينقل عن النوشجاني:

\*خليفة العلة الأولى عندك، يناجيك عنه (٣) ويناغيك به، ويبلغ إليك منه، ويدلك على قصده، والسكون في حرمه، ويدعو إلى مواصلته والتوحد به ... بل العقل إذا رنوت إليه، وهو في يفاع القدس، ومغنى الإله، أيقنت أنه صورة سرمدية مشاكهة للمبدأ الأول، يكاد يكون بها كأنه هوه (ص ٤٦٧ ع ـ ٤٦٨).

وهو \_ كما ينقل عن العامرى: لاخليفة الله تعالى في هذا العالم، (ص١١٨). وللعبقل جنهبات ثلاث: اجبهة إلى البارى، وجهة إلى المعقولات [أي الموضوعات] وجهة إلى ذاته، (ص ٣٩٦).

أما الحس فهو \_ كما عرفه في موضع: اقوة روحانية تفعل فعلها من خارجه (ص ٣٧٣)، وكما عرفه في موضع آخر: اهو قبول صور الحسوسات دون حواملها، (ص ٣٦٣).

والعقل، عند التوحيدي وشبيوخه، أشرف من الحس وأرفع. أما الحس فأدني من العقل، وأقل شأناً. لذلك كان الحس خادماً للعقل، رائداً له، والعقل مستريداً له. فعندما سئل أبو سليمان: فلم استغنى في نهاية المعقول عن الحس، ولم يستغن في نهاية المحسوس عن العقل؟ قال:

«لأن المعقول في نهايته عقل، والعقل غنى عن كل شئ ينحط عنه، والمحسوس في نهايته حس، والحس يحتاج إلى ما ارتفع عليه، ولابد من حس يبين به الخلق في العموم ولابد من عقل يوصل به إلى البارى على الخصوص، والحس رائد ولكنه يرود لمن هو أعلى منه، والعسقل مستريد ولكنه يستريد من هو دونه، (ص ١٣٩ ــ ١٣٩).

فإذا كان الحس ينحدر إلى الأرض والخلق بعامة، فإن العقل يصعد إلى البارى تعالى بخاصة. وهذه شقة واسعة بينهما، لكنهما مع ذلك من يطلبان معاً، لأن الأحوال والأمور لا تتم إلا بتكاملهما وتساندهما. فالعقل وحده ما على شرافته لا يكفى لإدامة الحياة، كما أن الحس

على قلة شأنه قياساً بالعقل ـ لا يستغنى عنه للغرض عينه، فهو لازم لزوم العقل سواء بسواء. فسعادة الإنسان ـ برأيه ـ تقوم على أساس المحسوس والمعقول معاً. قال:

قاسعد أيها الإنسان بما تسمع وتحس وتعقل،
 فقد أردت لحال نفسية، ودعيت إلى غاية شريفة،
 وهيئت لدرجة رفيعة، وحليت بحلية رائعة،
 ونوجيت بكلمة جامعة، (ص:٧٧).

وتظل الحسيات معابر للعقليات، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى عالم العقل متجردين من أشياء الحس، وحين نصل إلى حقائق العقل نفارقها مستغنين عنها:

هولما كنا بالحس في أصل الطبيعة، لم ننفك منه، ولما كنا بالعقل في أول الجوهر لم تجهل فضله... ففي كل محسوس ظل من العقل؛ (ص ١١٨).

وتكامل الحس والعقل يشير إلى أن كل واحد منهما يسد حانباً في الإنسان، فإذا كان الحس يدل على الجانب الضعيف المحدود، فإن العقل يشى بالجانب القوى المطلق، ذلك لأن:

والحس ضيق الفضاء، قلق الجوهر، سيال العين، مستحيل الصورة، متبدل الاسم، متحول النعت. والعقل فسيح الجو، واسع الأرجاء هادى الجوهر، قار العين، واحد الصورة، رانب الاسم، متناسب الحلية، صحيح الصفة، (ص ١٧١).

كما أنهما معاً توحيد للظاهر والباطن من الإنسان، فالحس مجاله الجسم البادي، والعرض الظاهر. أما العقل فمجاله المدن الدفين، والجوهر الثمين.

والإنسان مركب من متناقضات، لأنه مشتمل على العقل والحس معاً، لذلك هو ـ كما قال النوشجاني:

اشخص بالطينة، ذات بالروح، جوهر بالنفس،
 إله بالمقل، كل بالوحدة، واحد بالكثرة، فان
 بالحس، باق بالنفس، ميت بالانتقال، حى

بالاستكمال، ناقص بالحاجة، تام بالطلب، حقير فى المنظر، خطير بالمخبر، لب العالم، فيه من كل شم، شم، وله بكل شئ تعلق، (ص ٤٧٣).

تكامل العقل والحس في الإنسان، إذن، شاهد على تواؤم المتناقضات فيه، وعلى التقائها معاً في الحياة. فإذا كان العقل خاصاً بالكليات، فإن الحس منتسب إلى الجزئيات. والوحدة في العقل تجميع للكثرة في الحس، ووراء الحس أمر يعقل لتحقيق التوحد. كأن هذا يشي بما يعرف في لغة النقد الحديث؛ الوحدة في التنوع والتعدد:

• فبالواجب خالف حكم الحس حكم العقل حتى صار في المعقول كل مختلف متفقاً، وكل كثير واحداً، وكل بعيد قريبا، وكل مظنون منتفيا، وذلك لأن الوحدة العقلية في الكثرة الحسية مدمجة ( ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣).

وهما معاً متلازمان لحبوبة الحياة وبعث المشاعر الإنسانية المتقاطعة والمتعانقة، لأنه لو «استوى الطرفان لسقط البحث وزال المراء، وكان لا يشتاق الغريب إلى وطنه، ولا يحن الجوهر إلى معدنه (ص ٢٣٤). فمن خلال فكرة المخالفة أو التناقض التي تجسمع بين الحس والعقل على أساس بث الحبوبة والفاعلية الإنسانية في أشياء الكون، انتسب الحس إلى الحركة، والعقل إلى السكون. لكن حركة الحس مع ذلك \_ لا تتم إلا بتأثير فاعلية العقل، لأن الحس \_ كما مر بنا \_ لا يستغنى عن العقل. وحين سئل أبو محمد العروضى عن الحركة والسكون، أجاب:

■كل حس فقوامه بالحركمة، وكل عقل بالسكون ونظامه بالهدوء، وخاصته بالطمأنينة، وأثره بالقرار، وقوته باليقين ... والسكون عند العقل عدم الحس، والحركة عند الحس بتأثير العقل» ( ١٥٥).

وهكذا كان التباعد بين العقل والحس، وهكذا كان التقارب والتلاحم والتكامل، لكنهما معاً في تباعدهما وتقاربهما يصدران عن الإنسان في توافقاته، وتناقضاته.

- 7 -

ومادمنا في حيز القراعد الداخلية التي يستند إليها تفكير أبي حيان النقدي، فإن علينا أن نقف عند قاعدتين أخريين هما: الطبيعة والنفس.

الترتيب التنازلي لهانين القاعدتين بالنسبة إلى العقل كالتالى: العقل أولاً، والنفس ثانياً، والطبيعة ثالثاً. «فالنفس تستمد من العقل الصور، والطبيعة تستمد من النفس، وتقوى بها، وإشراق الشمس عليها يبقى على قواها، ولولا ذلك لضعفت وانقضت (ص ٣٩٦). وهذه القوى الشلاث تتساند، ولا تعمل متفاصلة، بل متعاونة لأنها من أصل واحد، ونسب جامع، وإذا كانت هناك تفرقة بينها فالتفرقة:

«لا تقع من جهة الطبيعة الأولى (٤) لأنها واحدة سارية في الجميع، لكنها وقبعت من جهة المواد (٥) والقوابل بالزائد والناقص... فالطبيعة نفس في الأصل، والنفس عسقل في الأول، والعقل هو المبيدأ. وكل هذا واحد إذا لحظت القوة الفائضة والجود المنجس؛ (ص ٤٥٦ وما بعدها).

أما النفس، فعالمها معقد يصعب أن يحاط به، فالتوحيدي يعذر كل:

«خطيب مصقع، وكل طالب مشرفق إذا تكلم فى النفس وبحث عن شأنها أن يعيا ويحصر ويقصر، فإن المظلوب فيها صعب، والغاية بعيدة، والشوط بطئ، والعجز شامل (ص ٤١٥).

ولكنها - مع ذلك - تؤلف بين موجوداتها، على تباعد هذه الموجودات وتناظرها. ويعينها على مهمتها هذه الأصل الذي نشأت منه، فهي جوهر «عقلي منحرك من ذاته بعدد مؤتف، أو جوهر علامة مؤلفة بالعقل، (ص ٣٧٢).

وعلى الرغم من أن التوحيدي يرفع من شأن العقل على النفس، فإنه من جانب آخر \_ يجمعهما معاً على أساس من التكامل والتوحد، افهى العقل بوجه آخر، والعقل هي بوجه آخره (ص ١١٠).

ومن القيمة الكبرى التي أعطاها كتاب (المقابسات) للنفس أن الإنسان - كما يقول الضيمرى - «إنما هو إنسان بالنفس، وللنفس منا هو إنسان» (ص ١١٠). وعن أبي سلمان:

أن الإنسان قد يكون ذا ثوب، وذا مال، وقد لا يكون. ويستحيل أن يكون إنساناً إلا وهو ذو نفس، لأنه بالنفس ما هو إنسان، ولولا النفس لم يكن إنساناً (ص ١٣٧).

وأما الطبيعة: (فصورة عنصرية ذات قوتين: متوسطة بين النفس، والجرم<sup>(٦)</sup>، لها بدء الحركة وسكون عن حركة) (ص ٣٧٣). وهي ـ بكلمة أخرى:

داسم مشترك يدل على معان: أحدها ذات كل شئ، عرضًا كان أو جوهراً، وبسيطاً كان أو مركباً، كما يقال طبيعة الإنسان، وطبيعة الفلك... أو المعنى الذى حده أرسطوطاليس، بأنه مبدأ الحركة والسكون للشئ الذى هو منه أولاً، بالذات لا بطريق العرض، (ص ٣١٢).

وذلك يعنى أنها طبيعة الشئ التي تؤسس أحواله وصفاته وحركته، وفي فضائله ورذائله، لهذا كانت دعوة التوحيدي للإنسان بأن يكون بطبيعته إنساناً فاضلاً، لأن من:

اغمس نفسه في غمار الطبيعة هلك وطاح،
 ومتى محا الإنسان آثارها وجلا أصداءها أيصر ما
 يثنى طرف عنها، ويرقب إلى المحل الأسنى،
 (ص٢٥٤ ـ ٢٥٥).

\_ £ \_

أول ما يستوجب النقاش من مسائل الفن والأدب والنقد بعد العقل والحس والنقس والطبيعة هو البديهة والإلهام، والروية والفكر أو المطبوع والمصنوع. فالإلهام - كما قال أبوسليمان:

ويحكى الجزء البشرى... فمن أجل انقسام الإنسان بين شئ ينبعث منه مشتاقاً إلى مطلوبه، وبين شئ يبعثه شائقاً إلى مطلوبه ما وجب أن

يكون له روبة هي به، وبديهـــة هي إليـــهه (ص ٢٢٨).

لعل المقابلة بين المشتاق اوالشائق في النص توحى بأنهما يعملان في خطين مشقابلين مشخالفين إن لم يكونا معاقضين، لكلهما يلتقيان في الوسط ليولفا كلاً واحداً.

إن هذا يعنى أن الإبداع لا يتم بالإلهام وحده، كما لا يحصل بالفكر وحده، وإنما يكتمل بالجانبين معاً: الجانب الفطرى الموهوب، والجانب الجهدى المبذول. لكأن أبا حيان التوحيدي يتحدث عن الجانب الذي أخذ مساحة واسعة من النقاش في الفكر النقدى العربي وهو المطبوع والمصنوع.

لقد تعرض كتاب (المقابسات) إلى هذا الجانب، وناقشه في أكثر من موقع، ولكن من جهة حاجة الطبيعة إلى الصناعة. وقد فسر أبو سليمان هذه الحاجة بقوله:

هإنما الطبيعة احتاجت إلى الصناعة في هذا المكان، لأن الصناعة هاهنا تستملى من النفس والعقل، وتملى على الطبيعة، وقد صع أن الطبيعة مرتبتها دون النفس، وأنها تعشق النفس، وتتقبل آثارها، ونمتثل بأمرها، وتكمل بإكمالها، (ص ١١٣).

لقد بنى هذه الحاجة على أن الصناعة تستمد قوتها وفاعليتها من النفس والعقل، ثم تؤثر بهذه القوة وتلك الفاعلية على الطبيعة عاشقة للنفس التي هي فوقها، تتأثر بها، وتقبل أوامرها، وتتكامل معها. ولكي يؤيد ما ذهب إليه ضرب مثلاً على ذلك الموسيقي، ما ذهب

والموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة، ومادة مستجيبة، وقريحة مؤاتية، وآلة منقادة، أفرغ عليها تأييد العقل والنفس لبوساً مونقاً، وتأليفاً معجباً، وأعطاها صورة معشوقة وحلية مونقة ... فمن هاهنا احتاجت الطبيعة إلى الصناعة، لأنها وصلت إلى كمسالها من ناحية النفس الناطقة (٧)، بوساطة الصناعة الحاذقة التي من شأنها استملاء ما ليس لها، وإملاء ما يحصل شأنها استملاء ما ليس لها، وإملاء ما يحصل

فيها استكمالاً بما تأخذ وإكمالاً بما تعطى (<sup>(۸)</sup> (ص ١١٣).

فالروية هي: (التمثيل بين خواطر النفس) ( ص ٣٦٦).

وتكامل البديهة والروية، أو الإلهام والفكر، أو المطبوع والمصنوع في أنهصا «يجريان من الإنسان مجرى منامه ويقظته، وحلمه وانتباهه، وغيبته وشهوده، وانبساطه وانقباضه» (ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩). فهذه أحوال متغايرة في الإنسان، لكنها أجزاء منه، فبها معاً يحيا ويتحرك ويتنفس ويعيش لغزأ يعرض ذاته على التحليل والاستنتاج باستمرار، تماماً كالعمل الفني الناضج، الفن الذي يحتاج دوماً إلى محلل مدفق بجتهد في حل إشكالاته.

إن الصناعة أو بذل الجهد في التفكير لبلوغ الكمال في الفن المبدع، ليذكرنا بما يقوله التوحيدي عن المعدن الذي «يبخل بما فيه إلا لمستحقه بالطلب والجهد والمعاناة والكدحة (ص ٣٧٦). وينطبق هذا على المبدع الذي يحتاج لإخراج معدن فنه ورؤاه إلى جهد ومعاناة، كما ينطبق على الناقد الباحث عن معدن النص وجوهره؛ إذ يحتاج هو الآخر إلى كدح واجتهاد، تحقيقاً للهدف الجليل.

\_ 0 \_

ويقودنا حديثه عن الإلهام والروية، أو الطبع والصنعة إلى المناقشة حول الحقيقة والاستعارة، أو الواجب والخيال من وجهة النظر الفلسفية التي تطرح في كتاب (المقابسات). قال عن الحقيقة:

اليس لشئ وجود، ولا وجوب إلا للبارى العق، فلا حقيقة إذن لشئ إلا له، لأنه هو الواجب، وكل ما عداه فإنما هو به واجب<sup>(٩)</sup>، وبه ممتنع، وبه ممكن. والوجود الحق له. فكل وجود يرسم للممكن أو للممتنع فإنما هو بالاستعارة، والتقريب، والتحلية، والتشبيه (ص ١٨٧).

أو كما نقول نحن اليوم: بالخيال.

هذا النص مهم لأن كتاب (المقابسات) قد رسم فيه الخط الفكري الفلسفي لحدود الحقيقة، وحدود الاستعارة -

الخيال. فالحقيقة الوحيدة هي للبارى تعالى، وطريقها طريق العقل، لأن العقل كما مر بنا سابقاً ـ هو الدال على هذه الحقيقة، وهو الأقرب إلى البارى تعالى. وما عدا هذه الحقيقة فهو اقتراب منها على الاستعارة أو التشبيه، أو بكلمة جامعة على المكن، لأنه \_ كما قال:

ولا طبيعة للمحكن، وإنما هو موقوف على فرض الفارض، ووهم الواهم، ووضع الواضع، وظن الظان، وليس كالواجب الذى هو ثابت على وتيرة واحدة. ولا كالممتنع الذى هو أيضاً على هيئة واحدة... ثم إن الإمكان بعد هذا كله استعار من الواجب شبها، واقتطع منه ظلا، واستعار من الممتنع شبها، واسترق منه ظلا، وص ١٨١ ـ ١٨٣).

فلما كانت الحقيقة حالة حية ثابتة، والممتنع مقيما على حالة العدم الثابتة، فإن الممكن - هو الاستعارة والتشبيه والخيال - يقع في الوسط، يلتفت إلى الوجود فيستعبر منه ظلا، وإلى العدم فيستعبر منه ظلا، ليكون ممكنا، أى متردداً بين الوجود والعدم. وهذه الحالة عائمة لاطبيعة لها، كما

لعل قول النوشجاني يزيد المسألة وضوحاً؛ حيث قال:

البارى الحق، والأول الأوحد منبجس الأشياء كلها ومنبعها، عنه تفيض فيضا، وفيه تغيض غييضا، وفيه تغيض غييضا، لا على حد اللفظ... بل على حد اللفظ... بل على حد والأعراض منفية في ساحة الألوهية، لكنها رسوم محركة للنفوس تحريكاً، وكلمات مقربة من الحق تقريباً. تبلغ بالسامع إلى ما وراء ذلك كله تبليغاً. وكلما كانت هذه الرسوم أتم وأحسن، والكلمات أبهى وأبين كان التحريك ألطف، والكلمات أبهى وأبين كان التحريك ألطف، بيان، ويؤثر كلام على كلام. وكمثال على هذا التحريك، وهذا التحريك: حاضر الأشكال والخطوط والصور والنقوش، (ص ١٦٣).

يفيدنا النص أموراً كثيرة أهمها أن اللفظ في الأدب يقابل العقل في الغلسفة. وإذا كان الأول عاجزاً عن إدراك الحق، فإن الثاني قادر على ذلك الإدراك. ومنها أن الصور والأشكال والخطوط والنقوش نانج الاستعارة والخيال (١٠٠) وهي بعيدة عن الساحة الألوهية، لكنها تخفز النفس للاقتراب منها، وكلما كانت تلك الرسوم أنم وأكمل، كانت مهمتها أسهل. لأجل هذا تأتي البراعة في الصنعة الأدبية، فيضرب عن بيان إلى بيان، طمعا في التجريد، وإغراء في الوصول.

إن هذا يعنى أن مهمة وسائل الأدب والشعر والفن النزوع نحو الحق بتحريك النفوس والتأثير عليها، لكنها نظل – على أية حال – قاصرة عن مهمة العقل الذى يسكن الساحة الألوهية بنفسه، ودون أن يستعين بغيره، أو يحتاج إلى الحركة والتحريك. إن هذا يذكرنا بنص العروضى السابق الذى جنعل الحركة عند الحس، والسكون عند العقل. فالعقل عمن فيض العلة الأولى وجوده، لأن هذا النعت لكل ما دونه بالاستعارة، وله بالواجب والحقيقة، (ص ١٥٥). وكان قد قال: قالعقل سلم إلى الله تعالى، به الخير كله، (ص ٢٤٩).

وفى عالم الاستعارة يستخدم أبو حبان التوحيدي مصطلحات أخرى كالاختيار والمقاييس والانفعال. وكلها نوحى بالحاكاة الأفلاطونية التي تعني نزوع العالم السفلي إلى محاكاة العالم العلوي، كما سنري في نصوص تالية:

## عن أبي سليمان أن:

ه الأشياء تتحرك وتسكن... فمحركنها هو مسكنها لأنها إليه تتحرك إذا تحركت، وبه تسكن إذا محركة الخركة أن كل من أوجب الحركة السفلية بالانفعال (ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣).

### وقال في موضع آخر:

«الانفعال على ثلاثة أنحاء: فنحو ينحط به المنفعل عن خاصة جوهره باستحالة صورته وانحلال كينونته، وضرب يتحرك به المنفعل على

نفسه إما نقصاً لما اجتمع، واستخلافاً لما انحل عنه. وضرب يتطاول به المنفعل إلى ما فوقه مقتبساً لنوره، وتشوقاً إلى كماله. فهذا المنفعل من وجه الاختيار أكمل وأفضله (ص ٢٧٧).

فالمنفعل الثالث نزاع إلى العالم العلوى كى يقتبس من نوراً، ومن كماله كمالاً، أو \_ بكلمة أخرى \_ ليستعير نوره وكماله، أو ليحاكيهما، خيالاً وانفعالاً، طمعاً في تجاوز موقعه السفلي إلى الموقع العلوى.

وهو يستخدم المقاييس في معنى الانفعال السابق. قال:

العقل الأول يدرك الأشياء بغتة، والعقل الثانى يدركها أيضاً بغتة إذا كان بالعقل الأول، لا تعوقه عنه الأشياء الهيولانية، فإذا عاقته احتاج أن يتوصل بالمقابيس ويدرك شيئاً بعد شئ (ص ٤٠١).

ويوافقه على ذلك أبوعلى عبسى بن زرعة إذ يقول:

الفجالينوس قد تهجم بنظره وتفحصه عن علتين: إحداهما موضوعة لذاك ومطبوعة على ذاك، والأخرى يدنيها منها ويضيفها إليها ويشبهها بها اقتداء بالفعل البشرى، وتصرفا بالقياس الإنسى، فالعلة الأولى طباعية، والأخرى صناعية، والقياس المشار إليه من الأولى برهانى، والقياس المدلول عليه من الأخرى بياني، (ص ٢٣٨).

ولعل آخر كلمة في النص تفيد بأن الاستعارة، والقياس، والانفعال وسائل بيانية أو أدبية مقابل البرهان الذي هو وسيلة عقلية.

والتوحيدي في نصوص أحرى يستخدم الفكر والروية والوهم في الانجاه ذاته؛ إذ يقول:

هلفعل النفساني طرفان: أحدهما يلى الوهم، والآخر يلى العقل الأول، فإذا مال إلى الوهم كان فكراً و روية، لأنه يلبس عليه الوهم فيريد أن يتخلص، فإذا مال إلى العقل الأول كان عقلاً مدركاً للأشياء بلا فكر ولا روية ولا زمان.

فالفكر إنما هو العقل الوهمي... ولا يقدر الوهم على أن يتوهم شيئاً بلا شكل؛ (ص ٤٠٢).

كما يستخدم الاجتهاد في المعنى نفسه إذ يقول:

النما كان العلم حقاً، والاجتهاد في طلبه مخلصاً، والقباس فيه صواباً، وبذل السعى دونه محموداً لاشتباك هذا العالم السفلى بذلك العالم العلوى، وانصال هذه الأجسام القبابلة بتلك الأجسام الفياعلة... وإذا صح هذا الانصال والتشابك... صح التأثير العلوى وقبول التأثير من السفلى بالمواصلات الشعاعية، والمناسبات الشكلية» (ص ٦٤ ـ ح٦).

كأنه يستخدم الشكل في النصين مرادفاً للاستعارة وما شاكلها أيضاً.

ما يجمع النصوص السابقة \_ على أية حال \_ فكرة أساسية هي أن العقل الأول هو المثال الذي يسكن الساحة الألوهية، فهو يدرك الأشياء دون فكر أو روبة أو زمان. إنه فوق القوى البشرية، كما أنه فوق الزمان أو خارجه، لذا أصبح موضوعاً يستحق المحاكاة أو المقايسة أو الاستعارة، بوساطة الانفعال أو الفكر والروية. وهذه جميعاً أحوال وأشكال تخص الأدب والبنعر والبيان.

لكأنه في حديثه عن القياس والاستعارة إنما يتحدث عن الخيال الذي يرسم انصور على مثال أعلى بطريق غير طريق الحقيقة، وذلك أن المصطلحات السابقة تنتمى في مفهومها الحديث إلى عمل الخيال الأدبى بسبب من الأسباب. ومما يساعد على هذا الاستناج أن الكلام كله مستند إلى العلاقة بين الحقيقة والاستعارة بالمفهوم الذي ابتدئ الحديث به، وهو الحديث الذي ورد في قول آخر على أساس العلاقة بين الحقيقة والجاز. قال:

«أنت صورة لنفسك وبدنك. إلا أنك منقسم بين حقيقة ورثتها عن نفسك، ومجاز دخل عليك من بدنك. فوفر عنايتك على ما يستخلص حقيقتك من مجازك. ويفضى إلى أشرف غاياتك (ص ٢٥٧).

فالجاز في النص يلتقى مع الاستعارة وما شاكلها في النصوص السابقة، لكن النص يعطينا أكثر من ذلك. إنه يوحى لنا بأن الجاز أو لغة الأدب والشعر تؤول إلى غاية شريفة إذا وجهها ناظموها وجهة الحقيقة، حسب مفهومه لهذه الحقيقة.

### \_ 7 \_

ويسوقنا الحديث عن الحقيقة والاستعارة إلى الحديث عن الصورة والهيولي:

فالصورة أرفع شأناً من الهيولي، مثلما العقل أعلى قيمة من الحس، لكن الكمال في ائتلافهما معاً. هذا ما قاله أبو سليمان حين سئل عن معنى قولهم: فلان ملء العين والنفس. قال: هذا جمع:

الخبر الممدوح باللسان إذا نظر إليه، وبين الخبر الممدوح باللسان إذا أشرف عليه. وكان هذا كالرمز بين الناس بالفرق بين الشخص والنفس. وإن أحدهما لابسه الآخر كمل الإنسان فيهما، وإذا أخطأه أحدهما كان نقصه من جهته، فإذا من النقص بد فلإن يكن من قبل العين أولى، أعنى أن يكون الإنسان ملء النفس غير ملء العين، لأنه إذا كان ملء النفس غير ملء العين كان روحاً... وإذا كان ملء العين غير ملء النفس كان بدناً كله كشافة وغلظا. وكان أحدهما نصيبه من الهيولى أكبر والآخر قسطه من الصورة أوفسر، وإذا ائتلفا كان الكمال المطلوب، (ص ٢٢٨).

نستنتج من النص أيضاً أن الصورة تنتسب إلى الروح، والهيولي تنتمي إلى البدن، ولذلك انجهت الهيولي إلى المادة، بينما كمنت الصورة في عالم القيمة:

«الهيولى في عالم الكون والفساد أقوى لأنها في محل عزها، والصورة في عالم الحق أتم لأنها في معدن كمالها، (ص ٢٤٩).

والصورة مؤيدة بالعقل لا تفهم سرارها إلا به. أما الهيولي فخلابة تغرى بالسقوط، ولا يتخلص منها إلا بقوة النفس.

(ص ٢٥٢). لكن لا وجود لشئ إلا بصورته وهيولاه. فأما الهيولي بذاتها فغير موجودة، وكذلك الصورة:

ه فكل ما يقوم فإنما يقوم بهما معاً، ثم يصير بذلك المتقوم صورة أخرى محفوظة الظاهر والباطن إلى الأولين اللذين هما: الهيولى والصورة. ثم على حسب ما عليه الصورة في هذا المتقوم يكون شرف جوهره، لأنه يستفيد البساطة من الصورة، والتركيب من الهيولى، وكذلك على حسب غلبة هيولاه فيه يكون صفة جوهره، (ص ٢٨٤ \_ ٢٨٥).

والمقوم هنا هو الجسم المشكل منهما معاً، والموحد لها جميعاً، فهو صورة جديدة لكن قد يغلب عليه أحدهما، فإن كانت الغلبة من نصيب الصورة شرف جوهره، وإن كانت من نصيب الهيولي انحدرت قيمته. وتظل:

«الهيولى عاشقة للصورة مع المنافاة بينهما، لأنها بها تكمل، والصورة قالية للهيولى لأنها بها تخس، إلا أن يكون المقوم منها وافر النصيب من الصورة (ص ٢٥٠).

والذي أعلى من قدر الصورة أنها نابعة من النفس والعقل معاً:

ه فالنفس والعقل . كما قال بعض الأوائل: يصوران صوراً تختملهما، فإذا تمت تلك الصورة، وأمكنت أعطتها النفس تمام ما تهيأت له، فتكون في أدنى طبقات الأنفس وهي النامية، (ص ٣٩٦).

والذى حط من قدر الهيولى أنها مضادة للروح الصافية الرؤيا، فإذا تخلصنا منها تخلصنا من الحاجز بيننا وبين ذواتنا الحقيقية، حتى نرى الأمور بوجهها المثالي كما يستنتج من النص التالى:

«إذا أردنا أن نحس بأنف سنا، وأن نعلم العلوم الشريفة، حرصنا على أن نفارق أنفسنا الهيولانية، فنصير كأنا نصير خالصة نرى ذاتنا، فإذا رأينا ذاتنا

استـفـدنا منهـا علومـأ شريفـة. وكنا نحن الناظر والمنظور إليه، والعالم والمعلوم؛ (ص ٣٩٨).

وكان قد جاء في تعريفات التوحيدي أن الصورة هي: «التي بها الشئ هو ما هو» (ص ٣٦٤). كأنه يريد أن يقول: هي التي تعرض جوهر الأشياء في أشكالها. كما جاء في تعريفه للهيولي بقوله: هي «قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة» (ص ٣٧١). وكان جعل الهيولي وسيلة لغاية أكثر قمة.

ومهما يكن فإن الإنسان يحتويهما متحدين معاً، لأنه:

همسجون بالضرورة والاختيار، والصورة عنونت الاختيار، والهيولى رسمت الاضطرار... وإنما كان الاختيار منسوباً إلى الصورة بحق الشرف، وإنما كان الاضطرار منسوباً إلى الهيولى بحق الخمة، والإنسان كالإناء لهما، (ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦).

\_ ٧ \_

كأن أبا حيان في تعرضه للصورة والهيولي بعالج قضية المعنى واللفظ. وهو بإعلائه العقل يجب أن يكون في صف المعنى المماثل للصورة، على حساب اللفظ المباظر للهيولي، وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً، إذا ما استخضرنا رأيه في اللفظ والمعنى، فقد صرح بأنه يتسامح في قصور اللفظ إن تحصل له المعنى. قال على لسان أبي سليمان:

الله الله الله المعنى مطلوب دون اللفظ الموشح بالوزن المحمول على الضرورة أن المعنى متى صودف بالسانح والخاطر، وتوفى الحكم، لم يبل بما يفوته من اللفظ الذي هو كاللماس، والمعرض والإناء والظروف، (ص ٢٣٩).

وقد كرر هذا الرأى في مكان آخر فقال:

هإذا استقام لك عمود المعنى في النفس بصورته الخاصة فلا تكترث ببعض النقيصة في اللفظ، (ص ٣٧٥).

لعل عبارة «صورته الخاصة» في النص هي الصورة نفسها التي تقابل الهيولي، وإذا استقامت للإنسان، حسب رأى أبي سليمان، فإنه لا يبالي ببعض القصور في اللفظ، لكن أبا سليمان في موقع آخر يخالف نفسه، حين يرى ضرورة عدم الإخلال باللفظ والمعنى كليهما، فقد ورد على لسانه، وهو يوازن بين المنطق والنحو، قوله:

وجل نظر المنطقى في المعانى، وإن كان لا يجوز له الإخسلال بالألفاظ التي هي كالحلل والمعارض. وجل نظر النحوى في الألفاظ، وإن كان لا يجوز له الإخلال بالمعانى التي هي كالحقائق والجواهر... وكما أن التقصير في تجهيز اللفظ ضار ونقص وانحطاط، كذلك النقص في تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط،

قد يكون السبب في هذه الخنائفة الذاتية أنه في الموضع الأول يتحدث عن اللفظ وزناً، بينما يتحدث في الموضع الثاني عن اللفظ نحواً، لذلك جاز أن يتهاون في المقام الأول، ولم يسمح لنفسه أن يتجاوز التجاوز نفسه في المقام الثاني. وقد يشفع لهذا الاستنتاج قوله:

«الوزن معشوق الطبيعة والحس، ولذلك يغتفر له ما يعرض من الاستكراه في اللفظ» (ص ٢٣٩).

كل هذا يرند إلى فلسفته الأساسية في قيصة كل من العسقل والحس، ذلك أن اللفظ من الحس، والمعنى من العقل. قال على لسان أبي بكر القومسي:

«الألفاظ يشملها السمع، والسمع حس، ومن شأن الحس التبدد في نفسه... والمعاني تستفيدها النفس، ومن شأنها التوحد بها، والتوحيد لها. وله أن تبقى العسورة عند النفس... وتبطل عند الحس... والحس تابع للطبيعة، والنفس متقبلة للعقل. فكأن الألفاظ على هذا التدبيج والتنسيق من أمة الحس، والمعاني المعقولة من أمة العقل؟

وكما كان الكمال بتوحيد الحس والعقل هناك، أصبح الكمال بتوحيد اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون هنا، ذلك لأن النقص في الأول، والعكس صحيح أيضاً.

#### \_ ^ \_

ومن اللفظ والمعنى إلى المنظوم والمنثور:

النشر عند أبى حيان أشرف جوهراً من النظم، وأعلى مقاماً، أما النظم فهو أشرف عرضاً. وقد علل لذلك مرة فقال على لسان أبى سليمان: «لأن الوحدة في النثر أكثر، والنثر أول، والتابع له ثانه (ص ٢٧٢). والواقع أنه يفضل النشر على النظم لأسباب أخرى هي أن النثر أقرب إلى العقل، ففي على النظم لأسباب أخرى هي أن النثر أقرب إلى العقل، ففي العقل – كما مر بنا – تتم الوحدة، بينما الشعر أقرب إلى العقل الموس، لأن ألفاظه الموزونة تتوجه إلى السمع قبل توجهها إلى العقل وفي الحس يحدث الاختلاف. وقد قال في موضع أخر: «النظم أدل على العقل لأن النظم من حيز التركيب، والوزن أنشر أدل على العقل لأن النثر من حيز البساطة... والوزن معشوق الطبيعة والحس، (ص ٢٣٩).

هناك سبب آخر فضل النثر لأجله على النظم هو:

هأن الكتب السماوية وردت بألفاظ منشورة، ومذاهب مشهورة، حتى إن من اصطفى بالرسالة فى آخر الأمر غلبت عليه تلك الوحدة، فلم ينظم من تلقاء نفسه، ولم يستطعه (ص٢٧٣).

كأنه أراد القول: إن الرسل غلب عليهم النثر لانتمائه للعقل والوحدة، وما كان لهم أن ينظموا الشعر لاختصاصه بالطبيعة والحس وهما أقل شأناً من العقل. ومن عليه على الرسل له فضيلة التقدم وشرف الجوهر.

كان تفضيل النشر على النظيم منقبولاً على لسان أبى سليمان، وحين ووجه بسؤال عن غلبة النظم علينا، وتقبلنا الشعر الذي يطربنا أكثر من النثر، أجاب إجابتين: أولاهما قوله: «الأنا منتظمون، فيما لاءمنا أطربنا، وصورة الواحد فينا ضعيفة، ونسبتنا إليه بعيدة، فلذلك إذا أنشدنا

ترنحنا، (ص ٢٧٢). وتانيتهما قوله: «لأنا بالطبيعة أكثر منا بالعقل. والوزن معشوق الطبيعة والحس، (ص ٢٣٩).

إن هذه الآراء جميعاً ترتد، في الواقع، إلى لب فلسفة أبى حيان، وهو إيمانه بالعقل الذي كان قد دعا الإنسان أن يكون به سامياً، وشكله بالطبيعة، التي كان قد رآها أرضية، فمن غمس نفسه في غمارها هلك وطاح. وعلى أية حال، فإنه يحاول في نهاية الأمر \_ شأنه دائماً \_ المزج بينهما، وترحيد النظر إليهما معاً، ولكن على أساس تدخل العقل في أحوال النظم حتى يصبح للنشر ظل فيه، وله ظل في النشر.

الكن العقل، مع هذا، قد يتخير لفظاً بعد لفظ، ويعشق صورة بعد صورة، ويأنس بوزن دون وزن، ولهذا يشقق الكلام بين ضروب النشر، وأصناف النظم، وليس هذا للطبيعة، بل الذي يستند إليه من الكلام ما كان حلواً في السمع، خفيفاً على القلب، بينه وبين الحق صلة، وبين الصواب وبينة أصرة. وحكمها مخطوط بإملاء النفس، كمما أن قبول النفس راجع إلى تصويب العقل، (ص ٢٣٩).

فهو يرى أن احتواء الواحد منهما على بعض خصائص الشانى هو السبب المباشر لإمتاعنا وإتناعنا في وقت واحد، قال:

«ومع هذا ففى النشر ظل من النظم، ولولا ذلك ما خف، ولا طاب ولا تخلا. وفى النظم ظل من النشر، ولولا ذلك ما تميزت أشكاله، ولا عذبت موارده ومنصادره، ولا اختلفت بحوره، ولا انتقلت وصائله وعلائقه، (ص ٢٤٠).

أعتقد أن فكرته عن تدخل العقل فى اختيار عناصر الشعر المنظوم، تتساند مع فكرته الثانية القاضية بأن فى الشعر ظلا من النثر، لأن النثر فى النهاية ينتمى إلى العقل. ويبدو أن الفكرتين معاً كونتا أساساً مكيناً لديه فى تقويم الشعر والحكم عليه، كما بدا ذلك جلياً فى كل نقده التطبيقى:

3 % /----

قال التوحيدى: قلت لأبى سليمان يوماً: أنشدنى أبوبكر الصيحرى عن سمكة القمى عن أبى محارب الفيلسوف: لنفسه:

> أصد عن الدنيا على حبى الدنيا ولا بد من دنيا لمن كان في الدنيا وأدف عها عنى بكفى ملالة وأجذبها جذب انخادع بالأخرى فقال:

ه هذا كلام رقيق الحاشية، حسن الطباع، مقبول الصورة، يدل على ذهن صاف، وقريحة شريفة، واختيار محمود، وذهن ناصع، ورأى بارع، (ص ٣٣٣ \_ ٣٣٣).

فالأبيات تحوى معانى فلسفية، وصداماً فكرياً، وحكمة أكثر مما تحوى قيماً فنية تعبيرية، لكن إعجاب أبي سليمان بالمعنى العقلى دفعه إلى أن يعجب بها إعجاباً كبيراً. ولو حاولنا استخلاص بعض جمله وتعبيراته في حكمه الإيجابي السابق عليها لاستنتجنا أنه كان يصدر في أقواله عن فلسفته العقلية: فالصورة المقبولة، والذهن الصافى الناصع، والقريحة الشريفة، والاختيار المحمود، كلها صفات تنتحى جهة العقل أكثر من انتحائها جهة الحس والطبيعة.

ومن ذلك استحمانه البديهي في قوله:

لا تحسدن على تظاهر نعسمة

شخصاً تبيت له المنون بمرصد .

يفيضي إلى عدم كأن لم يوجد

وكان يقول: «ما أفلع البديهي قط إلا في هذه الأبيات، (ص ٣٣٥). والذي أعجب أبا سليمان المعنى الفلسفي، والمقايسة العقلية، والا فحظ البيتين من الفن قليل.

ولعل إعجاب أبي سليمان بأبيات تالية لبعض الإلهبين يؤيد ما ذهبنا إليه من أن حكمه نابع من تقديره للمعاني العقلية، وشكه فيما يصدر عن الحس، والأبيات هي:

لما بخسساوز حسسی ولمسی ولمسی ولمسی ولمسی ولمسی رجسعت نحسوی لشسرط نفسسی خت ضلوعی فلمسی میا قید من قیرن شمسی فلمت هذا طریقی من غیرسر شك ولبس وغیرست حسنی بخلی وأشسرت منه نفسسی

قال أبو سليمان: لاما أحسن الأدب والحكمة إذا كان هذا من ثمرها، (ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧).

والأبيات \_ كما ترى \_ ذات مرام صوفية، يتجافى صاحبها عن الحس، ويتعلق بالروح التي أشرقت تخت ضلوعه، فاتخذها طريقه حتى تجلت له الذات الإلهية التي أشرقت منها نفسه.

إن فلسفة أبى حيان التوحيدى لا تخلو من ملامع صوفية (١١) على أبة حال، لأن العقل .. فيما يرى .. خليفة الله، وهو الأقرب إليه تعالى. لكن أبا سليمان .. مع ذلك .. كان يعترف، عندما نزع نفسه من سلطان فلسفته، أن الشعر يحتاج أكثر مما في النماذج السابقة وأمثالها، فحين أنشد لنفسه بعد إلحاح من تلميذه أبى حيان:

بكيت على مفارقة الشباب وأيام التسجني والعستساب

بياض الشبب أعلام المنايا نشرون نذيره لك بالذهاب هو الكفن الذي يبلي ويبلي ويأتي بعده كفن التراب أتبع الأبيات بقوله:

«الإقلال من هذا الباب أولى بنا، فلسنا من هذا الفن، وسمة التقصير لائحة علينا، ودائة على نقصنا، فإن خفى ذلك فبنظرنا فينا، لأن الإنسان عاشق نفسه، ولين في مؤاخذتها على تقصيره (ص ٣٣٦).

لقد جاء اعترافه بتقصير أمثاله عن فن الشعر الحقيقى، لأنه \_ أمام محاسبة نفسه \_ تمثل له متلقو الشعر ممن لا يعدون فلاسفة عقلانيين دائماً، أو ممن هم بالطبيعة أكثر منهم بالعقل، وأدرك أن حكمهم على هذا الفن لا يتوافق وحكمه فيلسوفاً عقلانياً، لذلك وقف وقفة صادقة مع نفسه، وأمر أصحابه وتلامذته أن لا يذبعوا شعره قائلاً:

قمن انتحل لضعف قوة غيره قحة وجسارة فقد استجر
 إلى نفسه فضيحة وخساراً (ص ٣٣٥).

والكذب في الشعر مسوغ. قال التوحيدي:

هوجرى يوماً بحضرة أبى سليمان حديث أحكام النجوم، فقال: من طريف ما ظهر لنا منه أنه ولد فى جيسرتى ابن نباتة، فقيل لى: لو أخذت الطالع، فأخذته وعرضته على على بن يحيى، فنظر وعمل وقوم، فقال لنا فيما قال: هذا المولود يكون أكذب الناس، فعجبنا منه. فما طالت الأيام حتى ترعرع، وخرج شاعراً كما ترى معدوداً في أهل عصره (ص٣٣٣).

### وقال الصيمري:

ا قد يكذب البليغ ولا يكون بكذبه خارجاً من بلاغته. فقال ـ أبو سليمان: ذلك الكذب وقد

ألبس ثوب الصدق وأعير عليه حلية الحق، (ص٣٢٧).

من الواضح أن هذا التسويغ للكذب في الشعر والبلاغة مبنى على أساس أنهما \_ في رأى هؤلاء الفلاسفة \_ يهدفان إلى الخير دائماً.

يظل أبو حيان التوحيدي وأستاذه أبو سليمان، على أية حال، مع الشعر المقترن بالحكمة والعقل، شأنهما في ذلك شأن أرسطو والنقاد العرب الذين طبعوا النظرية الشعرية العربية بطابع العقل. فقد كان أبو سليمان يقول:

ه هذه الآداب والعلوم هي قسسور الحكمة وما انتشر منها على فائت الزمان، لأن القياس المقصود في هذه المواضع، والدليل المدعى في هذه الأبواب، معها ظل يسير من البرهان المنطقي، والرمز الإلهي، والاقتناع الفلسفي، وقد بين هذا الباب أرسطوطاليس في الكتاب الخامس وهو الجلل \_ كل ما في الإمكان التعليق به، والاحتجاج منه مع التمويه والمغالطة»

الواقع أن الآداب في نظره أقل شأناً من الحكمة، وإن ارتبطت بها بعض ارتباط، لأنها - كما قال: «قشور الحكمة» وليس لبها، كما فيها «ظل» يسير من البرهان المنطقي، والرمز الإلهي، والاقتناع الفلسفي، والظل إشارة على وجود، ولكنه ليس الوجود بعينه. وهذا يتناسب مع ما لاحظناه سابقاً من أن العقل - في رأيه - قد يتذخل في عناصر الشعر ليخرجه وقد اتشع بالصواب، واتسم بالحق.

وثما يلاحظ في نصه أيضاً أنه جعل العلوم والآداب. في صف واحد، مع أنه كان قد قال في الصفحة ذاتها: «النحو والشعر واللغة ليس بعلم» (ص ٢٠٥). كما أنه في موقع آخر فصل بين لغة الأدب ولغة العلم فقال:

هوهذا علم كلما قلت الحروف فيه كان المعنى بها أتم وأخلص، وكلما كثر اللفظ كان ما يراد به، ويعنى فيه أنقص. وليس كذلك باقي العلم.

والسبب في ضيق هذا العلم أنه بحث عن حقائق الموجودات، وقصد إلى أعيان المعقولات، والحقائق عربة من العلل والشبهات، بعيدة عن الشكوك والمعارضات، غنية عن الشأويلات والاحتمالات، لأنها تصون أغراضها عن زخارف القول، وترتفع عن مواقع الاستعارة والغلط والتجوز والاتساعه (ص ٣٧٩).

فكل الصفات التي تتجافى عنها لغة العلم، مثل التأويلات، والاحتمالات، والاستعارة، والتجوز، والابساع، هي من خصائص لغة الأدب. لكن عبارة: اوليس كذلك باقى العلم، توحى بأنه يفرق بين علم وعلم. فسالعلم الموصوف بالنص السابق هو علم الفلسفة وحده. وهو يختلف عن باقى العلوم.

كأنه عنى بباقى العلوم علم الكلام. فقد سجل كتاب (المقابسات) كراهية الفلاسفة لأهل الكلام. فهذا يحيى بن عدى، شيخ أبي حيان، يقول:

اإنى لأعجب كثيراً من قول أصحابنا إذا ضمنا وإياهم مجلس: نحن المتكلمون، ونحن أرباب الكلام. والكلام لنا، بنا كشر وانتشر، وصح وظهر. وكأن سائر الناس لا يتكلمون، أو ليسوا أهل الكلام. لعلهم عند المتكلمين خسرس، أو سكوت؟ (ص ٢٠٥).

وبعيداً عن أسلوب السخرية والتهكم هذا، كان أبوسليمان يفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة فيقول:

الطريقتهم مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ، وموازنة الشئ بالشئ، إما بشهادة من العقل مدخولة وإما بغير شهادة منه البتة، والاعتماد على الجدل، وعلى ما يسبق إلى الحس... والفلسفة محدودة بحدود كلها تدل على أنها بحث عن جميع ما في العالم ثما هو ظاهر للمين، وباطن في العقل ومركب بينهما .... مع أخلاق إلهية، واختيارات علوية وسياسات عقلية الحري (ح. ٢٠٤).

أما الشعر فحسب تعريف أبي حيان له هو:

ه كلام ركب من حروف ساكنة ومتحركة
 بقواف متوازنة، ومعان معتادة، ومقاطع موزونة،
 وفنون معروفة، (ص ٣٥٩).

إن كل الصفات التي وصف بها الشعر تتعلق بألفاظه ما عدا قوله هومعان معتادته أو هومعان معادته. في رواية أخرى، قد تكون كلمتا همعتادته وهمعادته اللتان وصف الشعر بهما أو بإحديهما تدلان، بطريقة ما، على مقابلة المعنى الشعرى بالمعنى الفلسفي، فإذا كان المعنى الشعرى معاداً مكروراً، أو معتاداً مألوفاً، فإن حظه من الحقيقة قليل، خصوصاً إذا ما قورن بالمعنى الفلسفى الذي يمتلك الحقيقة كلها حسب نظر الفيلسوف.

- , , -

لم يكن التوحيدي سيئ الظن بالأدب والشعر والبلاغة على الرغم من أنه لا يساويها بالفلسفة. إنه يدرك خطرها في توجيه النفس إلى ما تخب، أو صرفها عما تكره. في كتاب (المقابسات) ثلاثة نصوص في تعريف البلاغة منقولة على لسان أبي سليمان:

أولها قوله:

همى الصدق في المعانى، مع ائتلاف الأسماء والأفعال
 والحروف، وإصابة اللغة، وتخرى الملاءمة
 والمشاكلة، برفض الاستكراه، ومجانبة التعسف
 (ص ٣٢٧).

### وثانيها قوله:

ه فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن، والبناء والسجع والتقفية، والحلية الرائعة، وتخير اللغة، وإحضار الزينة بالرقة والجزالة والحلاوة والمتانة، وهذا الفن لخاصة الناس، لأن القصد في الإطراب بعد الإفهام، والتوصل إلى غاية في قلوب ذوى الفضل بتقويم البيان، (م١٢٢).

### وثالثها قوله،

القد علم صاحبها وطالبها ما بنتهى إليه، ويقف عليه من تنصيق الفظ، وتزويق عرض، وتغطية مكشوف، وتعمية معروف، وإحضار بينة، وإظهار بصيرة، واختصار باب، وتفليل ناب، وتسكين مارد، وهداية متخير، وإرشاد متسكع، وإقامة حجة، وإنارة برهان... وتلطيف قول في عتاب، وتسهيل طريق في أعتاب، وتهنئة مسرور، وتسلية محزون، وتلهية عاشق، وتزهيد راغب... وقلب حال عن حال حتى تضم بها أمور منتشرة، وتندمل بها صدور منفطرة، وتتسق بها أحوال متعاقدة، وتستدرك بها حسرات فائتة، وتخمد نيران ملتهبة (ص٥٠ - ٢٠).

فإذا أردنا تخليل نصوصه السابقة عن البلاغة، وحولناها إلى لغتنا، قسمناها أفكاراً أهمها:

- ١ مساحب السلاغة على علم بالهدف الذي ينشئ بلاغته خدمة له، بل إن طالبها يدرك غايتها أيضاً.
   وغايتها نبيلة، ومعانيها صادقة، وهي للخاصة لا للعامة.
- أن تجميل الوسائل البلاغية من تنميق اللفظ، وتزويق العرض، وتخير اللغة، وتخرى الملاءمة تأتى ضمن الغاية البلاغية القيمة، وليست مجرد تخلية زائفة أو زائلة.
- تن الهدف الذي تسعى البلاغة لتحقيقه يندرج ضمن الأهداف السامية من هداية متحير، وإرشاد متمكع، أو إطراب الخاصة بعد الإفهام، والتوصل إلى غاية في قلوب ذوى الفضل.
- أنها تيسر لصاحبها مكاناً مقبولاً في مجتمعه، فتظهره لطيفاً في العتاب، مرضياً في الأعتاب، مشاركاً في الأفراح والأنراح، معيناً على العشق، مرغباً في الزهد.
- أن لها. قوة سحرية في تغيير الأحوال إلى الأفضل والأجمل، فتندمل بها صدور منفطرة، وتستدرك بها حسرات فائتة، وتخميد نيران ملتهبة.

آنها تقوم على أساس جمع المتناثرات والتأليف بين
 المتعاندات، ورفض الاستكراد، ومجانبة التعسف، وإصابة
 اللغة وتخيرها.

فهذه أحوال نافعة في البلاغة، لكن الوصول إليها لا يتم بلغة ليست عادية الجمال كما أراد أن يقول. إنه في ذلك كله مدرك لفاعلية البلاغة، وتأثيرها في النفوس. وقد نقول القول عينه في تعريفه الشعر:

# قال على لسان أبي سليمان:

«وكذلك الشعر الذي منتهاه قائم في النفوس من صاحبه، ثابت في قريحته، يجيش به صدره، ويجود به طبعه، ويصح عليه ذوقه، من مدح مأمول وترقيق غزل، وهجو مسيئ، واستنزال كريم، وتوشية لفظ، وخلية وزن، وتقريب مراد، وإحضار خدعة، واستمالة عزيز، وضرب مثل، واختراع معنى، وانتزاع تشبيه مع تصرف في الأعاريض بين، وقيام بالقوافي ظاهر، (ص٥٥).

### يحوى النص .. في لغتنا \_ أموراً أهمها:

- ١ أن مصدر الشعر هو النفس. فالشعر تعبير عما يجيش في
  صدر الشاعر من أفكار وأحاسيس ومعان. وفي هذا
  التفات إلى المبدع \_ الشاعر، وحاجاته النفسية الضاغطة.
- ٢ ـ أن الشعر يختلف في ماهيته وقيمته باختلاف الشعراء،
   لأن كلا منهم يصدر عن طبعه الذي طبع عليه، والذوق الخاص به.
- " ـ أن الشعر مؤلف من الطبغ والصنعة، فهو ـ فضلاً عن صدوره عن طبع صاحبه ـ بحتاج إلى توشية لفظ وتخلية وزن. لعل هذا يذكرنا باهتمام التوحيدى بالغناء فهو يعرفه بقوله: «شعر ملحن، داخل الإيقاع والنغم الوترية»، وما الإيقاع عنده إلا المصوت بترجيع، خارج من غلظ إلى حدة، ومن حدة إلى غلظ، بفصول بينة للسمع، واضحة للطبع، (ص ٢٥٩). فاهتمام أبى حيان بالوزن والموسيقى بائن في الكتاب كله.

عبد الفسادر الرباعي

 إن فضيلة الشعر في الابتكار، لأنه بحاجة إلى اختراع معنى، وانتزاع تشبيه، مع تصريف في الأعاريض بين وظاهر.

أن للشعر قبوة تأثير في السامع، لأنه يقرب المراد،
 ويستميل العزيز، ويستنزل الكرم، وفي هذا استحضار
 للمتلقى ولالتقائه مع المبدع على أحوال نفسية واحدة
 يستثيرها الشعر.

٦ \_ أن في الشعر معاني خالدة تصلح أن تكون مثلاً.

٧ \_ أن موضوعات الشعر موضوعات معروفة كالمدح،
 والغزل، والهجاء.

يلاحظ أن التوحيدى هنا أكثر إنصافاً للشعر من تعريفه السابق له، فهو هنا يسجل للشعر ابتكاراً للمعانى، بينما كان قد قال سابقاً: إن معانى الشعر معتادة أو معادة. لكن قد يلتقى القولان دون تناقض إذا كان قد عنى بالمعانى المعتادة هنا الأغراض الشعرية كالمدح، والغزل، والهجاء، فهى أغراض قد تكون معتادة فى الشعر حتى زمنه، ولكن اعتيادها لم يكن بمنع الابتكار والابتداع فيها.

- 11 -

لقد تعرض التوحيدي للابتكار والتقليد في نصوص أخرى:

فحين سئل الخوارزمي الكاتب: لم إذا قيل لمصنف أو كاتب أو خطيب أو شاعر: هات بدل هذا اللفظ لفظأ... تهافتت قوته، وصعب عليه تكلفه... ولو رام قصيدة مفردة كان عسره عليها أقل، أجاب:

الأن رقع ما وهى يحتاج إلى ندبير قد فات أوله من جهة صاحبه الأول، ومن كان أولى به، وكان كالأب له، وذلك شبيه بعلم الغيب... وليس كذلك إذا افترع هو كلاماً وابتدأ فعلاً، واقتضب حالاً لأنه يستقل حبئد بنفسه، ولا يحتاج فيه إلى شئ كان من غيره أو يكون، فعقله بيقظته يعطيه نمام ما قد فتح عليه سده، وقدح عليه زنده. ولم يكن هكذا حاله في كلام معروض عليه، لم يهجس قط في نفسه، ولا أعد

له باله شيئاً من فكره... وفى الجملة كل مبتدئ شيئاً فقوة المبتدأ تفضى به إلى غاية ذلك الشئ. وكل متعقب أمراً قد بدأ به غيره، فإنه بتعقيبه يفضى إلى حد ما بدأ به فى تعقيبه، ويصير ذلك مبدأ له، ثم تنقطع المشاكلة بين المبتدأ وبين المتعقب، (ص ١٠٢). وقارن بقول مشابه للقومسى (ص ١٠٢).

يقرر النص أن الابتكار أكثر يسراً من ترقيع الأفكار، وأن الابتداع الذاتي أسمح من تقليد الآخرين، أو التصنع لملاءمتهم في أفكارهم. فالمسألة مبنية على تنوع المعانى واختلافها باختلاف منشئها. فالأب في النص يعنى المبتدع الأوحد للمعنى المنتج. وليس هناك إمكان لأن يكون لمثل هذا المعنى أبوان في آن. ثم إن النص ليسوحى بأبعد من ظاهر المناظه. فمسألة ترقيع الأفكار قد لا تخص أفكار الآخرين فقط، ولكنها قد تعنى صعوبة ترقيع الشاعر نفسه، بعد أن يغيب عنها زماناً ما، لأنها ـ كأفكار الآخرين \_ تصبح مع الزمن رجماً بالغيب. ويكاد النص ينفى التقليد على إطلاقه، لأنه أثبت أن المتعقب أمراً بدأه غيره تصبح الأفكار في الأمر المتعقب، مبتدأ لأفكار جديدة يؤسسها عليها، ثم تنقطع، بعد ذلك، المشاكلة بينها وبينه.

لكن التوحيدي يخالف نفسه، ويقر التقليد في نص أخر. قال على لسان القومسي:

وبالجملة الألفاظ وسائط بين الناطق والسامع. فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها، كان وشيها أروع وأجهر. والمعانى جواهر النفس، فكلما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت صورتها أنصع وأبهر. وإذا ما وفيت البحث حقه فإن اللفظ يجزل نارة، ويرق أخرى، ويتوسط وفيض العقل، وشهادة الحق، وبراعة النظم. وقد يتفق هذا التعديل لإنسان بمزاجه الصحيح، وطبيعته الجيدة واختياره المحمود، وقد يفوته هذا فيتلافاه بحس الاقتداء بمن سبقه بهذه المعانى اليه، فيكون اقتداؤه حافظاً عليه نسبة البيان على شكله المعجب، وصورته المعشوقة.

ومدار البيان على صحة التقسيم، وتخير اللفظ، وزينة النظم، وتقريب المراد، ومعرفة الوصل والفصل، وتوخى المكان والزمان، ومجانبة العسف والاستكراه وطلب العفو كيف كان، (ص٩٢).

يه منا قبل تخليل النص القول: إنه مروى عن أبى بكر القومسى، وكان حكما يصفه التوحيدى «كبير الطبقة فى الفلسفة» (ص ٩١) حبينما كان النص السابق عليه مروباً عن الخوارزمى، وقد بدا الاختلاف فى النصين على لغة كل منهما، فلغة الخوارزمى لغة أدبية بعيدة عن مفاهيم الفلاسفة، أبى بكر القومسى فلغة استخدمت المصطلحات الفلسفية، وأفكار الفلاسفة حول النفس والعقل، وغير ذلك، لهذا كانت الآراء فى هذا النص منسجمة تماماً مع أفكار التوحيدى وتوجهاته العقلية.

لأجل هذا، جاء الاعتقاد الفلسفى بأن أناساً خاصين فقط هم الذين يستطيعون ابتداع الألفاظ مختلفة المراتب، وابتكار المعانى جواهر مؤتلفة الحقائق على شهادة العقل، وقد مر بنا أن الفلاسفة يعتقدون بأن جمال الألفاظ فى اختلافها، وجمال المعانى فى ائتلافها وتوحدها (ص ٩١)، لذلك انقسم المؤلفون بين مبتدع للألفاظ والمعانى على عقيدة الفلاسفة العقلانيين، وبين مقتد حسن التقليد تنحصر قدرته فى المحافظة على ما اخترعه غيره فى المعانى، ثم قدرته فى المعانى، ثم الاجتهاد فى تهيئة البيان على الشكل المعجب المعشوق.

نظرة أبى حيان التوحيدى للبيان، هنا، أدنى من نظرته للبلاغة، ذلك أنه حصره فى الجانب الشكلى، لأن مداره \_ كما جاء فى نص القومسى \_ على صحة التقسيم، وتخير اللفظ، وزينة النظم وما شاكل ذلك، بعيداً عن المعنى والغاية الشريفة. إن اهتمامه بالمعنى والعقل هنا أفقده الثقة فى بعض الأدباء والشعراء، فجعل منهم مجرد ناقلين لمعانى غيرهم، ولكن بشكل مجمل ومزوق.

### \_11\_

والخلاصة أن التفكير النقدى في كتاب (المقابسات) محكوم بفلسفة صاحبه المؤسسة على أهمية الفرق بين العقل

والحس. فالعقل - حسب رأيه - خليفة الله تعالى والعلة الأولى، وموقعه فى العالم العلوى. أما الحس فقوة إنسية، وموقعه فى العالم السفلى، لكن ما فى الأسفل يظل فى داخله تشوق نحو الالتحام بما فى الأعلى. وإذا ما تحقق الانخاد بينهما وصلا إلى درجة الكمال المطلق. وبهذا أصبح كل أمر، وكل معنى، وكل عنصر فى مجال النقد الأدبى، متأثراً بذلك التباعد، أو بهذا الاقتراب والاتخاد بين العقل والحس. وقد جاء فى مكان ما من هذا البحث أن فلسفة أبى حيان التوحيدى فى كتاب (المقابسات) منشأة على أساس العلاقة بين العقل والحس، قرباً، أو بعداً، أو امخاداً.

ومن القواعد الداخلية الأخرى التي يتعرض لها أبو حيان التوحيدي النفس والطبيعة، فهما يأتيان بهذا الترتيب بعد العقل الحس. فالنفس تستمد الصور من العقل، أما الطبيعة فتقوى بالنفس، وهي الأقرب إلى الحس.

تتأسس على هذه القواعد الداخلية أفكار أبي حيان التوحيدي حول مسائل الأدب والشعر؛ مثل حاجة الإلهام إلى الفكر، أو البديهة إلى الروية. وحاجة الطبيعة إلى الصناعة. وعلاقة الاستعارة بالحقيقة، ذلك أن الحقيقة الوحيدة الموجودة الثابتة هي الباري تعالى. وكل حقيقة أخرى فإنما هي بالاستعارة؛ إذ تعد الحقيقة العليا مثالاً يجذب إليه ما دونه، أو موقعاً شريفاً يتعشقه كل منحط عن منزلته. وقد حاول التوحيدي التوصل عن طريق هذا الجذب اليقيني إلى تلمس توق ما أسماه بالعلة الثانية نحو العلة الأولى، أو العقل الثاني جهة العقل الأول، مفترضاً حدوث ذلك بوسائل عدة منها الاستعارة، والتشبيه، والتحلية والتقريب، والقياس، والفكر، والوهم وغيسرها. وهذه وسائل توحي بالحاكساة الأفلاطونية أو بما يمكن أن نسميه الخيال حسب مصطلحاتنا الحاضرة. ومما يؤيد هذا أنه قال بأن الدليل على وجـود العلة الأولى دليل برهاني، والدليل على وجـود العلة الثانية وارتباطها بالأولى دليل بياني.

وناقش أيضاً الصورة والهيولي من زاوية اقتراب كل منهما من العقل، وابتعادها عنه. وقد قدم الصورة لأنها ناتج العقل بالاختيار، مستقلاً شأن الهيولي لأنها ناتج الحس بالاضطرار، ولأنها تشكل إعاقة للحركة نحو التسامي وبلوغ المطلوب.

وتفضيله الصورة هنا منطقي؛ لأنه على تفضيل المعنى المرادف لها \_ حسب اصطلاحاته \_ على اللفظ المتناظر مع الهيولي. والمعنى منتسب إلى العقل، بينما اللفظ منتم إلى

وجالبج المنغور والمنظور مغضلاً الأول على الثاني، لأن المنثور أقرب إلى العقل، بينما المنظوم ألصق بالحس والطبيعة. وحين ووجه بسؤال حول ميل الناس إلى المنظوم أكثر من ميلهم إلى المنثور أجاب: لأن الإنسان بالطبيعة أكثر منه بالعقل.

ومما يسجل له أنه في كل معالجاته للثَّنائيات السابقة، كان حريصاً على تأكيد تكاملية هذه الثنائيات أو تلاحمها أو امتزاجها معاً، وذلك بسبب تعلقها بالثنائية الكبري في فلسفة التوحيدي وشيوخه، وهي ثنائية الحس والعقل، أو الثنائية التي تؤلف الجانبين الإنسانيين المتناقضين: جانب الضعف، وجانب القوة. وهذان الجانبان، على تعارضهما وتناقضهما، متلازمان ومتكاملان، ولا يستطيع الإنسان الاستغناء عنهما، لأنهما بتكاملهما يوجدان التوازن الداخلي الضروري لإدامة الحياة، مع تناقض ما في هذه الحياة.

ومع أن التوحيدي يرى البلاغة والبيان والشعر أقل درجة من الحكمة، فإنه يحسن الظن بغايتها وبأدائها، ولا يخفي إعجابه بالطريقة الجميلة التي تلتئم بها وسائلها؛ إذ يعترف بأن هذه الوسائل، بما فيها من تريين لفظ، وتزويق وز<sup>ن،</sup> وتواؤم أجزاء، وصحة لغة، قادرة على التأثير في النفس، والتغيير من حال إلى حال. وهو يرى أن النفس هي مصدر هذا الفن عند المبدع، ومستقره عند المتلقي. لكنه، كأرسطو ومعظم النقاد العرب، يربط بين جمال البلاغة والأدب والشعر وبين تدخل العقل في اختيار بيان دون بيان، و وزن دون وزن، حتى تصل به إلى الصواب والحق.

وينزلق في أتناء حديثه عن الأدب والشعر إلى قضية التقليد والابتكار فيري أن افتراع الأفكار وابتداعها أسهل من ترقيع أفكار الآخرين، لأن الإنسان في الحالة الأولى يملك حرية يستطيع بها توسيع حركة اختياره كيف شاء. أما في الحالة الثانية، فهو مقبد بما ابتدأه غيره، لذا يصبح كمن يسير في غياهب مظلمة، وعوالم ضيقة لايدري كيف ولا أين يضع قدمه، حتى يسلم من زلة، أو ينجو من عثرة.

### الهوامش

- (١) انظر شلاً على ذلك:
- \_ إحسان عباس، أبوحيان التوحيدي: دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم ط ٢ ، ١٩٨٠. \_ عبد الرازق محبى الدين، أبوحيان النوحيدي ـ سيرته وآثاره: بيروت، ١٩٧٩.
- ـ محمود إبراهبم. أبوحيان التوحيدي في قضايا الإنسان واللغة والعلوم: بيروت، ١٩٧٤.
- \_ عبد الرِّاحد حسن الشيخ، أبوحيان النوحيدي وجهوده آلادية والفنية: الإسكندرية، ١٩٨٠.
  - \_ عبد الأمير الأعسم، أبوحيان التوحيدي في كتاب المقابسات: بيروت، ١٩٨٠.
- ـ أبوحيان التوحيدي: أديب القلامفة، وفيلسوف الأدياء، سلسلة أعلام العرب رقم ٣٥ القاهرة.
  - \_ محمد الحوفي، أبوحيان التوحيدي: القاهرة ط ٢.
  - \_ إبراهبم الكيلاني، أبوحيان التوحيدي: سلسلة نوابغ الفكر العربي رقم ٢١، القاهرة.
  - \_ عَلَى دَبِ، الأَدْيِبِ الْمُفَكِّرِ أَبُوحِيانَ التوحِيدِي: تُونَسَ، ١٩٨٠ [
- (٢) اعتمدت كتاب: المقابسات لأبي حيان النوحيدي، تخفيق: محمد توفيق حسين، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧٠.
- (٣) الضمير يعود على والعلة الأولى، وقد عاملها معاملة المذكر، وعرفها في مكان آخر من الكتاب بقوله: والعلة الأولى: مبدع الكل، متسم الكل، غير متحرك... وأيضاً خير محض، يشتاقه كل شئ سواه، ولا يشتاق إلى شئ سواه، وأبضاً هو وجود مطلق لكل وجود عقلي وحسى. وأبضاً الواحد بالقول المطلق، لا بالجنس الواحد، ولا يالشخص الواحد، (ص
  - (٤) أي الجوهر .
  - (٥) أي العرض -
  - (٦) أي الجسد والمادة .
- (٨) جاء تعليق أبي سليمان هذا على قصة حكاها التوحيدي عن صبى يجيد ضرب العود فقال: اخرج أبو سليمان بوماً إلى الصحراء وصحبته. فكان معنا صبى دون البلوغ، جهم الوجه، بعيض الحياء شتيم المنظر، ولكنه كان مع هذه العورة، يترنم ترنماً يغرج عن جرم، وصوت شج، ونغمة رخيمة... وكان مننا جماعة من أطراف المجلة، وفتيان السكة، وليس فيهم إلا من تأديا يليق به، وبغلب عليه، فلما تنفس الوقت أخذ الصبي في فنه، ويلغ أقصى ما عنده، فنرنع أصحابنا، ونهادرا وطربوا. فقلت لصاحب لي ذكي، أما ترى ما يممل بنا شجى هذا تأديا يليق به، وبغلب عليه، وطب هذا اللحن ونفث هذه النخم؟ فقال لي؛ لو كان لهذا من يخرجه، ويدين به، ويأخذه بالطراق المؤلفة، والألحان المتثلفة، لكان يظهر آية، ويصبر قننة، فإنه عجيب الطبع، بديع الفن، فقال أبو سليمان: حدثوني عن الطبيعة لم احتاجت إلى الصناعة، ص ١١٢.
  - (٩) الواجب هو الحقيقة. وقد عرفه التوحيدي بقوله: «هو الذي بالفعل فيما وصف به أبدأ، ص ٣٧٠.
  - (١٠) يعرف التخيل في مكان آخر بقوله: «هو فبول صور المحسوسات بعد مفارقتها و زوالها عن الحسر» ص ٣٦٣.
    - (١١) انظر في تصوف أبي حيان التوحيدي، إحسان عباس: أبوحيان التوحيدي، ص ١٧٤ وما بعدها.

# المبحث النقدى والبلاغى فى كتاب الإمتاع والمؤانسة لابى حيان التوحيدى

# يوسف أبو العدوس\*

يعالج هذا البحث جانباً من جوانب شخصية أبى حيان التوحيدى، وهو الجانب النقدى والبلاغى فى كتابه (الإمتاع والمؤانسة). ويحاول البحث الوقوف عند عدد من القضايا المهمة التى تتعلق بهذا الجانب، ومنها: مصادر ثقافة أبى حيان النقدية، وعملية الإبداع الفنى، واللفظ والمعنى، وفن البلاغة، والعلاقة بين النظم والنثر(\*)....

لقد تنوعت مصادر ثقافة التوحيدى النقدية، وتعددت روافدها، ومما ساعد في تنوع هذه الثقافة الموسوعية ريادة التوحيدي مجالس الأدب والفكر المتنوعة، وتتلمذه على عدد من الشيوخ من مذاهب وميول مختلفة، ومن هنا وصف ياقوت الحموى (ت. ٢٢٦هـ) ناقدنا بأنه:

ه كان متفننا في جميع العلوم، من النحو واللغة والشعر والأدب والكلام... كثير التحصيل للعلوم في كل فن حسفظه، واسع الدراية والرواية (1).

ومن منطلق الثقافة الواسعة المتعمقة التي يتمتع بها أبو حيان، فقد ذم الصاحب ابن عباد (ت.٣٨٥هـ) لأنه انتف من كل أدب خفيف أشياء، وأخذ من كل فن أطرافاه(٢).

عرف التوحيدى نتاج سابقيه فى النقد والبلاغة وسائر الفنون الأخرى، وتأثر به، وعلق عليه، وأعجب ببعضه، وهاجم بعضه الآخر. وقد كان الجاحظ (ت.٢٢٥هـ) من الأدباء الذين أعجب بهم التوحيدى؛ إذ كان مولعاً بأدب الجاحظ وطريقته، وألف كتابا فى تقريظه (٢)، ونسخ كتاب (الحيوان)(٤).

<sup>\*</sup> قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك، الأردن.

يوسف أبو العندوس

واعتمد التوحيدى على المبرد (ت. ٢٨٥هـ)، وأخذ عنه رأيه في أبي تمام (ت. ٢٣١هـ) والبحصت ري (ت. ٢٨٤هـ) والبحصة بن جعفر (ت. ٢٨٤هـ) في النشز فقال: ووما رأيت أحدا تناهي في وصف النشر بجميع ما فيه وعليه غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه (٢٠). وارتاد مجلس أبي على الفارسي، وقال عنه إنه كان وأشد تفرداً بالكتاب (٧).

وقد تأثر التوحيدى بشيخه أبى سعيد السيرافى در ٣٦٨هـ)، وكان السيرافى من أكثر شيوخ أبى حيان تأثيرا فى ثقافته اللغوية والنحوية؛ إذ كان من المهتمين بكتاب سيبويه، وشرحه فى ثلاثة آلاف ورقة (٨٠)، حتى قال ابنه يوسف عن ذلك: اوضع أبى النحوو فى المزابل فى الإمتاعه (٩٠). وهذا الشرح فى رأى التوحيدى أثار حمد بعض النحاة، لأن هذا لا تم للمبرد، ولا للزجاج، ولا لابن السراج، ولا لابن درستويه مع سعة علمهم، وفيض كلامهم (١٠٠). وقد قرأ التوحيدى هذا الشرح على السراخ (١٠٠).

لقد كان للسيرافي منزلة خاصة في نفس التوحيدي، فقال عنه: كان اليصوم الدهر، ولا يصلى إلا في الجماعة، ويقيم على مذهب أبي حنيفة...، (١٤)، وعندما يقارن التوحيدي السيرافي بغيره من العلماء يقول:

دأبو سعيد أجمع لشمل العلم، وأنظم لمذاهب العرب، وأدخل في كل باب، وأخرج من كل طريق، وألزم للجادة الوسطى من الدين والخلق،

وأروى في الحديث، وأقضى في الأحكام، وأفقه في الفتوي...، (١٥).

ويصف ناقدنا موسوعية شيخه بقوله:

ه بعيد القرين، لأنه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافي والحديث والأخبار، وهو في كل هذا إما في الغاية، وإما في الحطه (١٦٠).

وقد روى التوحيدى عن أبى عبدالله المرزباني (ت.٣٨٥هـ)، وقرأ عليه الشعر، وذكر رأيه في شعر الغزل وعلاقته بالدين والأخلاق، وأظهر التوحيدي في طريقة عرضه لذلك تهكما ومعارضة (١٧).

واطلع التوحيدي على أراء أبى الحسن الرماني، وامتدحه بقوله:

هوأما على بن عيسى فعالى الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق... وقد عمل في القرآن كتابا نفيسا، هذا مع الدين الثخين، والعقل الرزين،(١٨٥).

ورأى أن الرمساني الم يسلك طريق واضع المنطق، بل أفرد صناعة، وأظهر براعة،(١٩).

ولزم التوحيدي مجلس الصاحب ابن عباد فترة من الوقت، وقال عنه:

٥ الغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة، وكتابته مهجنة بطرائقهم، ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب، وهو شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين في أجرائها كالهندسة والطب والتنجيم والموسيقي والمنطق والعدد، (٢٠٠).

وهاجم التوحيدي الباقلاني (ت.٤٠٣هـ)، فعندما سئل عنه قال:

فسميا شرالشيلانة أم عسر

بصاحبك الذي لا تصبحينا

يزعم أنه ينصر السنة، ويفحم المعتزلة، وينشر الرواية، وهو في أضمعاف ذلك على مذهب الخرمية، وطرائق الملحدة (٢١).

ولعل تأثير جماعة إخوان الصفا على التوحيدي كان كبيراً. وبعود الفيضل في الكشف عن هذه الجماعة للتوحيدي الذي اطلع على بعض رسائلهم، وقال عنها:

ه هي مبشوثة من كل فن نشفا بلا إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات، وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها (٢٢).

وكان أهم مجلس أثر في ثقافة التوحيدي الفلسفية هو مجلس أبي سليمان السجستاني (ت٢٩١هـ)، حيث التفت جماعة من مفكري القرن الرابع حول أبي سليمان، وشكلت ما عرف بجماعة السجستاني، ومن أعضاء هذه الجماعة يحيى بن عدى (ت٢٦٣هـ)، والتوحيدي، وأبو الحسن العامري (ت٢٨١هـ)، والقومسي، والبديهي.

كان يحيى بن عدى تلميذا للفارابى، وهو أستاذ أبى سليمان أو أستاذ الجماعة كما يذكر التوحيدى (٢٣). وقد امتدح التوحيدى مجلس ابن عدى، إلا أن رئاسة هذا المجلس آلت بوفاة ابن عدى إلى أبى سليمان الذى تسمت الجماعة باسمه، وقد تعلق التوحيدى بأبى سليمان حتى قال له ابن سعدان (ت.٣٧٥هـ): وإنك جاره ومعاشره، ولصيقه وملازمه، وقافى خطوه وأثره وحافظ غاية خبره (٢٤). ووصفه التوحيدى بقوله:

•غزير البحر، واسع الصدر، لا يغلق عليه في الأمور الروحانية، والأنساء الإلهية، والأسرار الغيبية، وهو طويل الفكرة، كثير الوحدة... أفرز

الشريعة من الفلسفة ، ثم حث على انتحالهما معان (٢٥) .

وعندما يقارنه بغيره يقول:

دأما شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظرا، وأقعرهم غـوصا، وأصـفاهم فكرا، وأظفرهم بالدرر، وأوقفهم على الغرر، (٢٦٠).

وقد أحذ التوحيدي عنه الكثير من الآراء المتعلقة بقضايا النقد والبلاغة(۲۷).

ومن أعضاء الجماعة أبو الحسن العامرى الذى أعجب التوحيدى بكلامه في الفقه بألفاظ الفلسفة، ونقل بعض آرائه. •ذكر له عددا من الكتب منها: (إنقاذ البشر من الجبر والقدر)، وكتابا في التصوف (٢٨).

أما صلة التوحيدى بمسكويه (ت٤٢١هـ)، فليس أدل عليها أكثر من ذلك العمل المشترك كتاب (الهوامل والشوامل) الذي تضمن آراء وثيقة الصلة بالنقد.

وناقش التوحيدي عملية الإبداع الفني، وتحدث أولا عن الإلهام ورأى أن النفس الإنسانية جوهر إلهي، يتميز بها عن الحيوان، يقول:

لافأما النفس الناطقة فإنها جوهر إلهى، وليست فى الجسد (على خاص ما له فيه) ولكنها مدبرة للجسد؛ ولم يكن الإنسان إنسانا بالروح، بل بالنفس، ولو كان إنسانا بالروح لم يكن بينه وبين الحمار فرق، بأن كان له روح ولكن لا نفس له ...، (٢٩).

ويوضح التوحيدى طبيعة الإلهام من خلال المقارنة بين الإنسان والحيوان، يقول:

J. J.

ولما كان الحيوان كله يعمل صنائعه بالإلهام على وتيرة قائمة، وكان الإنسان يتصرف فيها بالاختيار، صح له من الإلهام نصيب حتى يكون رفدا له فى اختياره... إلا أن نصيب الإنسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من الاختيار أنزر؛ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان معانا بالإلهام أشرف وأدوم وأجدى وأنفع وأبقى، وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفودا بالاختيار، لأن قوة الاختيار فى الحيوان كالحلم،

إن الإلهام «الظل» يترعرع وينمو في رحاب الفكر «والفكر مفتاح الصنائع البشرية، كما أن الإلهام مستخدم للفكر، والإلهام مفتاح الأمور الإلهية» (٣١٦).

وبين التوحيدى أن للإلهام درجات تكمل بالتعلم، فالملهم عنده أنواع، أحدهم ملهم فيتعلم ويعمل، ويصير مبدأ للمقتبسين منه، المقتدين به، الآخذين عنه. وواحد يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول في الدرجة الثانية. وواحد يتعلم ويلهم، فتجتمع له هاتان الخلتان، فيصير بقليل ما يتعلم مكثرا للعمل والعلم بقوة ما يلهم، ويعود بكثرة ما يلهم مصفيا لكل ما يتعلم ويعمل (٢٣). وبذلك ربط أبو حيان التوحيدي العلم والعمل بالإلهام، وعلى قدر تعلم الإنسان وعملة تكون مدى قوته في عمله، بل مقدرته الغنية على الصياغة والإبداع، فالذي يلهم ويتعلم صاحب منزلة رفيعة حتى يصبح مبدأ، أما الذي يتعلم فهو يؤدي ما قد حذيا (٣٢)

ووقف التوحيدي عند صعوبة عملية التعبير الفني، ورأى أن:

«الكلام صلف تياه لا يستجيب لكل إنسان، ولا يصحب كل لسان، وخطره كثير، ومتعاطيه مغرور، وله أرن كأرن المهر، وإباء كإباء الحرون، وزهو كزهو الملك، وخفق كخفق البرق، وهو

يتسبهل مرة وبتعسر مرارا، ويذل طورا، وبعز أطوارا، ومادته من العقل، والعقل سريع الحؤول، خفى الخداع، وطريقه على الوهم، والوهم شديد السبلان، ومجراه على اللسان، واللسان كثير الطغيان، وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعي، والتأليف الصناعي، والاستعمال الاصطلاحي، ومستملاه من الحجا، ودرية بالتمييز، ونسجه بالرقة، والحجا في غاية النئاط... (٢٤).

وواضح من هذا النص أن الكلام الذى يسنح به الطبع قلما يجئ كلاما بليغا، لأن فى البلاغة من الفن ما يتطلب حسن السبك، وجودة الصياغة، وترتيب الألفاظ ومجانبة التكلف والنزام الأصالة دون إطالة.

وألح التوحيدي على ضرورة الطبع وأهمية دوره في عملية الإبداع الفني، وقد ردد هذا المعنى كشيرا. يقول التوحيدي وقد عرض لمذهب الجاحظ في الكتابة معددا عوامل عقربته الفريدة فذكر الطبع على رأسها جميعا:

وألا يعلم أبو الفسضل (ابن العسميد) (ت.٣٦٠هـ) أن مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقى عند كل إنسان، ولا تجتمع في صدر كل أحد: بالطبع، والمنشأ، والعلم...ه(٢٥٠).

وقال، منتقدا شخصية ابن عباد الأدبية، وقد رأى فيه مثال المغرور المتطاول: «وابن عباد بلى في هذه الصناعة بأشياء كلها عليه لا له... فأول ما بلى به أنه فقد الطبع، وهو العمود...» (٣٦).

إن الطبع عند التوحيدي مرادف للجبل والسجية، فعندما سئل التوحيدي عن السجية قال: «سمعت الأندلسي يقول: فلان يمشى على سجيته، أي طبعه (٢٣٠). والطبع عند، يغنى عن علم المروض، وهو عرصود الكتابة ومدارها (٣٨٥).

لم يكن إعلاء شأن الطبع عند التوحيدى تجاهلا لإتقان الصنعة وحذقها، فلكل دوره وأهميته، فالكلام ومركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعى، والتأليف الصناعى، والاستعمال الاصطلاحى، (٢٥٠). ويلحظ أن نظرة التوحيدى إلى الإبداع، الفنى بشكل عام، كانت بتأثر من شيخه أبى سليمان، فقد أورد التوحيدى نظرة شيخه للبديهة والروية وأثرهما فى النظم والنثر، مبرزاً أثر تفاعل الطبع والصنعة، وتضافرهما فى إبداع العمل الأدبى ليصل هذا العمل إلى مرتبة عالية من الجودة والكمال، يقول التوحيدى.

• قال شيخنا أبو سليمان: الكلام ينبعث في أول مبادئه إما من عفو البديهة، وإما من كد الروية، وإما أن يكون مركبا منهما، وفيه قواهما بالأكثر والأقل؛ ففضيلة عفو البديهة أنه يكون أصفى، وفضيلة كد الروية أنه يكون أشفى، وفضيلة المركب منهما أنه يكون أوفى؛ وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل، وعيب المركب منهما بقدر قسطه منهما: الأغلب والأضعف، على أنه إن خلص هذا المركب من شوائب التكلف، وشوائن التعسف، كان بليغا مقبولا حلوا، مختضنه الصدور، وتختلمه الآذان، وتنتهبه الجالس، ويتنافس فيه المنافس بعد المنافس، والتفاضل الواقع بين البلغاء في النظم والنشر، إنما هو في هذا المركب الذي يسمى تأليفا ورصفاه (٤٠).

## ويقول التوحيدي في هذا المعني:

وفإن قيل: إن النظم قد سبق العروض بالذوق،
 والذوق طباعى، قيل الجواب: الذوق وإن كان طباعيا، فإنه مخدوم الفكرة (٤١).

ويحاول التوحيدى تبيان العلاقة القائمة بين الطبيعة والصناعة؛ إذ إن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن يقال إن الطبيعة فوق الصناعة، وإن الصناعة دون الطبيعة، بدليل أن الصناعة تحاول التشبه بالطبيعة فلا تكاد تقوى على ذلك، في حين أن الطبيعة لا تشبه بالصناعة ولا تكمل بها. هذا إلى أن الطبيعة قوة إلهية، فكيف للصناعة البشرية أن تساويها أو أن تكون مستعلية عليها، في حين أنه لا سبيل لقوة بشرية أن تتساوى مع قوة إلهية، إن من قريب أو بعيد؟ (٢٤).

ويؤكد التوحيدي تأثير البيئة الفكرية في عملية الإبداع الفتى، فهى في نظره عامل مهم في تكوين الأديب. وقد عرض لهذا المعتى في مواطن عديدة من كتابه (الإمتاع والمؤانسة). فحما امتاز به الجاحظ على غيره من الكتاب عوامل ساعدت في تكوينه ومهدت لنبوغه، منها المنشأ ف:

همذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقى عند كل إنسان بالطبع والمنشأ، والعلم والأصول، والعادة، والعمر، والفراغ، والعشق، والمنافسة، والبلوغ، وهذه مفاتح قلما يملكها واحد، وسواها مغالق قلما ينقك منها واحده (٢٥٠).

وسبب فشل ابن عباد في نظر التوحيدي ـ يعود إلى عدد من الأسباب منها البيئة:

«وهو [أى ابن عباد] مجتهد غير موفق، وفاضل غير منطق... وطباع الجبلى مخالف لطباع العراقى، يثب مقاربا فيقع بعيدا، ويتطاول صاعدا فيتقاعس قعيدا، (33).

ويعلل جودة امتياز أبي إسحق الصابي (ت.٣٨٤هـ) قائلا:

ه أبو إسحق فإنه أحب الناس للطريقة
 المستقيمة، وأمضاهم على المحجة الوسطى... وأبو

إسحق معانيه فلسفية، وطباعه عراقية، وعادته محمودة...، (٤٥) .

ويشيد مرة أخرى بالبيئة العراقية وتفوقها على غيرها من البيقات الإسلامية من الوجهة الأدبية قائلا:

وإذا أنصفنا الترمنا مزية العراقيين علينا بالطبع اللطيف، والمأخذ القريب، والسجع الملائم، واللفظ المؤنق، والتأليق الحلو، والسبوطة الغالبة، والموالاة المقبولة في السمع، الخالبة للقلب... الدالة على غزارة المغترف...، (٤٦٥).

وفي نهاية الحديث عن عملية الإبداع الفني عند أبي حيان التوحيدي لابد من الإشارة إلى الملاحظتين الآتيتين:

الملاحظة الأولى: لقد اهتم النقاد العرب القدماء - كاهتمام التوحيدى - بالموهبة وسموها: الطبع، وجعلوها ركنا أساسيا من أركان الشخصية الأدبية. وقد رأى بشر بن المعتمر (ت. ٢١٠هـ) أن الأدب هبة وطبع (٤٧٠). وأوضح الجاحظ أن المعنى إذا كان شريفا، واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع، بعيدا عن الاستكراه، ومنزها من الاختلال، مصونا من التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة (٨٤٠). واهتم ابن طباطبا (ت. ٢٢١هـ) بالطبع، وجعله ركنا من أركان الشخصية الأدبية (٤٩١). والمطبوع من الشعراء عند ابن قتيبة (ت. ٢٧٦هـ) هو الذي سمح بالشعر، واقتدر على القوافي... وبين القساضي الجرجاني بالطبع، ووشي الغريزة (٥٠٠). وبين القساضي الجرجاني الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه (٥٠٠).

الملاحظة الثانية: إن الموهبة الطبيعية لا تكفى وحدها لخلق الفنان، وإنما لابد من أن تنضاف إليها الحرفة أو الصناعة، مادام من الضرورى لكل موهبة طبيعية أن تصقل وتهذب حتى تستحيل إلى موهبة فنية. وليس من الصحيح أن

الصناعة دون الطبيعة، فإن الصناعة نشاط بشرى يصدر عن العقل ويستملى من النفس، فليس بلحا أن نراها تملى على الطبيعة ومخاول أن تصقلها وتهذبها (٥٢).

عالج التوحيدي قضية اللفظ والمعنى، وحلل جوانبها المختلفة، ولا غرو في ذلك، فاللفظ والمعنى ركنان مهمان من أركان القصيدة، بل ركن واحد لارتباط الشكل بالمضمون ارتباطا وشيجاً.

استأثرت قضية اللفظ والمعنى بجهود القدماء وعنايتهم، فهى مبشوثة فى كتبهم هنا وهناك، حتى إن هذه القضية استأثرت بثلاث من قواعد عمود الشعر العربى القديم: شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، ومشاكلة اللفظ للمعنى. وقبضية اللفظ والمعنى لا تخلو من غموض واضطراب وتعقيد، وعلى الباحث أن يتعامل معها بفكر ثاقب.

دعا التوحيدى إلى المساواة بين اللفظ والمعنى، واهتم بامتزاج الصورة بالمادة، وتكافؤ الشكل مع الموضوع فقال: 
ولا تمسشق اللفظ دون المعنى، ولا تهسو المعنى دون اللفظه (٥٣). وقال:

المحسن الكلام ما رق لفظه، ولطف معناه، وتلألا رونقه، وقامت صورته بين نظم كأنه نشر، ونثر كأنه نظم، يطمع مشهوده بالسمع، ويمتنع مقصوده على الطبع حتى إذا رامه مريغ حلق، وإذا حلق أسف، أعنى يبعد عن انحاول بعنف، ويقرب من المتناول بلطف، (٤٥).

وعلى البليغ أن يستمع لقول السيرافي كما أورده التوحيدي:

ووقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه... فأما إذا

حاولت فرش المعنى، وبسط المراد فأجُل اللفظ بالروادف الموضحة، والأشباه المقربة، والاستعارات الممتعة، وبين المعانى بالبلاغة...، (٥٥).

وقد ضرب التوحيدى مثالين تطبيقيين بين فى أحدهما التزام أبى إسحق الصابى بالموازنة بين اللفظ والمعنى، وهذا جيد فى نظر ناقدنا، وبين فى الآخر قصور اللفظ عن المعنى فى كتاب (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر، وهذا بالنسبة إلى أبى حيان التوحيدى قصور لا مبرر له. يقول:

الستقيمة، وأمضاهم على المجعة الوسطى... وأبو إسحاق معانيه فلسفية (٥٦).

ويقول التوحيدي على لسان أبى سليمان المنطقى، مشترطا البلاغة في الكلام على البلاغة، معلقا على كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر:

واحتبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرد في وصف فنون البلاغة في المنزلة الشالشة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والمعنى، مما يدل على المختار المجتبى، والمعيب المجتنب. ولقد شاكله فيه الخليل بن أحمد في وضع العروض، ولكني وجدته هجين اللفظ، ركيك البلاغة في وصف البلاغة، حتى كأن ما يصفه ليس ما يعرفه، وكأن ما يدل به غير ما يدل عليه... ولولا أن الأمر على ما ذكرت لكان ذلك الطريق الذي سلكه، والفن الذي ملكه، والكنز الذي هجم عليه، والنمط الذي ظفر به، قد برز في أحسن معرض، وتحلى بألطف كلام، وماس في أطول ذيل، وسفر على أحسن وجه، وطلع من أقرب نفق، وحلق في أبعد أفق، (٥٧).

لقد عرف التوحيدي بتقصيه الدقيق معاني الألفاظ، ومحاولة التمييز بينها، وهو في هذا التوجه متأثر بشيخه

أبى سليمان، وهذا المنحى يبين أن الحياة العقلية التى كانت سائدة فى عصر ناقدنا كانت تتطلب المزيد من الدقة فى تحديد معانى الألفاظ، ووضع حد لعمليات التلاعب اللفظى، فكان على جماعة الفلاسفة الأدباء أن يضطلعوا بهذه المهمة، توطيداً لدعائم الصلة بين الفكر واللغة (٥٨).

ويزداد التأليف حسنا وجمالا بازدياد المعنى وضوحا، ونلمس منحى هذا الوضوح عند أبى حيان فى فهسمه للبلاغة (٥٩). وقد وصف التوحيدى الشاعر الحاتمى بأنه وغليظ اللفظ، كثير العقده (٦٠). ويجب على الكاتب أن يتجنب اللغة العويصة المغقدة (٦١). وعاب التوحيدى على ذى الكفايتين أبى الفتح بن العميد (ت. ٣٦٦هـ) بأنه «نزر المعانى، شديد الكلف باللفظ» (٦٢٠). ويظهر التوحيدى إعجابه بالمعنى فى بعض الأبيات، ومن ذلك تعليقه على أبيات الأعرابي:

هأنا الغملام الأعسر الخمير في والشر والشر في أكثر

﴿ وهذا معنى بديع، ولم يرد أن البداءة بالشر خير
 من الخير، وإنما أراد أنى أتقى بالشر، وإذا أقبل
 الشر قلت له: مرجباً، وأدفع الشر ولو بالشر،
 والحديد بالحديد يفلح، وقد قال الآخر:

وفي الشر نجاة حيـ ـن لا ينجيك إحسان، <sup>(٦٣)</sup>.

واستحسن التوحيدى الاقتداء بالبادية إذا أحسن الشاعر في اقتدائه، واستقبح من تكلف ذلك، فقد امتدح الشاعر ابن نباتة لأنه حسن الاقتداء بالبادية في شعره (٦٤). في حين كان الحساتمي فيحب أن يكون بدويا قسحا، وهو لم يتم حض باه (٦٥).

وهكذا نجد التوحيدي يحذر من الوحشي والمستكره والغريب والركيك، وعلى الأديب أن يعتمد الرقيق والجزل،

وهو بذلك يدعو إلى مذهب النمط الأوسط فى التعبير، وهذا النمط يمت فى حذوره إلى الجاحظ الذى قال: قوكما لا ينبغى أن يكون اللفظ عامياً، وساقطا وسوقيا، فكذلك لا ينبغى أن يكون غريبا وحشياه (٦٦٦). ويمكن أن نلمس هذا التوجه عند التوحيدى فى رأيه فى شعر أبى نمام والبحترى، حيث أبدى تخفظا، ثم أحالنا على رأى المبرد فى قوله:

هأبو نمام يعلو علوا رفيعا، ويسقط سقوطا قبيحا، والبحسترى أحسن الرجلين نمطا وأعدب لفظاه (٦٧).

وأحيرا، يمكن القول بخصوص هذه القضية إن التوحيدى قد عزف فى حديثه عن العلاقة الوطيدة بين الألفاظ والمعانى على أنغام طالما عزف عليها معاصروه، وطالما عزف عليها سلف وخلفه، وهذا ما نجده فى كتابات ابن رشيق (ت. ٢٦ ٤هـ)، وإخوان الصفا، وابن سينا (ت. ٢٨ ٤هـ)، وقدامة بن جعفر، والباقلانى وغيرهم (٦٨).

وقد ذكر التوحيدى عن شيخه أبى سليمان أنواعا مختلفة من البلاغة وهى: بلاغة الشعر وبلاغة الخطابة، وبلاغة النثر، وبلاغة المثل، وبلاغة العقل، وبلاغة البديهة، وبلاغة التأويل.

### أما بلاغة الشعر فهي:

«أن يكون نحوه مقبولا، والمعنى من كل ناحية مكشوف، واللفظ من الغريب بريشا، والكناية لطيفة، والتصريح احتجاجا، والمؤاخاة موجودة، والمواءمة ظاهرة».

### وبلاغة النثر:

«أن يكون اللفظ متناولاً، والمعنى مسسهوراً، والتهذيب مستعملاً، والتأليف سهلاً، والمراد سليماً، والرونق عالياً، والحواشي رقيقة،

والصفائح مصقولة، والأمثلة خفيفة المأخذ، والهوادي متصلة، والأعجاز مفصلة.

### أما بلاغة الخطابة فهى:

هأن يكون اللفظ قريبا، والإشارة غالبة، والسجع عليها مستوليا، والوهم في أصفافها سابحا، ويكون فقرها قصارا، ويكون ركابها شوارد إبل؟ (٦٩).

ولا شك أن هناك تداخلا بين البلاغات الثلاث، يصعب معه وضع الفوارق الواضحة بينها، فقد جاءت بلاغة الشعر خالية من الإشارة إلى الوزن، وقد فرض العقلانية على البلاغات الثلاث، فالمعنى يجب أن يكون فى الشعر مكشوفا، وفى النثر مشهورا، واللفظ يجب أن يكون فى النثر متناولا، وفى الشعر الغريب بريئا، وفى الخطابة قريبا. يضاف إلى ذلك أننا نجد صفات كعلو الرونق والتهذيب والرقة فى النثر تصلح للبلاغة الشعر، وكذلك الكناية والمؤاخاة والمواءمة فى الشعر تصلح للنثر.

ويتحدث أبو سليمان عن بلاغة المثل وهي:

«أن يكون اللفظ مقتضبا، والحذف محتملا، والصورة
 محفوظة، والمرمى لطيفا، والتلويح كافيا، والإشارة
 مغنية، والعبارة سائرة

أما بلاغة العقل والبديهة والتأويل فكان حديث أبى سليمان فيها عن المضامين، واعتذر عن إيراد أمثلة لأنها موجودة في الكتب(٧٠).

وواضح أن أبا سليمان المنطقى غير منطقى فى هذه القسمة، لأنه ينظر من زوايا مختلفة، فحيناً ينظر إلى النوع فيقسم الكلام إلى شعر ونثر، ثم ينظر إلى النثر نفسه وقق اختلاف وجوهه فيقسمه إلى خطابة ونثر ومثل، ثم يتحدث عن المحتوى المعنوى ويسميه بلاغة العقل، ثم ينظر إلى طبيعة الإبداع نفسه فيعد ثبياً يسميه بلاغة البديهة، ثم يقف وقفة

طويلة عند نوع من النثر يتحمل أوجها من التأويل، ويفرده بالأهمية، ويرى أن سائر فنون السلاغة إنما تكون في خدمته (٧١).

وحلل التوحيدى في موضع آخر فن البلاغة، وبين أن هذا الفن مركب من اللفظ اللغوى، والتأليف الصناعى، والاستعمال الاصطلاحي والمشتغل بهذا الفن بحاجة إلى نشاط ذهني، واستدلال عقلى، وقدرة على التمييز، وطاقة على ممارسة البرهان. ويثور أبو حيان التوحيدي على أدباء الزخوف، والتحسين اللفظى، وينصح الأديب قائلا:

وولا تعشق اللفظ دون المعنى، ولا تهسو المعنى دون اللفظ، وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى جانب، فإن صناعتهم يفتقر فيها أشياء يؤاخذ بها غيرهم، ولست منهم، فلا تتشبه بهم، ولا تجرعلى مسشالهم، ولا تنسج على منوالهم، (٧٢).

ولا يرى التوحيدى موضعا للمفاضلة بين البلاغة وغيرها من الفنون، أو بينها وبين ما عداها من العلوم، فإن حاجة الإنسان إلى الحساب والهندسة والكيمياء، لا تنفى حاجته إلى التحرير والكتابة والإنشاء. وليس من الصحيح ما ذهب إليه البعض من أن:

ومن عبر فى نفسه بلفظ ملحون أو محرف أو موضوع غير موضعه، وأفهم غيره، وبلغ به إرادته، وأبلغ غيره، فقد كفى؛ والزائد على الكفاية فضل يستغنى عنه كثيرا» (٧٣).

والبليغ عند التوحيدى يستمد بالاغته من العقل، ويصدر فيها عن التمييز الصحيح، والبلاغة جد يجمع ثمرات العقل، وفن يقوم على إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد أساء بعض أهل الإنشاء والتحرير إلى فن البلاغة؛ حيث اصطنعوا شتى أساليب التشادق والتقيهق والكذب والخداع، فأوهموا الناس بأن هذا الفن زخرفة وبهرجة وبراعة في الخديعة والاحتيال،

وفات هؤلاء أن البلاغة فن يحتاج إلى دراسة وتحصيل وطول مراس، فإن الكاتب لا يكون كاملا، ولا لاسمه مستحقا، إلا بعد أن ينهض بدراسة أصول هذه الصناعة، ويجمع إليها أصولا من الفقه، وآيات من القرآن، وعلما واسعا بالحديث، وأخبارا كثيرة مختلفة في فنون شتى لتكون عدة له عند الحاجة إليها، مع الأمثال السائرة، والأبيات النادرة، والعبارات المعهودة (٤٧٤).

ومن أهم القضايا التي عالجها التوحيدي قضية العلاقة بين النظم والنثر، والمفاضلة بينهما، وهذه القضية واحدة من القضايا التي تفرض نفسها على النقاد القدماء. وقد بحث النقاد هذه القضية من زوايا مختلفة فرأى ابن طباطبا العلوى أنه لا فرق بين القصيدة والرسالة إلا في الوزن، وأن «الشعر رسائل معقودة، والرسائل شعر محلول،، وأنهما يشتركان في موضوعاتهما ومعانيهما وفي طريقة بنائهما (٧٥). وفاضل الحاتمي (ت.٣٨٤هـ) يميز بين الشعر والنثر مبينا أن قيمة الشعر أعلى من قيمة النثر(٧٦). وكذلك فعل أبو هلال العسكري (ت.٣٨٤هـ)(٧٧)، وأبو بكر الباقلاني(٧٨)، كما أشار الآمدى (ت.٣٧١هـ)(٧٩)، والمرزباني(٨٠٠) إلى هذه القيضية. وكتب أبو إسحق الصابي رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر، ردا على سؤال لسائل أراد أن يعرف السبب في أن أكثر المترسلين البلغاء لا يفلقون في الشعر، وأن أكثر الشعراء الفحول لا يجيدون في الترسل(٨١). وقد أجاب الصابي عن هذا السؤال، جاعلا إجابته منطلقاً لأسئلة ثلاثة أخرى هي:

١ من أية جهة صار الأحسن في معانى الرسائل الوضوح،
 وفي معانى الشعر الغموض؟

٢ \_ لم كان المترسلون قلة والشعراء كثرة؟

٣ ـ لم ارتفعت مكانة أولئك [المترسلون] وتدنت مكانة
 هؤلاء [الشعراء] (٨٢)؟ وقد شكلت إجابة الصابى عن

يوسف أبو العندوس

هذه الأسئلة مادة الرسالة والمحاور الأربعة الأساسية التي أدار عليها الحديث في رسالته.

وقبل الحديث عن رأى التوحيدى في هذه القضية، لابد من الإشارة إلى أن منشأ هذه المسألة فلسفى الطابع، فقد عرف التوحيدى وغيره من المفكرين الذين عالجوا هذه القضية ما حام حول الفكر الفلسفى من أمر التفاوت بين الخطابة والشعر في حظهما من الصدق والكذب. وقد ذهب كل فريق من المتجادلين يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور خارجة عن طبيعتهما أحيانا. فكان أبو سليمان المنطقى وأبو عابد الكرخى صالح بن على، وعيسى الوزير، وأبو طرارة الجريرى، وابن هندو الكاتب ممن يفضلون النشر وتتفاوت حججهم بين السطحية والعمق. أما الذين يفضلون الشعر فهم في الغالب من طبقة الشعراء، وهذه الخصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لولا تعصب كل فريق لما يحسنه، ومع ذلك فإن التوحيدى كان يرى أن الأكثرين يقدمون النظم على النثر دون أن يحتجوا فيه بظاهر القول، وأن الأقلين يقدمون النثر ويحاولون الحجاج فيه (٨٢).

يذهب التوحيدي إلى أن ما قبل في تقديم النظم أو النثر مقبول ومنصف، لكنه يستثنى فئات لفها التعصب والجدل، فقصرت حججهم عن بلوغ المراد:

القول لم يبعدوا فيها من الوصف الحسن، القول لم يبعدوا فيها من الوصف الحسن، والإنصاف المحمود، والتنافس المقبول، إلا ما خالطه من التعصب والحك، لأن صاحب هذين الخلقين لا يخلو من بعض المكابرة والمغالطة، وبقدر ذلك يصير له مدخل فيما يراد محقيقه من بيان الحجة أو قصورها لما يرام من البلوغ بها، وهذا آفة معترضة في أمور الدين والدنيا، ولا مطمع في زوالها، لأنها ناشئة من الطبائع مطمع في زوالها، لأنها ناشئة من الطبائع

لقد اعتمد بعض من فضل النثر على النظم فيما اعتمد على النظم فيما اعتمد على الاعتقاد السائد بأن النثر أصل الكلام، ذلك أن الإنسان يقصد النثر في أول كلامه منذ طفولته، بينما يأتي النظم تاليا بدواع عارضة، والشرف هنا لما هو أصل، وقد ذكر التوحيدي عن أبى عابد الكرخي أن:

هالنشر أصل الكلام، والنظم فسرعه، والأصل أشرف من الفسرع، والفسرع أنقص من الأصل: لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات؛ فأما زائنات النشر فهى ظاهرة، لأن جميع الناس فى أول كلامهم يقصدون النشر، وإنما يتعرضون للنظم فى الثانى بداعية عارضة، وسبب باعث، وأول حاله من لدن طفوليته إلى زمان مديد إلا أول حاله من لدن طفوليته إلى زمان مديد إلا بالمنشور المتبدد، والميسور المتردد، ولا يلهم إلا المنظوم... و (٥٥).

وقد رأى الكرخى أن النثر طبيعى أكثر من الشعر، وأنه مبرأ من التكلف، وهو إلى الصفاء أقرب<sup>(٨٦)</sup>.

وكانت الكتب السمارية والحديث النبوى الشريف عناصر تفضيل للنثر على الشعر، فالكتب السماوية خلت من تلك الأوزان للنظم:

لاومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهى مع احتلاف اللغات كلها مشورة مبسوطة، متباينة الأوزان، متباعدة الأبنية، مختلفة

التصاريف، لاتنقاد للوزن، ولا تدخل في الأعاريض؛ هذا أصر لا يجوز أن يقابله ما يدخف، أو يعرض عليه بما يحرضه (٨٧٠).

# ويذكر التوحيدي عن أبي كعب الأنصاري أن:

همن شرف النثر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا به آمرا وناهياً، ومستخبراً ومخبراً، وهادياً وواعظاً، وغاضباً وراضياً، وما سلب النظم إلا لهبوطه عن درجة النثر، ولا نزه عنه إلا لما فيه من النقص، ولو تساويا لنطق بهما، ولما اختلفا خص بأشرفها الذى هو أجول في جميع المواضع، وأجلب لكل مسا يطلب من المنافع، (٨٨٠).

وينقل الجاحظ عن ابن هندو الكاتب ما يشير إلى تقارب في الإيقاع بين النظم والنثر، يقول:

هإذا نظر في النظم والنثر على استيعاب أحوالهما وشرائطهما، والاطلاع على هواديهما وتواليهما كان أن المنظوم فيه نثر من وجه، والمنثور فيه نظم من وجه، ولولا أنهما يستهمان هذا النعت لما ائتلفا ولا اختلفاه (٨٩).

إن النثر \_ تبعا لبعض الآراء \_ بتحلله من قيد الوزن صار أكثر حرية وانطلاقا. يذكر التوحيدى عن عيسى الوزير أن النظم قد «غلبت عليه الضرورة، واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر، (٩٠٠). ويرى ابن طرارة أن.

النثر كالحرّة، والنظم كالأمة، والأمة قد تكون أحسن وجها، وأدمث شمائل، وأحلى حركات؛ إلا أنها لا توصف بكرم جموهر الحسرة، ولا بشرف عرقها، وعمتق نفسها، وفيضل حيائهاه (٩١).

أما أبوعابد الكرخي فيرى أن قيد الوزن في الشعر سبب في هبوط مرتبته دون النثر، ذلك أن الشعر:

ه صناعي، ألا ترى أنه داخل في حصار العروض وأسر الوزن، وقيد التأليف، مع توقى الكسر، واحتمال أصناف الزحاف، لأنه لما هبطت درجته عن تلك الربوة العالية، دخلته الآفة من كل ناحية، (٩٢).

### والنثر بالمقابل:

لامبرأ من التكلف، منزه عن الضرورة، غنى عن الاعتذار والافتقار، والتقديم والتأخير، والحذف والتكرير، وما هو أكثر من هذا مما هو مدون في كتب القوافي والعروض لأربابها الذين استنفدوا غايتهم فيها (٩٣).

ويذهب آخرون إلى تقديم النشر على النظم بناء على مكانة الناثر الاجتماعية، فالكتاب يتقلدون مناصب مهمة فى الدولة، ويخدمون بنثرهم مرافقها، فهم جزء من السلطة، بينما يقتصر دور الشعراء غالباً على خدمة الوزراء واستعطاف ولاة الأمر، ويورد الترحيدي عن ابن ثوابة الكاتب قوله:

«لو تصفحنا ما صار إلى أصحاب النثر من كتاب البسلاغة، والخطباء الذين ذبوا عن الدولة، وتكلموا في صنوف أحداثها، وفنون ما جرى الليل والنهار به، ثما فتق به الرتق، ورتق به الفتق، وأصلح به الفاسد، ولم به الشعث، وقرب به البعيد، وبعد به القريب، وحقق به الحق، وأبطل به الباطل، لكان يوفي على كل ما صار إلى جميع من مال الشعر ولاك القصيد، ولهج بالقريض، واستماخ بالمرحمة، ووقف موقف المظلوم، وانصرف انصراف المحروم، وأين من يفتخر بالقريض، ويدلل بالنظم، وياهي بالبديهة، من وزير الخليفة، ومن صاحب السر، وممن ليس

بين لسانه ولسان صاحبه واسطة، ولا بين أذنه وأذنه حجاب؟! ومتى كانت الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الشعراء كالحاجة ألى الوزراء؟! ومتى قام وزير لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! ومتى قعد شاعر لوزير على رجاء وتأميل؟! بل لا ترى شاعراً إلا قائماً بين يدى خليفة أو وزير أو أمير باسط البد، ممدود الكف، يستعطف طالباً، ويسترحم سائلاً؛ هذا وخطر الرد عليه في لفظ يمر، وإعراب يجرى، واستعارة تعرض، وكناية تعترض، ثم يكون مقلياً واستعارة تعرض، وكناية تعترض، ثم يكون مقلياً مشيئاً بما يظن به من الهجاء الذي ربما دلاه في حومة الموت، وقد برأ الله تعالى بإحسانه القديم، ومنّه الجسيم صاحب البلاغة من هذا كله، وكفاه مؤونة الغدر به، والضرر فيه (١٤)

وقد عرض التوحيدي للوحدة واختصاص النثر بها دون الشعر، وامتيازه بها عليه، والوحدة عند أبي حيان بعض من جوهر النثر، وموضع شرفه وفضله:

ومن شرفه [النثر] أيضا أن الوحدة فيه أظهر، وأثرها فيه أشهر، والتكلف منه أبعد، وهو إلى الصفاء أقرب، ولا توجد الوحدة غالبا على شئ إلا كان ذلك دليالا على حسن ذلك الشئ وبقائه وبهائه ونقائه، (٩٥).

### ويرى التوحيدي أن:

دالنشر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس، ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة، وغلبت عليه الضرورة، واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر، (٩٦٠).

أما آراء من قدم النظم فلا تختلف كثيرا في ركائزها ومنطلقاتها عن ركائز من قدم النثر ومنطلقاته، فإذا كانت صناعة النظم المقيدة بالوزن والقافية تشكل عاملا في إعطاء

النثر المتحرر من هذه القيود الشرف عند من يقدم النثر، فإن صناعة الشعر نفسها، وما تخويه من أصول وقواعد، هى حجة عند من يقدم النظم، لأن هذه الصناعة متميزة بمعالمها الخاصة، لا يطرقها إلا من حذقها، وأعطى قدرة وموهبة، كما أن أولية النثر هى دلالة ابتذال عند من قدم النظم، لأن النثر ينطق به جميع الناس. ينقل التوحيدى عن السلامى قدله:

دمن فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها، وتكلم الناس فى قوافيها، وتوسعوا فى تصاريفها وأعاريضها، وتصرفوا فى بحورها، واطلعوا على عجائب ما استخزن فيها من آثار الطبيعة الشريفة، وشواهد القدرة الصادقة؛ وما هكذا النشر، فإنه قصر عن هذه الذروة الشامخة، والقلة العالية؛ فصار بذلك بذلة لكافة الناطقين من الخاصة والعامة والنساء والصبيانه (٩٧).

وبعد أن تحدث السلامي عن الفضيلة الأولى من فضائل النظم \_ علما بأن نظرته إلى النشر كانت نظرة عامة، ولم يخصص النثر الفنى \_ ينتقل إلى الحديث عن فضيلة أخرى للنظم، هي الوزن الذي أهله للغناء والطرب، يقول:

همن فضائل النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا بجيسه، ولا يؤهل للحن الطنطنة، ولا يحلى بالإيقاع الصحيح غيره، لأن الطنطنات والنقرات، والحركات والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوزن والنظم عليها، ولو كان فُمل هذا بالنشر كان منقوصاً، كما لو لم يفعل هذا بالنظم لكان محسوساً؛ والغناء معروف الشرف، عجيب الأثر، عزيز القدر، ظاهر النفع في معاينة الروح ومناغاة العقل، وتنبيه النفس، واجتلاب الطرب، وتفريج الكرب؛ وإثارة الهزة، وإعادة العزة...ه (٩٨).

ويحتج من قدم الشعر بالناحية الوظيفية له، وبالمكانة الاجتماعية للشاعر، فهذا الخالع يقول:

وللشعراء حلبة، وليس للبلغاء حلبة، وإذا تتبعت جوائز الشعراء التى وصلت إليهم من الخلفاء وولاة المهبود والأمراء والولاة فى مقاماتهم المؤرخة، ومجالسهم الفاخرة، وأنديتهم المشهورة، وجدتها حارجة عن الحصر، بعيدة عن الإحصاء؛ وإذا تتبعت هذه الحال لأصحاب النثر لم تجد شيئا من ذلك؛ والناس يقولون: ما أكمل هذا البليغ لو قرض الشعر! ولا يقولون: ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النثر! وهذا لغنى الناظم عن الناثر، وفقر الناثر إلى الناظم...، (٩٩٠).

أما ابن نباتة (ت.٣٨٤هـ) فيجعل اتخاذ الشواهد من الشعر عامل تقديم له، يقول:

لامن فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعنى أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: و هالشعر الشاعره؛ لاوهذا كثير في الشعره، و هالشعر قد أتى به، فعلى هذا الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو الحجة،

ويرى السلامي (ت.٣٩٣هـ) أن صورة المنظوم محفوظة، بينما صورة المنثور ضائعة، لذلك يقال:

الما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها ببت من الشعر، ولا يقال: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شئ من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة، وصورة المنثور ضائعة، (١٠١٠).

أما أبو سليمان فقد جعل النثر من حيز البساطة، وهو دال على العقل الذي يطلب المعنى، وبلاغة العقل تكون بالبساطة فيه أغلب من التركيب (١٠٢).

وقد أحس أبو سليمان بتقارب الإيقاع بين النظم والنثر، وحاول ربط ذلك بأوائل ولادة العمل الأدبى؛ حيث قال:

«المعانى المعقولة بسيطة فى بحبوحة النفس، لا يحوم عليها شئ قبل الفكر، فإذا لقيها الفكر بالذهن الوثيق، والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة، والعبارة حينئذ تتركب بين وزن هو النظم للشعر وبين وزن هو سياقه الحديث» (١٠٢).

وبعد ذلك قدم أبو سليمان معايير للنظم والنثر بقوله:

الوكل هذا راجع إلى نسبة صحيحة أو فاسدة، وصورة حسناء أو قبيحة، وتأليف مقبول أو ممجوج، وذوق حلو أو مر، وطريق سهل أو وعر، واقتضاب مفضل أو مردود، واحتجاج قاطع أو مقطوع، وبرهان مسفر أو مظلم، ومتناول بعيد أو قريب، هذه الحال على ما وصفنا فللنثر فضيلته التي لا تنكر، وللنظم شرفه الذي لا يجحد ولا يستر، لأن مناقب النثر في مقابلة مناقب النظم، ومثالب النظم في مقابلة مثالب النشر؛ والذي لابد منه قيها السلامة والدقة، وتجنب العويص، وما يحتاج إلى التأويل والتخليص، (١٠٤٠).

لقد أكثر التوحيدى من آراء الذين قدموا النثر، وأطنب في بعضها، رغم قوله إن الأكثرية قد قدمت النظم، وكانت غالبية من قدم الشعر من الشعراء، وحججهم أقل قرباً من جوهر الموضوع، في حين كانت حجج من قدم النثر أكثر موضوعية وعمقاً. ويحس الباحث أن قضية المفاضلة بين النثر والشعركانت في بدايتها وفي بعض مناحيها معتمدة على أساس اجتماعي، ونابعة من تعصب كل جماعة لفنها، وقلما توقف الذين عرضوا لهذه القضية عند التفريق بين فن النثر وفن الشعر، أو عند الإبداع الفني عند الناثر والشاعر، وقد ابتعدت بعض الآراء عن جوهر النثر والشعر، كالآراء المتعلقة بوظيفة كل فن من الفنين، أو مكانة الشاعر والناثر.

إن المفاضلة التي بوردها التوحيدي بين الناثر والناظم ليست جديدة، بل هي استمرار لتقليد يعلى من مكانة الناثر

أو الكاتب، وهذا ما نجده في رسالة عبد الحميد الكاتب (ت. ١٣٣هـ) إلى الكتاب (١٠٠٠)، و (أدب الكاتب) لابن قتيبة (١٠٠١)، و (أدب الكاتب) لابن قتيبة و (مواد البيان) لعلى بن خلف (عاش في منتصف القرن الخامس الهجري) (١٠٠١)، و (نثر النظم وحل العقد) للثعالبي الخامس الهجري) (١٠٠١)... إلخ. وهؤلاء وغيرهم ممن هم على شاكلتهم يعلون من مكانة النثر في مقابل انخفاض مكانة الشعر؛ لأن صناعة الكتابة مهمة، والكاتب ينال بالكتابة الوزارة، وليس كذلك الشاعر. وعلى كل حال، فإنه بجدر الإشارة هنا إلى أن السنج، أحد أركان النقد الأوروبي قد تنبه إلى قضية التفريق بين فن الشعر من ناحية، وفني الرسم والنحت من ناحية أخرى، وقد فصل القول في هذا الأمر، وعالجه من جميع جوانبه، ومن هنا تعد نظريته في الفروق بين الفنون أول نظرية متكاملة في هذا الموضوع (١١٠).

ويتضع جهد التوحيدي في النقد من خلال إرسال الأحكام الموجزة حول الشعراء والكتاب المعاصرين، وهذه الملاحظات كانت مجملة، بناها عما كونه من رأى في كل واحد منهم بعد أن عرف إنتاجه. ومن ذلك قوله:

وأما السلامي فهو حلو الكلام، متسق النظام، كأنما يسم عن ثغر الغمام، خفى السرقة، لطيف الأخذ، واسع المذهب، لطيف المغارس ... لكلامه ليَّطة بالقلب وعبث بالروح، وبرد على الكبد؛ وأما الحاتمي فغليظ اللفظ، كثير العقد، يحب أن يكون بدوياً قدا، وهو لم يتم حضرياً، غزير المحفوظ، جامع بين النظم والنثر، على تنابه بينهما في الجفوة، وقلة السلاسة، والبعد عن المسلوك، بادى العورة فيما يقول، لكأنما يسرز ما يخفى ويكدر ما يصفى، له سكرة في القول إذا أفاق منها حُمر، وإذا حمر سدر، يتطاول شاخصاً، فيتضاءل

متقاعساً، إذا صدق فهو مهين، وإذا كذب فهو مشين،(١١١).

وقد يبدو هذا الكلام مرسلاً لأنه غير مؤيد بالشواهد مثلما يتحمل الخلط بين تقدير أبى حيان للشاعر وتقديره للشعر في آن. وإذا كانت المعاصرة تتحمل الوجه الثانى ، فإن التدقيق في هذه العبارة قد ينفى القول بأن كلام أبى حيان تعميمى، لأن كل حكم يرسله يدل على تعمق في الدراسة، مع انتحاء الناحية التصويرية أحياناً في هذه الأحكام (١١٢٠).

وفى موضع آخر يصف التوحيدى الشاعر ابن نباتة بقوله: لاحسن الحذو على مثال سكان البادية، لطيف الائتمام بهم، خفى المغاص فى واديهم، ظاهر الإطلال على ناديهم؛ هذا مع شعبة من الجنون وطائف من الوسواس، (١١٣). وانتقد التوحيدى الشاعر ابن حجاج بقوله:

 ليس للعقل في شعره منال، لأنه سخيف الطريقة،
 بعيد من الجد، قريع في الهزل؛ ليس للعقل من شعره منال، ولا له في قرضه مثال؛ على أنه قديم اللفظ، سهل الكلام...ه (١١٤).

ويهتم أبو حيان التوحيدي أحياناً بالجانب الأخلاقي للشاعر وشعره. فهو يصف الحاتمي بأنه «إذا صدق فهو مهين، وإذا كذب فهو مشين» (١١٥). ويتحدث عن ابن العميد في شعره ويصفه بالخبث في أخلاقه (١١٦)، وقد أخرج الشاعر ابن حجاج (ت. ٢٩٦هـ) من زمرة الشعراء، اعتماداً على مضامين شعره، فيقول:

قوأما ابن حجاج فليس من هذه الزمرة بشئ، لأنه سخيف الطريقة، بعيد من الجد، قريع في الهزل، ... وشمائله نائية بالوقار عن عادته الجارية في الخسار، وهو شريك ابن سكرة في هذه الغرامة، وإذا جد أقعى، وإذا هزل حكى الأفعى (١١٧٠).

وأبو حيــان فــذ في هذه الطريق التـصـويرية في النقـد ــ كما يقول إحسان عباس ــ تلك الطريقة التي استخدمها أيضا

في الحديث عن الناثرين فقال في الصابي مثلاً: ولا يثب ولا يرسب ، ولا يكل ولا يكهم، ولا يلتفت وهو متوجه، ولا يتوجه وهو ملتفت، (١١٨٠. وقد حاول من كتبوا المقامات النقدية من بعد أن بحتذوا هذه الطريقة، فلم يكن لهم ذكاء أبي حيان ولا جمال تصوره وتصويره (١١٩١).

\*

# وفي النهاية لابد من الإشارة إلى الملاحظات الآنية:

الملاحظة الأولى: يلحظ الباحث في كتاب (الإمتاع والمؤانسة) \_ كما هو الحال في بقية كتب أبي حيان \_ النقد الاجتماعي اللاذع الذي يصل إلى حد الشتم، وهنا يمكن اختيار شخصيتين هاجمهما التوحيدي في كتاب (الإمتاع والمؤانسة) إلا أن حكم ناقدنا لم يكن دقيقاً؛ إذ إن للنقاد والأدباء الآخرين آراء مغايرة لرأى أبي حيان، ولنبذأ بالصاحب ابن عباد الذي قال عنه التوحيدي:

واثناني العادة وهوالمؤاتية، والثالث الشغف بالجاسى واثناني العادة وهوالمؤاتية، والثالث الشغف بالجاسى من اللفظ وهو الاختيار الردئ؛ والرابع تتبع الوحشى وهو الضلال المبين، والخامس الذهاب مع اللفظ دون المعنى؛ والسادس استكراه المقصود من المعنى، واللفظ على النبوة، والسابع التعاظل المجهول بالاعتراض؛ والثامن إلف الرسوم الفاسدة من غير تصفح ولا فحص؛ والتاسع قلة الاتعاظ بما كان للثقة الواقعة في النفس من الفائت، والعاشر تنفيق المشاع بالاقتدار في سوق العز، وهذه كلها سبل الضلالة، وطرق الجهالة (١٢٠٠).

### وينقل أبو حيان عن غيره بأن ابن عباد كان:

همجنون الكلام، تارة تبدو لك منه بلاغة قس، وتارة يلقاك بعى باقل... كثير السرقة، سئ الإنفاق، ردئ القلب والعكس، فروقه في إيراده، هزيمته قبل هجومه، وإحجامه أظهر من إقدامه... الم (١٢١).

### ويتهمه بأنه:

الكثير التعصب على أهل الحكمة والناظرين فى أجزائها ... وليس عنده بالجزء الإلهى خبر.. ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة، والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وبسطته، شديد العقاب، طفيف الثواب، طويل العتاب، بذئ اللسان ... مغلوب بحرارة الرأس، سريع الغضب ... حسود حقود، وحسده وقف على أهل الفضل، وحقده سار إلى أهل الكفاية ... وقد قتل خلقاً، وأهلك ناساً، ونفى أمة نخوة وتعنتاً وتجبراً وزهواً، وهو مع هذا يخسد عسه الصسبى، ويخلب الغبي ... الغبي ... والغبي الغبي ... والغبي الغبي ... والغبي الغبي ... والغبي ... والغبي الغبي ... والغبي ... والغبي

إن المتتبع لسيرة ابن عباد يجد أن أبا حيان قد بالغ في نقده، ووصف الرجل بما ليس فيه، فقد قال الثعالبي عن الصاحب:

وليست تخضرنى عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محل الصاحب فى العلم والأدب، وجلالة شأنه فى الجود والكرم، وتفرده بغايات المحاسن، وجمعه أشتات المفاخر، لأن همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه، وجهة وصفى يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه. ولكنى أقول: هو صدر المشرق، وتاريخ المجد، وغرة الزمان، وينبوع العدل والإحسان، وكانت حضرته محط رجال العلماء، والأدباء، والشعراء، وموسم فضلائهم، ومترع آمالهم، أمواله مصروفة إليهم، وصنائعه مقصورة عليهم، وهمته فى مجد يشيده، وإنعام يجدده (١٢٣٠).

وذكر الثعالبي أسماء ثلاثة وعشرين شاعراً، جمعتهم حضرته، ثم قال: وغيرهم ممن لم يبلغني ذكره، أو ذهب عنى اسمه، ومدحه شعراء آخرون مكاتبة، ذكر منهم الشريف الرضى وأبا إسحق الصابي، وابن الحجاج، وابن سكرة، وابن

نباتة (۱۲٤). وأضاف أن دار الصاحب كانت لا تخلو فى كل ليلة من ليالى رمضان من ألف نفس مفطرة فيها (۱۲۵). وذكر ابن الجوزى أن الصاحب كان ينفذ فى كل سنة إلى بغداد، خمسة آلاف دينار، تفرق فى الفقهاء وأهل الأدل (۱۲۲).

ويروى ياقوت الحموى أن الصاحب استدعى يوماً بشراب من شراب السكر، فجئ بقدح منه، فلما أراد شربه قال له بعض خواصه: لا تشربه فإنه مسموم، فقال له: وما الشاهد على صحة ذلك؟ قال: بأن تجربه على من أعطاكه ، فقال: لا أستجيز ذلك ولا أستحله، قال: فجربه غلى دجاجة، قال: إن التمثيل بالحيوان لا يجوز، وأمر بصب ما في القدح، وقال للغلام: انصرف عنى، ولا تدخل دارى بعدها، وأقر رزقه عليه، وقال: لا يدفع اليقين بالشك، والعقوبة بقطع الرزق نالة (١٢٧)

ونقد أبو حيان ابن العميد على طريقته في إرسال النقد على لسان الغير، فقال:

ه فأما ابن العميد فإنى سمعت أبن الجمل يقول: سمعت ابن ثوابة يقول: أول من أفسد الكلام أبو الفضل، لأنه تخيل مذهب الجاحظ وظن أنه إن اتبعه لحقه، وإن تلاه أدركه، فوقع بعيدا من الجاحظ، قرباً من نفسه...ه(١٢٨٠).

## ويتابع أبو حيان القول:

وأما ابنه ذو الكفايتين، فلو عاش كان أبلغ من أبيه كما كان أشعر منه، ولقد تشبه بالجاحظ فاقتضح في مكاتبته لإخوانه، ومجانته في كلامه، ومسائله لمعلمه التي دلتنا على سرقته وغارته وسوء تأتيه، في تستره وتعطيه؛ ومن شاء حمق نفسه؛ وكان مع هذا أشد الناس ادعاء لكل غريبة، وأبعد الناس من كل قريبة؛ وهو نزر المعاني، شليد الكلف باللفظ؛ وكان أحسد الناس لمن خط بقلم،

أو بلغ باللسان، أو فلج فى المناظرة، أو فكه بالنادرة،.. ولقد لقى الناس منه الدواهى لهذه الأخلاق الخبيشة؛ وقد ذكرت ذلك فى الرسالة...ه(١٢٩).

ولعل هذا الكلام أو غيره عن ابن العميد ينافي ما قاله الثعالبي عنه؛ إذ إن ابن العميد بالنسبة للثعالبي:

لاعين المشرق، ولسان الجبل، وعماد ملك بنى بويه، وصدر وزرائهم، وأوحد العصر فى الكتاب، مدوح المتنبى، ومنتجع الشعراء والأدباء، والذى قال له الصاحب، بعد أن عاد من بغداد ممتدحاً لها: بغداد فى البلاد، كالأستاذ فى العباد» (١٣٠).

وتجدر الملاحظة إلى أن نقد أبى حيان لابن العميد والصاحب ابن عباد قد اعتمد بشكل رئيس على العلاقات الشخصية التى كانت تربط بينه وبينهما، فقد كانت علاقته بهذين الوزيرين غير جيدة، ولم ينل أبو حيان احتراماً فى مجلس ابن العميد، ولم يتحقق من طموحه شئ، ومما ذكره فى إعراض الوزير عنه قوله: وقصدت مع أبى زيد المروزى (ت.٣٧١هـ) دار أبى الفتح ذى الكفايتين فمنعنا من الدخول عليه أشد منع، وذكر حاجبه أنه يأكل الخبز فرجعنا بعد أن قال أبو زيد للحاجب: أجلسنا فى الدهليز إلى أن يفرغ من الأكل فلم يفعل، فلما انصرفنا خزايا أنشد يقول

على خُبرِ إسماعيل واقبة البخل فقد حمل فى دار الأمان من الأكل وسا خُبرِ إسماعيل واقبة البخل ولم يُر آوى فى الحزُونِ ولا السّهال وما خبره إلا كعنقاء مُغرب تُصور فى بسط الملوك وفى المُسل يحدُّث عنها الناس من غير رؤية موى صورة ما أن نُمر ولا تُحلى (١٣١)

ويخلف ابن عباد ابن العميد في وزارته، فيتصل به التوحيدي، إلا أنه لم يكن موفقاً في نوثيق صلته بابن عباد من أول جلوسه بين يدبه، يقول التوحيدي:

قفانى حين وصلت قبال لى: أبو من؟ قلت: أبو حيان، قال: بلغنى أنك تتأدب، قلت: تأدب أهل الزمان، قال: فقل لى أبو حيان ينصرف أو لا؟ قلت: إن قبله مولانا لا ينصرف، فلما سمع هذا تنمر، وكأنه لم يعجبه وأقبل على واحد إلى جانبه فقال له بالفارسية سفها على ما فسر لى، ثم قال لى: الزم دارنا، وانسخ لنا هذا الكتاب، فقلت: أنا سامع مطبع...ه(١٣٢).

ويسأله ابن عبادة مرة أخرى: «با أبا حيان هل تعرف فيمن تقدم من يكنى بهذه الكنية؟»، فيذكر التوحيدى له بعض من كنى بذلك برواية وإسناد، لكن هذا لم يلق قبولا عند الوزير فيقول التوحيدى: «فحين انتهيت أنكرت طرفه، وعلمت سوء موقع ما رويت عنده (١٣٢٠).

ويبعث ابن عباد للتوحيدى بثلاثين مجلدة من رسائله لينسخها، فيتأفف التوحيدى ويقول لخادم ابن عباد «لو أذن لخرجت منه فقراً كالغرر، وشذوراً تدور في الجالس ... وعندما سمع ابن عباد ذلك قال: «طعن في رسائلي وعابها ، ورغب عن نسخها، وأزرى بها ، والله لينكرن منى ما عرف، وليعرفن حظه إذا انصرف».

### ويعلق التوحيدي:

لكأنى طعنت في القرآن أو رميت الكعبة بخرق
 الحيض ، أو عقرت ناقة صالح...ه (١٣٤).

ويستمر التجاذب والجفاء حتى وصل الأمر بابن عباد أن يخاطب التوحيدى : واقعد فالوراقون أخس من أن يقوموا لناه (١٣٥). ومما زاد الجفاء بينهما مدح التوحيدى لابن العميد في مجلس ابن عباد وقراءته رسالته إلى ابن العميد على مسمع ابن عباد، حتى قبل له بعد ذلك: وجنيت على نفسك حين ذكرت عدوه بخير ، وبينت عنه وجعلته سيد النامي (١٣٦).

وهناك سبب آخر قد يكون وراء مهاجمة أبى حيان لابن العميد والصاحب ابن عباد وهو أنه أراد إرضاء وزيره ابن معدان، فعندما رجع التوحيدى إلى بغداد سنة ٣٧٠هـ(١٣٧) التقى صديقه القديم أبا الوفاء المهندس، فشكا له أمره، وطلب منه المساعدة، فعينه مراعيا لأمور البيمارستان(١٢٨). وانصرف التوحيدي زمنا في الوراقة والتأليف.

وفى سنة ٣٧٢هـ أصبح ابن سعدان وزيراً لصمصام الدولة البويهي، فيتوسط أبو الوفاء لصديقه أبى حيان عند الوزير، رغم اعتقاد أبى الوفاء أن أبا حيان وغر لا هيئة له فى لقاء الكبراء ومحاورة الوزراء (١٣٩١). ويلحقه ابن سعدان فى خدمته ويخاطبه: وقد سألت عنك مرات شبخنا أبا الوفاء فذكر أنك مراع لأمر البيمارستان من جهته، وأنا أربأ بك عن ذلك، ولعلى أعرضك لشئ أنبه من هذا وأجدى، ولذلك فقد تاقت نفسى إلى حضورك للمحادثة والتأنيس... (١٤٠١). وكان من ثمرة هذه المجالس كتاب (الإمتاع والمؤانسة).

يضاف إلى ذلك أن التوحيدى قد عرف بميله إلى الثلب والذم، فكان الذم شأنه والثلب دكانه، مجبولا على الغرام بثلب الكرام، كما يقول ياقوت الحموى (١٤١١). وقد أحس أستاذه السيرافى بهذه الخصلة فيه فقال له: وتأبى إلا الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس، فرد التوحيدى: وأدام الله الإمتاع، شغل كل الناس بما هو مبتلى به مدفوع إليه، (١٤٢٠).

الملاحظة الشانية: إن جل الآراء النقدية التي وردت في كتاب (الإمتاع والمؤانسة) ، ومعظم القضايا التي طرحها أبو حيان التوحيدي قد نسبها إلى آخرين، حتى إن ناقدنا لم يعط رأيه فيها في كشير من الأحيان، وأثبتها كما هي دون تمحيص أو نقد. ومن هنا، فإن رأيه النقدي لم يكن متميزاً، بل كان صدى وتابعاً لآراء الآخرين. وعندما ننظر مثلاً إلى مناقشة التوحيدي لقضية البلاغة نجد أنه تحدث عن عدد من البلاغات، ونسب الحديث إلى أبي سليمان دون أن يعلق

على هذا الرأى أو ينتقده، في حين كنا نتوقع من أديب كالتوحيدى، أن ينتقد مثل هذا الرأى ويمحصه، فبلاغة الخطابة تدخل ضمن بلاغة النثر، وبلاغة المثل يمكن أن تنضفر كذلك تحت بلاغة النثر، وبلاغة العقل مهمة لكل البسلاغات، وبلاغة البديهة يمكن أن تكون هي الطبع والموهبة، والتأويل يعتمد على العقل، فلماذا هذه التقسيمات المنطقية التي لا تعتمد على المنطق؟ ولماذا هذا الخلط في العناوين؟ وأين رأى التوجيدي من هذا كله؟

الملاحظة الثالثة: التفت كثير من نقاد العرب وأدبائهم إلى أثر البيئة في الأدب والأدباء، فهذا ابن قتيبة يتنبه إلى أثر البيئة في شعر عدى بن زيد ويقول:

«كان يسكن الحيرة وبدخل الأرياف، فثقل لسانه، واحتمل عنه شئ كثير جداً، وعلماؤنا لهذا لا يرون شعره حجة»(۱۱۲۳).

وقدر الجرجاني أثر البيئة في الإنتاج الأدبي وهو يتحدث عن اختلاف أسلوب الشعر باختلاف الطبائع وتركيب الخلق، وقال:

ومن شأن البداوة أن تخدث بعض ذلك. ولأجله قال النبى على ومن بدا جفاه، ولذلك تجد شعر عدى وهو جاهلى أسلس من شعر الفرزدق، ورجز رؤبة، وهما آهلان لملازمة عدى الحاضرة، وإيطانه الريف، وبعده عن جلافة البدو، وجفاء الأعراب... فلما ضرب الإسلام بجرانه، واتسعت ممالك العرب، وكثرت الحواضر، ونزعت البوادى إلى القرى، نشأ التأدب، والتطرف، اختار الناس من الكلام ألينه، وأسهله، وعمدوا إلى كل شئ ذى أسماء كثيرة، اختاروا أحسنها سمعاً، وألطفها من القلب موقعاً... (١٤٤١).

ويشير المرزباني (ت. ٣٨٤هــ) إلى أثر البيئة في الأدب، عندما يروى عن محمد بن أبي العتاهية؛ إذ يقول:

وأنشدت أبى شعراً من شعرى فقال: اخرج إلى الشام قلت: ولم؟ قال: لأنك لست من شعراء المراق، أنت ثقيل الظل، مظلم الهواء، جامد النسيم، (١٤٥).

وينبه حازم القرطاجنى إلى أن الأديب ابن بيئته وابن مجتمعه، يتفاعل معهما وفيهما، ويتحول بهما إلى قدرة خلاقة مبتكرة. ويصر حازم على أن يكون المجتمع مساعداً للأديب وعلى أن تكون البيئة إيجابية معه، وإلا تعطلت أدواته وضاعت قدراته وخسره الفن والأدب، وهو يتوسع في معنى البيئة بحيث يشمل البيئة المادية أى المؤثرات الطبيعية والبيئية المعنوية، أى المناخ الفكرى والحالة النفسية (١٤٦٦).

وفى القرون الحديثة بدأ اهتمام الفلاسفة والنقاد الغربيين بدراسة أثر البيئة فى الفن عامة وممن جاؤوا بفكرة تأثير البيئة مونتسكيو Montesquie فى القرن الثامن عشر فى كتابه (روح القوانين)، ويرى أن أذواق الناس وأذواق الأمم خاضعة إلى حد كبير لهذا «الوسط المادى»، وتبعاً لهذا فإن التطور الأدبى فى كل أمة خاضع لهذا الوسط أيضاً (١٤٧٠).

وقد قال دى بس Du Bos بنظريتى الجنس والبيشة، وأهميتهما في الدراسات الأدبية، وذلك في مؤلفه (أفكار نقدية في الشعر والتصوير)(١٤٨٠).

وقرر هيبوليت نين Hippolyt Tain أن الإنسان هو غاية الأنواع الراقية في الحيوانية، وأنه لهذا التفوق ولهذه المميزات التي اختص بها ، يستطيع أن ينتج فلسفية وأدباً، وقد شبه بدودة القز مرة، وبالنحل مرة أخرى، فدود القز ينتج الحرير، والنحل يصنع الخلية، ويخرج العسل، وهذا الإنتاج هنا أو هناك يتوقف على شروط حيوية لا يوجد إلا إذا تحققت، فمتى وجد دود القز شجرة تغذى منها، ثم يأخذ في التحول المعروف حتى ينتج الحرير، ومتى كان هناك حديقة ونحل كانت هناك خلية وعسل، وقد وقع تين على هذه المقارنة بعد دراسة للشاعر القصصى لافونتين على هذه المقارنة بعد دراسة الدراسة عرف أنه تربى في الغابة، وعلق بها ، ورأى

حيواناتها، ونباتاتها، حتى اتصل بها اتصالاً نفسياً وشعورياً، فصار إذا تكلم عن طائر فيها، كان شعره صورة من لغة هذا الطائر، وكانت انتقالاته في الوزن والقافية كانتقالات هذا الطائر من فنن إلى فنن ومن شجرة إلى شجرة. وكان إذا وصف مرتفعاً علا به، ثم انحدر في منحدره، وإذا وصف جدولاً كان في عباراته ما في صفاء الماء، جارية مجراه. وهكذا علم تين أن لافونتين كان كالنحلة متى وجدت الزهر كونت الخلية، وأخرجت شراباً شافياً لذيذاً، ومن هنا خلص إلى الناحية المسيطرة على أدب الأديب وإلى العوامل الثلاثة المؤثرة على أدبه وهي: الجنس Race والعمر Epoch والبيئة Epoch

وهكذا، يلاحظ أن التوحيدي لم يكن موفقاً في حديثه عن الموازنة بين البيئة العراقية وغيرها من البيئات الأخرى،

وبالتالى تفضيله البيئة العراقية على غيرها من البيئات من حيث ملاءمتها لقول الشاعر، وتفوقها على البيئات الأخرى بالطبع اللطيف. ولعل التوحيدى تبنى هذه المقولة لإرضاء الوزير ابن سعدان الذى كان يقيم فى بغداد وبالتالى مهاجمة الصاحب ابن عباد وابن العميد اللذين أقاما فى الرى ولم يجد عندهما التوحيدى ما يسر خاطره. ومن هذا المنطلق، قارن التوحيدى بين بغداد وأصبهان فى (الرسالة المنطلق، قارن التوحيدى بين بغداد وأصبهان فى (الرسالة البغدادية) المنسوبة إليه فى أرجح الآراء. فامتدح بغداد وطيب هوائها، وأثنى على تأنق البغداديين فى لياسهم ومساكنهم وعطورهم وموائدهم وفى مجالس شرابهم وغنائهم. وهو فى كل فصل من فصول الرسالة إذا أتم الحديث عن بغداد، عاد فقارن ذلك بما يقابله فى أصبهان، وأسرف فى ذم أهلها (۱۵۰).

## الهوامش

- \* حول النقد الأدبى عند أبى حيان التوحيدى انظر: البشير الجذوب، «النقد الأدبى عند أبى حيان الترحيدى»، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الشتون الثقافية، تونس، ١٩٧٧م، ع٢، ص٤٨ وما يعدها؛ المؤلف نفسه، حول مفهوم النثر الفنى عند العرب القدامى، الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢م، ص٢٥٣ وما يعدها؛ محمد عبد الغنى الشيخ، أبو حيان التوحيدى، وأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٣ كامل يوسف عتوم، نقد الشعر عند أبى حيان التوحيدى، رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة البرموك، الأردن، ١٩٩٢.
  - (١) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٩٨٠، ج١٠، ص ص٥٠٠.
  - (٢) أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، تصحيح أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت، (د.ت)، ج١، ص٥٠.
    - (٣) معجم الأدباء، ٧/١٥.
    - (٤) الإمتاع والمؤانسة، ١١٥.
    - (٥) المصدر السابق، ١٨٦/٢.
      - (۲) تقسم ۱۱۵/۲.

يوسف أبو العبدوس

- (۷) نقسه، ۱۳۱/۱.
- (A) معجم الأدباء، ١٥٠/٨ ــ ١٥١.
  - (٩) المصدر السابق، ١٤٩/٨.
  - (١٠) الإمتاع والمؤانسة، ١٣١/١.
    - (١١) المصدر النبايق، ٢٢٢/١.
      - (۱۲) نقسه، ۱۳۰/۱.
  - (۱۳) نفسه، ۱۰۷/۱ وما يعدها.
    - (۱٤) نفسه، ۱۳۲/۱.
    - (۱۵) تقینه، ۱۲۹/۱.
    - (۱۳) تغسه، ۱۳۳/۱.
    - (۱۷) نفسه ۲/۷۷۱ ـ ۱۷۸.
      - (۱۸) نفسه، ۱۳۳/۱.
      - (۱۹) نفسه، ۱۳۳/۱.
      - (۲۰) نقسه، ۲۱۱ه.
      - (۲۱) نقسه، ۱٤٣/۱.
      - (۲۲) نفسه ۱/۲ ـ ۲ ـ
      - (۲۲) نفسه ۱۸/۲، ۲۷.
        - (۲٤) نفسه، ۲۹/۱.
        - (۲۵) نفسه، ۲۳/۲.
        - (٢٦) نفسه، ٢٢/١.
  - (۲۷) نفسه، ۱۳۲/۲ وما بعدها.
- (۸۲) نفسه ۲۲۲۲۱، ۲۱۵۸ ــ ۲۸، ۱۹۶۳، د
  - (۲۹) نفسه ۱۱۳/۲.
  - (۳۰) نفسه ۱۹۵۱.
  - (٣١) نفسه، ١٣٤/٢.
  - (۲۲) نفسه، ۱/۱۵۱۱ ـ ۲۱۱.
    - (۲۳) نفسه، ۲۲/۱ .
    - (۳٤) نفسه ۹/۱ ـ ۱۰ .

      - (۳۵) نفسه، ۲۲/۱.
    - (٣٦) نفسه، ١/١٦ \_ ١٥٠.
      - (۲۷) نفسه، ۲۲۰/۱.
      - (۳۸) نقسه، ۱۰۷/۱،
        - (۲۹) نفسه، ۹/۱.
      - (٤٠) تقسه، ١٣٢/٢،
      - (٤١) نفسه، ١٣٤/٢.
  - (£Y) تقسم، ۲۹/۲ س ۱۶، ۱۲۷/۲.
    - (۲۶) نقسه، ۱۹۲۸.

- (٤٤) تقسه، ۲۲/۱.
- (٤٥) نقب، ٦٧/١.
- (۲۹) تقسمه ۱۹۵۸.
- (٤٧) الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تخفيق: عبد السلام هارون، ط٤، الفاهرة، ١٩٤٨، ج١، ص ١٣٨.
  - (44) المصدر السابق، ٨٢/١.
- (٤٩) ابن طباطبا، محمد بن أحمد، عيار الشعر، تحقيق: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢، ص ٩-
- (٥٠) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، الشعر والشعراء، مخقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ط٢، بيروت، ١٩٨٥، ص ٣٧.
- (٥١) القاضى الجرجاني، على بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تخقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوى، دار إحياء الكتب العربي، القاهرة، ١٩٥١، ص ١٥.
  - (٥٢) انظر: زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة، وفيلسوف الأدباء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنباء والنشر، ص ٢٧٨.
    - (٥٣) الإمتاع والمؤانسة، ١٠/١.
      - (٥٤) المصدر السابق، ١٤٥/٢.
        - (٥٥) تقسد، ١١٥١١.
        - (۵۱) نفسه، ۲۷/۱.
    - (۷۵) نفسه، ۱۲/۱۵۱۲ \_ ۲۱۹۱.
    - (٥٨) زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدي، ص ٢٠١.
      - (٥٩) الإمتاع والمؤانسة، ١٤١/٢.
        - (٦٠) المصدر السابق، ١٣٥/١.
        - (۲۱) نفسه، ۲۲/۱ وما يعدها.
          - (۲۲) نفسه، ۱۸۲۸.
          - (٦٣) نقب، ١١٣٤.
          - (٦٤) نفسه، ١٣٧/١.
          - (٦٥) نفسه، ١٢٥/١.
        - (٦٦) البيان والتبين، ١٤٤/١.
        - (٦٧) الإمتاع والمؤانسة، ١٨٦/٣.
- (۱۸) انظر: ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تخقيق: محى الذين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦٣م، ج١، ص ١٩٤٤ ـ ١٩٤٧ إخوان الصفاء وسائل إخوان الصفاء دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٥٧، ج٢، ص ١٩٦٣ من عبد الله، النجاة، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٣٨، ص ١٨٦ تدامة بن جعفر، نقد الشعر تخقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخاتجى بمتسر والمثنى ببغداد، ١٩٦٣، ص ٢٢، وما بعدها الفارابي، محمد بن محمد، المدينة الفاضلة، دار العراق، بيروت، ١٩٥٥م، ص ٢٨؛ الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، إعجاز القوآن، تحقيق: السيد صقر، دار المعارف بمصر، ١٩٦٣، ص ١١٧.
  - (٦٩) الإمتاع والمؤانسة، ١٤١/٢.
  - (٧٠) المصدر السابق، ١٤١/٢ -١٤٣٠,
  - (٧١) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق، عمان، ص ص ٢٢٨ ــ ٢٢٩.
    - (۷۲) الإمتاع والمؤانسة، ۱۰/۱.
    - (٧٣) المصدر السابق، ١٠٢/١ \_ ٩٧،١٠٣.
      - (۷٤) تقسم، ۹۶/۱ وما بعدها.
    - (٧٥) عيار الشعر، ط١، بيروت، ١٩٨٢، ص ٨١.

يرست بران

- (٧٦) الحاتمي، أبو على محمد بن الحسن، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، مختبن: جمغر الكتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٧٩، ١٢٤/١ ــ ١٢٢٠.
- (۷۷) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين، تخقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤، ص ص ١٥٤ ــ ١٥٧.
  - (٧٨) إعجاز القرآن، ص ١٥٥.
- . ٧٩> الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تخقيق: السيد أحمد صقره دار المعارف، القاهرة، ١٩٦١، ص ص ٤٠٤ ـــ ٧٩٠.
  - (٨٠) المنهاني، أبو عبيد الله محمد بن عمران، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تختين؛ على محمد البجاري، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٣٨٥.
- (۸۱) أبو إسحق الصابي، رسالة أبي إسحق الصابي في الفرق بين المترسل والشاعر... تخقيق: زياد الزعبي، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغوبات، مج١١، ١٩٩٣، ص ص ١٢٩ ـــ ١٢٥.
  - (٨٢) المصدر السابق، ص ص ص ١٣٦ ـ ١٥٦، ١٥٦ ـ ١٥٨.
  - (٨٣) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ص ٢٢٠ \_ ٢٢١.
    - (٨٤) الإمتاع والمؤانسة، ١٣١/٢.
    - (٨٥) المصدر السابق، ١٣٢/٢ \_ ١١٣.
      - (۲۸) نفسه، ۱۳۳/۱ ـ ۱۳۴.
        - (۸۷) نفسه ۱۳۳/۲.
          - (۸۸) نفسه، ۱۳۵/۲.
          - (۸۹) نفسهٔ ۱۲۵۲۲.
          - (٩٠) تفسه، ١٣٤/٢.
          - (۹۱) تفسه، ۱۳٤/۲.
          - (۹۱) نفسه، ۱۳٤/۲.
          - (۹۲) نقب، ۱۳۳/۲.
          - (٩٣) نفسه، ١٣٤/٢.
      - (۹٤) نفسه، ۲/۱۳۷ ـ ۱۳۸.
        - (۹۰) نقسه، ۱۳۲/۲.
          - . ۱۳٤/۲ نغسه ، ۱۳٤/۲.
      - (۹۷) نفسه، ۱۲۵۲۲ ـ ۱۳۳۱.
        - (۹۸) نفسه، ۱۲۲/۲.
      - (۹۹) نفسه، ۱۳۳۲ ـ ۱۳۳۷.
        - (۱۰۰) نفسه، ۱۳۹/۲.
        - (۱۰۱) تقسه، ۱۲۲/۲.
        - (۱۰۲) نفسه ۱۲۲/۲.
        - (۱۰۳) نفسه، ۱۲۸/۲.
      - (۱۰٤) تقسم ۲۱۸۷۲ سا۲۲۰
- (١٠٥) انظر: إحسان عباس، عبد الحميد بن يحيي الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاء، دار الشروق، ط١، عمان، ١٩٨٨، ص ص ٢٨١ ـ ٢٨٨.
  - (١٠٦) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، أدب الكاتب، تخقيق: محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦٣م، ص ٩ ـ ١٦٠.
    - (١٠٧) الصولي، محمد بن يحيى، أدب الكاتب، تخقيق: محمد بهجة الأثرى، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت)، ص ص ٢١ ـ ٢٨.
    - (١٠٨) على بن خلف الكاتب، مواد البيان، تخقيق: حسين عبد اللطيف، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، ١٩٨٢، ص ص ص ٥٠ ـ ٥٠.
      - (١٠٩) الثماليي، عبد الملك بن محمد، نثر النظم وحل العقد، دار الرائد العربي، ١٩٨٣، ص ص ٦ ـ ٨.
- (۱۱۰) وليام ويمزات وكلينث بروكس، النقد الأدبي، تاريخ موجز، ترجمة: حسام الخطيب ومحبى الدين صبحى، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٧٤م، ج٢، ص ٣٨٢ وما

```
(١٣٠) يتيمة الدهر، ١٥٨/٣ وما بعدها.
                                                                                                     (١٣١) معجم الأدباء، ٩/١٥ ـ ١٠.
                                                                                                       (۱۳۲) مثالب الوزيرين، ص ۲۰۳.
                                                                                                  (١٣٣) المصدر السابق، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦.
                                                                                                              (۱۳٤) نفسه، ص ۲۲۵.
                                                                                                                (١٣٥) تقسه، ص ٩٩.
                                                                                                               (۱۳۳) نفسه، ص ۲۳۲.
                                                                                                              (۱۳۷) نفسه، ص ۲۰۷.
                                                                                                        (۱۳۸) الإمتاع والمؤانسة، ۱۹/۱.
                                                                                                            (١٣٩) المصدر السابق، ١/٥.
                                                                                                                (۱٤٠) نقسه ۱۹/۱.
                                                                                              (١٤١) معجم الأدباء، ١٨٧/٥ ـ ٦، ١٨٧/١.
                                                                                                          (١٤٢) المصدر السابق، ٩/١٥.
                                                                                                      (١٤٣) الشعر والشعراء، ص ١٣٠.
                                                                                                        (١٤٤) الوساطة، ص ١٨ = ١٩.
(١٤٥) المرزباني، محمد بن عمران بن موسى، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تخفيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٥ هـ.، ص ٣٣٦.
(١٤٦) حازم القرطاجني، أبو الحسن بن محمد بن حسن، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨١، ص
                                                                                                                ص ٤٠ ـ ٤٢.
140
```

(١٣٣) التعالبي، أبو متصور عبد الملك بن محمد النبسابوري، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تختبق: محمد محبي الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٥٦، ج٣،

(١٢٦) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الحميد بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأم، طبعة حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧هـ.، ج٧، ص ١٨٠.

(١١١)الإمتاع والمؤانسة، ١٣٤/٢ ــ ١٣٥٠.

(۱۱۹) إحسان عباس، المصدر السابق، ، ص ۲۱۸. (۱۲۰) الإمتاع والمؤانسة، ۱۹۶۱ – ۳۰. (۱۲۱) المصدر السابق، ۱۱/۱ – ۲۲. (۱۲۲) نفسه، ۱۲/۱ – ۵۶.

(۱۱۳) الإمتاع والمؤانسة، ۱۳۷/۱. (۱۱۶) المصدر السابق، ۱۳۷/۱. (۱۱۵) نفسه، ۱۳۵/۱ ـ ۲۳. (۱۱۷) نفسه، ۱۳۷/۱ ـ ۲۳.

ص ۱۹۲. (۱۲۶) المصدر السابق، ۱۹۲/۳. (۱۲۵) نفسه، ۱۹۷/۳.

(۱۲۷) معجم الأدباء، ۲۸۱/۲. (۱۲۸) الإمتاع والمؤانسة، ۱۹۳۸. (۱۲۹) المسدر السابق، ۱۳/۱ – ۲۷.

(١١٢) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٢١٨.

(١١٨) المصدر نفسه، ١ /٢٦٧ إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٢١٨.

(١٤٧) انظر: إبراهيم سلامة، تيارات أدبية بين الشرق والغرب، مكتبة الأنجلو المصربة، القاهرة، ١٩٥١ ــ ١٩٥٧، ص ص ٢٦١ ـ ٢٦٩.

(١٤٨) عز الدين إسماعيل، الأمس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٢٦٣.

Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Princeton, 1957, pp. 33-67; Rene Wellek, "A history of Modern Criticism, London, انظر: (۱۶۹) 1970, pp. 27-55; Geoffrey Breteton, A short History of French Literature, the Chaucer Press, London, 1976, p. 247ff.

(١٥٠) انظر أبو حيان التوحيدي، الرسالة البغدادية، مخقيق. عبود الشالجي، مطبعة الكتب، ببروت، ١٩٨٠م، ص ٤٦ وما بعدها.



# الفكر اللغوى فى إطار لقاء الثقافات عند التوحيدي

## محمود نھمی حجازی\*

هدف هذا البحث إيضاح ملامح الفكر اللغوى في إطار تعدد روافد الحياة الثقافية في القرن الرابع الهجرى. لقد كانت هذه الروافد التي تمثل اللغات والبيئات الثقافية والتقاليد العلمية المختلفة، تتوازى كثيرا وتلتقى قليلا وتتعارض أحيانا، ويبدو فيها التناقض والصراع حينا. وأدت هذه المواقف المتعددة في عصر الترحيدى إلى طرح القضية كلها، كتب التوحيدى في رسالته للعلوم بأن في عصره من يقول: «ليس للمنطق مدخل في الفقه، ولا للفلسفة انصال بالدين ولا للمحكمة تأثير في الأحكام، ويرد التوحيدى على هذا كله بأن البحث العميق قمين بأن «يستبدل بالخلاف وفاقا وبالمنازعة خلافا، وأن هذه الخلافات أدنى إلى أن تكون القول وانحرافا عن الصواب، وذلك لأن الرد على ذلك كله القول وانحرافا عن الصواب، وذلك لأن الرد على ذلك كله كامن في مفهوم شامل للعلم. كتب التوحيدى:

\* قسم اللغة العربية وأدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

إذا كان العلم شريفا وأشرف من كل شئ فقد استوعب الجنس هذا العموم واشتمل على الأصل والفسرع على الإطلاق؛ لأن العلم بالألف واللام لا يختص معلوما دون معلوم ولا مشارا إليه دون مدلول عليه، فقد دخل في هذا الطي كل ما أنبأ عن شئ كان ذلك من قبيل الحسن عند مصادمته أو من قبيل العقل عند

وهذه الفكرة يبدو منها موقف التوحيدى من تكامل التخصصات في إطار العلم، وهذه التخصصات تمثل بيئات ثقافية رتقاليد علمية متعددة، ومن هنا كانت أهمية قضية الفكر اللغوى الذي يمثل جانبا أساسيا مهما من الثقافة العربية في إطار لقاء الثقافات المتعددة التي كونت ملامح العلم في تلك الحقب.

## أولا: مدخل تاريخي:

ظل الاشتغال بعلوم اللغة منذ بداياته المدركة في القرن الثاني الهجري يمضى بصفة عامة في اتجاهات متوازية تتكامل مجالاتها في داخل كل اتجاه. يتضح هذا التوازي من النظر في جهود الخليل بن أحمد وسيبويه والأصمعي، فإنهم يلتقون، على الرغم من جوانب الاختلاف الفردي بين اهتماماتهم النوعية، في إطار علوم اللغة العربية. الخليل بن أحمد (المتوفي ١٧٠هـ) مدرك لكون العربية والكنعانية متقاربتين، وأن الكنعانيين اكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية، والأصمعي (المتوفي ٢١٧هـ) واع بأوجه الشبه بين العربية والآرامية وبقدر من النظائر الصوتية وأن الظاء العربية تقابلها الطاء عند النبط وفي الأرامية بصفة عامة. وثمة ملاحظات كثيرة في المعجمات العربية تنسب كلمات كثيرة إلى العربية الجنوبية، وأكشرها يرجع تسجيلها إلى هذه البدايات. ونجد سيبويه يفرد بابا للمعرب من الفارسية وللتغيرات الصوتية الناجمة عن تخول الكلمة من البنية اللغوية الفارسية إلى العربية (٢). وتمثل هذه الاهتمامات صلة عدد من المشتغلين بالعربية بنية ومعجما بلغات عرفتها المنطقة العربية قبل تعريبها واستمرت فيها بعد تعريبها، وإن كان ذلك بشكل متناقص. وهي اهتمامات كادت تتركز في مجالات جزئية في مقدمتها الأصوات والمفردات، وظل الرافد الأساسي للعمل اللغوي ينطلق من المادة اللغوية المستقاة من البادية ونصوص العربية في عصور الاحتجاج، ويتكامل في المقام الأول مع الاشتغال بالشعر وبالنص القرآني وبتراث العرب

وكان موضوع والمعرّب؛ من أدق الموضوعات التى تدل بشكل تطبيقى على درجة اهتمام بعض اللغويين، فى إطار الثقافة العربية الإسلامية، باللغات المختلفة التى اقترضت منها العربية، ونجد فى هذا الصدد آراء علماء مبكرين؛ منهم الأصمعى وأبو عبيدة معمر بن المثنى (المتوفى نحو ويستمر الاهتمام بموضوع المعرب عند أبى بكر بن السراج (المتوفى ١٣١٣هـ)، وكانت قضية وجود المعرب فى القرآن، أو القول بأن هذه الكلمات أصولها أعجمية ثم صارت عربية

مثار خلاف وتوفيق، ولكن أكثر الاهتمامات انصرفت إلى بحث التغيرات الصوتية والسمات الصوتية ومدى التغير الصرفى في الكلمات المعربة، إلى جانب محاولات متواضعة لنسبة هذه الكلمات إلى لغتها الأصلية. وهذه المحاولات كانت أدنى إلى إثراء العمل المعجمي منها إلى تنمية الفكر اللغوي(٢).

ولكن الاهتمام بتراث اليونان في الفكر اللغوى كان في بيئة علمية أخرى، تصله ـ في المقام الأول ـ. بتراثهم في المنطق والفلسفة. ومشكلة بدايات معرفة العرب بتراث اليونان المتصل بفلسفة اللغة أنه ارتبط ـ إلى حد ما ـ بموضوع هو أدني إلى التنجيم منه إلى الفكر اللغوي. إن صوفية الحروف لم تدخل وحمدها في مسئل هذا الوقت المبكر إلى دوائر إسلامية، بل دخلت معها أيضا مع تعاليم عن ميزان الحروف منتشرة، منذ أواخر العصر الهيلينستي. إن أشهر ممثل لهذه التعاليم في دوائر الحضارة العربية الإسلامية هو جابر بن حيان. إنه نتيجة لاقتناعه بالنظام الرياضي في عالم المادة ومحاولته تفسير التحولات الكيفية للأشياء على أساس كيفي، افترض جابر وجود علاقة بين الحروف والطبائع، وأنه يمكن رد هذه العلاقة إلى أسس دقيقة. سمى جابر بن حيان هذا الجانب من نظريته في التوازن «ميزان الحروف؛ أو «ميزان الهجاءه أو اميزان لفظي، واتخذ هذا بمضى الوقت عنده شكل نظام مفصل وكامل. ورأى اللغة أيضا في إطار هذا النظام وظنه خاضعا للقوانين نفسها مثل الطبيعة.

إن تأملات جابر بن حيان في هذا الصدد قد جمعها باول كراوس جمعا ممتازا من كتبه الكثيرة ورسائله وبحثها فؤاد سزكين في دراسات عدة له (٤). منطلق جابر في أفكاره الفلسفية هو مبدأ توازن الأشياء في الطبيعة، وفي هذا يقوم ميزان الحروف بدور جوهرى. تابع جابر المصادر الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية المحدثة ولكنه تجاوز تأملات سابقيه تجاوزا بعبدا من جيث الحجم والاطراد المنطقي. في فلسفة اللغة عنده تتكون الكلمات من الحروف، كما تتكون الأجسام من الطبائع الأربعة. ونظرا إلى أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن ينطق وأن يكون حقيقة لغوية. وكما يعالج النحاة بمكن أن ينطق وأن يكون حقيقة لغوية. وكما يعالج النحاة بمكن أن ينطق وأن يكون حقيقة لغوية. وكما يعالج النحاة

بنية الكلمة فإن الفلاسفة الطبيعيين يتناولون تركيب الأشياء من العناصر الأربعة.

وجد جابر بن حيان في الخط العربي قصورا لأن الحروف التي تختلف عن بعضها البعض عن طريق النقط، تؤدى إلى أخطاء. والواقع أن الباء والتاء والثاء والنون، والياء، ثم الجيم والخاء والحاء، ثم الدال والذال، ثم الزاي والراء، ثم السين والشين، ثم الصاد والضاد، ثم الطاء والظاء، ثم العين والغين، ثم الفاء والقاف، تكون كل مجموعة منها حرفا واحدا من حيث الشكل، حتى إذا ضممنا إليها حروف الألف والكاف واللام والميم والواو والهاء فإن العدد الحقيقي هو ستة عشر نمطا للحروف فقط. فإذا وضعنا في مكان كل واحد من هذه الحروف المتشابهة شكلا غير مماثل، فإننا يمكن أن نعصم مستخدمي الخط من الأخطاء المكنة. وهذا في رأيه قصور في أشكال الحروف العربية لم يعد من الممكن تصحیحه، حتی مع وجود رأی مضاد. لقد ذكر جابر ـ أيضا ـ في كتاب (الإخراج) ترتيبا صوتيا للحروف، وأكد أنه عالج هذا الموضوع في كتاب (الموسيقي). وفوق هذا فإنه من المهم هنا خبر عن جابر بأنه ألف كتابا يضم سيعمائة حرف يمكن أن تدون بهما الأصوات المنطوقة والأصوات غيسر المنطوقة والطبيعية.

لقد ناقش جابر بن حيان أيضا في فلسفته للغة قضية أصل اللغة، وهل ترجع إلى الاتفاق أو إلى المصادفة أو إلى النزوع الطبيعي للنفس. في رأيه أن اللغة مادة من أصل طبيعي ترجع إلى نزوع النفس ولكنها لا ترجع إلى تركيب، ولأن أفعال النفس مادية فإن الحروف التي تكون مادة الكلام مادية أيضا. يطرح جابر على نفسه أيضا، وفق نظريته في التوالد الصناعي للجواهر، قضية ما إذا كان الإنسان يستطيع أن يخترع لغة جديدة كل الجدة. لقد جعل هذا ممكنا من الناحية النظرية، ولكن لغة جديدة لا يمكن أن يضعها سوى إنسان واحد موهوب على نحو خارق.

ويختلف حنين بن إسحق (المتوفى ٢٦٠هـ/ ٨٧٣م) في فكره اللغوى عن جابر بن حيان. كان حنين طبيبا ومترجما رائدا وموجها ومراجعا لترجمة منظومة كاملة من

اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية، اهتم أيضا بعلم الآثار العلوية وبالمنطق وبمؤلفات جالينوس على وجه الخصوص. يلفت النظر هنا أنه ألف كتابا في النحو، وكتابا في المنطق، وكتابا بعنوان (أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين)، ولم يصل إلينا هذا الكتاب(د).

أما الفيلسوف يعقوب بن إسحق الكندي (المتوفي بعد ٢٥٦هـ/ ٨٧٠م) فلديه مواضع قليلة محدودة في قضايا فلسفة اللغة. وجد الكندي ، مثل جابر بن حيان، أن الكتابة العربية لا تصلح بشكل كامل لتدوين الكلمات تدوينا كاملا على الورق، أو بمعنى آخر لا يمكن أن تقدم المنطوق تقديما صحيحا، وقد غابت عن مخترعها هذه النقيصة. ولهذا وجد الناس أنفسهم مضطرين فيما بعد أن يسدوا هذا النقص عن طريق علامات للحركات، وفوق هذا قارن الكندي علامات الإعراب الثلاثة للرفع والنصب والجر بالحركات الطبيعية الثلاثة، أي بالحركة من الوسط مثل النار والهواء، والحركة إلى الوسط مثل التراب والماء والحركة حول الوسط مثل حركة الأجرام السماوية. وكان اهتمام الكندي بالأصوات اللغوية مقصورا على: رسالة في اللثغة، من وجهة نظر طبية وهذه الجهود مهدت لإثارة الاهتمام ولكنها لم تكد تطرح قضايا نظرية في الفكر اللغوي(٦٠). كانت هذه الجهود تتوازي مع جهود النحاة واللغويين ولا تكاد تلتقي بها أو تعارضها، أو تخاول أن تأخذ مكانتها في النسق المعرفي.

#### ثانيا: البدايات النظرية:

إن البدايات النظرية للفكر في اللغة على نحو يتجاوز اللغة العربية إلى رؤية شاملة للغات الأخرى واللغة الإنسانية يرجع إلى القرن الثالث الهجرى.

كان الفيلسوف ما الفيلسوف الطبيعى ما أبو العباس أحمد بن محمد بن الطيب السرحسى (المتوفى ٢٨٦هـ/ ١٨٩٩م)، معروفًا باهتمامه باللغات. ذكر حمزة بن الحسن الأصفهانى في كتاب (التنبيه على حدوث التصحيف) أن السرخسى اخترع نظاما خاصا به من أربعين حرفا واستطاع أن يكتب ويقرأ لغات اليونان والعجم والسريان دون أدنى صعوبة، وهذه الرموز ضاعت وفقدت بمضى الوقت عند

نسخ الكتاب. وفوق هذا فإن السرخسى كان أول مؤلف صنف كتابا عن الفروق بين النحو العربى والمنطق، وقد ضاع كتابه بكل أسف، وكان عنوانه (مقالة في تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربي)(٧).

تبدأ مرحلة جديدة بأبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، (المتوفي ٣٣٩هـ/ ٩٥٠م)، خصص الفارابي في معالجته لمسائل فلسفية مكانا أساسيا لقضايا اللغة. نعرف من أخبار حياته أنه كان يلتقي في بغداد باللغوى البصرى أبي بكر السراج (المتوفى ٢١٦هـ/ ٩٢٧م) وأنه قرأ عليم النحو وتعلم ابن السراج منه المنطق(<sup>٨)</sup>. وفي كتابه (إحصاء العلوم) الذي خصصه لتصنيف العلوم جعل علم اللسان مقدماً على المجموعات الأربعة الأخرى من العلوم. وأهم بكثير من عباراته في هذا الموضوع في إحصاء العلوم ما جاء في كتابيه الآخرين، وهما: (الألفاظ المستعملة في المنطق) و(كتاب الحروف)، ويتضمنان أراء الفارابي في فلسفة اللغة. حاول الفارابي في كتاب الألفاظ المستعملة أن يقوم في المقام الأول بجمع مصطلحات المنطق وأن يحددها، ولكن الفارابي أراد أن يصنفها ويقسمها على النحو المألوف عند اليونان. إن قضية علاقة النحوي الفارابي بسابقيه من اليونان تتبعها الباحث الألماني جيتيه في بحثه عن تقسيم العلاقات اللغوية عند الفارابي. إن كتاب الحروف هو - في الأصل \_ شرح على أرسطو، ولكن الفارابي قدم تحديدات منطقية للأدوات وللمفاهيم النحوية الأخرى، وعمم ذلك على المصطلحات النحوية والفلسفية. ونبه أيضا إلى الفرق بين المصطلحات النحوية والمنطقية. وفوق هذا، فشمة أهمية لعبارات الفارابي عن نشأة اللغات وعلم اللغة وتطورهما ومراعاة الخصائص اللغوية لشعوب مختلفة، مثل اليونان والهند والفرس والسريان والصغد، وقدم لبعض المفاهيم مصطلحات من اليونانية والفارسية وأفاد ـ كذلك ـ من التراث النحوي العربي(٩).

كان \_ في الوقت نفسه \_ ثمة موقف رافض عند النحاة للمناطقة، ونشبت مناقشة حادة في موضوع أهمية المنطق للنحو قبيل ٣٢٠هـ/٩٣٢م. تمت المناقشة في قصر الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات ودارت بين أبي

بشر متى بن يونس النسطورى؛ بوصف مشلا للمنطق والفلسفة وتراث اليونان بصفة عامة من جانب، واللغوى أبى سعيد السيرافى؛ بوصفه يمثل النحو والعلوم العربية الإسلامية بصفة عامة من الجانب الآخر. ومن هذه المناقشة التى وصلت إلينا فى نصها يتضع أن كليهما، بوصف ممثلا للمنطق أو النحو، قد نمسك بتفوق علمه على العلم الآخر(١٠٠).

واتخذت القضية مسار المناقشة والحوار عند أبى زكريا يحيى بن عدى (المتوفى ٣٦٣هـ/٩٨٤ م) الذى ألف فى هذا الموضوع (مقالة فى تبيين الفصل بين صناعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى) (١١٠). وعلى العكس من السيرافى ومتى بن يونس اللذين حاول الأول منهما أن يرى المنطق أفضل من النحو، فإن يحيى بن عدى شق طريقا وسطا بأن بين مزايا كل علم وحدده تحديدا مناسبا. واستمر الاهتمام بهذه القضية حتى زمن التوحيدى، ظل أبو سليمان المنطقى محمد ابن طاهر بن بابا السجستانى (المتسوفى بعد السجستانى تلميذا لمتى بن يونس، ويعد من أولئك المناطقة الدين المتركوا فى المناقشة عن الفرق بين النحو والمنطق. وجود واضح فى مناقشة هذه القضية فى (المقابسات).

وخصص إخوان الصفا الرسالة السابعة عشرة في إطار الطبيعيات لفلسفة اللغة. وفيها عالجوا عدة قضايا منها قضايا الصوت والحرف واللغة وتركيب الأصوات واختلافها وبداية الكتابة وأصوات الأجرام السماوية والأصوات الأرضية ونشأة الأصوات واختلاف الأصوات ونشأة اللغة والفرق بين الكلام والصوت وحديث العقل واختلاف الحديث وكيفية إدراك قوى السمع للشئ وعلاقة قوى السمع بالأصوات المدركة وطبيعة الأصوات وتركيبها واختلافها ونشأة الحروف والكتابة العربية واللغة العربية. يلفت النظر هنا أن تفسير الظواهر اللغوية عند هؤلاء المؤلفين بطريقة فيزيائية واضحة. فإذا كان الناس مثلا يختلفون في كلامهم ولغاتهم، فإن ذلك يرجع إلى اختلاف أحسامهم وأخلاطها. إن أصل احتلاف اللغة كامن في أصل قدرة أعضاء النطق. وكان إخوان الصفا

يدركون اختلاف المدخل اللغوى عن المدخل الفلسفى، وهذا التقابل واضح فى تمييزهم المنطق اللفظى الذى هو أمر جسمانى محسوس عن المنطق الفكرى الذى هو أمر روحانى معقول (١٢٥).

ظل الاهتمام باللغات وبعلوم اللغة في الثقافات الأخرى سمة واضحة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى. أفرد محمد بن إسحق النديم سنة ٣٧٧هـ مقالة كاملة في كتاب (الفهرست) لوصف لغات الأم من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها. يلفت النظر هنا ما كتبه عن الكتابة على ألواح طينية وعن الخط المسند الحميري وعن خطوط المصاحف وعن القلم السرياني وعن القلم الفارسي بأنماطه المختلفة وعن القلم العبراني والقلم الرومي وقلم لنكبرده وساكسه وأنماط قلم الصيني والقلم المناني وقلم الصغد وقلم السند وأقلام الترك والروس والفرنجة والأرمن، وهي معلومات لها أهميتها في المعرفة باللغات والكتابات. أما المعرفة بالاشتغال بعلوم اللغة فترد عنها معلومات عارضة، ولكنها مهمة، وذلك مثل الكتابة عن المصوتات Vowels في الخط اليوناني، وعن عدم وجود ستة أحرف من اللغة العربية في اللسان اليوناني، يلفت النظر ـ. أيضا ـ استخدام ابن النديم مفهوم والإيطومولوجيا وهو النحو الرومي،(١٣). وترد عند ابن النديم معلومات كثيرة عن لغات وكتابات العالم القديم والوسيط.

أما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (المتوفى في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) فقد خصص للنحو الفصل الثالث من كتابه الموسوعي (مفاتيح العلوم) ويتناول: وجوه الإعراب على مذهب فلاسفة الدنانية (١٤).

وكانت خصائص اللغة الفارسية موضع اهتمام لغوى هو أبو عبد الله حمزة الأصفهاني (۸۹۳/۲۸۰ ـ ۲۳۰۰/۹۷ و ۱۹۷۰). ألف كتابه (الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية) (۱۵)، كما تضمن كتابه (التنبيه على حدوث التصحيف) معلومات مفيدة عن الأصوات وتدوينها برموز إضافية لا تتضمنها الحروف العربية المألوفة. في الكتابين

محاولة لتجاوز النسق العربى ورؤية للمشترك والمختلف بين اللغات. وهكذا عرف القرن الثالث ثم القرن الرابع أنماطا من الفكر اللغوى تحاول المعرفة اللغوية، والموازنة بين عدد من اللغات، وكل هذا أثار الفكر النظرى في اللغة.

#### ثالثا: التوحيدي ولقاء الثقافات:

التوحيدى مثال متميز للقاء الثقافات في القرن الرابع الهجرى، تلتقى في كتبه الثقافة العربية والثقافة اليونانية مع رؤية لثقافات الشعوب الأخرى حتى ذلك الوقت. نجد على سبيل المثال في مقدمة كتابه (البصائر والذخائر) عرضا لمصادره العربية:

اجمعت ذلك كله في هذه المدة الطويلة مع الشهرة التامة، والحرص المتضاعف، والدأب الشديد، ولقاء الناس، وفلي البلاد، من كتب شتى حكيت عن أبي عشمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني، وكتبه هي الدر النثير، والنور المطير، وكلامه الخمر الصرف، والسحر الحلال، ثم كتاب النوادر، لأبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي، ثم كساب الكامل لأبي عبد الله العباس محمد بن يزيد الشمالي، ثم كتاب «العيون»(\*) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري، ثم «مجالسات ثعلب»، ثم كتاب ابن أبي طاهر الذي وسمه بالمنظوم والمنشور، ثم كستاب االأوراق، للصولي، ثم «كتاب الوزراء» لابن عبدوس، و «الحيوانات» لقدامة. هذا إلى غير ذلك من جوامع للناس مضافات وإلى حفظ ما فاهوا به واحتجوا له، واعتممدوا عليم في محاضرهم، ونواديهم، وحواضرهم وبواديهم، مما يطول إحصاؤه ويمل

وفى الوقت نفسه، فإن الأعلام الذين تخفل بهم كتبه والذين تدور أسماؤهم فى مجلس العلم تعطى دلالة واضحة على الصلة بثقافة اليونان ومن تمثلوها وساروا على نهجهم فى بيئات الثقافة العربية، ومن هؤلاء الأعلام: ابن زرعة، وابن

الخمار، وابن السمح، والقومسي، ومسكويه، ونظيف، ويحيى ابن عدى، وعيس بن على.

وفوق هذا، فإن أدباء العربية نجد لهم وجودا واضحا في ثقافة التوحيدي، ومنهم إبراهيم بن العباس الصولي صريع الغواني وأشجع السلمي وأبو يوسف في القضاء، الإسكافي في الموازنة، و ابن نوبخت في الآراء والديانات، و ابن مجاهد في القراءات، وابن جرير في التفسير، والكندي في الجزء، وعلى ابن سيرين في العبارة، وأبو العيناء في البديهة، وعلى ابن أبي خالد في الخط، والجاحظ في الحيوان، وسهل بن هرون في الفقر، وعلى يوحنا في الطب، وعلى ابن ربن في الفردوس، وعلى عيسى بن دأب في الرواية، وعلى الواقدى في الحفظ، وعلى النجار في البدل، وعلى ابن ثوابة في التفقه، وعلى السرى السقطى في الخطرات والوساوس، وعلى مزيد في النوادر. وعلى أبو الحسن العروضي في استخراج المممى، وعلى بني برمك في الجود، وعلى ذي الرياستين في التدبير(١٦٦). ويتضح من كتب التوحيدي مدي اهتمامه ونقله والإشارة عنده إلى أعلام الثقافة أصولها وتياراتها حتى عصره. و إشادته دائمة بأستاذه النحوي أبي سعيد السيراني (المتوفي ٣٦٨هـ/ ٩٧٨م)؛ بوصفه ممثلا للثقافة الإسلامية توازي إجلاله واعتزازه بأستاذه في المنطق أبي سليمان المنطقي (المتوفى بعد ٣٩١هـ/١٠٠١م).

وهذا الموقف من لقاء الثقافات، في إطار العربية، جعل القصور في الأداء اللغوى عند الفلاسفة والمناطقة مثلبة ومنقصة، وجعل الأداء اللغوى السليم مقوماً ثقافياً منشودا، جعل الصقل ضرورة والفصاحة مطلباً ثقافياً. وفي الوقت نفسه يكون التدقيق في أداء المعاني هدفا لغوياً. ولهذا كان تحرير (المقابسات) عند التوحيدي أمراً مهماً. كتب التوحيدي:

هدا آخر المقابسة التي أتت على حدود هذه الأشياء، وهي وإن كانت تحتمل التخفيف، فبعض المطالبة والاعتراض ببعض الاستقصات قد حوت معاني غريبة وطرقا واضحة، وقد كنت عرضت أكثر هذا على أبي سليمان وعلى غيره

فما أصبت عند أحد منهم ما يحكي إلا ما قاله جماعة من النحويين فإنهم بهرجوا كلمة بعد كلمة منها من ناحية الإعراب والصوغ، فأعدت على أبي سليمان ذلك فقال: إذا استقام لك عمود المعني في النفس بصورته الخاصية فلا تكترث ببعض التقصير في اللفظ؟ قال: وليس هذا مني في تصحيح اللفظ واختلاف التزويق وتخير البيان، ولكن أقول: متى جمع اللفظ ولم يوات، واعتاص ولم يسمح، فلا تفت نفسك خصائص المطلوبات وغايات المقصودات، فلأن تخمسر صحة اللفظ الذي يرجع إلى الإصلاح أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرتقي إلى الإيضاح. ولولا هذا الذي قاله هذا الشيخ لما اخترت نشر هذه الحدود على ما عرفتك من أعلامها واطراد القول عليها، ومن بحر الحكمة تدفقه فقد أوتي فضلا كثيرا وفاز فوزا عظيما وأحرز ملكا كبيراه (١٧).

## رابعا: المصطلحات الأساسية:

المصطلحات الأساسية للبحث اللغوى عند التوحيدي محدودة، وحدودها الفاصلة لم تكد تتعين بشكل حاسم. وكان التوحيدي مدركا لصعوبات الفكر باللغة عن اللغة. كتب التوحيدي:

«إن الكلام على الكلام صعب. قال: ولم؟ قلت: لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين العقول وبين ما يكون بالحس ممكن وفضاء هذا متسع، وانجال [فيه] مختلف. فأما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شق النحو من المنطق، وكذلك النثر والشعر وعلى ذلك؛ (١٨١).

إن مصطلح الكلام، وكذلك عبارة: الكلام على الكلام، مختلفان، من حيث الدلالة في الكلمة الثانية على

المادة اللغوية من جانب والدلالة في الكلمة الأولى على تناولها العلمي من الجانب الآخر.

#### كتب التوحيدي،

"ووقف أعرابي على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه، فحار وعجب، وأطرق ووسوس، فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. وقال أعرابي آخر:

مازال أخذهم في النحو يعجمني

## حتى سمعت كلام الزنج والروم

وقال أبو سليمان: نحو العرب فطرة، ونحونا فطنة، فلو كان إلى الكمال سبيل لكانت فطرتهم لنا مع فطنتنا، [أو كالسانت فطنتنا لهم] مع فطرتهم، (١٩٠).

وهنا نجد ثنائية مهمة في المفاهيم، المحور الأول يتضمن: كلام العرب، نحو العرب، الفطرة، للدلالة على مستوى المادة اللغوية، والمحور الثاني يتضمن الكلام على الكلام، كلام في النحو، كلام النحاة، للدلالة على النعبير عن الجهد في التحليل النحوى.

وهناك مصطلحان آخران، هما «اللغة» و «اللسان» يتضح من نصوص التوحيدي أن استخدامه كلمة لغة والجمع لغات كان يدل على النظام اللغوي أو النظم اللغوية. قال عن النفر:

لاومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السسماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهى مع اختلاف اللغات كلها منشورة مسوطة، متباينة الأوزان، متباعدة الأبنية، مختلفة التسعساريف، لا تنقاد للوزن، ولا تدخل في الأعاريض هذا أمر لا يجوز أن يقابله ما يدحضه، أو يعترض عليه بما يحرضه (٢٠٠).

وفي كتابات التوحيدي ومعاصريه أحذت كلمة لغة تستقر للدلالة على اللغة الإنسانية بصفة عامة وعلى اللغة المفردة.

ولكن كلمة السانة، والجمع السنة، كانت تدل على الأداء الفسردي أو الأداء عند الأفسراد. وفي نصسوص التوحيدي:

واجتمعنا عند عبد الملك بن مروان، فقال: أى الآداب أغلب على الناس؟ فقلنا فأكثرنا في كل نوع، فقال عبد الملك: ما الناس إلى شئ أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتعاورون القول، ويتعاطون البيان، ويتهادون الحكم، ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها، ويجمعون ما تفرق منها، إن الكلام فارق للحكم بين الخصوم، وضياء يجلو ظلم الأغاليط، وحاجة الناس إليه وضياء يجلو ظلم الأغاليط، وحاجة الناس إليه

وقد قال زهير:

لسان الفتي نصف ونصف فؤاده

فلم يبق إلا صورة اللحم والدم والدم والدم فقلنا: لم يقله زهير، إنما قاله زياد الأعجم، فقال: لا، قاله من هو أعظم تجربة وأنطق لسانا منه.

وتتضح هذه الدلالة من تراكيب، مثل: إقامة الألسنة، لسان الفتى، أنطق لسانا منه. كما تتضح ــ أيضا ــ من عبارة التوحيدي. ثم قال بلسانه الذليق، ولفظه الأنيق(٢١).

واستخدام كلمة السان اللاداء الفردى يتضح أيضا من عبارة التوحيدى: الكلام صلف نياه لا يستجيب لكل إنسان، ولا يصحب كل لسان، وخطره كثير، ومتعاطيه مغرور، وهو يتسهل مرة ويتعسر مرارا، ويذل طورا ويعز أطوارا، ومادته من العقل [والعقل] سريع الحؤول خفى الخداع، وطريقه على الوهم، والوهم شديد السيلان ومجراه على اللسان، واللسان كثير الطغيان، وهو مركب من اللفظ

اللغوى والصوغ الطباعي، والتأليف الصناعي، والاستعمال الاصطلاحي (٢٢). وهذه هي مقومات الأداء اللغوى.

أما مصطلح «الكلام» عند التوحيدي فهو بعيد عن مصطلح «الكلم» عند النحاء المبكرين، وله صلة أكثر بفلسفة اللغة التي تبحث اللغة الإنسانية بوصفها من الظواهر الطبيعية، كتب التوحيدي عن أبي الحسن العامري، قال:

الماحد الكلام، الجواب: أنه مؤلف من صوت وحرف ومعان. يقال: كيف يحصل؟ الجواب: يجذب الإنسان الهواء بالحركة الطبيعية وحصره في قصبة الرئة ودفعه ومصاكته بالحركة الإرادية للهواء الخارج بحروف بخذبها آلة اللهوات. وهذه مركبة دالة بحروف اتفاق واتساق مع معانى فكر النفس بالمنطقية، بقدر الهواجس الطارئة، والخواطر السانحة، والصواب المؤيد من العقل، والأثر الحاصل في القلبه (٢٣).

والمفاهيم الأماسية المتضمنة هنا وهي: صوت، وحرف، ومعان، كلام نجدها عند المتكلمين، ولها صلة بالفكر الفلسفي في اللغة عند الفارابي، على وجه الخصوص(٢٤).

فى مواضع كثيرة من كتب التوحيدى نجد «النحو» وهالمعنى»، وهذه المواضع التي يقوم بعضها على اقتباسات \_ وبعضها من كلام التوحيدي \_ تؤكد أهمية النحو لفهم المعانى، كتب التوحيدي:

«اعلم أنك لو قلت لنحوى: ما فائدة علمك بالنحو، وما غاية غرضك قيه؟ لقال: معرفة المعانى، وتجلية ملتبسها، والتوغل فى دقائق معانى كلام الله عز وجل، وكلام المعوث بالحق إلى الخلق، ولولا علمى بالنحو لبطل مراد كثير، وجهل باب كبير، فيقول له: ما أحسن ما توخيت، إنك لسعيد، (٢٥٠)

ولذلك، فإن للنحو أهمية كبيرة في صقل الفكر وتدقيق العبارة. كتب التوحيدي:

وقال المبرد: إذا وضع الرجل كتابا، أو قال شعرا استهدف فإن أحسن استشرف، وإن أساء استقذف. وذكر أبو العباس يوما النحو فقال: [هو عيار الأشياء، وحلى الألسن، وجلاء الأسماع]،(٢٦).

وتتصل هذه الثنائية في مواضع أخرى بثنائية اللفظة والمعنى، وهنا نجد مستوى التعبير يعبر عنه تارة بالنحو وتارة أخرى باللفظ. كتب التوحيدى: سمعت شيخا من النحويين يقول: المعانى هى الهاجسة في النفوس، المتصلة بالخواطر، والألفاظ ترجمة للسعانى، وكل ما صح معناه صح اللفظ به، وما بطل معناه بطل اللفظ به، فالاسم ما وقع على معنى غير مقرون بزمان محصل، ويعرف أيضا بدخول الجر عليه، ويصلح فيه ضرنى ونفعنى، ويدخل عليه أيضا الألف واللام على واحده وتثنيته، والفعل يعم ما تصرف بالزمن: كقولك ضرب للماضى، ويضرب للحال، وللمستقبل من الزمان، والحرف: ما كان جامدا لا يدل على معنى، نحو هل، وبل، وقد، وكأنه يريد أن معانى الحروف تتضع بقرائنها، فكأنه لا تأثير لها بتجيدها حتى يصحبها غيرها (٢٧).

ويبدو أن تأكيد النحاة لأهمية النحو كان مثار معارضة من بعض الفقهاء، كتب التوحيدي:

الله عنده من أبى حنيفة الصوفى حين قال لك: إن الله عز وجل أمرنا بالطاعة والإيمان، وإن لم يأمرنا بالنحو، وإلا فهات: إنه يدل على أنه أمرنا بأن نتعلم: ضرب عبد الله زيدا، وقد رأيت روغانه عن تحصيل الحجة في معرفة ذلك ألا يعلم أن الكلام كالجسم، والنحو كالحلية، وأن التمييز بين الجسم والجسم إنما يقع بالحلى القائمة، والأعراض الحالة فيه، وأن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوه الإعراب حتى يتميز الخطأ من الصواب كحاجته إلى نفس الخطاب، وليس على كلامه قياس، ولا في ركاكة بنى وأخس نظرا وفكرة، أتراه يصل إلى تخليص وأخس نظرا وفكرة، أتراه يصل إلى تخليص

اللفظ المبنى على معنى، دون اللفظ المبنى على معنى آخر، إلا بحفظ الأسماء وتصريفها، أو تراه (يقف) على تحصيل المعنى المدفون في هذا اللفظ دون المعنى المدفون في هذا اللفظ الا بتمييز وجوه حركات اللفظ، فبان لك أن الحالف بالتورية في يمينه: والله ما رأيته، وهو يريد ما ضربت رئته، ووالله ما قلبته وهو يريد ما ضربت قلبه، ليدفع عن نفسه ضيما نزل به بما يفهم من الرئة والقلب هو العكس إنما يسرأ من الحنث ويتخلص من الضيم لقيامه بحفظ اللغة، كذلك من يعرف الفرق الواقع بين الإعراب الذي هو حركة آخر الكلمة، (٢٨).

وفي هذا النص نجد أهمية منظومة المصطلحات: وجوه الإعراب، وجوه حركات اللفظ، حركة الكلمة، اللفظ، حركة آخر الكلمة على مستوى التعبير، وذلك في مقابل: المعنى، المعنى المدفون، الفرق على مستوى المحتوى.

#### خامسا: قضايا الفكر اللغوى:

هناك قبضايا كشيرة، نجدها عند التوحيدى امتدادا واستمراراً وتنمية لمناقشات في الفكر اللغوى تقوم في المقام الأول على الفكر الفلسفي. كتب التوحيدي:

قلت لأبى بكر القومسى \_ وكان كبير الطبقة فى الفلسفة، وقد لزم يحيى بن عدى زمانا وكتب لنصر الدولة، وكان حلو الكتابة، مقبول الجملة \_: ما معنى قول بعض الحكماء: الألفاظ تقع فى السمع، فكلما اختلفت كانت أحلى، والمعانى تقع فى النفس، فكلما انفقت كانت أحلى؟ فقال: هذا كلام مليح، وله قسط من الصواب والحق، إن الألفاظ يضملها السمع، والسمع حس، ومن شأن الحس التبدد فى نفسه، والتبدد بنفسه. والمعانى تستفيدها النفس، ومن شأنها التوحد بها والتوحيد لها، ولهذا تبقى الصورة عند النفس قنية وملكة، وتبطل عند الحس بطولا، وتمحى محوا، ولاحس تابع

للطبيعة. والنفس متقلبة للعقل \_ وكانت الألفاظ على هذا التدريج والتنسيق من أمة الحس، والمعانى المقولة فيها من أمة العقل. فالاختلاف في الأول بالواجب، والاتفاق في الثساني بالواجب، (٢٩).

وتتصل بهذا كله وظيفة اللغة في عملية التواصل بين الناطق والسامع. كتب التوحيدي:

«وبالجملة الألفاظ وسائط بين الناطق والسامع، فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع وأجهز، والمعاني جواهر النفس. فكلما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت صورتها أنصع وأبهر، وإذا وفيت البحث حقه فإن اللفظ يجزل تارة ويتوسط تارة، بحسب الملابسة التي تحصل له من نور النفس وفيض العقل وشهادة الحق وبراعة النظم، وقد يتفق هذا لتعويل الإنسان بمزاجه الصحيح وطبيعته الجيدة واختياره المحمود، وقد يفوته هذا الوجه فيتلافاه بحسن الاقتداء بمن سبق بهذه المعاني إليه، فيكون اقتداؤه حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب، وصورته المعشوقة: ومدار البيان على صحة التقسيم وتخير اللفظ وترتيب النظم وتقريب المراد، ومعرفة الوصل والفصل، وتوخى الزمان والمكان، ومجانبة العسف والاستكراه، وظلب العفو كيف كان، (٢٠).

وفي كتب التوحيدي استمرار للفكر في اللغة في إطار العناصر الطبيعية. قال أبو الخطاب:

ه هل للخواطر والألفاظ والآراء والمقالات نسبة إلى المزاج والطينة والهسواء، وإلى العناصر بالجملة؟ فقال: نعم، لها نسبة قوية، وعلاقة شديدة، ورباط متين، إلى هذه الأمور التي تنظر فيها، أو تطيف بها، أو تطل عليها، ولا سبيل مع ذلك إلى اتفاق الناس في حال من الأحوال، وسبيل من السبل ولو أمكن ذلك لوجد: ألا ترى

أنه لا سبيل إلى أن يكون النائل كلهم طوال القدود أو قصورها، وضخام الرؤوس أو صغارها، وفصحاء الألسنة أو لكنها، أو على مذهب واحد أوحد، ومقابلة واحدة؟ كيف يكون هذا أو يظن، والطبيعة إنما تعطى صورتها لكل شئ بحسب قبوله وتهيئته ومواتاته؟ فليس الزند من عطية الطبيعة، ولكن على قدر قبوله، وصلابة الحجر من عطية الطبيعة ولكن على قدره. فاختلاف الصور إنما ينشأ من اختلاف المواد. وهذا أصل لا أصل له، وعلة لا علة لها، لأنه لم يفعله والمادة من شأنها ذلك، والأمر مسبب على سنن فاعرى، فعلى هذا كل أحد ينتحل ما شاكله مزاجه، ونبض عليه عوقه، ونزع إليه شوطه، مزاجه، ونبض عليه عوقه، ونزع إليه شوطه، وعجن به طينه، وجرى بعد ذلك على دأبه وديدة»

اللسان العربي والاعتبار النظرى جانبان متكاملان عند التوحيدي للفكر اللغوى، ولإنبات هذا الرأى نجد عنده ثلاث مقابسات عن أبي سليمان المنطقي في العلاقة بين النحو والمنطق: كتب التوحيدي:

المقلت الأبى سليمان: إنى أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة، وعلى ذلك فما الفرق بينهما، وهل يتعاونان بالمناسبة، وهل يتفاونان بالقرب به؟ فقال: النجو منطق عربى، والمنطق نحبى وجل نظر المنطقى فى المعانى، وإن كان الايجوز له الإخلال بالألفاظ التي هى لها كالحلل والمعارض، وجل نظر النحوى فى الألفاظ، وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعانى التي هى لها كالحقاق النجواهر، ألا ترى أن المنطقى يقول بخبر وهو والجواهر، ألا ترى أن المنطقى يقول بخبر وهو ينقعل، والنحوى فيما خلاه اللفظ؟ ونظائر هذا المثال شوائع ذوائع فى عرض الفنين والنظرين، المنطق والنحوه.

وتتصل العلاقة بين النحو والمنطق بالوظيفة الاتصالية للغة ومستويات الأداء اللغوى على المستوى الشقافي. كتب التوحيدي:

الاركما أن التقصير في تخبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط، فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط، وحد الإفهام والتفهم معروف، وحد البلاغة والخطابة موصوف، والحاجة إلى الإفهام والتفهم على عادة أهل اللغة أشد من الحاجة إلى الخطابة والبلاغة، لأنها متقدمة بالطبع، والطبع أقبرب إلينا، والعقل أبعد عنا، والبيديهية منوطة بالحس، وإن كانت معانة من وجهة الحس، وليس ينبغي أن يكتفي بالإفهام كيف كان، وعلى أي وجه وقع، فإن الدينار قد يكون ردئ ذهب، وقمد يكون ردئ طبع، وقمد يكون فاسد السكة، وقد يكون جيد الذهب عجيب الطبع حسن السكة، فالناقد الذي عليه المدار، وإليه العيار، يسهرجه مرة برداءة هذا، ومرة برداءة هذا، ويقبله مرة بحسن هذا، ومرة بحسن هذا، والإفهام إفهامان: ردئ وجيد، فالأول لسفلة الناس، لأن ذلك غايتهم وشبيه برتبتهم في نقصهم، والشاني لسائر الناس، لأن ذلك جامع للمصالح والمنافع، فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيدة بالوزن والبناء، والسجع والتقفية، والحلية الرائعة، وتخير اللفظ، واختصار الزينة، بالرقة والجزالة والمتانة، وهذا الفن لخاصة النفس، لأن القصد فيه الإطراب بعد الإفهام والتواصل إلى غاية ما في القلوب لذوي الفضل بتقويم البيان»<sup>(٣٢)</sup>.

عند التوحيدى تعريفات كثيرة تمثل تكامل التخصصات، من ذلك طرح أسئلة نربط المجالات، وتقدم رؤية لمفهوم ما من خارج التخصص الدقيق، من ذلك تعريف النحو عند أبى سليمان المنطقي. كتب التوحيدي:

اقلت له: فما النحو؟ فقال: على ما يحضرنى الساعة من رسمه على غير تصفية حده وتنقيحه: إنه نظر فى كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده، أو تفرقه وتخليه، أو تأباه وتذهب عنه، وتستغنى بغيره.

وهنا نجد أيضا - استخدام مصطلح ٥ كلام العرب، للدلالة على النظام اللغوى، والنحو هنا عمل علمي، إنه: ٥ نظر في كلام العرب، وكان السؤال إلى أبي سليمان المنطقي عن المنطق أيضا. كتب التوحيدي:

وقلت: فما المنطق؟ قال: آلة بها يقع الفصل والتمييز بين ما يقال: هو حق أو باطل، فيما يعتقد، وبين ما يقال: هو خير أو شر، فيما يفعل، وبين ما يقال: هو صدق أو كذب، فيما يطلق باللسان، وبين ما يقال: هو حسن أو قبيح بالفعل. قلت: فهل يعين أحدهما صاحبه؟ قال: نعم، وأى معونة إذا اجتمع المنطق العقلى والمنطق الحسى؟ فهو الغاية والكمال؟ (٣٣).

وهنا نجد مجموعة مفاهيم تعبر عن الفكر اللغوى في تلك الفسترة، فالمنطق أداة نميز بين الدلالات. والمنطق اعقلي، ولكن الكلام العرب، أو الكلام، بصفة عامة له وجود الحسي، أي مادي.

وتمضى المقابسة إلى فىوائد النحو وأهمىية المنطق فى الوصول بالأداء اللغوى إلى مستوى رفيع. كتب التوحيدى:

هقال: ويجب أن تعلم أن فوائد النحو مقصورة على العرب بالقصد الأول، قاصرة عن عادة غيرهم بالقصد الثاني، والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من أى جبل وبأى لغة أبانوا، إلا أن يتعذر ( وجود السماء عند قوم وتوجد عند قوم، فحينئذ الحال في التقصير على تعذر الأسماء أو على وضعها على الخلاف، إما بالتواطؤ والاصطلاح، وإما بالطبع والإسماع.

قال: وبالجملة، النحو يرتب اللفظ ترتيبا يؤدى إلى الحق المعروف أو إلى العادة الجارية، والمنطق

يرتب المعنى ترتيبا يؤدى [إلى] الحق المعترف به من غير عادة سابقة. والشهادة فى النحو مأخوذة من العقل، والشهادة فى النحو مأخوذة من العرف، ودليل النحو طباعى، ودليل المنطق عقلى. والنحو مقصور، والمنطق مبسوط، والنحو يتبع ما فى طباع العرب، وقد يعتريه الاختلاف، والمنطق يتبع ما فى غرائز النفوس، وهو مستمر على الائتلاف. والحاجة إلى النحو أكثر من الحاجة إلى البلاغة، لأن الحاجة إلى البلاغة، لأن ذلك أول، وهذا ثان. والنحو أول مساحث ذلك أول، وهذا ثان. والنحو أول مساحث منطقى بالطبع الأول، ولكن يذهب عن استنباط منطقى بالطبع الأول، وليس كل إنسان نحويا فى ما عنده بالإهمال، وليس كل إنسان نحويا فى

وهنا فكرة عموم المنطق، وخصوص النحو بلغة محددة. ونجد التقابل بين المنطق والنحو يتخذ جملة من المصطلحات، منها: العقل والعرف، الغرائز والعادة، ومنها أساسية النحو رفعة المنطق.

وتوضح المقابسة الفرق بين النحو والمنطق ببيان نوع الخطأ في الأداء: كتب التوحيدي:

والخطأ في النحو يسمى لحنا، والخطأ في المنطق يسمى إحالة. والنحو تحقيق المعنى باللفظ والمنطق تحقيق المعنى باللفظ إلى اللفظ. والمعنى بحاله لا يزول ولا يحول، فأما المعنى فإنه متى زال إلى معنى آخر تغير المعقول ورجع إلى ماعهد في الأول. والنحو يدخل المنطق، ولكن محققا له، وقد يفهم بعض الأغراض، وإن عرى لفظه من النحو، ولا يفهم شئ منها إذا عرى من العقل. فالعقل أشد انتظاما للمنطق، والنحو أشد التحاما بالطبع، والنحو شكل سمعى، والنحو شكل سمعى، والنحو طباعية، والمنطق شكل عقلى. وشهادة النحو طباعية،

ولكن قضية المكانة تظل مطروحة، مكانة النحو وأهميته ودوره ومكانة المنطق وأهميته وأثره. وهنا نجد أبا سليمان المنطقى يمثل رأى المناطقة: وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم أكثر مما يستعار من النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم. فالمنطق وزن لعيار العقل، والنحو كيل بصاع اللفظ، ولهذا قيل في النحو الشذوذ والنادر، وردئ المنطق ما جرى مجراهما، فهذا ما استهدف من قوله، وهذه القضية ظلت مستمرة في إطار لقاء الثقافات، ولو كانت البيئات الثقافية المختلفة قد استمرت متوازية وغير متلاقية لما كان ثمة طرح لهذه القضية.

لقد تجاوز الفكر اللغوى فى المقابسات ملامح النظرية العامة إلى المسائل اللغوية التى تتجاوز وصف البنية اللغوية إلى محاولة تعرف فلسفتها وعلاقات جزئياتها. كتب التوحيدى:

ه قلت لأبى سليمان: كنا أمس فى مجلس أبى على القومسى فجرى كلام فى الظرف فقال له الأندلسى: أيها الشيخ، لم صار الظرف المخصوص بالمكان؟ بالزمان أكثر من الظرف المخصوص بالمكان؟ فسكت هنيهة ثم قال: لا أدرى. وليس هذا من النحو، وإنما النحو فى هذا أن تعرف أن الظرف ظرفان، ظرف زمان وظرف مكان، وتخصى أسماء هذا وتميزها من أسماء هذا، وتقف على المواضع المخصوصة بهما والإعراب اللازم لهما وبهما. فقال أبو سليمان: صدق أبو على، فلقد ظلمه الأندلسى: من أبن يعلم ذلك وليس عليه فى صناعته أن يسحث عنه؟ لأن مبادئ كل صناعة مأخوذة من ناس آخيرين قوامين عالمين، (٢٦).

وهنا نجد الفرق بين عمل النحوى تصنيفا للظرف وتحديدا لمواضع استخدامه ولأحكام إعرابه من جانب، والبحث عما وراء ذلك من علاقات من الجانب الآخر.

ولكن الفكر اللغوى الذى يبحث اللغة فى إطار الظواهر الطبيعية يتعامل برؤية أخرى، كتب التوحيدى عن رأى أبى سليمان المنطقى:

وفقال: الظرف الزماني ألطف من ظرف المكاذ، والمكاني أكثف من ظرف الزمان، وكأن المكان من قبيل الحس، والزمان من قبيل النفس، وكأن الزمان من حد المحيط، والمكان من حد المركز، فوجب لهذا أن يكون تصرف الألطف أكثر من تصرف الأكثف، وبحسب تصرفه تكون أسماء أحواله في تصرفه أكشر، والزمان منسوب إلى حركات الفلك، فجوهره شريف. والمكان من جوهر الخيط. فجوهره محطوط. والفلك أقرب من الأمور العالية، فكذلك مرسومه الذي هو الزمان. قال: ومما يشهد أن الزمان ألطف، أنك تقول: زمان حاضر، وزمان ماض، وزمان مستقبل. هذا بالنظر الأول، وقد أحس به كل الناس، وهو يزيد بالمنطق على هذه القسمة زيادة بينة، ومن أجل تصرف الزمان في الوجوه الكثيرة، استخرج يحيى بن عدى المنطقي من قول القائل: القائم غير القاعد، وجوها تزيد على عشرين ألف وجه بآلاف، ورسالته في ذلك حاضرة، ثم قال: ومما يزيد لطافة الزمان وضوحا أن الزمان الواحد بجر إلى أكثر من واحد، إلى مالا أخر لهما، والمكان الواحد متى شغل بالواحد عجز عن الثاني،

المقابسة الثانية التي تعد مثالا لتجاوز الوصف اللغوى إلى النكر النظرى، أوردها التوحيدى عن كلمة «طبيعة»، ودلالة هذا الوزن: سألني أبو سليمان يوما عن الطبيعة وقال: كيف هي عند أهل النحو واللغة؟ أهي فيعيلة بمعنى فاعلة، أو بمعنى مفعولة؟ فسألت أبا سعيد عنها فقال: هذا من قبيل الأسماء المحضة، لا من قبيل الأسماء المشوبة، فلا يقال لذلك إنه فعيل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، ولا يقال لذلك إنه فعيل بمعنى مفعول، كذبيح [بمعنى مذبوح] ولكن يقال هو فعل في أصله كجبير وأثير، ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه، ولفعيل أسرار ووجوه، وقد كان بعض الناس زل فيه عند بعض الأمراء. وإذا لم يكن بد من اعتباره على طربقة هذا السائل، فلأن بكون بمعنى مفعول

أولى، وذلك أنا نقول: طباعه كذا وكذا، وطبيعته، أى ما طبع عليه، وبمعنى فعل، والمفعول فيه أبين، وأخواته يدللن على ذلك، أعنى الضريبة، والسليقة، والسجية، والغريزة، والنحيزة.

ولكن التكامل بين النحو والمنطق يجعل هذه المقابسة تضم \_ أيضا \_ رأى أبي سليمان المنطقي في كلام السيرافي مع الإضافة إليه:

« فقال: هذا حسن مقبول، ويدل [على] أن ما سمعته من هذا الشيخ غيض من فيض، وشرارة من حريق، ولكن التكامل المعرفي يتطلب رؤية علمية وفلسفية لمفهوم الطبيعة. ثم قال:

ووإنما يصح قسوله هذا إذ لخص المعنى الذي خصت الطبيعة به من قبولها من النفس، والقيادة لتصريفها وانفعالها بتفعيلها، فإن الطبيعة كالهدف لما عني النفس، وكالشئ الشاحي فاه لما يلقى إليه ويرسم له، لا يتعدى حكمه، ولا يعصى أمره، ولا يخالف نهجه، وهذا شأن النفس مع العقل، ولكن على من هذا، لأن الفيض الأول والجـود الأول لا واسطة له ولا شـوب ولا عارض عليه، ولا كره فيه ولا اختلاف، يفيض ذلك كله في الطبيعة بصباباتها وصافاتها، وبقوافيها ومعانيها وتظهر عند ذلك الأشكال المختلفة في الأشخاص، وتبدو قواه بوسائط المسانح والإحساس، فأما إذا وفي حقها فيما يقبل منها ما دونها، وينقاد لها ويأتمر لأمرها، ويجرى على رسمها، ويظهر أشكلها في الأجزاء المتشابهة الختلفة العناصر، الختلطة والمتميزة، والمواد المستعدة والأبية، والأشتات المتلائمة والمتباينة، فإنها في حد الفاعلة التي تطبع وتنقش، وتصلح ونجسمع، وتؤلف وتنقض، وتخظر وتبسيح، وتندر وتستخرج. وهذه الرتبة حصلت لها من تقبلها للنفس لأنها أعطتها صورتها وكانت فاعلة بهاء ولأنها قبلت منها فكانت منفعلة لها، فلها المرتبتان والحدان، بنظر ونظر، ووجه ووجه.

وختام هذه المقابسة يتضمن مصطلحين دالين، أحدهما: واللسان العربي، والثاني «الاعتبار النظري، برؤية تحاول تكامل المعرفة من الجانبين. قال:

«وإذا وقف على هاتين الحسالتين، الأولى بموجب اللسان العربى، والثانية بقضية الاعتبار النظرى، لم يبق فى الطبيعة من هذا النسق ما يفتقر إلى إيضاحه والإبانة عنه، لأن التصفح قد أتى على كل ما كسان فى القوة من هذين الوجهين. فأما حدها الذى هو لها بالتحقيق، وهو ما قال أرسطوطاليس إنه مبدأ الحركة والسكون. وإيضاح هذا بين فى الكتب الموضوعة فيه وفى أشكاله، وإنما قويت العناية فى شرح هذا القول على قدر ما بدا من المسئلة والجواب».

وبذلك اكتملت فكرة التكامل بين النحو واللغة بكلام أبي سليمان المنطقي وما ذكره السيرافي، وكل هذا بعبارة التوحيدي، وختامها:

«تابعت حاطك الله من هذه المقابسات الثلاث لأنها متواخية في بابها، أعنى أنها في حديث النحو واللغة والمنطق والنظر، وبهذا تبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمى بك إلى جانب النحو، والبحث عن النحو يرمى بك إلى جانب المنطق، ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقى نحويا، والنحوى منطقيا، خاصة والنحو واللغة عربية، والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها. والخلل على قدر ذلك قد دخل فيها بنقل بعد نقل، وشرح بعد شرح؛

#### سادسا: النحو والمنطق بين العلوم:

كتب التوحيدي رسالته في العلوم في إطار فكرة أساسية، وهي أهمية كل فروع العلم وتكوين علاقات بينية بينها، وضرورة تكاملها من أجل «العلم». عرف التوحيدي النحو

﴿ (وأما النحو) فمقصور على تتبع كلام العرب في إعرابها، ومعرفة خطئها وصوابها، واعتياد ما تواطأت عليه وألفت استعماله، ولولا انفشاح أبواب المعياني به لم يكن في النحو أكشر من مخالفة الحركة باللفظ لكن قد صح بالتجربة والاستعراض، أن في مخالفة حركات الألفاظ فنساد المعاني والأغراض، ولابد لنا ما دمنا تبعا لهذه الأمة، أعنى العرب، من الاقتداء بهم، والاقتفاء لأثرهم، من غير تحريف، ولا تجزيف، ألا ترى أنك تتبع نبأ اللفظ في قولهم: أذهب؟ إذا نووا استفهاما، وفي قولهم: سيذهب، إذا نووا خبرا منتظرا، وفي قولهم: قد ذهب، إذا نووا خبرا ماضيا، كذلك تتبع حركات اللفظ لأن حد الإعراب هو تغيير أواخر الكلم كالدال من زيد. ألا ترى أنك تقول: جاءني زيد ومروت بزيد ورأيت زيدا، فــزيد هو واحــد في هذه المواضع، لكن صوره مختلفة للإعراب الفاصل بين مراد ومراد، وفنون هذا الباب كثيرة وعللها عويصة والناظر فبه يقوم بمعاينة على حسب عنايته ودرايته» (۳۷) .

وهذا التعريف يتضمن عناصر مهمة توضح رؤية التوحيدي لهذا الفرع العلمي، تتركز هذه العناصر في المصطلحات المفاتيح المكونة لهذا التعريف، وهي : «تتبع كلام العرب»، و«معرفة خطئها وصوابها» و«أبواب المعاني». وهنا نجد المادة اللغوية العربية والهدف المعياري والربط بين البنية اللغوية والمعنى.

#### عرف التوحيدي اللغة:

ه(وأما اللغة) فجدواها عظيمة ومنافعها جمة
لأنها مادة الكلام، والنحو صورة من صورها
ولأنها تخيط بالاشتقاق وأصوله والتصريف
وأبنيته، والوزن وأمثلته، وبابها مردود إلى توسع
السماع، كما أن باب النحو موقوف على تتبع
الطباع، فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر

نصيب من النحو كان بالكلام أمهر، وعلى تصريف المعنى أقدر، وازداد بصيرة في قيمة الإنسان، المفضل على جميع الحيوان، وعرف عوار المتكلمين ووقف على عادة الفقهاء في أمر فإن شدا بعد ذلك شيئا من المنطق فقد سبق جميع الناظرين، وأنا أصف لكه (٢٨).

وهنا نجد المصطلحات المفاتيح المكونة لهذا التعريف تتضمن: «الاشتقاق» و «التصريف» و«الوزن» و «السماع».

وفى الوقت نفسه، نجد تقابلا بين النحو واللغة، ذلك أن النحو يمثل النمط انختزن من بنية اللغة فى العقل «النحو صورة من صورها»، ويقوم على «تتبع الطباع» حتى يمكن تعرف منلامح ذلك النظام. أما اللغة فإن «بابها مردود إلى توسع السماع». وهذه الفكرة عبر عنها التوحيدي في موضع آخر:

«وإياك أن تقيس اللغة، وقد رأيت فقيها من الناس وقد سئل عن قوم فقال: هم خروج، فقيل ما تريد بهذا؟ قال: قد خرجوا، كأنه أرادهم خارجون، قيل: هذا ما سمع، قال: هو كما قال الله تعالى: (إذ هم عليها قعوده) أى قاعدون فضحك به (٢٩٠).

وهكذا يحدد التوحيدي الفروق بين النظام اللغوي بقواعده وقياسيته من جانب والمفردات وسماعيتها.

وآخر التمريفات ذات الدلالة في نسق هذا البحث تعريف المنطق:

المنطق فهو اعتبار معانى الكلام فى اعتدائها وانحرافها، واختلافها وائتلافها، وإبهامها وإيضاحها، وإبهامها وإيضاحها، وإخماضها وإفصاحها، واستمرارها والتباسها، واستمرارها واستقرارها، وبه تفصل الحجة من الشبهة، وتنفى الشبهة عن الحجة، وتعرف حيلة المغالط ونصيحة المختق، وهو آلة عند أربابه كالميزان يزنون به كل مختلف فيه ومتفق عليه، وليس فيه كفر ولا

جهل ولا دين ولا مذهب ولا نحلة ولا مقالة. وإنما هو تصفية المعاني وتنقية الألفاظ، فمن غمره الشك في هذا القول واعتراه الريب عند هذا الوصف فليتقدم ناظرا فيه، متصفحا لأوائله وثوانيه، فإنه يجد بيان هذا القول حاضرا، والشاهد فيه ظاهرا، وقد عابه ناس ولكن كانوا عامة أو أشباه عامة، فأما الخاصة وأشباه الخاصة فلا يعيبونه ولايجيزون عيبه، والصور الماثلة للعين والأحوال الجارية في العالم، والمعاني القائمة بالعقل والأمور الثابتة في النفس هي كلها لا تخرج عن هذا الاعتبار المنطوى على الإضافات، والتخصيصات والتعميمات، وهذا لأن العالم منوط بعضه ببعض، ومنسوب بعضه إلى بعض ومقيس بعضه على بعض، والناظر في الطب غرضه حفظ الصحة إذا وجدها، وطلبها إذا فقدها، وهو خادم للطبيعة بالعلم والعمل علم يحيط بعين العلة وعمل يأتي على اجشلاب الصحة) (٤٠).

وهنا نجد المصطلحات المفاتيح الدالة في تعريف المنطق: المعانى الكلام، «اعتدال وانحراف»، و «الميزان» «مقيس بعضه على بعض»، وهي مصطلحات تتداخل بدرجة ما مع مصطلحات النحاة، ونجد \_ أيضا \_ مصطلحى «التخصيصات والتعميمات». ولكن من أهم ماورد في هذا التعريف عبارة التوحيدي التي تواجه الدعوة إلى عدم التكامل المعرفي في عصره، وتعارض الانجاه إلى إبعاد المنطق عن نسق الثقافة العربية الإسلامية، وهذه العبارة المدافعة عن المنطق نصها: «وليس فيه كفر ولا جهل ولا دين ولا مذهبه.

#### سابعا: الموازنة بين اللغات:

كانت قضية الموازنة بين اللغات من أهم قضايا الفكر اللغوى في نهاية القرن الرابع الهجرى. كانت العربية لغة الثقافة الرائدة، ولكن الفارسية كانت تنهض شيئا فشيئا لتكون لغة رسمية في شرقى الدولة الإسلامية، وكان للغة اليونانية حضور ثقافي متجدد. خصص التوحيدى في (الإمتاع والمؤانسة) الليلة السادسة للمفاضلة بين الشعوب:

ه ثم حضرته ليلة أخرى، فأول ما فاتح به انجلس أن قال: أتفضل العرب على العجم أم العجم على العسرب؟ قلت: الأم عند العلمساء أربع: الروم، والعسرب، وفسارس، والهند، وثلاث من هؤلاء عجم، وصعب أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤلاء الثلاثة، مع جوامع ما لها، وتفاريق ما عندها. فقال: حد الوصف في التزبين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يعتقد صوابه وخطؤه، متباين، وهذه مسألة \_ أعنى تفضيل أمة على أمة \_ من أمهات ما تدارأ الناس عليه وتدافعوا فيه، ولم يرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق. فقلت: بالواجب ما وقع هذا، فإن الفارسي ليس في فطرته ولاعادته ولا منشئه أن يعترف بفيضل العربي، ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقر بفيضل الفيارسي، وكيذلك الهندي والرومي والتركي والديلمي. وبعيد، فاعتبار الفضل والشرف موقوف على شيئين: أحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيد والردئ، والرأى الصمائب والفسائل، والنظر في الأول والآخر. وإذا وقف الأمر على هذا فلكل أمة فضائل ورذائل ولكل قوم محاسن ومساو، ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصيره وهذا يقضي بأن الخيرات والفضائل والشرور والنقائص مفاضة على جميع الخلق، مفضوضة بين كلهم، (٤١)

إن هذا الموقف الذى يقوم على عدم التعصب ويفتح آفاق الانطلاق ويعطى لكل طائفة مجالها فى الإبداع والتقدم لم يكن مألوفا على مدى عدة قرون. كتب التوحيدى :

دوها هنا شئ آخر، وهو أصل كبير لا يجوز أن يخلو كلامنا من الدلالة عليه والإيماء إليه. وهو أن كل أمة لها زمان على ضدها، وهذا بين مكشسوف إذا أرسلت وهمك في دولة يونان والإسكندر، لما غلب وساس وملك ورأس وفتق

ورتق ورسم ودبر وأمر، وحث وزجر، ومحا وسطر، وفعل وأخبر، وكذلك إذا عطفت إلى حديث كسرى أنوشروان وجدت هذه الأحوال بأعيانها، وإن كانت في غلف غير غلف الأول، ومعارض غير معارض المتقدم، ولهذا قبال أبو مسلم صاحب الدولة حين قيل له: أى الناس وجدتهم شجعان. وقد صدق، وعلى هذا كل أمة في مبدأ معادتها أفضل وأنجد وأشجع وأمجد وأسخى وأجود وأخطب وأنطق وأرأى وأصدق، وهذا الاعتبار ينساق من شئ عام لجميع الأم، إلى الى شئ خالب على قبيلة قبيلة، إلى شئ معتاد في بيت بيت، إلى شئ خاص بشخص شخص وإنسان إنسان،

وهذه الرؤية الإنسانية ترتبط عند التوحيدي بفكرة فيض الله تعالى على كل الشعوب وإمكان كل شعب أن بحقق الرقى والتقدم.

ولكن هذه الرؤية العامة تختلف بدرجة ما عن عبارات التوحيدي في الموازنة بين اللغات، كتب التوحيدي:

ورقد سمعنا لغات كثيرة ـ وإن لم نستوعبها - من جميع الأم. كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والزخ، فما وجدنا لشئ من هذه اللغات نصوع العربية، أعنى الفرج التي في كلماتها، والفضاء الذي بخده بين حروفها، والمسافة التي بين مخارجها، والمعادلة التي نذوقها في أمثلتها، والمساواة التي لاتجحد في أبيتها، وإذا شئت أن تعرف حقيقة هذا القول، وصحة هذا الحكم، فالحظ عرض اللغات الذي هو بين أشدها تلابسا وتداخلا، وترادفا وتعاظلا وتعسرا وتعوصا، وإلى ما بعدها مما هو أسلس حروفها، وأرق لفظا، وأخف اسما، وألطف أوزانا، وأحضر عبانا، وأحلى مخرجا

وأجلى منهجا وأعلى مدرجا، وأعدل عدلا، وأوضع فضلا، وأصح وصلا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة، ثم تنتهي إلى العربية، فإنك تحكم بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائص والأغماض، سرى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفيصاح والإيماض. وهذا شئ يجيده كل من كان صحيح البنية، بريمًا من الآفة، متنزها عن الهوى والعصبية، محبا للإنصاف في الخصومة، متحريا للحق في الحكومة، غير مسترق بالتقليد، ولا مخدوع بالإلف، ولا مسخر بالعادة، وإني لأعجب كثيرا ممن يرجع إلى فضل واسع، وعلم جامع، وعقل سديد، وأدب كثير، إذا أبي هذا الذي وصفته، وأنكر ما ذكرته، وأعجب أيضا فضل عجب من الجيهاني في كتابه وهو يسب العرب، ويتناول أعراضها ويحط من أقدار هاء (٤٢).

وهنا نجد رؤية أبى حيان التوحيدى للعربية وتميزها. إن اللغات التى وردت فى ذلك النص تمثل المنطقة الممتدة من الهند إلى الفرس واليونان والصقالبة والترك واللغات الأفريقية، وهى لغات تمثل أفرعا لغوية وفصائل لغوية شتى، وتفضيل العربية يقوم فى رأيه على المعرفة بلغات أخرى وموازنتها من حيث خصائص البنية والمفردات، كتب التوحيدى فقال:

همذا لا يبين لنا إلا بأن نتكلم بجميع اللغات على منهارة وحذق، ثم نضع القسطاس على واحدة واحدة منها حتى نأتى على آخرها وأقساها ثم نحكى حكما بريشا من الهوى والتقليد والعصبية والمين، وهذا مالا يطمع فيه إلا ذو عاهة؟ ولكن قد سمعنا لغات كثيرة من أهلها، أعنى من أفاضلهم وبلغائهم، فعلى ما ظهر لنا وخيل إلينا لم نجد لغة كالعربية، وذلك لأنها أوسع مناهج، وألطف مخارج، وأعلى مدارج، وحروفها أنم، وأسماؤها أعظم، ومعانيها أوغل، ومعاريضها أشمل، ولها هذا النحو الذي حصته منها حصة المنطق من العقل، وهذه

خاصة ما حازتها لغة على ما قرع آذاننا وصحب أذهاننا من كلام أجناس الناس، وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك، ولولا أن النقص من سوس هذا العالم وتوسه لكان علم المنطق بهيئة الطبيعة بالعربية، وكانت بسوق العربية إلى طبائع الميونانية، فكانت المعانى طباقا للألفاظ، والألفاظ طباقا للمعانى، وحينئذ كان الكمال بنحط إليه عن كثب، والجمال يصادفه بلا رغب ولا رهب (٢٢).

وهذا الرأى يقوم \_ عند التوحيدى \_ على خصائص صوتية ومعجمية ودلالية، وبنية لغوية تتيح للعربية درجة عالية من التعبير المنطقي الدقيق.

وبعد، فإن البيئة العلمية التي التقت فيها كل هذه التيارات الممثلة لشقافات شتى أتاحت، بما قدمته من معلومات عن اللغة طبيعتها ووظيفتها وعلاقتها بالمجتمع بالفكر وبالحضارة، أن تبدأ مرحلة جديدة في الفكر اللغوى الذي يتجاوز وصف جزئية أو جزئيات في لغة واحدة أو تعليمها إلى الفكر في طبيعة اللغة الإنسانية، وتنوع اللغات وتعدد نظم الكتابة، وعلاقة النحو بالمنطق وتكامل العلوم، وغير هذا وذلك من القضايا اللغوية العامة، وهنا موقع التوحيدي الذي التقت في كتاباته كل هذه الروافد التي مهدت لنهضة كبيرة في علوم اللغة، من حيث النظرية ومناهج البحث، في أواخر القرن الرابع وفي القرن الخامس الهجري، ولا يمكن تصور حدوث تلك النهضة إلا في إطار أهمية لقاء الثقافات.

### الهوامش

- (١) حول رسالة العلوم، انظر الطبعة الأخيرة المحققة التي نشرها مارك برجيه:
- . M.Bergé, Epitre sur les Sciences, in: Bulliten d'études Orientales (Damas) XVIII (1963 1964). XII (1968). وكانت قد طبعت من قبل ملحقة بكتاب الصداقة والصديق، نشرهما أحمد فارس الشدياق في مجلد عنوانه: وسالتان للعلامة ... التوحيدي، مضعة الجواثب، استانبول ١٣٠١ / ١٨٨٤ في الصفحات ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ، كما طبعت في الأدب والإنشاء في الصداقة والصديق، القاهرة ١٣٠٣ / ١٩٠٥ .
- (۲) انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد، نخقيق عبدالله درويش، بغداد ۱۹۹۷ ، مادة ك ن ع، ص ۲۳۲ ، والمعرب للجواليقي، نخقيق أحمد شاكر، طبعة دار الكتب بالقاهرة ۱۹۹۹ ، م ۲۰۳ ـ ۳۰۳ . وحول قضية النظائر الصوتية في اللغات السامية، انظر والقارة ۱۹۹۰ ، م ۲۰۳ ـ ۳۰۳ . وحول قضية النظائر الصوتية في اللغات السامية، انظر و ۱۹۵۰ ، وانظر أيضا \_ بحث محمود فهمي حجازي، مجلة مجمع اللغة العربية، بالقاهرة ۱۹۹۶ .
  - (٣) انظر : المعرب للجواليقي، ص ٥١ \_ ٦٠ ، والمزهر، للسيوطي ١ / ٢٦٨ \_ ٢٤٩.
- (؛) جمع سركين أهم الجهود في فلسفة اللغة وعلاقة النحو بالمنطق في المجلد الناسع من كتابه F. Sezgin, Geschichte des arabischen schrifttums, Brill المنطق، وكتاب الموسيقي. كتاب الإخراج، وكتاب المنطق، وكتاب الموسيقي. . 237 237 ، اعتمادا على كتبه: كتاب الإخراج، وكتاب المنطق، وكتاب الموسيقي.
  - (٥) انظر: الفهرست لابن النديم ٢٩٤ ، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبمة ١ ٢٠٠١ ، والحكماء للقفطي ١٧٣ .
- G. Celentano, in: Due scritti medici di al- Kindî , in: AION 39 (1979) Suppl. 18 , Fasc. I, p. 57 75. انظر : انظر : (۵۸۳۲ انظر على المخطوط أياصوفيا ۱۹۸۲) انظر : المخطوط أياصوفيا ۱۹۸۲ المخطوط ال
- (۷) انظر التبيئة على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهائي ص ٣٥ ـ ٣٦ ، وما كتبه روزتنال: F.Rosenthal, Ahmad b. at Tayyib as Sarhazi, New وما كتبه أندرس G.Endress بعنوان: المناظرة بين المنطق الفلسفي والنحو العربي في عصور الخلاقة، في: مجلة <mark>تاريخ العلوم العربية،</mark> حلب (١٩٧٧)، ص ٣٤٧ وما بعدها.
  - (٨) انظر عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٢/ ١٣٦ .
- (٩) عن الفارابي وفكره اللغوى، انظر: إحصاء العلوم مخفيق عثمان أمين، القاهرة، والألفاظ المستعملة في المنطق، خفيق محسن مهدى، بيروت ١٩٦٨، وكتاب الحروف بتحقيقه أيضا، بيروت ١٩٧٠ ، وما كتبه أرنالديز: R. Amaldez, Pensée et langage de la philosophie de Färähï, in: Studia Islamica 45 . 65 - 57 (1977) وما كتبه جاتيه: . . . . 24. - 24. (1971) s. 1-24.

محمود فهمي حجازي

- (١٠) انظر تص المناظرة في: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي انخفيق أحمد أمين وأحمد الزين، القاهرة ١٩٥٢/٥٢) ١٩٥٢/١ ، ونقلها ياقوت الحموي في إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٢/ ١٠٥ \_ ١٢٣.
- (١١) عن يحيي بن عدى، انظر: مقالة في تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربي، مخطوط طهران، مجلس، طباطبائي ٣٣٧٦ الورقات ١ ـ٧، من القرن الحادي عشر الهجري) عن:

G. Endress, The works of Yahuü ibn Adī, Wiesbaden 45-46.

- (١٢) رسائل إخوان الصفاء ٢ / ٤٠٧ .
- (١٣) انظر الفهوست لابن النديم، طبعة القاهرة، الصفحات ٣٠ ـ ٣٠ ، وكلمة مأخوذة عن اليونانية etymologia، مكونة من etymon بمعنى أصل أو حقيقة و Logosابمعنى كلمة أو دراسة، والكلمة المركبة تعنى معرفة الأصول والقواعد.
  - (١٤) انظر مقاتيح العلوم للخوارزمي، ص ٤١ ـ ٥٣ .
  - (١٥) انظر: سزكين ـ في الأصل الألماني ٢ / ١٨٦ .
    - المعروف بعنوان: عيون الأخبار.
    - (١٦) انظر : الإمتاع والمؤانسة ١ / ٥٥ ـ ٥٩ .
      - (۱۷) انظر : المقابسات، ۲۱۸ / ۳۱۹ .
      - (١٨) الإمناع والمؤانسة، ٢ / ١٣١ .
        - (١٩) المرجع نفسه، ٢ / ١٣٩ .
        - (۲۰) المرجع نفسه، ۲ / ۱۳۲ .
        - (٢١) المرجع نفسه، ١٩/١.
        - (٢٢) المرجع نفسه، ٩١١.
        - (۲۳) المقابسات، ۲۰۹ ـ ۳۱۰ .
  - (٢٤) انظر الأشعرى، مقالات الإسلاميين، ٢٧٢ ـ ٢٧٣ .
  - (٢٥) البصائر والذخائر تحقيق إبراهيم الكيلاني، دمشق (١٩٦٤ ـ ١٩٦٦) ٢ / ١٥٠ .
    - (٢٦) المرجع نفسه ٢ / ٧٢ .
    - (۲۷) الرجم تقسه ۱ / ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .
      - (۲۸) المرجع نفسه، ۲۱۲/۱.
      - (۲۹) المقابسات، رقم ٦ ، ص ١٤٥ .
    - (۳۰) المقابسات، رقم ٦ ، ص ١٤٥ .
    - (٣١) المقابسات، رقم ١١ ، ص ١٥٢ .
    - (٣٢) المقابسات، رقم ٢٢ ، ص ١٦٩ \_ ١٧٠ .
    - (۳۳) المقابسات، رقم ۲۲ ، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ .
    - (٣٤) المرجع نقسه، رقم ٢٣ ، ص ١٧١ .. ١٧٢ .
    - (٣٥) المرجع نقسه ، رقم ٢٣، ص ١٧١ . ١٧٢ .
      - (٣٦) المرجع نفسه، ص ١٧٣ .
    - (۳۷) وسالة العلوم ، ـ طبعة الشدياق، استانبول ۱۸۸٤ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۰ .
      - (٣٨) المرجع نقسه، ص ٢٠٤ .
      - (٣٩) البصائر والذخائر ١٠/ ٢٦.
        - (٤٠) رسالة العلوم، ص ٢٠٤ .
      - (٤١) الامتاع والمؤانسة، ٧٠/١.
      - (٤٣) الإمتاع والمؤانسة، ١ / ٧٨ ـ ٧٩ .
        - (٤٣) القابسة، رقم ٨٨ ، ص ٢٩٣ .

# الروية اللغوية عند ابى حيان التوحيدي

## نصر الدين صالح سيد\*

#### تمهد

يعرض هذا البحث للمنهج اللغوى عند أبى حيان من خلال النصوص التى تتعلق بمجالات البحث اللغوى. ويهدف إلى تعرف مفهوم التوحيدى عن اللغة ومجالاتها من خلال دراسة مجموع النصوص التى ينتقيها؛ حيث إنها تعكس اقتناعه بها من ناحية، وإعجابه بها من ناحية أخرى، وهذه النصوص يمكن أن تكون علامات فكرية تقودنا إلى رؤية التوحيدى المنهجية. ومن الملاحظ أن أبا حيان لا يكتفى بإيراد النصوص كما هى عند أصحابها، بل إنه يتدخل بالزيادة أو الحذف وفق رؤيته اللغوية الخاصة، ويعترف فى أكثر من موضع من كتبه بأنه يستنفد الطاقة فى ننقية النصوص التى يختارها، ويتوخى الحق فيها، وقد اتبع التوحيدى المنهج نفسه حين نقل نصوصاً لم ينسبها إلى غيره العلماء (١٠).

ويتناول البحث مفهوم اللغة عند أبى حيان فى ضوء علم اللغة القديم والحديث، ومفهوم المعنى، مع بيان العلاقة بين الألفاظ والمعانى وإبراز وعى أبى حيان ومن نقل عنهم بأهمية السياق بشقيه اللغوى وغير اللغوى.

كما يعرض البحث للنصوص التي تسجل مسائل

صرفية ونحوية، أو تلك التي تحمل في طياتها رسائل لغوية

تعكس جهد أبي حيان التطبيقي. ومن الملاحظ أن أغلب

الدراسات التي تناولت تراث أبي حيمان تلقب بالنحوى

واللغوي(٢)، على الرغم من عدم وجود مؤلف خاص به

يجمع بين دفتيه هذا الجانب أو ذاك، دون غيره من معارف.

ولم تعن هذه الدراسات ببيان رؤية أبي حيان اللغوية أو

منهجيه النظري والتطبيقي، بل اكتفت بعرض بعض المسائل

والآراء المتفرقة في كتب التوحيدي، مع ذكر أساتذته وبيان

تأثره ببعضهم، من مثل السيرافي والرماني وغيرهما.

\* كلية الآداب، فرع الخرطوم، جامعة القاهرة.

ويعرض البحث أيضاً لمفهوم النحو، والعلاقة بين النحو والإعراب، ووظيفة كل منهما وتقسيماتهما، كما يعرض للمسائل النحوية التي أوردها أبوحيان، ويبرز البحث طبيعة الملاقة بين النحو والمنطق ويعرض لرؤية أبي حيان وتأثره بشيوخه في هذا المجال.

ويدرس البحث أيضا المسائل اللغوية التي تعكس رؤية أبى حيان التطبيقية، وتتناول تلك المسائل والمفردات وعلاقاتها من حيث العلاقة الصرفية، أو العلاقات الدلالية، كما يعرض البحث في هذا المجال للنصوص اللغوية التي تعد رسائل لغوية تبرز جهد أبى حيان المعجمي، ويوضح البحث \_ أخبرا \_ منهج أبى حيان في عرضها، ويصنفها وفق مادنها اللغوية، كحما يتناول ما ورد من نصوص تندرج مخت العلاقات السياقية.

#### ٢ \_ طبيعة اللغة ووظيفتها

يعرف أبوحيان اللغة (٢)، من خلال مناقشته لحد الكلام (٤)، بأنها المؤلف من «صوت وحرف ومعان» (٥)، ونجد أن هذا التعريف يجمع بين عناصر أساسية للغة، وهي الطبيعة الصوتية، والطبيعة الرمزية، والطبيعة الاصطلاحية.

ويعكس هذا التعريف وعى أبى حيان بأن اللغة نظام صوتى فى الأساس، يعتمد على الأصوات المفردة التى يتآلف بعضها مع بعض، وفق نسق خاص بها، لتكون رموزاً مفهومة هى الحروف والكلمات. فالأصوات المفردة لا معنى لها، ولكننا نركب من الأصوات المركبة التى تستخدمها جماعة لغوية معينة حروفا وكلمات اصطلحت تلك الجماعة على دلالتها (٦٠).

ولقد تنبه التوحيدي إلى أن المهم في طبيعة اللغة. وخصوصيتها ليست الأصوات في حد ذاتها بل في دلالتها ومعانيها التي تصطلح عليها هذه الجماعة أو تلك. ومن ثم، فإن ذكر أبي حيان اللمعاني، يبين إدراكه ضرورة الانفاق على ترجمة هذه الرموز في العقل إلى دلالات معينة:

وولذا فاللغة الإنسانية تختلف عن نظم الاتصال الأخرى الموجودة عند الإنسان، والموجودة عند

الحيوان في أن اللغة الإنسانية نظام مركب معقد من الرموز<sup>ه(٧)</sup>.

ويقترب تعريف أبى حيان من تعريف ابن جنّى للغة الذى يوضع أن حد اللغة أصوات يعبر يها كل قوم عن أغراضهم(٨)، وهو تعريف يتضمن العناصر الأساسية للغة.

ويكشف أبوحيان بعد ذلك عن إدراك الحقائق العلمية التى توضع نشأة الصوت الإنسانى، ومصدره. كما يكشف عن معرفته التشريحية حيث يعى أن الصوت إنما يتكون من عمود الهواء المندفع من الرئتين، ثم اعتراض سيره فى نقطة معينة فى جهاز النطق:

٥ فالإنسان يقوم بجذب الهواء بالحركة الطبيعية، وحصره في قصبة الرئة، ودفعه ومصاكته بالحركة الإرادية للهمواء الخمارج بحمروف تجمذبهما آلة اللهوات، (٩).

ويتفق ذلك مع الدراسات العلمية والفسيولوجية الحديثة التى تفسر نشأة الأصوات، وشروط تكونها عند الإنسان؛ فالصوت يتكون من هواء الزفير، ولذا لابد من أن يوجد تيار الهواء خارجًا من الرئتين، عبر القصبة الهوائية، لكى يتم النطق، وعندما يمضى تيار الهواء خلال أعضاء النطق تخدث عدة عمليات تؤدى إلى تمييز صوت عن آنر(١٠).

ويتوقف أبوحيان إزاء المعانى ويربطها بالعلاقة الكامنة عند الجماعة اللغرية التي اصطلحت عليها حتى صارت منطقاً يتحكم في تحديد المعنى، ويصنع الانفاق والاتساق إذ يقول:

ه وهذه \_ أى الأصوات \_ مركبة دالة بحروف اتفاق واتساق مع معانى فكر النفس بالمنطقية (١١١).

وتشير تلك المقولة إلى وعى التوحيدي بوظيفة التمايز السيمانطيقي للأصوات، وهي خاصية الأصوات المؤثرة في تغيير المعنى (١٢). كما تشي هذه المقولة أيضًا بوعيه بأهمية الفونيم، الذي يشكل أساس اللغة؛ أي الكلمات ومعانيها (١٢).

ولا يغفل أبوحيان عن صفة أثارها علماء اللغة في العصر الحديث، وهي مقدرة:

هلغة البشر على الخلق أو الابتكار. والمقصود بهذه الصفة بإيجاز شديد هو أنه بمقدور الإنسان لا أن يركب من الأصوات المفردة مئات الألوف من المفردات فحسب، بل أن يركب من مفردات اللغة الختلفة عدداً لا يحصى من الجمل وأشباهها... وذلك حسب الموقف والظروف التي تتطلب الكلام، (11).

ويتضح تنبه التوحيدي لهذه الصفة فيما ذكره عن الساق معاني فكر النفس المنطقية بقدر الهواجس، والخواطر السانحة، والصواب المؤيد من العقل والأثر الحاصل من القلب(١٥٠).

ويرى أبوحيان \_ نقلا عن أستاذه السيرافي \_ أن وظيفة اللغة هي توصيل الأغراض المعقولة، والتعبير عن المعاني المدركة، ومن ثم يعجز المرء عن الوصول إليها إلا باستخدام اللغة (١٦٠)، واللغة أيضاً وسيلة يتفاوض الناس بها، ويتفاهمون أغراضهم بتصاريفها (١٧٠). فاللغة ما هي إلا «وسائط بين الناطق والسامع (١٨٥).

#### مفهوم المعنى

لم يفرد أبوحيان بحثًا مستقلاً يعالج المعنى اللغوى، وجل ما فعله أن تعرض له تعرضا متنوعًا في مناقشات وحوارات متناثرة فيما أورده من نصوص ومناظرات، كما حدث في تلك النقول التي كان يعرج فيها، من آن إلى آخر، على المعنى اللغوى في معرض مناقشات تدور حول النحو والإعراب، أو مناقشات تتناول قضايا فلسفية تدور حول علة وقع الألفاظ في السمع والمعانى في النفس، أو حول إنشاء الكلام الجديد أيسر على الأدباء من ترقيع القديم (١٩٥).

يعرف أبوحيان المعنى \_ نقلاً عن شيوخه النحويين \_ بأنه الهاجس في النفس متصل بالخاطر، واللفظ ترجمة له «وكلّ ما صحّ معناه صحّ اللفظ به، وما بطل معناه بطل اللفظ به، (٢٠٠).

وتتفق تلك الرؤية مع التفكير الذى سيطر على القدماء؛ حيث ربطوا بين الألفاظ ومدلولاتها ربطا وثيقًا، وجعلوها سببًا طبيعبًا للفهم والإدراك، فلا تؤدى الدلالة إلا به، ولا تخطر الصورة في الذهن إلا حين النطق بلفظ معين، لذا أطلقوا على تلك الصلة بين اللفظ ومدلوله الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية (٢١).

ويبدو أن علماء العرب قد أخذوا هذا النوع من التفكير عن اليونان (٢٢). وتكشف المناظرة التي دارت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى بن يونس وجود ترجمات فلسفية ومنطقية عن اللغة اليونانية.

ويوضح التوحيدي أن فهم المعنى يتم عندما يتفق الكلام المسموع مع المعاني المستقرة المفهومة عند مستخدم اللغة، أو كما يقول التوحيدي اتساق:

ودلالة ما سمع مع ما كان قاراً في الصدر منسوخًا عند العقل (٢٣).

ويكشف ما نقله التوحيدى عن المنطقى والفيلسوف أبى بكر القومسى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة مباشرة؛ حيث إن اللفظ يمثل الحس، والمعنى يمثل جواهر النفس، والائتلاف بينهما يتحقق بشهادة العقل (٢٤٠)، لذا يمكن تخيل العلاقة وفق الشكل التالى:



ويتفق ذلك الفهم مع علم اللغة الحديث؛ فالعالمان أوجدن وريتشاردز يريان أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة مثلثية:

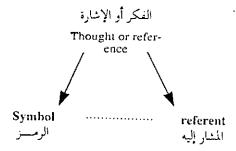

بمعنى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة مباشرة؛ حيث إن الصلة تتم عن طريق الفكر أو التصورات العقلية (٢٥).

وتبرز هذه النقول التي أوردها أبوحيان فهم أصحابها ضرورة دراسة السياق بشقيه اللغوى وغير اللغوى، ولا يخلو نص يعالج قضايا الصرف والنحو والإعراب من الإشارة إلى وظيفتها في الكشف عن المعنى (٢٦٠). فهذه الجوانب مع غيرها من الجوانب الصوتية والسياقية تمثل الشق اللغوى من الحياة ...

أما السياق غير اللغوى ــ وفق هذه النقولُ ــ فقد تمثل في الظواهر شبه اللغوية التالية:

 أ\_ الملابسة. وهي تقابل مفهوم الموقف في الدراسات اللغوية الحديثة.

ب\_ الإنسان بمزاجه الصحيح.

جــ مراعاة عادة أهل اللغة. وهذه تقابل مفهوم السياق الثقافي في الدراسات الحديثة.

د\_ توخى الزمان والمكان(۲۷<sup>)</sup>.

وهذا التقسيم يتفق مع الدرس اللغوى الحديث الذي يرى ضرورة الانتباه إلى الظواهر شب اللغوية والسياقات المصاحبة للكلام، من مثل:

- ـ البعد الفيزيقي بين المتكلم والسامع.
  - \_ الحالة المزاجية.
  - \_ تعبيرات الوجه.
  - \_ الإيماءات<sup>(٢٨)</sup>.
- ـ السياق الثقافي وسياق الموقف(٢٩).
  - وغيرها من ظواهر وسياقات.

#### ٣ \_ مفهوم النحو

يتناول مفهوم النحو عند التوحيدي ـ سواء في النصوص التي ينسبها إلى نفسه أو ينسبها إلى غيره ـ كل ما

يتعلق باللغة من جوانبها الصرفية والنحوية؛ فالنحو عنده هو ما يقى من الخطأ واللحن، ويحقق السلامة:

«بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها ومهملاتهاه(٢٠٠).

والنحو عنده سجية وسليقة تحقق للمرء سلامة اللغة كما ينطقها العرب، ويتضمن تعريف النحو لدى أبي حيان \_ قضية الإعراب، لذا فإن:

دمن يتكلم بالإعبراب والصحة، ولا يلحن ولا يخطئ، يجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة قليل أو عزيز، وإن الحاجة شديدة لمن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلم النحو وبقف على أحكامه، ويجرى على منهاجه (٢١).

ويرفض أبوحيان قبول الزعم بأن من يعبر عن نفسه بلفظ ملحون يفهم غيره؛ حيث إن الكلام يتغير المراد فيه باختلاف الإعراب(٢٦٢).

ويضرب مثالاً يوضع ذلك؛ فيذكر أن رجلاً سأل أعرابيًا:كين أهلك؟ بكسر اللام، فلم يضهم الأعرابي السؤال، فأجابه صلباً حيث ظن:

«أنه سأله عن هلكته كيف تكون، وإنما سأله
 عن أهله... وهذا وأشباهه يدلك على معرفة
 العرب بالمعانى التي اختلف بها الإعراب (٣٣).

ويوضح أبوحيان في تعريفه للنحو وعلاقته بالإعراب أن النحو: «كالحلية وأن التمييز بين الجسم والجسم إنما يقع بالحلى القائمة، والأعراض الحالة فيه، وأن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوه الإعراب حتى يتميز الخطأ من الصواب، (٢٤).

وتظهر - هنا - رؤية أبى حيان إزاء تنوع التراكيب واختلاف بناء الجمل؛ حيث ترجع هذه الرؤية التنوع والاختلاف إلى النحو. ويقصد التوحيدي بالحلية العلامات المميزة والسمات الفارقة لكل كلام دون غيره، على الرغم من أنه ينتمى إلى لغة واحدة. ويشى هذا الفهم بإدراك واع

لأثر الإعراب ولأثر النحو في تنوع المستويات التركيبية للغة ؛ إذ إن علامات الإعراب عنصر جوهرى لتمايز عناصر التركيب وبيان ترتيبها، ووظيفتها في أداء المعنى، ومن ثم تكوين تراكيب صحيحة وفق رؤية المتكلم وقواعد اللغة. ويقدم التوحيدي مفهوما تقليدياً للإعراب، ويعرفه بأنه ٥حركة آخر الكلمة (٢٥).

ويرى أبوحيان أن فائدة النحو وعرضه:

ه معرفة المعانى وتجلية ملتبسها، والتوغل في دقائق معانى الله عزّ وجل، وكلام المبعوث بالحق إلى الخلق صلى الله عليه وسلمه (٢٦).

فالنحو عنده لا يحقق الصحة والسلامة في اللغة وحدها، بل يحقق الإيمان في النفس، والخطأ فيه يوقع في الكفر، حيث يقول: دوإنا نعلم فرقًا متى لم تقف عليه زلّ إلى الكفسر، وذلك في قوله دإن الله برئ من المشركين ورسوله فرق يتوسط بين الصواب والخطأ، صوابه إيمان، وخطؤه كفره (٢٧). وللنحو والإعراب وظيفة أخرى في مفهومه، وهي الوظيفة الاجتماعية؛ حيث تتبح هذه الوظيفة للمرء توجيه الموقف حسبما يريد، وتساعده على التخلص من المآزق التي يواجهها في مواقف اجتماعية معينة، كالتحايل على القسم بالتسورية، أو رفع الضيم، ودفع الهلك، ولن يتحقق ذلك:

وإلا بتمييز وجوه حركات اللفظ، فبان لك أن الحالف بالتورية يمينه: والله ما رأيته وهو يريد ما ضربت ضربت. رئته. ووالله ما قلبته وهو يريد ما ضربت قلبه. ليدفع عن نفسه ضيمًا به بما يفهم من الرئة والقلب الذي هو العكس، إنما يبرأ من الحنث، ويتخلص من الضيم لقيامه بحفظ اللغة (۲۸٪).

ومن تلك الأمثلة التي رواها التوحيدي للتدليل على صدق تحقق هذه الوظيفة الاجتماعية، ما رواه عن الأصمعي من أن عبدالملك بن مروان قد أخذ رجلاً كان يرى رأى الخوارج \_ رأى شبيب \_ فقال له: ألست القائل:

ومنا سيويد والبطين وقسمعنب و ومنا أميسر المؤمنين شبيب

فقال الرجل:

إنما قلت: ومنا أمير ـ المؤمنين شبيب (بالنصب) أى يا أمير المؤمنين؛ فخلى سبيله.

ويعلق التوحيدى على ذلك بقوله:

هأما ترى تيقظه ونقله الكلام بالإعراب عن سبيل هلكته إلى سبيل نجاتهه (٣٩).

وتتفق نظرة التوحيدى للنحو والإعراب مع نظرة أستاذه السيرافي الذي يرى أن النحو يشمل كل جوانب اللغة الصرفية والنحوية. فالنحو عند السيرافي منقسم:

ابين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير، وتوخى الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك،

ويعرف السيرافي الإعراب بقوله:

«الإعراب حركة تحل بآخر حرف من الاسم»(٤١).

وتابع أبوحيان من تقسيمه أبواب النحو أساتذته وما شاع فى كتب النحاة من قبل، فهو يعرف الاسم، والفعل، والحرف، ويذكر تقسيمات الأفعال والأسماء كما وردت عندهم ومن الأمثلة الدالة على ذلك تعريفه للاسم بأنه ما وقع على معنى غير مقرون بزمان محصل، ويعرف بدخول الجر عليه، ويصلح فيه ضرنى ونفعنى، ويدخل عليه أيضا الألف واللام على واحده وتثنيته (٢٤).

ويقسم الفعل على خمسة أقسام، كما سمعها من أرباب النحو؛ فمنها فعل لا يتعدى البقة مثل قام، وفعل يتعدى إلى واحد مثل ضرب زيد عمراً، وفعل يتعدى إلى مقمولين بقع المعنى عن أحدهما مثل كسوت زيداً ثوباً، وحرمت زيداً عطاءه، وفعل يتعدى إلى مقعولين لا يستغنى

سر الدين

عنه ما مثل ظننت زيداً قائمًا... وفعل يتعدى إلى ثلاثة لا غنى عنهم مثل: أعلم أن الله خلق زيداً بشراً خير الناس (٢٢).

ولم تخرج المسائل النحوية التي أوردها أبوحيان عن هذا الإطار التقليدي، ودارت كلها في حلقة النحاة المعاصرين له والسابقين عليه، ومن تلك المسائل التي سجلها:

- \_ وجوه الرفع<sup>(٢٢)</sup>.
- \_ وجوه النصب (٤٥).
- ــ أنواع الفعل (٤٦).
  - \_ نعم وبئس (٤٧).
- \_ عل وعسى (٤٨).
  - \_ حاشا <sup>(٤٩)</sup>.
- \_ معاني الحروف(٥٠).
- \_ زيد أفضل أخوته أو زيد أفضل الأخوة(٥١).
  - \_ مراتب الأفعال(٥٢).

ويلاحظ من كتابات أبى خيان تمكنه من النحو وقدرته على فهم قضاياه وتخليلها. ولقد أعطى ذلك كله قوة معنوية للتوحيدى جعلته يشعر بجدارته وتفوقه على الوزراء والأمراء، كما ساعده ذلك أيضا على التصدى لخصومه وإبراز مثالبهم، ومنها قلة درايتهم بالنحو والإعراب، ومن هؤلاء أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى كانب الإنشاء ببغداد، وابن العميد، وقد أخذ على الأول قلة معرفته بالنحو، وعاب على الثاني ضعفه في هذا الجانب(٥٣).

كما أن تلك الدراية الواسعة جعلت البعض يلقبه بالنحويّ قديماً وحديثاً (٤٠).

## ٤ \_ النحو والمنطق

وينبع شغف أبى حيان بالمنطق والفلسفة إلى دراسته على أساتذة اشتهروا بهذا اللون من المعارف. ويأتى أستاذه أبو سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام المنطقى على رأس هؤلاء الذين أخذ منهم وتأثر بهم! حيث كان من المقسربين والملازمين (٥٥). ويؤيد ذلك أن كتاب (المقابسات) يكاد

يقتصر \_ فى الجانب الأكبر منه \_ على أحاديث فلسفية، ومناقشات جدلية فى موضوعات تجمع بين المنطق وغيره من علوم.

وأفاد التوحيدى - فى شبابه - من أساتذة آخرين من أمثال جعفر بن محمد نصر الخلدى أحد أعلام التصوف، ووهب بن بعيش الفيلسوف اليهودى (٢٥١)، وثابت بن قرة، ومنهم أيضا أبو بكر القومسى كبير الطبقة فى الفلسفة (٥٧)، ومنهم أيضا أبو بكر محمد بن القفال الشاشى إمام عصره فيسما وراء النهر، وناشر مذهب الشافعية، وكان يقول بالاعتزال، هذا بالإضافة إلى الرماني الإمام النحوى العروضى المتكلم ذائع الصيت فى النحو والكلام والمنطق، وأستاذه أبو سعيد السيرافي.

لقد حرص أبو حيان \_ أبضا \_ على الاختلاف إلى مجالس العلماء، والمشاركة في المناقشات والمناظرات التي تعبر عن انجاهات مختلفة من فقه وفلسفة ومنطق، ولغة ونحو وغير ذلك من معارف (٥٨). لذا، لم يكن غريباً أن تكون هذه كلها مكونات علمية شكلت منهجه في البحث، ووجهته إلى إدراك العلاقات بين هذه العلوم وبعضها البعض، ومن ذلك العلاقة بين النحو والمنطق.

ويظهر أثر ذلك في أكثر من موضع في كتابات التوحيدي؛ إذ يذكر - في مدار حديثه عن صعوبة الكلام بالكلام - أن النحو شبيه بالمنطق (٢٥٠)، ويورد آراء أستاذه أبي سليمان الذي يرى أن حصة النحو من اللغة كحصة المنطق من العقل (٢٠٠)، كما يوجه أبوحيان لأستاذه سؤالاً صريحًا عن العلاقة بين المنطق والنحو، فيقول:

«قلت لأبي سليمان: إني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة، ومشابهة قريبة، وعلى ذلك فما الفرق بينهما؟ وهل يتعاونان بالمناسبة؟ وهل يتفاوتان بالقرب به؟» (٦١١)

كما حرص التوحيدي على تسجيل المناظرة التي دارت بين السيرافي وأبي بشر متى بن يونس، بل وحفظها عن ظهر قلب (٦٢).

ويرى أبوحيان أن المنطق يؤدي إلى النحو، كما أن النحو يؤدي إلى المنطق، ويقرر صراحة:

وأن البحث عن المنطق قد يرمى بك إلى جانب النحو، والبحث عن النحو يرمى بك إلى جانب المنطق، ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقى نحويا، والنحوى منطقيا، خاصة والنحو واللغة عربية، والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها» (37).

ويكشف النص عن تعلق أبى حيان بالمنطق واقتناعه بالعلاقة الفاعلة التى تربط بين العلمين، كما يثبت النص رؤية أبى حيان التكاملية، إذ يشير إلى ما ينبغى أن يكون عليه النحوى والمنطقى، فكل منهما بحاجة إلى علم الآخر، كما يعرج إلى بيان خصوصية الرابطة بين النحو والمنطق وهى اللغة العربية.

أما النحو عند أبى سليمان فهو منطق عربى ويعنى به: «أنه نظر فى كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده، أو تفرقه وتعلل منه، أو تفرقه وتخليه، أو تأباه وتذهب عنه، وتستغنى بغيره (٦٤).

ويتفق مفهوم أبى سليمان هذا ومفهوم أبى حيان؟ فكلاهما يرى النحو يجمع كل ما يتعلق باللغة من جوانبها المختلفة؛ الصوتية والصرفية والنحوية، كما يتضمن هذا المفهوم وظيفة النحو الذى يتحكم في بناء الكلام وترتيبه وسلامته من الخطأ، ويبعد عنه النفور، ويحقق التآلف، وينقيه من الشاذ والغريب.

ونستطيع أن نلمح أوجبه اتفاق تجمع بين المنطق والنحو، اقتنع بها أبوحيان، فنقلها عن أستاذه أبى سليمان وسجلها في مقابساته. وتتمثل هذه الأوجه في أن كلاً من النحو والمنطق آلة أو أداة تحقق السلامة (هذا والصحة، وتمييز الصواب والخطأ، كل منهما في مجاله، كما أن وظيفة كل منهما الترتيب، فالنحو يرتب اللفظ، والمنطق يرتب المعنى.

ومن وظائف لهما أيضًا تحقيق المعنى، الأول باللفظ والثاني بالعقل(٦٦٦).

كما أن كلاً منهما يحتاج إلى الآخر، وبذلك يتكاملان؛ فالنحوى بحاجة إلى المنطق لأن التقصير في تحرير المعانى ضار ونقص وانحطاط، كما أن المنطقى بحاجة إلى النحو لأن تقصير تجبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط(٦٧).

أمّا أوجه الاختلاف بين النحو والمنطق فتنحصر في أن الأول يختص بالنظر في الألفاظ دون الإخلال بالمعاني، ويعنى الثاني بالمعنى (٢٨٠). ويعتمد النحو على العرف ودليله طباعي، يتبع ما في طباع العرب وقد يعتريه اختلاف، كما أن النحو شكل سمعى وأشد التحاماً بالطبع. فشهادة النحو طباعية، والحاجة إلى المنطق؛ فالنحو أول مباحث الإنسان والمنطق آخر مطالبه ويعتمد المنطق على مباحث الإنسان والمنطق آخر مطالبه ويعتمد المنطق على العقل، ودليله عقلى، وهو يتبع ما في غرائز النفس، كما أنه شكل عقلى، ووزن لعبار العقل، وهو يفهم بعض الأغراض، وإن عرى لفظه من النحو، ولا يفهم شئ منها إذا عرى من العقل العقل.

وإذا كان حوار أبى حيان مع أبى سليمان المنطقى يعكس رؤية توفيقية بين النحو والمنطق، فإن أبا حيان يخالف تلك الرؤية إلى حد ما فى نقوله التى اختارها من المناظرة التى دارت بين أستاذه اللغوى النحوى أبى سعبد السيرافى وأبى بشر متى بن يونس، وهى مخالفة تتفق مع طبيعة الموقف موقف منافسة وشحذ للعقل والأدلة والبراهين الممكنة لتحقيق الهدف، وإسكات الخصم، وإثبات عدم قدرته على مجاراته، وإقناع الجلوس بصواب ما يعرض من قضايا. أما المجلس، فهو القوم وبعض الرسل، وقد طلب الوزير من العلماء الحضور من يرد على أبى بشر بن متى، بل إنه تجاوز طلب الرد إلى يرد على أبى بشر بن متى، بل إنه تجاوز طلب الرد إلى يذهب إليه (٧٠٠)، وارتقى الوزير برغبته إلى طلب الانتصار؛ يذهب إليه وربه الى السيرافى قائلاً:

عليك الانتصار لنفسك، والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك (٧١٠).

<u>ـــر مــين</u>

ورؤية التوحيدى \_ وفق اختياره واختصاره \_ لها بعدان: الأول يؤكد أن النحو منطق والمنطق نحو؛ حيث ينقل عن أستاذه أبى سعيد السيرافي قوله: «النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة»(٢٢). وتنفى علك المقولة ما يبدو من خلاف بينهما؛ فكلاهما يستمد مادته من اللغة، ويفهم باللغة وبها يدون، وهي العنصر المشترك بينهما.

كما أن كلاً من النحو والمنطق يعتمد على شهادة العقل، فلو أن إنسانا تكلم بلغة سليمة، ولكن كل جملة ناقضت غيرها من الجمل:

الكان في جميع هذا محرفًا، ومناقضًا وواضعًا للكلام في غير حقه، ومستعملاً اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره (٧٣).

ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره السيرافي نفسه:

وألا ترى أن رجلاً لو قال: نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق، وتكلم بالفحش ولكن ما قال بالفحش... المجه (٧٤)

أما البعد الثاني، فينتصر للنحو والإعراب، ويرى أنهما جديران وحدهما بمعرفة صحيح الكلام من سقيمه، وأن العقل يميز فاسد المعنى من صالحه (٧٥)، وأن المنطق بحاجة إلى النحو والإعراب وتقسيماتهما (٧٦).

كما يرفض رأى المناطقة القائل بأن المعانى:

الا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم وتكلفهما (۷۷).

وينعى على هؤلاء المناطقة ضعفهم ونقصهم اللغوي(٧٨).

ويرفض أيضا ادعاءهم بأن النحوى ينظر في اللفظ دون المعنى، والمنطقى ينظر في المعنى دون اللفظ لأنهم هم أنفسهم يعبرون عن أفكارهم باللفظ (٢٩٠)، فالسيرافي يبين أن الأغراض المعقولة والمعانى المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف (٨٠)، واختفت الحاجة إلى المنطق، وانمحت وظيفته.

## ٥ ـ المفردات وعلاقاتها

يتناول هذا الجزء بالدراسة النصوص التي تحمل في طياتها مسائل ورسائل لغوية تتناول الكلمة المفردة، من حيث الصرف والدلالة والعلاقات السياقية، وتعد هذه النصوص بمثابة تطبيقات تعكس رؤية التوحيدي، وقد قسم هذا الجزء إلى:

العلاقات الصرفية.
 العلاقات الدلالية والمعجم.
 العلاقات السياقية.

### أ\_ العلاقات الصرفية

لا يخوض أبو حيان بنقوله في كل المسائل الصرفية ؟ حيث يختار مسائل تتناول قضايا صرفية معينة ، وهو لا يعرض القضية الصرفية كلها ، بل ينتقى جانبا معينا ، وهو في اختياره وانتقائه يتبع بوعى رؤية خاصة ترى أن الجدير بالعرض يتمثل في النادر ، أو ما كان فيه خلاف لا يعرفه إلا المدقق في مسائل هذا العلم والعارف بشاذه وغريه .

والباحث في مؤلفات أبي حيان يدرك ذلك بوضوح؟ إذ تفاجئه عبارات تعكس هذا الحرص على النادر والغريب، من ذلك تلك العبارة التي يعقب بها على مسألة صرفية: هوهذه أحرف يسيرة جاءت نادرة (٨١١).

ومن تلك المسائل التي عرضها أبوحيان مسألة المصادر الأفعال التي على وزن أفعل الله فهو يختار من هذه المسألة الأفعال ذات المصادر الثنائية الي ما جاز أن يكون لها مصدران. وهذه الأفعال هي: أغار، أجاب، أعار، أطاف، أطاع. وهو يورد مصادرها مقرونة بمن أخذ المسألة عنه فيقول:

وقبال يعتبوب... أغرت على العدو إغارة وغارة، ومثلها أجبته: إجابة وجابة، وأعرته إعارة وعارة، وأطفته إطافة وطافة، وأطعته إطاعة وطاعة، (٨٢).

ويعرض التوحيدى لمسألة صرفية دقيقة ينقلها عن السيرافي تجمع بين قضيتين؛ الأولى ما ينصرف وما لا ينصرف من الأسماء، والثانية التصغير؛ حيث تتناول المسألة الأسماء المصروفة التي إذا صغرت منعت من الصرف، والأسماء غير المصروفة التي إذا صغرت صرفت، ومالا ينصرف من الأسماء في مصغره ومكبره (٨٣).

ويورد أبوحيان نص إجابة للسيرافي عن سؤال وجهه مو إليه يدور حول كلمة «الطبيعة» هل هي اسم مشتق أم اسم جامد، وإذا كانت اسماً مشتقاً فهل هي «فعيلة» بمعنى فاعلة أو بمعنى «مفعولة» (<sup>(A)</sup>). وتحمل هذه المسألة في جانب من جوانبها أهمية مراعاة العلاقة بين الصيغة الصرفية والمعنى، كما تظهر فيها رؤية السيرافي اللغوية العميقة لأهمية التفاعل بين الصيغة والمعنى؛ حيث إن الصيغ ليست قوالب جامدة، فالصيغة الصرفية الواحدة تصاحبها ليست قوالب جامدة، فالصيغة الصرفية الواحدة تصاحبها معان متعددة تستمد من القرائن اللغوية من ناحية، وما المسألة أيضا شغف التوحيدي بمثل هذه المسائل وحرصه على تسجيلها في كتبه.

ويقرر السيرافي ـ في إجابته ـ أن كلمة االطبيعة؛ :

وإنما هي من قبيل الأسماء المحضة، لا من قبيل الأسماء المشوبة، فلا يقال لذلك إنه فعيل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر. ولا يقال إنه فعيل بمعنى مفعول كذبيح بمعنى مذبوح. ولكن يقال هو فعل في أصله كجبير وأثير، ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه...

ويبرز هذا النص منهج السيرافي في معالجة الصيغ، فهو لم يكتف بالنظر في الوزن والصيغة وحدهما، بل قابلهما بغيرهما من أوزان وصيغ ثم ربطهما بدلالاتهما المتعددة. وهو لا يتوقف عند هذا الحد في القياس، بل يبحث فيما تستخدمه الجماعة اللغوية وتصطلح عليه من صيغ ومعان، ثم يقر بعد ذلك الإجابة التي مجمع بين القياس واستخدام الجماعة اللغوية لها. وهو نهج بز السيرافي به قرناءه.

ويكشف النص أيضًا إعجاب التوحيدي بأستاذه وبمنهجه في معالجة المسائل الصرفية وغيرها من المسائل، وذلك يبدو من حرصه على تسجيل خطوات أستاذه بدقة للوصول إلى الإجابة المطلوبة.

#### ب\_ العلاقات الدلالية والمعجم

يخوى كتابات التوحيدى نصوصاً لغوية كثيرة تتعلق باللفظة المفردة من حيث العلاقات الدلالية والمعجم. وعلى الرغم من أن هذه الكثرة قد لفتت أنظار الباحثين القدماء وانحدثين لجهود التوحيدى اللغوية، مما دفعهم إلى تلقيبه باللغوى فإنهم لم يدرسوا منهجه في عرض هذه النصوص، ولم يصنفوها وفق مجالاتها اللغوية.

ويلاحظ على تلك النصوص أنها تتنوع من حيث الكثرة؛ فمنها ما يتناول عرض معانى كلمة واحدة أوكلمتين، ومنها ما يحوى مادة لغوية تشغل صفحة أو صفحات عدة، وهي تعد بمثابة رسائل لغوية، تكشف عن التمكن والأداء اللغويين اللذين يتمتع بهما التوحيدي، كما تبرز قوة حافظته.

لذا، اقتضت الضرورة تقسيم هذا الجزء على قسمين: الأول يتناول الأسماء المفردة، وفيه نعرض لمنهجه، ثم تصنيفها وفق العلاقات الدلالية. والثانى: يتناول الرسائل اللغوية \_ النصوص التى تحمل مواد لغوية كثيرة \_ ونعرض فيه أيضاً لمنهجه فيها، ولتصنيفها، ونبرز أهم سماتها.

#### أولاً: الكلمات المفردة

يورد أبوحيان الكلمات ومعانيها، وفق رؤية لغوية متعددة الجوانب، تتضح فيما يلي:

١ \_ إيراد الكلمة مع اختيار المعنى الغريب أوغير الشائع الذى لا يتنبه له، وذلك من مثل:

- \_ فاد یفید فیداً وفیوداً إذا مات(۸۶).
  - \_ الغطاط: أول الصبح(٨٧).
    - \_ الهبول: الثكول (٨٨).

٢ \_ إيراد الكلمات المتفقة الحروف المختلفة الحركات المأخوذة من جذر واحد مع بيان ما بينها من فروق في المعنى من مثل:

ستر ـ ستر(۸۹).

الحصان \_ الحُصان (٩٠).

٣ \_ إيراد الكلمات الغريبة مع بيان معانيها، من مثل:

\_ الخطيطة: أرض لم يصـــبــهــا مطر بين أرض مطرت (٩١٠).

\_ الشاكد: المعطى من غير مكافأة (٩٢).

\_ الأحظنباء: الغضب (٩٣).

إيراد الكلمة الواحدة مع ذكر تنوع صيغمها الصرفية ومعانيها من مثل:

خلا: يقال في اللغة خلا العهد إذا انقضى، وخلا
 بعيره يخليه إذا علفه الخلى وهو الرطب.

.... وقد أخليته الأرض إذا أبحته خلاها... وخليته: أرسلته... وفلان خال مال، وخايل مالٍ إذا كان حسن القيام علم(٩٤).

\_ مصمع: يقال جاء بثريدة مصمعة إذا دققها وأحد رأسها، ومنه سميت الصومعة، وحرب صمعاء أي شديدة (٩٥٠)

تصويب لفظ شاع استخدامه الخطأ من مثل:
 العنة (العنين بين التعنين، واجتنب قول الفقهاء بين العنة
 فإنه كلام مرذول) (٩٦٥).

ويعد هذا النوع الأخير امتداداً لما عرف في النصف الثاني من القرن الثاني، من الاهتمام بتأليف الكتب اللغوية الهادفة إلى تعليم الفصحي، والابتعاد عن التأثيرات العامية في الاستخدام اللغوى(٩٧).

#### العلاقات الدلالية

وتنتظم هذه الكلمات في علاقات دلالية عدة، وقد كان أبوحيان على وعى بها؛ حيث أدرك بحسه اللغوى أهمية النظر في تنوع العلاقات الدلالية بين المفردات في إطار اللغة الواحدة. ومن هذه العلاقات: تعدد المعنى - المشترك اللفظى - الأضداد.

#### تعدد المعنى

تعنى هذه العلاقة دلالة اللفظ الواحد على معنيين أو أكثر (٩٨).

ومن الأمثلة على ذلك:

۔ عثیق

العتيق يقال على وجهين فأحدهما يشار به إلى الكرم والحسن والعظمة، وهذا موجود في قول العرب (البيت العتيق)، والآخر يشار به إلى قدم من الزمان المجهول. فأما قولهم (عبد عتيق) فهو داخل في المعنى الأول، لأنه أكرم بالعتق، وارتفع عن العبودية فهو كريم، وكذلك (وجه عتيق) لأنه أعتقته الطبيعة من الدمامة والقبح، وكذلك (فرس عتيق).

#### \_ العشر:

ضرب من الشجر والإبل تبقى تسعة أيام لا تسقى، ثم ترد اليوم العاشر(١٠٠٠).

#### \_ خلق:

أما قولهم (هذا شئ خلّق) فهمو مضمن معنيين أحدهما يشار به إلى أن مادته بالية. والآخر أن نهاية زمانه قريبة(١٠١)

وتبين هذه النصوص أن أبا حيان ومن نقل عنهم كانوا على وعى بأن تعدد السياقات أو المواقف من جانب والاستعمال المجازى من جانب آخر، يعدان من الطرق المهمة لتعدد المعنى.

## المشترك اللفظى

ويطلق هذا المصطلح على الكلمتين اللتين تتفقان في الناحية الصوتية وتختلفان في المعنى؛ إذ لا يوجد رابطة بين المعنيين من ناحية، ويعد لهما مدخلان في المعجم(١٠٢).

ومن الأمثلة التي أوردها التوحيدي للدلالة على ذلك: \_ آم:

يقال أم الرجل يؤوم أُواَما من العطش، وأم الرجل يثيم إذا بقى بغير حليلة (١٠٣).

ــ سور:

طعام الوليمة، وهي فارسية وبمعنى خندق(١٠٤). .

ويعنى هذا المصطلح أن تدل الكلمـــة على المعنى وضده، ومن الأمثلة التي وردت في كتابات التوحيدي:

عروب: المتحببة إلى زوجها ــ وهي الفاسدة:

«على ما حدثنا به أبو سعيد وابن السراج أنه من الأضداد. وهي المتحبية إلى زوجها وهي الفاسدة، مأخـود من قـولهم عـربتِ مـعـدته: إذا فحدته (١٠٠٠).

#### منخاب:

يمدح به ويذم، فإذا كان مدحًا فهو مأخوذ من النخب، وهو الاختيار وإذا كان ذمًا فهو مأخوذ من النُخبة وهي الأست (١٠٦٠).

منجاب:

إذا كان مدحاً فهو مأخوذ من الانتخاب وهو الاختيار. وإذا كان ذمًا فهو مأخوذ من النخب وهو قشر المدي (١٠٧)

## ثانيا: الرسائل اللغوية

يعنى هذا القسم بدراسة نصوص تعد رسائل لغوية، تدخل في إطار الجهد المعجمي(١٠٨)، وتخضع هذه الرسائل

لرؤية أبى حيان ومنهجه الذى يقوم على الانتقاء والاختيار من المادة اللغوية المتاحة من ناحية، وعلى اختيار المعيار الذى يقوم بتصنيف هذه المادة من ناحية أخرى.

ويعد أبوحيان التوحيدى إحدى حلقات الجمع المعجمى التى شاعت فى القرن الرابع الهجرى؛ إذ عرف هذا القرن عدداً كبيراً من اللغويين الذين أخرجوا لنا معاجم لغوية تمثل اتجاهات مختلفة فى التأليف المعجمى.

- وتمثل كتب (البارع) للقالى [ت ٣٥٦ هـ]، و (تهذيب اللغة) للأزهرى [ت ٣٧٠ هـ] و (المحيط) للصاحب ابن عباد [ت ٣٨٥هـ] معاجم الترتيب الصوتى.

- بينما يعد المؤلفان التاليان من معاجم الترتيب الهجائى وهما: (ديوان الأدب) للفارابي [ت ٣٥٠هـ]، (الصحاح) للجوهري [ت ٣٩٣هـ].

\_ أما المعاجم الموضوعية في مثلها كتابا (جواهر الألفاظ) لقدامة بن جعفر [ت ٣٣٧هـ]، و (تخير الألفاظ) لأحمد ابن فارس [ت ٣٩٣هـ].

\_ أما من ألفوا في الأبنية الصرفية فهم:

الزجاج [ت ۳۱۱هم]، الأنبساري [ت ۳۲۸هم]، التستري [ت ۳۳۰هم]، ابن القوطية [۳۳۷هم]، ابن جني [ت ۳۹۲هم]، ابن فارس [ت ۳۹۰هم] (۱۰۹).

وقد اختار أبوحيان نصوصًا تندرج تحت نوعين من الرسائل المعجمية:

## \_ رسائل الأبنية الصرفية:

وهى تتناول الألفاظ فى إطار الوزن الصرفى، ومن هذه الرسائل ما هو حاص بالمثنى، وبالتذكير والتأنيث. وقد بلغ عددها تسع رسائل.

#### ـ الرسائل الموضوعية:

وهي تعنى بعرض الألفاظ وفق موضوعاتها، وقد بلغ عددها سبع رسائل.

# رسائل الأبنية الصرفية:

توزعت هذه الرسائل على ثلاث مجموعات، الأولى خاصة بالوزن الصرفي، وتمثلها الرسائل التالية: .

- ما ورد على وزن َ فعيل (١١٠).
- ۲ \_ ما ورد على وزن فَعْلُ(١١١).
- ٣ ــ ما ورد على وزن فَعل(١١٢).
- ٤ \_ ما ورد على وزن فَعل(١١٣).
- ما ورد على وزن تفعال (١١٤).
- ۳ ــ ما ورد على وزن فعائل(۱۱۵).
- ٧ \_ ما ورد على وزن فعالل(١١٦٦).

المجموعة الثانية: رسائل خاصة بالمذكر والمؤنث: وقد ورد فيها رسالة واحدة تدور حول ما يجوز فيه التذكير والتأنيث (١١٧).

المجموعة الثالثة: رسائل خاصة بالمثنى: وتمثلها رسالة واحدة تبعلق بالألفاظ الدالة على المثنيات(١١٨).

## الرسائل الموضوعية

وتتوزع هٰذه الرسائل على أربعة موضوعات:

الأول: يتعلق بالحيوان ويضم ثلاث رسائل في:

- ١ \_ الألفاظ الدالة على شيات الخيل وألوانها (١١٩٩).
- ٢ \_ الألفاظ الدالة على ألوان الذئب والضبع(١٢٠).
  - ٣ \_ الألفاظ الدالة على أعداد الإبل(٢٢١).
- \_ أما الموضوع الثانى، فيتعلق بالإنسان، وقد وردت فيه رسالة واحدة فى الألفاظ الدالة على مراحل عـمر الإنسـان، وألوانه، وصفاته، وأعضاء جسمه(١٢٢٠).

\_ ويمثل الموضوع الثالث رسالة في الألفاظ الدالة على أقسام الجيش(١٢٢).

ـ والموضوع الرابع تمثله رسالة في الألفاظ الدالة على الجهات الأربع(١٣٤).

وتعكس هذه الرسائل وعى التوحيدى الذى يعد مرآة للجهود اللغوية في عصره، ووعى من نقل عنهم بفكرة المجال الدلالي. كما تبرز فهمهم تراث القدماء السابقين عليهم؛ حيث بدأ هذا الجهد منذ القرن الثاني الهجرى، فالأصمعى قد ألف في خلق الخيل، والإبل، والنبات (١٢٥٠)، كما أن أبا عبيدة معمر بن المثنى، وابن الكلبي، وابن الأعرابي، والأنباري، والزجاج كانوا جميعهم من أوائل مؤلفي الخيل،

## جــ العلاقات السياقية

يورد أبوحيان بعض الكلمات التى يتتابع بعضها إثر الأخرى، وهى فى تألفها وتتابعها تنشئ علاقات سياقية، وبلاحظ أن التركيب بهذا الاعتبار يتآلف دائماً من عنصرين أو أكثر، وتشى تلك التراكيب بفهم أبى حيان - وهو يبحث عن المعنى - ومن نقل عنهم أن تفاعل الكلمات بعضها مع بعض، وتتابعها وفق علاقات سياقية معينة يعطيها المعنى، ويكسبها الخصوصية، ويزيل الغموض والإبهام.

ومما لاشك فيه أنهم قد أدركوا أيضًا أن النظر إلى الكلمات المفردة دون النظر إلى سياقاتها يفقدها المعنى الخاص الذي تتمتع به في إطار تراكيب سياقية معينة، حرص التوحيدي على تلمسها وتسجيلها.

وبلاحظ أن العلاقات السياقية فيما ورد من نصوص التوحيدي قد توزعت في الأنماط التالية: التضام، وارتباط كلمتين أو أكثر في علاقات سياقية، والتراكيب الثابتة.

## \_ التضام

تحددت دلالة المصطلح في الإشارة إلى اقستران مواد معجمية مفردة بغيرها، ويستخدم من جانب بعض اللغويين للإشارة إلى الظهور المشترك لتلك المواد المعجمية.

فالتضام نوع من العلاقات المعجمية التركيبية؛ حيث ترتبط أكثر من كلمة في علاقة تركيبية معناها مفهوم من الكلمات التي تكونها (١٢٧٠).

ومن الملاحظ أن أباحيان ـ كعهده في كل نصوصه ـ يختار تراكيبه اختياراً، فمنها ما كان غريبًا ولكنه يتميز بالتجانس الصوتي والوزن من مثل:

عكُ أكَّ، فيقال بوم عك أك: إذا كان شديد الحرارة، وليلة عكِّ.

ومنها ما كان معروفًا، يأتي به لتصويب فهمه من مثل: وإنه لكثير فضيض الكلام». يقول أبو حيان:

وقلت لأبى سعيد السيرافى شيخ الدنيا قال أبو زيد: يقال إنه لكثير فضيض الكلام. أيراد بهذا مدح المذكور أم الزراية عليه؟ فقال لى: هو إلى الزراية أقرب، لأن الفض كسسر، ومنه: فضضت ختم الكتاب، ومنه: ضربه فصار فضاضا؛ والصحيح خير من المكسور، وكأنه يراد بهذا أنه يرمى بالكلام مكسراً غيسر صحيحه(١٢٨٨).

فدقة أبى حيان اللغوية دفعته إلى عدم الاطمئنان لما يشاع على الألسن، ويظهر ذلك في قوله: ٥قال أبوزيد: يقال ٥٠ وعلى الرغم من أننا لا نشك في أن أباحيان كان بمكنته تعرف حقيقة التركيب، فنحن نرى أنه أراد أن يثبت كل دليل ممكن يؤكد صواب رأيه، فتوجه بسؤاله إلى أستاذه السيرافي، ويبدو أن أباحيان أراد أن ينفى - من ناحية أخرى - عن ابن عباد سلامة اللغة ونقاء الأسلوب؟ حيث يذكر التوحيدي بعد ذلك أنه ما سأل السيرافي إلا «لأنه سأل مرة أبا السلم عن ابن عباد، فقال إنه لكثير فضيض الكلام، ثم مر بي لأبي زيد، (١٢٩)، وهو سعيد بن أوس الأنصاري اللغوي.

ومن ذلك أيضاً:

وجع مخيف: يقال وجع مخيف إذا كان الناظر يخافه على صاحبه، أو يخاف منه على نفسه. هكذا قال العلماء، منهم يعقوب والفراء (١٣٠).

# ارتباط كلمتين أو أكثر في علاقات سياقية

يعد هذا النوع من التراكبب من أنواع التضام أو التضام أو التضام أو التلازم، وهو يعنى أن يستلزم أحد العنصرين الآخر (۱۳۱). ومن أهم الأنماط التي وردت في: كتاب التوحيدي علاقة الفعل بالمفعول من مثل:

أنشب + أظفاره (١٣٢).

شمت + العاطس(١٢٢).

وعلاقة الفعل بحرف الجر من مثل:

تعریج + علی تعویج + علی <sup>(۱۳۴)</sup>.

# التراكيب الثابتة:

يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من الكلمات التي لها محتوى خاص، أو التعبيرات التي تتضمن نوعًا خاصًا من التضام، ويتميز هذا النوع من التعبيرات بعدم القدرة على تخديد معناها وفق أي من مكوناتها، فصعناها يفهم من مجموع مكوناتها (١٢٥٠).

ومن الأمثلة التي وردت عند أبي حيان ما يلي:

\_ حبص بیص: یقال ترکتهم فی حیص بیص، ذا ترکتهم فی ضیق (۱۳۲).

> ـ شكِس تُكِس؛ يقال إنه تشكس تكس للدلالة على أنه عسر(١٣٧).

\_ سملَع هَملُع: يقال للخبُ الخبيث إنه لسملع هملع (١٣٨٥).

ومن الملاحظ أن أباحيان يختار الغريب، ولكنها تراكيب تتميز بالتناسق الصوتى الذى يحرص عليه التوحيدى حرصًا بالغًا، مما أكسب تلك المواد سلاسة بالرغم من غرابتها، وقد زاد ذلك التناسق مراعاة الوزن الصرفى، فزادت التراكيب رونقاً لا يحس القارئ معها بجفوة أو جفاء.

عدر المدين عالي ا

#### الهوامش

(١) أبوحيان النوحيدي: الإمتاع والمؤانسة ــ مخقبق: أحمد أمين وأحمد الزين ــ المكتبة العصرية، بيروت د . ت، جــ٢، ص١٠

المقابسات، مخقبق وشرح: حسن السندوبي - المكتبة التجاربة الكبرى القاهرة ١٩٢٩، ص ٣٠٨.

اليصائر والذخائر، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، دمشق ـ د . ت ص٣ - ص٨٠

(۲) انظر: إبراهيم الكيلاني: أبوخيان العوحيدى، دار المبارف بيروث د . ت، ص ٧٥ / ص ٧٦.

- أبو حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل، مخقيق: أحمد أمين والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥١م، مقدمة الكتاب ص (و).
  - \_ أحمد محمد الحوفي: أبوحيان التوحيدي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٩٥٧م ص ٣٤ \_ ص ٣٠.
    - ـ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات النحاة، القاهرة ١٢٢٦ هـ نرجمة: أبي حيان.
  - ـ عبد الرزاق محيى الدين: أبوحيان التوحيدي، مطبعة السعادة، مصر ١٩٤٩م ص ١٩٢٠ ـ / ص ١٣٧.
  - \_ عبدالواحد حسن الشيخ: أبوحيان التوحيدي وجهوده الأدبية والفنية، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب بالأسكندرية ١٩٨٠م ،ص ١٤٨ \_ ص ٢٦٦.
- \_ محمد عبدالغني الشيخ: أبوحيان التوحيدي: رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، الدار العربية للكتاب، بيروت ١٩٨٣م، ص ٣٣٦ \_ ص ٣٥٥.

Marc Bergé: Pour un Humanisme Vécu Abu Hayyan Al - Tawhidi. Damas 1979, p. 363-370.

- ـ ياقوت الرومي: معجم الأدباء، ط دار المأمون، القاهرة ١٩٣١م جـ ١٥، ص ٥.
- (٣) ورد هذا التعريف ضمن المقابسة (٩١)، وهو يعكس خلاصة فكره الذي حصله من غيره من العلماء، ولم يشر في هذه المقابسة عمن أخذ منه هذا التعريف،
   راجع: المقابسات ص ٣٠٩ ـ ص ٣٠٩.
  - (٤) (الكلام) مصطلع يعني به التوحيدي هنا (اللغة)، لذا فإن حد الكلام هو نفسه حد اللغة عنده.
    - (٥) المقابسات: ص ٣٠٩.
  - (٦) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ١٩٧٨م، ص ١٤٤٠.
    - (٧) محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٧٨م، ص ١٠.
  - (٨) ابن جني: الخصائص، مخقيق: محمد على النجار، الطبعة الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشاهرة ١٩٨٦ م جـ١، ص ٣٤.
    - (٩) المقابات: ص ٣١٠.
    - (١٠) انظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩٠م، ص ٨ وما بعدها.

محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، ص ٣٧.

برتبل مالمبرج: علم الأصوات، ترجمة: عبدالصبور شاهين، مكتبة النباب ١٩٨٦م، ص ٣٧ وما بعدها.

برتيل بالبرج علم الأصوات، ترجمة: محمد حلمي هليل، المنظمة العربية للتربية، الخرطوم ١٩٨٥م، ص ٤٥ وما بعدها.

- (١١) المقابسات، ص ٣١٠.
- (١٢) كندراتوف: الأصوات والإشارات، ترجمة: شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢م، ص ١٧٨.
  - (۱۳) المرجع السابق، ص ۱۸۰.
  - (١٤) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص ص ١٤٩ ١٥٠.
    - (١٥) المقابسات: ص ٢١٠.
    - (١٦٠) الإمتاع والمؤانسة، جـ ١، ص ١١١.
      - (١٧) السابق، الصفحة نفسها.
      - (۱۸) المقابسات، ص ۱٤٥.
    - . (۱۹) المصدر السابق، ص ۱٤٤ ــ ١٤٥ ــ ١٥٩ ــ ١٦٩ ــ ١٧٠ ــ ١٧١.
      - (۲۰) البصائر، جد ۱، ص ۲۰۷.
    - (٢١) إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، الأنجلر ط. ١٩٨٤، م ص ص ٦٢ ٦٣
      - (٢٢) المرجع السابق، ص ٦٤.
      - (٢٣) البصائر والذخائر، جـ ٣، ص ٩٢.
        - (٢٤) المقابسات، من ١٤٥.

F.R.Palmer: Semantics. Second Edition, Cambridge University press 1983,p.24.

انظر أيضاً: ترجمة صبري إبراهيم السيد لهذا الكتاب، ص ص ٦٥ ـ ٤٧ . بالمر: علم الدلالة، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة ١٩٨٦م.

(٢٦) انظر على سيل المثال:

```
_ الإمتاع جـ ١٠ ص ١٠٦.
                                                                                             _ البصائر جـ ۲ ، ص ۲۱۶ _ ص ۲۱۵ .
                                                                                       _ المقابسات ،ص ۱۷۰ _ ص ۱۷۱ _ ص ۱۷۲.
                                                                                                     (۲۷) المقابسات، ص ۱٤٥.
Keith Allan: Linguistic Meaning. Routledge & Kegan paul 1986, VI - p.36
                                                                                                                        (YA)
Stephen Ullman: Semantics. Oxford 1972, p.32 - 48
                                                                                                                        (Y4)
                                                                                                       (۳۰) الإمتاع، جدا، ص ۱۰۱.
                                                                                                    (٣١) السابق جد ١، ص ٢٠١.
                                                                                                     (٣٢) نفسه جداء ص ١٠٢.
                                                                                                   (٣٣) البصائر، جـ ٢، ص ٩٨.
                                                                                        (٣٤) المصدر السابق جدا، ص ٢١٤ ـ ٢١٥.
                                                                                                    (۳۵) نفسه جد ۱، ص ۲۱۵.
                                                                                                   (٣٦) نقيمه جد ٢، ص ١٥٠.
                                                                                                   (۳۷) نفسه جدا، ص ۲۱٦.
                                                                                                   (۳۸) نفسه، چـ ۱، ص ۲۱۵.
                                                                                                    (٣٩) نقسه، جد ٢، ص ٩٧.
                                                                                                  (٤٠) الإمتاع ،جد ١، ص ١٢١.
                                                                                                 (٤١) البصائر، جد ١، ص ٢٠٨.
                                                                                         (٤٢) السابق، جـ ١، ص ٢٠٧ ــ ص ٢٠٨.
                                                                                                    (٤٣) نفسه جداء ص ٢٨٩.
                                                                                                    (£٤) نفسه، جد ۱، ص ۲۲۱،
                                                                                              (٥٥) نفسه بجدا ، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.
                                                                                                   (٤٦) نفسه، جدا، ص ۲۸۹.
                                                                                                      (۷۶) نفسه، جد ۲،۸۲۸.
                                                                                           (٤٨) نفسه، جـ ٣، ص ١٧٢ ص ١٧٣.
                                                                                          (٤٩) نفسه، جـ ٣ ،ص ٢٤٨ ـ ص ٢٥١.
                                                                                           (٥٠) الإمتاع، جد ١، ص ١١٧ ــ ١١٨.
                                                                    (٥١) السابق، جـ ١، ص ١٢٠ ص ١٢١ ـ البصائر، جـ ٣، ص ٢٥٩ ـ
                                                                                            (۵۲) المقابسات، ص ۱۷۵ ـ ص ۱۷۳.
                                                                                                   (٥٣) الإمتاع، جدا، ص ٦٧.
                                                                            (٤٠) سبقت الإشارة إلى بعض هذه المراجع، راجع هامش (٢).
                                                                          (٥٥ ) عبدالواحد حسن: أبوحيان التوحيدي، ص١١٢ وما بعدها.
                                                                محمد عبدالغني الشيخ: أبوحيان التوحيدي، جــ ١، ص ١٨٤ وما بعدها.
                                                                                              (٥٦) السابق : ص ١٩٢ ــ مي ١٩٣٠.
                                                                                            (٥٧) المقابسات: من ٢٦٢ _، ص ١٤٤.
                                                                (٥٨) راجع _ عبد الرزاق محيى الدين: أبوحيان التوحيدي، ص ١٢٣ وما بعدما
                                                                      محمد عبدالغني الشيخ: أبوحيان التوحيدي، ص ١٨٤ وما بعدها
                                                                      عبدالواحد حسن الشيخ: أبوحيان التوحيدي، ١٣٩ وما بعدها.
                                                                       أحمد محمد الحوفي: أبوحيان التوحيدي، ص ٣٠ ــ ص ٣٥.
Marc Bergé . Pour un Humanise Vécu: Abú Hayyan Al-Tawhidi. P.92-99.
                                                                                                 (٥٩) الإمتاع، جد ٢، ص ١٣١.
```

(٦٠) المقابسات ص ٢٩٤.(٦١) السابق: ١٦٩.

```
ر (۱۲ ) الإمتاع، ص ۱۰۷ ـ ص ۱۱۰ .

اتخلاق الوزورين ص ۱۶ ٤ ـ ص ۱۰ ٤ .

(۱۳ ) المقابسات، ص ۱۷۷ .

(۱۳ ) السابق، ص ۱۷۰ ـ ص ۱۷۱ .

(۱۳ ) نفسه، ص ۱۷۲ ـ ص ۱۷۱ .

(۱۳ ) نفسه، ص ۱۷۱ .

(۱۳ ) نفسه، ص ۱۷۱ ـ ص ۱۷۲ .

(۱۳ ) السابق، جد ۱ ، ص ۱۷۹ .

(۱۷ ) السابق، جد ۱ ، ص ۱۰۹ .

(۱۷ ) یذکر أبوحيان أنه اختصرها، ولكن الوزير ابن سعدان یذكر أنه كتب المناظرة على التعام. واجع. الإمتاع جد ١ . ص ۱۰۷ .
```

(٨٤) هذا السؤال وجهه أبوسليمان المنطقي لأبي حبان، وهو عن الطبيعة وكيف هي عند أهل النحر واللغة؟ أهي فعيلة بمعنى فاعلة أم بمعني مفعولة. المقابسات،

(۷۳) الامتاع، جدا، ص ۱۱۹ ـ ص ۱۱۵.

(۷۶) السابق، ص ۱۱۶. (۷۵) نفسه، ص ۱۰۹. (۷۷) نفسه، ص ۱۲۱. (۷۷) نفسه، ص ۱۲۱. (۷۸) نفسه، ص ۱۲۱.

(۸۰) نفسه، ص ۱۰۹. (۸۱) البصائر، جد۲، ص ۳۱۹. (۸۲) السایل، ص ۹۰. (۸۳) نفسه، ص ۱۵۹.

س ۱۷۵. (۸۵) المقایسات، س ۱۷۵. (۸۸) المسائر، جد ۱، س ۲۶. (۸۸) نفسه، جد ۲، ص ۲۶۲. (۹۸) نفسه، جد ۱، ص ۲۶۲. (۹۰) نفسه، جد ۱، ص ۲۲۳. (۹۱) نفسه، جد ۲، ص ۲۲۳. (۹۱) نفسه، جد ۲، ص ۲۲۳. (۹۲) نفسه، جد ۲، ص ۱۹۲. (۹۶) نفسه، جد ۲، ص ۱۹۷. (۹۶) نفسه، جد ۲، ص ۲۹۷. (۹۶) نفسه، جد ۲، ص ۲۶۷.

(۷۹) تقیده، ص ۱۱۹ ـ ص ۱۲۱.

(۹۷ ) محمود فهمی حجازی: علم اللغة العربیة، ص ۱۹۵. (۹۸ ) محمود فهمی حجازی: علم الدلالة، ص ۱۷۰.

> (۹۹) الإمتاع والمؤانسة، جـ ۱، ص ۲۲. (۱۰۰) البصائر، جـ، ۲، ص ۷۷. (۱۰۱) الإمتاع، جـ ۱، ص ۲۲.

ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، ص ١١٥ ص ١١٦.

```
(١٠٢) إبراهيم أنيس: دلالة الألقاظ، ص ٢١٤.
                                                                                     محمود فهمي حجازي: علم الدلالة، ص ١٨١.
                                                                  نصر الدين صالح: التحليل الدلالي، ط جامعة القاهرة ١٩٩١م، ص ٩٧.
                                                                                      ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، ص ١١٤.
                                                                                                     (١٠٣) الإمتاع، جـ ٢، ص ١٩٤.
                                                                                                      (۱۰٤) السابق، جـ ۳، ص ۸۳.
                                                                                                      (۱۰۵) نفسه، جد ۲، ص ۱۹۷.
                                                                                                             (۱۰۱) نفسه، ص ۱۹۷.
                                                                                                             (۱۰۷) نفسه، ص ۱۹۷.
                                                                          (١٠٨) تعد هذه النصوص استكمالًا لما أورده أبوحيان من ألفاظ مفردة.
                                                                     (١٠٩) راجع: محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية، ص ٩٧ وما بعدها.
                                                                                      (١١٠) البصائر، جـ ٣، من ص ١٢٨ إلى ص ١٤٥.
                                                                                       (١١١) السابق، جد ٣، من ص ١٦٤ إلى ص ١٦٧.
                                                                                                  (١١٢) نقسه، من ١٦٨ إلى ص ١٧١.
                                                                                             (۱۱۳) نفسه، جد ۱، ص ۲۲۲ ساص ۲۲۳.
                                                                                                     (١١٤) الإمتاع، جد ٢، ص ٣١٢.
                                                                                       (١١٥) البصائر ،جـ ٢، من ص ٨٥ ـ إلى ص ٩٢.
                                                                                                     (١١٦) السابق، جـ ٢، ص ٢١٦.
                                                                                      (١١٧) البصائر جـ ٢، من ص ١٤٢ إلى ص ١١٤٠.
                                                                                       (١١٨) المصدر السابق، من ص ٢٧٣ إلى ص ٢٧٥.
                                                                                           (١١٩) نفسه، جـ ٢، من ص ٤٤ إلى ص ٤٧.
                                                                                                             (۱۲۰) نفسه، ص ۲۱۳.
                                                                                                     (١٢١) الإمتاع، جـ ٢،ص ١٩٣.
                                                                                      (۱۲۲) البصائر، جـ ۲، من ص ۲۰۸ إلى ص ۲۱۱.
                                                                                                     (۱۲۳) اليصانو، جد ۲، ص ۸۱.
                                                                                                            (١٢٤) السابق، ص ٢٢٢.
                                                                      (١٢٥) محمود فهمي حجازي ملخل إلى علم اللغة، ص ٧٦ ـ ص ٧٧.
                                                                 (١٢٦) راجع بحثنا: أسماء الخبل؛ دراسة في البنية اللغوية مجلة جمعية دار العلوم.
                                                                       واجع أيضًا : حسين نصار: المعجم العربي، جداً ، ص ١٦٥ ، ص ١٢٦.
                                                       (١٢٧) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢١١، ص ٢١٦، ص ٢٣٦، ص ٢٣١.
David Crystal: First Dictionary of linguistic and phonetics p. 68 - 69.
                                                                                                    (١٢٨) أخلاق الوزيرين، ص ٢٤٨.
                                                                                                         (١٢٩) المابق الصفحة نفسها،
                                                                                                      (۱۳۰) البصائر، جـ ۳، ص ۸۵.
                                      (١٣١) محمود قهمي حجازي: المعجمات الحديثة، ص ٣٧. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٢١٧.
                                                                                                    (۱۳۲) البصائر ،جد ۲ ، ص ۲٤٦.
                                                                                                     (۱۳۳) السابق، جـ ١، ص ٢٣.
```

(۱۳٤) نفسه، جد ۲، ص ۹.

(۱۳۷) السابق، ص ۷۶. (۱۳۸) نفسه، ص ۷۵.

(۱۳۲) البصائر حـ ۲، ص ۹۰، ص ۹۱،

(173)

441

Hartmann and Stork: Dictionary of language and linguistics. p106.

# النصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات التوحيدي

انماطها وقضاباها

## هاشم محمد سویفی محمد\*

كان أبوحيان التوحيدى دائرة معارف جيله وكتاب عصره، فقد جمع ما اختلفت عليه تلك الجركة العلمية الواسعة في القرن الرابع الهجرى، وترجم له ياقوت الحموى، فقال:

اكان متفننا في جميع العلوم، من النحو واللغة، والشيعر، والأدب، والفيقه، والكلام على رأى المعتزلة... فهو شيخ الصوفية، وفيلسوف الأدباء وأديب الفيلاسفية، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء... وهو كثير التحصيل للعلوم في كل فن حسفظه واسع الدراية والرواية (1).

قسم اللغة العربية، كلية الآداب، بحامعة القاهرة.

كما قال عنه «السبكي» :

٥ كان إماماً في النحو واللغة، والتصوف، فقيها مؤ خاه (٢).

وفي إطار هذه الثقافة الموسوعية، كان للنحو واللغة مساحة كبيرة من هذه الثقافة، فقد تتلمذ على أيدى كثيرين من علماء اللغة والنحو، وإذا ذكرنا السيرافي (٢٣) كفانا عناء ذكر آخرين. فقد كان هذا الأستاذ إمام وقته وحجة عصره، علما بنحو البصريين ونظماً لمذهب العرب، شرح (الكتاب) لسيبويه في ثلاثة آلاف صفحة. وكان أبو حيان قد قرأ عليه هذا الشرح، وعنه أخذ من مسائل اللغة والنحو والتفسير ما لعله يبلغ ألفا وخمسمائة ورقة (٤). وله كذلك من الكتب، كتاب (ألفات الوصل والقطع)، وكتاب (أخبار النحويين)، وكتاب (أخبار النحويين)، وكتاب (أخبار النحويين)، وكتاب (شرح مقصورة ابن دريد) (قلم يكمل كتابه (الإمتاع في

النحر) فتممه ابنه يوسف الذي قال عن أبيه: اوضع أبي النحو في المزايل بالإمتاع، يريد أنه سهله حتى لايحتاج إلى مفسر، وغير ذلك من كتب(٦).

وقد بلغت منزلة السيرافي العلمية شأواً كبيراً فتتلمذ على يديه الكثيرون غير التوحيدي، من ذلك ما يرويه ياقوت عن الأندلسي الذي تتلمذ له فقرت عينه بعد أن أحس بالغربة والندامة (٢) والحسين بن مردويه الفارسي الذي درس عليه المدخل إلى كتاب سيبويه (٨) ودرس كتاب (الكامل) للمبرد على تلاميذه (٩) ويقال إن ابن عباد حضر مجلسه وعرف فضله، وعلمه فتعصب له وقدمه على أهل زمانه (١٠) وأعجب به أيضا ابن العميد عندما تناقش السيرافي والعامري بمجلسه سنة أربع وستين وثلاثمائة (١١) .

ولم يدرس السيرافي النحو فقط لتلاميذه، بل درس لهم أصول الشريعة والأحكام الفقهية، كما كان ينشدهم كثيراً من الشعر سواء ما قرضه أو تمثل به (۱۲۱)، عن طريق الشئ بالشئ يذكر. وذهب ماسينيون (۱۳۱) إلى أن التوحيدي أخذ التصوف والزهد في الدنيا عن أستاذه، بل مثله الأعلى وشيخه، السيرافي الذي يقول عنه التوحيدي مصوراً ورعه وزهده وتقواه:

ه مارأيت أحداً كان أحفظ لجوامع الزهد نظما ونثراً، وما ورد في الشيب والشباب من شيخنا أبي سعيد، وذاك أنه كان دينا ورعاً تقيا زاهداً عابداً خاشعا، له دأب بالنهار من القراءة والخشوع، وورد بالليل من القيام والخضوع، صام أربعين سنة الدهر كله ((١٤)).

وبحثنا يدور حول النصوص المنسوبة إلى السيرافي في مؤلفات أبي حيان التوحيدي، وترجع أهمية هذا البحث إلى كثرة هذه النصوص وتنوعها بين نحو ولغة وإنشاد شعر للاستشهاد أو للرواية أو للمناسبة وتأكيد الكلام (١٥٠)؛ تلك النصوص لم تخضع من قبل للدرس والتحليل لإبراز أنماطها وماتثيره من قضايا في مجالات شتى. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى استقصاء هذه النقول وتصنيفها إلى الأنماط التي تؤدى إلى بلورة عدة قضايا نقوم بدرسها وتخليلها.

وبحثنا لهذه النصوص يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يضم كل منها قضايا فرعية عدة. وأول هذه المحاور هو أنماط

الاقتباس، ويتعرض لطرائق الأحد أو التحمل لهذه النصوص، سواء كانت عن طريق الرواية الشفوية أو السماع أو كانت مأخوذة عن خط السيرافي. أما عن المحور الثاني، فيتعرض بالدرس والتحليل للقضايا التي تبلورت في مجموعة النصوص المأخوذة عن السيرافي، ومن هذه القضايا:

القضايا الصرفية، والقضايا الدلالية للمفردات، ثم القضايا النحوية التركيبية، ثم قضايا التراكيب والأساليب.

أما عن المحور الأخير، فيتناول بالدراسة أنواعاً أخرى من النصوص المنسوبة في روايتها إلى السيرافي، وتشمل الشعر وشروحه، والأقوال المأثورة والحكايات والتعليق عليها.

والمصادر التي استقى منها هذا البحث مادته هي مؤلفات التوحيدي التي وصلت إلينا، ومنها: (البصائر والذخائر)، و(الإمتاع والمؤانسة)، و(أخلاق الوزيرين)، و (المقابسات)، و (الهوامل والشوامل)، و (الإشارات الإلهية)، وأخيراً (الصداقة والصديق).

ولقد بلغ حجم المادة التي جمعها الباحث مائة وتسعة وعشرين نصاً. كان القدر الأوفر من النصوص من نصيب كتاب (البصائر والذخائر) [٦٣ نصاً]، يليه كتاب (الإمتاع والمؤانسة) [٢٤ نصاً]، ثم كتاب (أخلاق الوزيرين) [٢٢ نصاً]، وأخيراً (المقابسات) [٢٠ نصاً].

# أولا: أنماط الاقتباس

## طبيعة العلاقة بين التوحيدي والسيرافي :

لقد لعبت شخصية أبى سعيد السيرافى، بما حوته من علم ومعرفة وزهد وتصوف وتقشف، الدور الأكبر فى حياة أبى حيان التوحيدى، فتلمس خطاه وسار على نهجه علما وعملاً. وليس من شك فى أن عقلية التوحيدى الموسوعية قد لقيت فى شخص السيرافى نموذجا ممتازاً عملت على محاكاته والتأثر به، خصوصا أن إلمام أبى سعيد بأصول النحو والكلام، والفقه والحديث كان متمما لعلوم الأوائل (١٦٠٠ ومن ثم، كان التوحيدى دائم التعلق بالرجل، وكثيراً ما لهج لسانه بنعته بكل ما استطاع من عبارات المدح والثناء، فهو عنده تارة «شيخ الدنياه (١٧٠)، وأخرى «شيخ الدهر وقريع العصر والعديم المثل، المفقود الشكل، (١٨٠)، بل هو

وعالم العالم وشيخ الدنيا ومقنع أهل الأرض (١٩٠)، وهو عنده أيضا :

وأجمع لشمل العلم وأنظم لمذاهب العدرب، وأدخل في كل باب، وأخرج من كل طريق، وألزم للجادة الوسطى في الدين والخلق، وأروى للحديث، وأقضى للأحكام وأفقت في الفتدى، (٢٠).

لذا، فإنه قد شغفه حبا فتعلق به، ونهل من علمه وثقافته الموسوعية تلك، فتارة يحضر مجالسه للإفادة ويسمع شرحه لرواد المجلس، فيقول عنه : «وحضرت المجلس يوماً آخر مع أبي سعيد وقد غص بأعلام الدنيا وبنود الآفاق» (٢١) فيقيد من ذلك العلم ويدونه. كما كان كثير السؤال له في كل ما يعن له من مسائل نحوية أو لغوية غمضت عليه اعترافا بفضله، وثقة بعلمه. ومن يقرأ كتب التوحيدي على اختلاف مشاربها سوف يعلم أن السيرافي كان رافداً ثريا أمد التوحيدي بمعرفة اللغة، وظهرت آثار ذلك في كتبه، فوجدناه ذا علم واسع بالنحو وطرق أهله، وباللغة واستعمالاتها، وتراكيبها، ومفرداتها، كما نعلم منه أيضا كل ما كان يدور في مجلسه عن النحو والفقه، والكلام، والتصوف، واللغة، والقراءات.

لقد كانت عادة أبى حيان أن ينشر آراءه فى كتبه دون إفراد أو تبويب أو ترتيب، وهو كذلك ينسب أغلب ما قاله إلى أساتذته أو قائليه دون محاولة الإيهام بأن الرأى أو القاعدة التى يرويها أو يقرها له، مما يبرز أمانته العلمية فى النقل.

وكان التوحيدى من بين تلاميذ السيرافي، وكان كثير النقل عن أستاذه في كل ما كان يلقيه عليه، إما بالتحدث مع التوحيدى وزملائه، وإما بإجابته عن ما يسألونه عنه، وإما بإخبارهم أو بالنقل مما خطه السيرافي. ولهذا، اتخذ اقتباس التوحيدي عن أستاذه السيرافي مسلكين رئيسيين أحدهما: الرواية الشفوية، والآخر النقل عن خط السيرافي ومدوناته.

#### (أ) الروايات الشفوية :

كان لطبيعة العلاقة بين الطالب والأستاذ أثر كبير في أسلوب أخذ العلم وتلقيه عن الأستاذ، واتخذ ذلك أكثر من من ذلك: منحى، من ذلك:

ما يتعلق بالطالب ويتمثل في الاستماع والإنصات الكل ما يقوله الأستاذ؛ حيث يجب على الطالب أن يتخذ سمت التلميذ الذي يرنو وينصت بكل جوارحه لكل ما يلقيه عليه أستاذه. وقد يتخذ الطالب جانبا إيجابياً فيقرأ على أستاذه ما غمض عليه من نقاط منتظراً إيضاح أستاذه لها وإزالة غماضها.

\_ ومنها ما يتعلق بالأستاذ ويتمثل ذلك في :

القول: وما يتضمنه من آرائه أو آراء غيره حول قضايا أثيرت في مجلسه.

الإنشاد: لأبيات من الشعر، سواء ما قرضه أو تمثل به (۲۲) عن طريق الشئ بالشئ يذكر.

الحكى والحديث: عن حكايات وأخبار لطرافتها. وقد يكون لما تنظوى عليه من حكمة أو عبرة يريد أن يبثها في سامعيه، وقد يذيلها بعبارات مأثورة قد يستفيض في تفسير وترضيح ما تتضمنه من قضابا لغوية.

ـ ومنها ما يبرز العلاقة الجدلية بين طالب غمضت عليه مسائل بعينها يريد استجلاءها فيطرحها على أستاذه، الذي ينبري بدوره إلى إجلاء الحقيقة وإزالة ما يكتنفها من غموض ليشفى غلة نلميذه وعطشه إلى المعرفة.

ولقد كان لكل هذه المناحى نماذج ممثلة لها في كتابات التوحيدي بصدد ما نقله عن أستاذه السيرافي، وسوف نعرض لهذه النماذج لبيان توجهاتها المختلفة.

## \* السماع :

وهذا المنحى بمثل جانب التلميذ الذى يدفعه تعطشه الى المعرفة إلى الإنصات والاستماع بكل جوارحه إلى كل ما يتلفظ به أستاذه استزادة من علمه، وتراوح التعبير عن هذا الاستماع بين تعبيرات عدة لكل منها خصوصيتها، فتارة يقول: «سمعت أبا سعيد السيرافي يقول: «(٢٢) ثم يسوق مسألة نخدت عنها السيرافي. ولكن عندما يعمد التوحيدي إلى مناقشة قضية ويسوق رأيه فيها ويريد أن يدعم هذا الرأى، فإنه يستدل على ذلك بما سمعه عن أستاذه السيرافي حتى يعطى انطباعا لدى السامع بمدى رجاحة رأيه المستمدة من

ثقة الناس في السيرافي، ومن ذلك قول التوحيدي: «سمعت هذا من أبي سعيد؛ (٢٤) أو قوله: «حصلته عن أبي سعيد السيرافي قراءة وسماعا ومسألة ومراجعة (٢٥). كما نجد التوحيدي يقرن بين عبارتي ١القول، من جانب السيرافي و ٥السماع، من جانبه للإشارة إلى مدى دقة ما نقله، بل إنه ينص على سماعه منه لفظا، فيقول: (كذا قال السيرافي، سمعت ذلك منه لفظا...، (٢٦) . وتارة يسمع التوحيدي من أستناذه رأيا سنصعه بدوره من رجل آخير، مما يعكس أمانة الأستاذ في نسبة الرأى إلى صاحبه وعدم ادعائه لنفسه، وكأنه يعطى لطلابه درسا ويرسخ فيهم قيمة الأمانة العلمية ودقة العالم، فيقول التوحيدي: ٥سمعت السيرافي يقول: سمعت نفطويه يقول .... ( وتارة أخرى يكون مجلس السيرافي سياجا لما سمعه التوحيدي ليس من أستاذه ولكن من رجل آخر ضمه المجلس، وفي هذه الحالة نجد السيراني في تعبيره عن رأيه فيما قيل يتخذ إحدى النتين، فإما أن يتخذ جانب الصمت وعدم التعليق مما يفيد إقراره لما قيل وموافقته عليه، نحو قول التوحيدي: ٥سمعت في مجلس أبي سعيد شيخا من أهل الأدب يقول: ...، (٢٨) ، وإما أن يبادر السيرافي إلى التعليق بإبداء رأيه الذي قد يكون مغايراً لما قيل، ومن ذلك قول التوحيدي ورأيت من فتح اللام في مجلس السيرافي، فضحك منه ورده عليه، (٢٩) . وفي أحوال كثيرة يتصدى التوحيدي التلميذ للدفاع عن أستاذه وإبراء ذمة هذا الأستاذ من رأى نسبه آخرون إلى السيرافي، وهو يرى أنه مزعوم لأنه لم يسمعه منه، فيقول: فزعم بعض أصحابنا أن السيرافي قال: هذا الإنسان من باب الطاق، وما سمعته منه، (٣٠). والتوحيدي بهذا يريد أن يقول إنه ملم بكل ما صدر عن السيرافي، ولذلك فإن ما لم يسمعه من أستاذه يكون منحولا عليه وليس من كلامه.

أما عن المنحى الذى يمثل جانب الأستاذ فيتمثل في: (القول، الإنشاد، الحكي، الحديث):

## \* أما عن القول:

بخد التوحيدي تارة يسوق قول أستاذه في مسألة بقوله: • قمال السيسرافي:..، (۳۱). وتارة أحرى يذكس رأى أستماذه وتعليقه على مسألة دارت في مجلسه فيقول:

ووجرت في مجلسه [أى السيرافي] مسألة، وهي: هل يصح أن يقال: هذا هذا هذا هذا هذا، فقال: بجعل الأول مبتدأ، والثاني توكيداً، والثالث فعلا من قولك: هاذي يهاذي من المهاذاة، والرابع توكيداً للفعل، والخامس مفعولاً به، والسادس توكيداً للمفعول به (٢٢٠).

ولا تخفى روح الدعابة سواء فيما طرح فى مجلس السيرافى أو فى رده على ما حوته الدعابة من تساؤل، عكس مفاكهة السيرافى لتلاميذه ليخفف عنهم جفاف أو جدية ما يدرسون.

وتارة أخرى تدور ملاحاة بين التلميذ وأستاذه يهدف منها الطالب استيضاح رأى أستاذه في مسألة غمضت عليه، ويستمر في الجدل بغية الاستزادة من علم أستاذه، ومن ذلك قول التوحيدي:

قلت للسيرافي: ما يقال للشاطر؟ قال: الملغ،
 قلت: فما الملط؟، قال: الخبيث،

#### \* الإنئاد:

كان السيرافي ينشد الشعر سواء كان شعراً هو قائله أو قائله آنرون، ومن ذلك ما قرضه من الشعر وساقه ليستعين به على تفسير معانى بعض المفردات ومناقشة ما تثيره هذه المفردات من قضايا بعينها، فيقول التوحيدى: «أنشد السيرافي:...»، ثم يذكر ثلاثة أبيات يذيلها بشرح وتفسير لبعض مفرداتها، ولكى يدلل على صحة رأيه يسوق شطراً من لبيت لطرفة بن العبد (٢٤). وقد يسوق شعراً فيبادر أحد تلاميذه بلى سؤاله عن أشياء عنت له فيه ويدور حوار بين التلميذ وأستاذه يهدف منه الطالب إلى الاستزادة من علم أستاذه، ومن ذلك قول التوحيدى:

وأنشدنى هذا البيت أبو سعيد السيرافى، وقلت له: إن أبا وجزة إسلامى [يقصد قائل البيت]، قال: فيما تصنع بقول بعض الأسديين وهو جاهلى؟، ثم يسوق ستة أبيات للتدليل على صحة أيه (٣٥).

وقد يسوق السيرافي أبياتا من الشعر وينسبها إلى قائلها دون أن يعلق عليها، ومن ذلك قول التوحيدي: «أنشدنا أبو سعيد السيرافي لأبي هفان يخاطب إبراهيم بن المدبر وقد خرج مصعداً إلى بغداد من البصرة، ثم يسوق الأبيات (٢٦٠).

وقد تقرأ أبيات على السيرافي في مجلسه، وقد يكون ذلك للتأكد من سلامتها اللغوية، ويكون صمته دليلا على إقراره بها وعدم اعتراضه عليها، ومن ذلك ما قاله التوحيدي:

ا قرئ على السيرافي وأنا أسمع، قرأه عبدالسلام البصرى، أخبركم ابن دريد قال، أنشدني بندار ابن إبراهيم الكرخي، ثم يذكر بيتين، وينهى كلامه بقوله: (٣٧).

ونلاحظ هنا أن التوحيدى يجعل نفسه سامعا وشاهداً على ما دار فى مجلس السيرافى، وبالتالى شاهداً على إقرار السيرافى بصمته وعدم تعليقه على سلامة هذه الأبيات لغويا، لعدم اعتراضه عليها.

وفى موقف آخر وجدنا أن التوحيدى هو الذى أنشد أبياتا من الشعر على السيرافى، كان قد قرأها فى كتاب (اللغات) ليونس بن حبيب (٢٨٠)، مصحوبة بشرح بعض مفرداتها، كأنه يريد أن يستطلع رأى السيرافى فى سلامة الأبيات من ناحية، وكذا رأيه فى تعليق ابن حبيب على بعض مفردات الأبيات؛ فنجد التوحيدى بعد إن أنشد الأبيات وذكر تعليق ابن حبيب عليها يقول: هكذا قال يونس فى كتاب اللغات، وقرأته على أبى سعيد السيرافى (٢٩٠).

#### \* الحكى والحديث :

كان من الأساليب التي اتخذها السيرافي في عرض آرائه في قضايا النحو واللغة، أن يسوق حكاية يروى في ثناياها أبيانا من الشعر تكون مادة لمعالجة القضية التي يريد إثارتها والتعليق عليها. ومن ذلك ما قاله التوحيدي من أنه قد وحكى أبو سعيد السيرافي أنه دخل إلى مسجد ابن دريد ورجل ينشد...ه، ثم يروى الأبيات ويتبعها بتعليق حول وقوع الشاعر في الإقواء نتيجة التزامه بالقاعدة النحوية. إلا أن التوحيدي يعلق على هذه الحكاية بأنه وحدثني بهذا الحديث بعض أصحابنا ولم أسمعه منه (٤٠٠)، في إشارة إلى عدم تيقنه من صحة نسبة هذا الحديث إلى أستاذه السيراني، ومن

الجدير بالذكر أن التوحيدى عندما يشك في نسبة رأى أو خبر إلى السيرافي يعقب عليه بعبارة احدثني بهذا بعض أصحابنا ولم أسمعه منه ((())، أو يبدأه ويذيله بعبارة ((عم بعض أصحابنا أن السيرافي قال:..، وما سمعته منه ((()).

وقد يكون السيرافى نفسه هو متلقى الحكاية؛ حيث يقرأها عليه أحد حضور مجلسه. وقد تكون الحكاية مكثفة وتنتهى بعبارة تبدو كالقول المأبور، ونجد أن التوحيدى لا يذكر تعليقا للسيرافى على هذه الحكايات، مما يبرز إقرار السيرافى لما ورد فيها من عبارات، ومن ذلك ما ذكره التوحيدى من أنه قد وقرئ عليه [أى السيرافى]: سكر مزبد يوما وجاء إلى امرأته، فقالت: أسأل الله أن يبغض إليك النبيذ، فقال: وإليك القبيب، (٣٤٠). وقال [أى السيرافى]، ووقرئ عليه: قيل لمدينى: أنخب رمضان؟ قال: ما أتهنأ بشهور ساتر السنة من أجله فكيف أحبه ؟ (13).

وهناك من الحكايات التي ذكرها السيرافي ولم يشك التوحيدي في نسبتها إلى أستاذه، وأبرز السيرافي من خلالها نقص في معرفة العربية عند رجل من المتكلمين الكلابية. فيقول التوحيدي:

وحدثنا السيرافي أن رجلاً من المتكلمين الكلابية ببغداد بلغ من نقصه في معرفة العربية أنه قال في مجلس مشهور بين جماعة حضور: إن العبد مفطر بفتح الطاء، والله مفطر كافر. فانظر أين يذهب به جهله، وعلى أي رذيلة دله نتي مرودي

وقد ينقل التوحيدى الخبر عن مصدرين أحدهما للسيرافى، إيمانا منه أن ورود الخبر عند أستاذه إنما هو دلالة على مدى صحته والثقة فيه، ومن ذلك ما ذكره التوحيدى من أنه اقال ابن المعتز: وحدثنى أبو سعيد عن الأثرم قال:...، (27)، إلا أن السيرافى لا يذكر تعليقا على الحكاية وما تضمنته من أبيات شعر.

أما عن المنحى الأخير فيمثل العلاقة الجدلية بين الأستاذ المعلم من ناحية، والتلميذ المتعطش للاستزادة من فيض علم أستاذه. ومجلى ذلك في علاقة طرح الأسئلة من

جانب التلميذ وانتظار الإجابة الشافية لغلته من جانب الأستاذ. ومن ذلك قال التوحيدي :

وسألت السيرافي عن قوله: (قائما بالقسط) [آل عمران ١٨] بم انتصبت؟ قال: بالحال؟ قلت: أيقال لله أين الحال؟ قال: لله تعالى. قلت: أيقال لله حال؟ قال: إن الحال هي للفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه...» (٤٧).

وهنا نلاحظ تتابع الأسئلة من جانب التلميذ بهدف استقصاء أبعاد القضية بغية الاستزادة من علم أستاذه، وما يقابله من كرم الأستاذ وسعة صدره في توالى إجاباته عن أسئلة تلميذه.

وإذا كان التساؤل السابق عن مسألة تتعلق بآية من القرآن الكريم، نجد التوحيدي يتوجه بالسؤال لأستاذه بقوله :

اسألت السيرافي عن قولهم بررت إذا قالوا: صدقت وبررت، فقال: صدقت صدقا نافعا كأنك لم تصدق صدقا بحتا، ولكنك وصلته بالبر والراء مكسورة في بررت (٤٨).

وقد يتخذ الأستاذ جانب المتسائل الذي يطرح سؤالا على تلاميذه، ولكن الهدف لم يكن الحصول على إجابة بقدر ما كان يرغب في اختبار مدى ما حصلوه من علمه، وبعد ما استمع إلى ودهم اتخذ سمت الأستاذية وذكر لهم الرأى الصائب، ومن ذلك ما ذكره التوحيدي عن عبارة «مالأت فلانا»:

فإن السيرافي سأل أهل المجلس يوماً عنه فقال بعضهم: ما ملأتهم نفسى ولا ملأوني، فكأنه مفاعلة من الملء، فقال: قاربت، ولكن معناه الصحيح: ما دخلت في ملاءهم، وإنما قيل للملاء الملأ لأنهم يملأون العين جهارة والنفس جلالة (٤٩٠).

## (ب) النصوص المأخوذة عن خط السيرافي :

كان التوحيدي معتزا بأستاذه السيرافي، كثير النقل عنه لثقته فيه، فلم يكتف بحضور مجالسه والاستماع إليه، بل إنه

كان يقتبس مُما كتبه. وكان يؤكد في هذا المقام نقله من خط السيراني حتى يضفي الثقة على ما نقله عن أستاذه، وبرز هذا التأكيد من جانب التوحيدي بعبارات متعددة؛ فتارة يكتفي بقوله: (كذا كان بخط السيرافي) (٥٠٠)، أو يقول: «هكذا وجدت بخط السيرافي» (٥١). وقد يضيف إلى ذلك مزيداً من التأكيد، فيقول: قوردت بشكل وخط السيرافي، (٥٢)، أو يقول: وهكذا كان بخط السيرافي فنقلته على هيئته، (٥٣). كما قد يقول: ٩هكذا كان بخط السيرافي ونقلتها كما وجدتها وأنا أستعفى ما دونهاه، في إشارة إلى عدم ثقته إلا فيما نقله عن مدونات أستاذه. وفي موضع آخر، بخده يأنس بخط أستاذه لثقته فيما يدونه حتى إن كان ما ينقله عنه مشهوراً، فيقول: «هكذا وجدت بخط السيرافي، والخبر مشهور إلا أنني آنست بخطهه(٥٤). وتارة أخرى يؤكد أمانته العلمية في النقل عن خط أستاذه وعدم إضافة أي شئ من عنده، بل الترم بمحاكاة خطه وشكله، فيـقـول في التعقيب على ما نقله عن أستاذه :

ههذا آخر ما وجدته بخط السيرافي ولم أضف إليه شيئا.. وحكيت خطه وشكلهه (٥٥).

## ثانياً: القضايا:

النصوص المنسوبة إلى السيرافي في مؤلفات التوحيدي أثارت قضايا عدة، أمكن تصنيفها في أنماط متنوعة، منها: القضايا الصرفية، والقضايا الدلالية للمفردات، والقضايا النحوية والتركيبية، وأخيراً قضايا التراكيب والأساليب.

وسوف نتناول فيما يلى هذه القضايا بالبحث والتحليل والدراسة.

#### (أ) القضايا الصرفية:

إذا نظرنا إلى النصوص التى اقتبسها التوحيدى من أستاذه أبى حيان، والتى تتعلق بينية الكلمة أو البحث الصرفى أو علم الصرف، وجدنا أنها قليلة، وتعالج قضايا متفرقة لا يعمد إليها السيرافى، وإنما تأتى عرضاً ضمن تفسير أو شرح مفردات أو تراكيب تكون هى المقصودة بالبحث عنده.

\* ولعل من بين النصوص القليلة التي اقتبسها التوحيدي عن أستاذه السيرافي، والتي عمد فيها إلى التنظير أو الحديث عن قضايا نظرية تتعلق بالبحث الصرفي، ما ذكره عن قضية القياس في صياغة مفردات اللغة، فيقول:

ه واعلم أن القياس في اللغة من نحوين: نحو أيده السماع ودل عليه الطباع، فالقول حسن والمصبر إليه جائز. سمعت هذا من أبي سعيد السراف، (٥٦)

فهنا تكلم عن القياس في اللغة وعن كونها اصطلاحية أو توفيقية، ولكنه لم يصل إلى رأى قاطع في ذلك. وهناك نص آخر تحدث فيه عن طبيعة التذكير والتأنيث، حيث ذكر السيرافي أن الملذكر أصل، والمؤنث فرع، والمذكر أحف والمؤنث أنقل...ه (٥٧)، فلقد اكتفى بهذا القدر من الحديث عن المذكر والمؤنث ثم أكمل حديثه عن طبيعة النكرة والمعرفة، ثم الوصف والموصوف، دون تخليل أو تفسير لهذا الحكم الذي ساقه عن المذكر والمؤنث.

كما نجد بين النصوص المقتبسة من السيرافي حديثا عن تذكير بعض المفردات أو تأنيثها؛ وذلك في إطار تفسير دلالات الألفاظ، دون أن يكون هذا الحديث مقصوداً لذاته. ومن أمثلة ذلك حديثه عن تذكير كلمة (المرء)، وذلك في قوله:

«المرء هو الإنسان، وخلوه من أمارة التأنيث دليل على هذا على التسذك على هذا الذكر...، (٥٨).

\* ومن المباحث الصرفية الأخرى التي كانت أيضا تأتى عرضا في ثنايا تفسيره وشرحه للمفردات، حديثه عن المفرد والجمع؛ حيث كانت ترد الإشارة إلى هذا الأمر دون أن يكون مقصوداً لذاته، ومن ذلك نجد أن السيرافي في إطار تعليقه على كلمة «لأمة التي ورد ذكرها في أبيات أنشدها السيرافي لأحد الأعراب، ذكر أن الأعرابي:

ويريد باللأمة اللؤم... والألاثم: اللشام، والملائم: الخصال اللئيمة، فأما الملاوم فالمعايب...ه (٩٥).

فلقد ذكر السيرافي صيغة الجمع «الألائم»، و «الملائم» كأمر منطقي يستدعيه الحديث عن صيغة المفرد. وفي الانجاه نفسه يذكر أنه اليقال امرأة وامرأتان ونساء

ونسوة... الله أن كان هنا يذكر مثنى الكلمة إلى جانب حديثه عن صيغتي جمعها.

\* كذلك ورد الحديث عن الاشتقاق عرضا في تفسيره لدلالات المفردات ولم يكن مقصوداً لذاته في النصوص التي اقتبسها التوحيدي عن السيرافي، ومن ذلك قول السيرافي:

والضرّة: لحمة تحت الإبهام، والضرة امرأة يتزوجها الرجل على امرأة، فإحداهما ضرة للأخرى، كأنها مضارة، ويقال: الضرة: الثدى، (٢١٠).

ويعلق التوحيدي على ذلك بقوله •وما أدرى ما يقول صاحب الاشتقاق، (٦٢) .

ومن ذلك أيضا ما نقله التسوحيدي عن أستاذه السيراني، حيث يقول :

«وفلان يتمرأ بنا أى يبدى مروءته بسوء القول فينا، يقال: امرأة وامرأتان ونساء ونسوة، والمراء والمماراة متقاربان عند القائل بالاشتقاق على تعسف في التأويل ... (٦٣).

فالسيرافي هنا، إلى جانب حديثه عن صيغتى المثنى والجمع لكلمة «امرأة»، ذكر أيضا الاشتقاقات الممكنة لهذه المادة. وشبيه بهذا الأمر كذلك قول السيرافي:

دأما الضائف فهو من ضفت فلاناً إذا كنت ضيفه، وأضفت فلاناً إذا كان ضيفك، وكأن ضفته ملت إليه، وأضفته أملته، كما يقال: أضاف كذا إلى كذا إضافة، هذا ذاك بعينه، ولكن الضيافة تفردت بمعنى، والإضافة تميزت بمعنى، وكلاهما معروفان في الأصل، وقول الكتاب إنضاف هذا إلى هذا، وسينضاف، كلمة خطأه (٦٢)

ويعلق التوحيدي على ذلك التفسير بقوله:

 اكذا قال أبو سعيد السيرافي، سمعت ذلك منه لفظا، وتتبعت ذلك في كلام الأولين وهم الحجة فما عثرت عليه؛ يقال: ضيف وضيفان وأضياف وضيوف كل ذلك معروف، قال الله

تعالى: وإن هؤلاء ضيفى، (الحجر: ٦٨)، وقال: وفأبوا أن يضيفوهما، (الكهف: ٧٧)، (٦٥)

كما ورد حديثه عن المصدر باعتباره من المشتقات، وذلك في إطار تفسير السيرافي لكلمة «النعي»، حيث قال التوحيدي:

دسمعت أبا سعيد السيرافي يقول: النعي مصدر نعى ينعى، والنعيّ \_ بالتشديد \_ الناعى، والناعى هو الخبر بالموت... (٦٦)

\* ومن النصوص التي اقتبسها التوحيد في من أستاذه السيرافي ما يتعلق بالصيغ الصرفية أو الميزان الصرفي، فكان منها ما يتعلق بصيغ المصادر، ومن ذلك قول أبي حيان:

هقال شيخنا أبو سعيد السيرافي الإمام: المصادر كلها على تفعال بفتح التاء، وإنما تجئ تفعال في الأسماء وليس بالكثير، وذكر بعض أهل اللغة منها ستة عشر اسما لايوجد غيرهاه (٦٧).

## ثم ذكر التوحيدي هذه الأسماء :

هومنها التبيان، والتلقاء، ومر بهواء من الليل وتبراك، وتعشار، وهي مواضع، وتمساح للدابة المعروفة، والتمساح الرجل الكذاب أيضا، وعجفاف وتمثال، وتمراد: بيت الحمام، وتلفاق، وهو ثوبان يلفقان، وتلقام: سريع اللقم،

وتخدث السيرافي عما ينصرف وما لا ينصرف في حالة التصغير، فلقد ٥قال أبو سعيد السيرافي: في الأسماء المصروفة ما إذا صغر منع الصرف، وفي الأسماء ما لا ينصرف، وإذا صغر صرف، وفيها ما لا ينصرف في مصغر ولا مكبر... النجه (٦٩).

وهناك من القضايا الخاصة بالصيغ الصرفية التي أثارها السيرافي واقتبسها التوحيدي، والتي كانت تدور حول الصيغة الصرفية لكلمة، ومن ذلك حديث السيرافي عن كلمة زيتون، حيث :

«قال أبو سعيد: (زيتون) يجوز أن يكون فيعولا وفـــعلوتاً، وهو أولى لأنه من الزيت وقـــد لزم الواه (٧٠٠).

وتطرق السيرافي بالحديث كذلك لبعض المفردات التي يها حروف زائدة، ومن ذلك قول التوحيدي: «سألت السيرافي عن الزنباع ماهو، قال: السيء الخلق، والنون زائدة، (٧١)، ومن ذلك أيضا قوله:

٥سألت السيرافي عن قول من قال: المزاح سمى مزاحًا لأنه أزبح عن الحق، فقال: هذا محكى عن ابن دريد، وهو باطل، والميم من سنخ الكلمة في ٥مسزحت أمسزحه ومن وأزيح، تكون زائدة (٧٢).

ومن القضايا التي أثارها التوحيدي على لسان السيرافي شيوع صيغ خاطئة، ومن ذلك قول التوحيدي:

«أما المعزول فمعروف، يقال: عزل الوالى أى صرف عن عمله، وانعزل فلان خطأ، وكان السيرافي يأباه ونظائر له، كقول العامة يندبع وينقتل وينحفظ وينضبط وينصرع، وقال غيره: جائز مقبول، (٧٣).

# وفي الإطار نفسه ذكر التوحيدي أن:

دقول الكتاب «انضاف هذا إلى هذا، وسينضاف، كلمة خطأ، كذا قال أبو سعيد السيرافي سمعت ذلك منه لفظا، وتتبعت ذلك في كلام الأولين وهم الحجة فما عثرت عليه...، (٧٤).

وأخيرا، فهناك من النصوص التى اقتبسها التوحيدى ما تعرض فيها السيرافى لذلالات بعض الصيغ الصرفية، ومن ذلك حديثه باستفاضة عن الطبيعة، وهل هى فعيلة بمعنى فاعلة، أو بمعنى مفعولة (٧٥).

## (ب) القضايا الدلالية للمفردات:

تنوعت المقولات المتعلقة بالقضايا الدلالية في كتابات السيرافي التي اقتبسها التوحيدي بين مقولات نظرية وأخرى وردت في سياق تفسيره للدلالات المعجمية للمفردات.

\* ولقد كانت قضية اللفظ والمعنى من المباحث النظرية التى شغلت حيزاً من كتابات السيرافي التى اقتبسها التوحيدي، فلقد ذكر أبوسعيد - في المناظرة التي دارت بينه وبين أبي بشر متى -:

قدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ هذا إذا كنت في تحقيق شئ على ما هو به. فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد فاجل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقربة، والاستعارات الممتعة، وبين المعانى بالبلاغة، أعنى لوَّح منها لشئ حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليها، لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وحلاء وكرم وعلا؛ واشرح منها شيئا حتى لا يمكن أن يمترى فيه، أو يتعب في فهمه أو يعرج عنه لاغتماضه؛ فهذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق، (٧٦).

## فالسيرافي يرى أن:

المعانى ليست فى جهة، والألفاظ فى جهة، بل هى متمازجة متناسبة، والصحة عليها وقف، فــمن ظن أن المعانى تخلص له مع سوء اللفظ... وقبح التأليف والإخلال بالإعراب، فقد دل على نقصه وعجزه (٧٧).

وبعبارة أخرى، فإن السبرافي يرى أنه يجب أن يكون اللفظ على قدر المعنى فلا يجور أحدهما على الآخر، لأن المعانى والألفاظ على حد قوله متمازجة متناسبة. فإذا تطلب الأمر بسط المعنى لبيانه وتوضيحه، فيجب أيضا استجلاء اللفظ على قوله بالروادف الموضحة والأشباه المقربة، وذلك لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وحلا، وكرم وعلا. ورغم مقولته بأن الألفاظ والمعانى متمازجة متناسبة، فإنه يظل لكل منهما هويته الخاصة به، فهو يرى أن والخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى عقلى؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان، لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة، ولهذا كان المعنى نابتا على الزمان، لأن مستملى المعنى عقل، والعقل إلهى، ومادة اللفظ طبية، وكل طبني متهافت، (٧٨).

وليس أدل على فـصله بين اللفظ والمعنى من عـبــارته التى يحاور فيها أبا بشر متى، حيث يقول له :

اإذا سألتنى عن شئ أنظر فيه، فإن كان له علاقة بالمعنى وصح لفظه على العادة الجارية أجبت، ثم لا أبالى أن يكون موافقا أو مخالفا، وإن كان غير متعلق بالمعنى رددته عليك وإن كان متصلا باللفظ ولكن على وضع لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبكم رددته أيضاً (٧٩١).

\* وتبرز قضية الترادف خلال معالجة السيرافي لقضية اللفظ والمعنى، حيث يرى أنه إذا تطلب الأمر بسط المعنى لبيانه وتوضيحه، فيجب أيضا استجلاء اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقربة، أو باستخدام الألفاظ المترادفة، فيقول:

هإذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد فاجل اللفظ بالروادف الموضى حسة والأشبساه المقربة...ه (٨٠٠).

فهذا يكشف اقتناعه بوجود المترادفات في اللغة وأنها ليست من قبيل العبث أو السرف الفكرى، بل هي ضرورة منطقية أوجبتها الحاجة للتمييز بين الفروق الدقيقة القائمة بين المعانى المتشابهة أو المتداخلة، لأنه ويجب أن يكون بين كل لفظتين \_ إذا تواقعنا على معنى، وتعاورتا عرضا \_ فرق (٨١).

\* وكان لقضية تعدد المعنى جانب من اهتمام السيراني جعله يقر المقولة التي ذكرها رجل من أهل الأدب عن تعدد المعنى، فلقد قال التوحيدي :

المسمعت في مجلس أبي سعيد شيخاً من أهل الأدب يقول: ومن الأفعال ما له وجهان. كشئ ينصرف على معنبين، مثل: أصاب عبدالله مالا، وأصاب عبدالله مال، إذا أصابه مال من قسمة، ووافق زيد حديثنا، إذا صادفهم يتحدثون، ووافق زيداً حديثنا إذا سره وأعجبه، وأحرز زيد سيفه إذا صانه في غمده، وأحرز زيداً سيفه إذا خلصه من القتل وشبهه؛ ولو قلت أحرز امرؤ أجله لم يجز، لأن الرجل لا يحرز أجله، ولكن أجله يحرزه إلا أن نذهب إلى قبولك: أحرزت أجلى بالعمل الصالح، (٨٢).

فمن هذا النص تبرز قضية تعدد المعنى، حيث الكلمة الواحدة قد تكون ذات معنيين أو أكثر، إلا أن النص هنا قصر هذه القضية على الأفعال بينما هي كائنة أيضا في الأسماء، ومن ذلك ما ورد عنده بصدد الحديث عن كلمة «الضرة»؛ حيث ذكر معانيها المتعددة (٨٣).

\* وفي إطار الحديث عن دلالة المفردات، عمد أبو سعيد إلى منهج اطرد استخدامه له بصدد تفسيره للمفردات؛ حيث دأب على ذكر المعنى المباشر للكلمة، ثم التعرض لمشتقات الكلمة مع ذكر معانيها. وفي كثير من الأحيان يعلق على الكلمة بعد ذكر معناها بقوله: «هذا اللفظ غريب» (۱۸۵). ومن النماذج الممثلة لهذا المنهج قوله في التعليق على كلمة وردت في أبيات من الشعر، فذكر أن

ويريد باللأمة اللؤم، هذا لفظ غريب، فإن اللأمة الدرع، وكذلك يقال: استلأم الرجل إذا دخل في شكته، والشكة: السلاح؛ فأما استلم - بغير همز - فلمس الحجر، والحجر هو السلام، والألائم: اللئام، والملائم: الخصال اللئيمة، فأما الملاوم فالمعايب، ومنه وفاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، (القلم ٣٠) ...

وفى أحوال أخرى كان يبدأ بذكر اشتقاقات الكلمة، وكيفية نطقها قبل أن يذكر معناها، ومن ذلك قول التوحيدي:

وسمعت أبا سعيد يقول: النعى مصدر نعى ينعى.
 والنعى \_ بالتشديد \_ الناعى، والناعى هو المخبر بالموت، (٨٦٠).

وتارة أخرى يعلق السيرافي على نطق كلمة وردت في أبيات من الشعر، ويحذر من نطقها على نحو معين يؤدى بها إلى دلالة ليست هي المقصودة في الأبيات، ثم يذكر نطقها الصحيح الذي يؤدى إلى المعنى الذي ترمي إليه اللفظة في سياق الأبيات. فمن ذلك ما ذكره التوحيدي في التعليق على لفظة وردت في أبيات من الشعر:

هسم عت السيرافي يقول: إياك أن تنشد: طُرُّ شاربي. لأن طر قطع. ومنه الطار والطرَّار، ومنه

طرة الغلام وطرة الشوب. فأما طرب بالفتح -فمعناه نبت، يقال طر وبر الناقة إذا بدا صغاره وناعمه (۸۷).

وفى مواضع أخرى يذكر المعانى المختلفة للكلمة الواحدة، من قبيل تعدد المعنى للصيغة اللغوية الواحدة، على نحو ما ورد الحديث عنه آنفا بصدد كلمة (الضرة) في إطار حديثنا عن قضية تعدد المعنى.

وفي أحوال أخرى يقوم بتأصيل الكلمة، ثم يذكر معناها، ومن ذلك قول السيراني :

الوالرفُّ... هو من كــــلام العـــرب، وهو الذي يضاف إلى الحائط ليوضع عليه شئ

## ونحو قولمه :

«أما المقلول فالذى تضرب قلته، لا أعرف غير ذلك، وقول العامة هذا على المقلول خطأ لا وجه له في العربية البتة، (٩٠٠).

ومن منهجه أيضا، بصدد الحديث عن دلالات الألفاظ، ذكره معنى الكلمة ثم يبين الزائد عن صيغتها الصرفية، فمن ذلك قول التوحيدى «سألت السيرافي عن الزنباع ما هو، قال: السيء الخلق، والنون زائدة ((۹۱) كذلك كان يذكر معنى اللفظة ثم يذكر الصيغ الصرفية الماءة (۹۲)

# (ج) القضايا النحوية التركيبية :

تتناول دراستنا لهذه القضايا أربعة مباحث، أول هذه المباحث يتصدى للقضايا النظرية في علم النحو من خلال ما اقتبسه أبو حيان من أستاذه أبي سعيد السيرافي، وثانيها يتصدى بالدراسة للمصطلحات النحوية التي تعرضت لها النصوص، وثالثها يقوم بدراسة التراكيب والأساليب، وآخرها يمالج قضايا النحو وأثره في العروض وفق ما كشفت عنه نصوص السيرافي في كتابات التوحيدي.

## المبحث الأول: القضايا النظرية:

شغلت قضية الفرق بين النحو والمنطق قدراً كبيراً
 من اهتمام السيرافي، فأفاض في الحديث فيها خاصة في

مناظرته مع أبى بشر متى، التى أوردها أبو حيان فى كتابه (الإمتاع والمؤانسة)، بالإضافة إلى مقولات عدة فى كتابه (المقابسات).

فالسيرافي يرى أن «النحو هو عيار الأشياء، وحلى الألسن، وجلاء الأسماع» (٩٣٥)، فهو يرى أن النحو، بالإضافة إلى دوره في تمييز الأشياء وتخديد معانيها، يضفى على الكلام حسن الصنعة بما يضيفه عليه من الفصاحة، ويربح الأذن لكونه فصيحاً ينسجم مع الذوق اللغوى، وذلك لأن :

هصحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية؛ وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنا نبحث بالعقله (٩٤).

أى أن النظم المألوف والكلام المعروف هو الطريق إلى معرفة صحيح الكلام من فاسده إذا كان الجديث بالعربية. أما صلاح المعنى من فساده، فيعرف بالعقل وليس بالمنطق. المنطق مجرد شكل وصياغة، أما الحدس فهو أداة المعرفة، والتجربة المباشرة طريق إليها. وفهم الكلام بالقصد وليس بالمنطق، فالمعنى قصد، والقصد شعورى وليس عقليا، يعبر عنه في كلام تعرف قواعده بالنحو.

قوالنحو يرتب اللفظ ترتيبا يؤدى إلى الحق المعروف أو المعادة الجارية. والحاجة إلى النحو أكثر من الحاجة إلى النطق (٩٥). فعند أهل النحو تغنى اللغة عن المنطق. فاللغة منطق العرب كما أن المنطق لغة اليونان. والكلام والمنطق واللغة واللغظ والإفصاح والإعراب والإبانة والحديث والإحبار والاستخبار والغرض والتمنى والنهى والحض والدعاء والنداء والطلب منطق العرب. النحو منطق ولكنه مستمد من اللغة العربية، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة (٩٦٠).

أما عند أهل المنطق، فالخلاف بين النحو والمنطق هو خلاف بين اللفظ والمعنى، والمعنى أهم من اللفظ. اللفظ طبيعى والمعنى عقلى. لهذا كان اللفظ بائداً في الزمان؛ لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة. والمعنى ثابت على مر الزمان لأنه مستمد من العقل، والعقل إلهي. اللفظ طينى مادى والمعنى روحى سماوى (٩٧). لذلك، لا يحتاج المنطق إلى النحو في حين أن النحو في حاجة إلى المنطق.

المنطق يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ، وتناول المنطق اللفظ بالعرض، وإن تناول النحوى المعنى فبالعرض، والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنى. فسعند المنطقى المنطق والنحو تخصصان متمايزان، المنطق للمعنى والنحو للفظ، ولوسئل المنطقى عن النحو لما أفاد، ولوسئل المنطقى عن النحو لما أفاد، ولوسئل المنطقى النحوى عن المنطق لما عرف (٩٨٠). ولذلك، قال أبو بشر متى لتبرير عجزه عن تفسير بعض التراكيب النحوية التي طرحها عليه السيرافي:

## الو نثرت أنا أيضا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي (٩٩).

ورفض السيرافي هذا التمايز بين المنطق والنحو. فإن النحو ينظر في علاقة اللفظ بالمعنى من حيث سلامة اللفظ وجربه على العادة. وإذا لم يكن اللفظ متعلقا بالمعنى فإنه يكون خمارج البسحث ولا يرد إلى المنطق ولا إلى النحو؛ إذ يكون مجرد حشو. ولا توجد لغة موازية للغة الألفاظ المقررة بين أهلها. لغة المنطق كالسبب والآلة والإيجاب والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمل والمحصور أقرب إلى العي والفهاهة منها إلى اللغة والمنطق. والمنطقي لا يعرف النحو ويخوض فيه، ولا يعرف الشعر والخطابة ويخوض فيهما. وقول المنطقي إن النحوي ينظر في اللفظ دون المعنى وإن المنطق ينظر في المعنى دون اللفظ مجرد ادعاء؛ لأن المنطقي يجيل فكره في المعاني ويرتب ما يريد بالسانح والخاطر والحدس والوهم. فإذا ما أراد التعبير عن ذلك للمتعلم والمناظر له فإنه يحتاج إلى اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون مطابقا لقصده، ولهذا يرفض السيرافي ثنائية اللفظ والمعني نظرًا لحاجة كل منهما إلى الآخر(١٠٠).

ويرى السبرافي أن الفرق بين المنطق والنحو يتلخص في أن النحو من الفطرة والطبيعة، والمنطق من العقل والصنعة مما قد يغنى الإنسان عن المنطق دون النحو. فعند السيرافي يغنى الطبع والفطرة والبديهة وعادة الناس في الكلام عن المنطق. فالإنسان يتعلم من اللغة أولا بالنشأة والوراثة، بالطبيعة والاكتساب قبل المنطق الذي هو اجتهاد في المعنى بالنظر والرأى. وإذا كانت الحاجة ماسة إلى كتاب (البرهان) كما يقول أهل المنطق فكيف استدل الناس قبل ظهور علم المنطق؟ وإذا كان الناس قد استطاعوا البرهنة قبل كتاب

(البرهان) فإنهم قادرون على ذلك بعده ودون معرفته، ومن ثم يمكن الاستغناء عنه؛ خاصة لو كان تخليطا وزرقا وتهويلا ورعدا وبرقا. كل المنطق، أشكاله، قضاياه، وطرق استدلاله، خرافات وترهات، ومغالق وشبكات، يغنى عن ذلك كله ونور النفس بعون الله وفضله، ومن منح الله الهنية، ومواهبه النحو من بدل ووجوهه، ومعرفة وأقسامها، ونكرة ومراتبها. ولا يكفى أن يكون المنطق من عمل العقل؛ لأن المنطق على يكفى أن يكون المنطق من عمل العقل؛ لأن المنطق على فهم المراد من الكلام وقدر اللفظ على المنعن ، فلا يفضل غنه، وقدر المعنى على اللفظ على المعنى، فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ اللهنة على المناق على عنه، وقدر المعنى على اللفظ على المعنى، فلا يفضل

ويرى السيرافي أنه برغم وجود الاختلافات بين النحو والمنطق، فإن هناك نوعًا من التكامل بينهما؛ إذ لما كان النحو منطق اليونان، وكان المنطق نحو العرب، فالمنطق نحو عقلي، والنحو منطق عربي. المنطق لغة الفكر، والنحو منطق اللغة. فالخلاف بين المنطق والنحو ظاهري يعبر فقط عن حصائص الشعوب، اليونان والعرب. ولكنهما وظيفيا يؤديان المهمة نفسها، الضبط والإحكام، والتقنين والتقعيد. فهو يرى أن المنطق عقلي والنحو طباعي، ولما كان المنطق بالعقل والنحو بالطبع وكان الطبع أقرب إلينا من العقل، وكانت الحاجة إلى النحو أشد من الحاجة إلى المنطق، وكان إلنحو أول مباحث الإنسان في حين إن المنطق آخر مطالبه. لذلك، فإنك إذا قلت لإنسان: وكن منطقيا، فإنك تريد: كن عقليا أو عاقلا، أو اعقل ما تقول... وإذا قال لك آخر: ٥ كن نحويا لغويا فصيحا، فإنما تريد: «افهم عن نفسك ما تقول، ثم رم أن يفهم عنك غيرك (١٠٢). فالبحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو، والبحث عن النحو يرمى بك إلى جانب المنطق، ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحويا، والنحوى منطقيا (١٠٢).

\* ومن القــضـايا النظرية في إطار القــضــايا النحــوية التركيبية، قضية معاني النحو، حيث يرى:

ه أبو سعيد أن معانى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحسروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف الكلام

بالتقديم والتأخيار وتوخى الصواب فى ذلك وبخنب الخطأ من ذلك، وإن زاغ شئ عن هذا النعت فيانه لا يخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد، أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم. فأما ما يتعلق باختلاف لغات القبائل فذلك شئ مسلم لهم ومأخوذ عنهم، وكل ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير غريف (١٠٤٠)

فالسيرافي يري أن هناك معايير عدة تخدد لنا معني التركيب النحوي، وتتضافر جميعها لتعطى الدلالة المقصودة من هذا التركيب. ومن بين هذه المعايير صياغة الكلمة وبنيتها، وهي ما أشار إليه بعبارة •حركات اللفظ وسكناته. ثم أشار إلى الأدوات التي نقيم علاقة بين لفظ وأحر داخل التركيب النحوي، وعني به ووضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، ، إذ إن استبدال حرف بآخر قد يغير دلالة التركيب النحوي. ثم يحدثنا عن معيار نظم المفردات داخل التركيب وما يؤدي إليه التقديم والتأخير في تأليف الكلام ونظم، من إبراز دلالة التـركـيب النحـوي وإنعكاســه على جماليات الكلام وما تخدثه من أثر في نفس المتلقي. كما أشار السيراني إلى أن هذه المعايسر إنما تتم وفق قواعد محكمها. ولكن ليس كل حروج عن هذه القواعد يعد خطأ؛ لأنه قد يكون سائغا في أحيان كثيرة بالاستعمال النادر والتأويل البعيد، أو قد يكون مردودًا لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم. والتمييز بين هذا وذاك إنما هو محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير تخريف.

\* ومن القضايا النحوية التركيبية كذلك قضية معانى الحروف، وهى مرتبطة بقضية معانى النحو التى تحدثنا عنها آنفا، وذلك لأنه إذا كمان وضع الحروف فى مواضعها المقتضية لها فى التركيب النحوى له أهميته الحيوية فى نظم الكلام وتأليفه، فإن معرفة معانى الحروف يكون حيويا لإدراك أى منها نستعمله ليكون منسجما مع تأليف الكلام من ناحية، وللوصول إلى الدلالة المنشودة من هذا التركيب النحوى من ناحية أخرى. فمن المعانى التى قيلت:

وإن وفي، هي للوعاء، وإن وفي، تقال على وجوه: يقال: «الشئ في الإناء»، «والإناء في المكان»، «والسائس في السياسة»، «والسياسة في السيائس»... كسما يقولون إن الساء للإلساق» (١٠٥٠).

وفي إطار الحمديث عن وضع الحمروف والأدوات في مواضعها المقتضية لها وفقا لما تقتضيه دلالة التركيب النحوى، تحدث السيرافي عن اســتعمال دماه لغير العاقل، و دمن، للعاقل، وذلك من خلال شرحه لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)(١٠٩)، حيث يشير إلى أن «ما» هاهنا وقعت على من يعقل، وهن النساء، والأصل أن دماه تقع على من لا يعقل، و همن، على من يعقل، فإن هذا جاثر؛ ألا ترى إلى قوله دوالسماء وما بناها، (١٠٠٠)، أي: ومن بناها، وإن كان قد قيل فيه وجه آخر وهو: (والسماء وما بناها، أي وبناؤها؛ قال: ويجوز أن تكون دما، ها هنا بمنزلة الذي، ، كأنه قال: الذي طاب لكم من النساء، فإن قيل على هذا الوجه، فكيف تكون بمعنى الذي وهو للمذكر، قيل: هذا يجوز لأنه عبارة عن الجنس، ألا ترى إلى قولك: من في الدار صحيح، مع علمك أن في الدار امرأة أو رجلا، وكما قال تعالى: •النار الذي كنتم به تكذبون، (١٠٨٠)، ويكون هاهنا عائدًا على اللفظ نفسه؛ قال: وهذا وجه صالح. قال: ويجوز على معنى ثالث وهو أن نكون (ما) عبارة عن أى وقت وزمان كأنه قال: (وانكحوا من النساء ما طاب أي وقت طاب، وقال: إن صع هذا فهو جيده<sup>(١٠٩)</sup>.

وبالإضافة إلى حديث السيرافي عن معانى الأدوات والحروف، تحدث أيضا عن معنى الضمير «هوه؛ فلقد «قال أبو سعيد السيرافي: «هوه عبارة عن اسم منكور، كما أن قولنا «فلان» عبارة عن كل اسم علم ما يعقل» (١١٠٠). كما ذكر أن «النكرة أخف من المعرفة، لأن النكرة حال الاسم في الأول... (١١١).

\* ومن بين القضايا النحوية التركيبية قضية الإعراب ومفهومه؛ حيث قال التوحيدي:

اسمعت أبا سُعيد السيرافي يقول: والإعراب
 حركة تخل بآخر حرف من الاسم كالدال من

زيد؛ وكان غيره يقول: الأسماء أصول اوالأفعال فروع منهاه(١١٢٠).

وهو يرى أن:

الاصحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية (١١٣٠).

ولما كان المن يتكلم بالإعراب والصحة ولا يلحن ولا يخطئ وبجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة قليل أو عزيزا ، فإن الحاجة شديدة إلى المن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلم النحو ويقف على أحكامه ويجرى على منهاجه، ويفى بشروطه فى أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها ومهملاتها؛ ومتى اتفق إنسان بهذه الحلية وعلى هذا النجار، فلعمرى إنه غنى عن تطويل النحويين كما يستغنى قارض الشعر بالطبع عن علم العروض ...ه (١١٤).

ولقد نظر السيرافي إلى اللحن في اللغة نظرة اجتماعية، أو بعبارة أخرى نظرة طبقية، فلقد قال السيرافي:

اسمعت نفطويه يقول: الحن الكبراء النصب والجسر، ولحن السفلة الرفع، ولحن السفلة الكسرا(١١٥٠).

المبحث الثاني

المصطلحات النحوية:

تناولت النصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات التوحيدي مصطلحات نحوية عدة، منها ما يتعلق بالاستثناء ومنها ما يتعلق بعسى، وكذلك ما يتعلق بالأسماء المصروفة وغير المصروفة.

\* أما عن الاستثناء فقد تخدث عن قضيتين، هما: «حاشاه، و «غيره.

وبعد أن يسوق أبو حيان قول السيرافي في ذلك، يعلق بقوله: «هذا آخر كلام أبي سعيد، سقته لأنه تمام المعنى في لفظ مختلف فيهه(١١٦٠).

وفي باب الاستثناء أيضا تخدث السيرافي عن اغيرا \_ وهي أحد أدوات الاستثناء \_ ولكنه ذكر أنها تستعمل

بمعنى (مثل)، وذلك في تعليقه على ثلاثة أبيات وردت كلمة (غير) في واحد منها، فلقد قال حارثة بن بدر الغداني: [البسيط]

یا کعب ما طلعت شمس ولا غربت

الا تقرب آجرالا لمیسعدد

یا کعب صبرا علی ما کان من حدث

یا کعب لم یبق منا غیر أجلاد

الا بقیات أنفاس نحشرجها

کرراحل رائح أو باکرر غیاد

قال أبو سعيد: «فإن «غير» هاهنا بمنزلة «مثل»، كأنك قلت: لم يبق منا أجساد إلا بقيات أنفاس، وعلى هذا أنشد الناس هذا البيت للفرزدق: [البسيط]

ما في المدينة دار غميمر واحمدة

دار الخليفة إلا دار مسروانا

جعلوا (غير) صفة بمنزلة مثل، ومن جعله بمنزلة الاستثناء لم يكن له بد من أن ينصب أحدهما، وهو قول ابن أبي إسحاق (١١٧٠).

\* أما عن وعسى، فقد وقال أبو سعيد: في عساك وعساني ثلاثة أقوال:

أحدها قول سيبويه، وهو أن عسى حرف بمنزلة لعل ينصب ما بعدها وهو الاسم، والخبر مرفوع والكاف اسمها وهى منصوبة، واستدل على النصب في عساك بقول: عساني، والنون والباء فيما آخره الألف لا تكون إلا للنصب.

والقول الثانى قول الأخفش: إن الكاف والياء والنون فى موضع رفع، وحجته أن لفظ النصب استعير للرفع فى هذا الموضع كما استعير له لفظ الجر فى لولاى ولولاك.

والقول الثالث قول المبرد: إن الكاف والياء والنون في عساك وعساني في موضع نصب بعسي، فإن

اسمها فيها مرفوع، وجعله كقولهم: عسى الغوير أبؤساً، وحكى أنه قدم فيها الخبر لأنها فعل، وحذف الفاعل لعلم الخاطب به فعل صحيح لا يدخله الاختلاف فيه (١١٨٠)

\* كما يذكر التوحيدي قول السيرافي في الأسماء المصروفة:

هما إذا صغر منع الصرف، وفى الأسماء مالا ينصرف، وإذا صغر صرف، وفيها مالا ينصرف فى مصغر ولا مكبر...إلغ،(١١٩١).

المبحث الثالث:

التركيب والأساليب:

كشفت النصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات التوحيدي عن قضايا تركيبية وأسلوبية عدة، عالجها السيرافي من نواح عدة، منها ارتباط دلالة التركيب بضبط إحدى مفرداته، ومنها استخدام أداة مكان أخرى وما يثيره ذلك من تأويلات دلالية مختلفة، ومنها أيضا الحديث عن فروق دلالية بين تراكيب بينها قدر من الاختلاف في التركيب، وأحيرا التراكيب التي تبرز أثر النحو في حدوث الضرورة الشعرية.

\* أما عن ارتباط دلالة بعض التراكيب بضبط إحدى مفرداته، فقد تجلى ذلك في تعليق السيرافي على تراكيب عدة، منها:

الحديث عن انتصاب كلمة «قائما» على الحال في قوله تعالى: «قائما بالقسط» (١٢٠)، فلقد قال أبو حيان سألت السيرافي عن قوله «قائما بالقسط» بم انتصبت «قائما» ؟ قال: بالحال، قلت أين الحال؟ قال: لله تعالى، قلت أيقال لله حال؟ قال: إن الحال هي للفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه. ولكن الرحمة لا تستوفي حقيقة المعنى في النفس إلا بعد تضوع الوهم. هذه الأشياء صناعة تسكن إليها النفس ويقنع بها القلب، (١٢١).

\* أما عن استخدام أداة مكان أخرى وما يثيره ذلك من تأويلات دلالية، فمنها قول التوحيدى: السمعت السيرافي يقول افانكحوا ما طاب لكم من النساء (١٢٢١). اهما، هاهنا

هاسم محمد صوبعی محصد

وقعت على من يعقل، ومن النساء، والأصل أن «ما» تقع على من لا يعقل و «من» على من يعقل، فإن هذا جائز؛ ألا ترى إلى قوله «والسماء وما بناها» (١٢٣)، أى ومن بناها، وإن كان قد قيل فيه وجه آخر وهو: (والسماء وما بناها) أى وبنائها؛ قال: ويجوز أن تكون «ما» هاهنا بمنزلة «الذى» كأنه قال: الذى طاب لكم من النساء، فإن قيل على هذا الوجه، فكيف تكون بمعنى الذى وهو للمذكر، قيل: قد يجوز لأنه عبارة عن الجنس، ألا ترى إلى قولك: من فى الدار صحيح، مع علمك أن فى الدار امرأة أو رجلا، وكما قال تعمالى «النار الذى كنتم به تكذبون» (١٢٤)، ويكون هاهنا على معنى ثالث وهو أن تكون «ما» عبارة عن أى وقت على معنى ثالث وهو أن تكون «ما» عبارة عن أى وقت وزمان كأنه قال: وانكحوا من النساء ما طاب أى وقت طاب، وقال: إن صح هذا فهو جيد (١٢٥).

\* أما عن الفروق الدلالية بين تراكيب بينها قدر من الاختلاف وقدر من التشابه في التركيب، فمنها:

عبارة (زيد أفضل الإخوة؛ ومدى اختلافها دلاليا عن عبارة (زيد أفضل إخوته (١٣٦٠).

ومن التراكيب التي أدلى فيها السيرافي برأيه في
 دلالتها، قول أبي حيان:

هقلت لأبى سعيد السيرافى شيخ الدنيا: قال أبو
 زيد: يقال: إنه لكثير فضيض الكلام، أيراد بهذا
 مدح المذكور أم الزراية عليه؟

فقال لى: هو إلى الزراية أقرب؛ لأن الفض كسر، ومنه: فضضت ختم الكتاب، ومنه: ضربه فصار فضاضا؛ والصحيح خير من المكسور، وكأنه يراد بهذا أنه يرمى بالكلام مكسرا غير ضحيح (١٢٧)

ومن التراكيب التي ساقها لوجود فروق دلالية بينها دون أن يفسرها أو يعلق عليها:

ولهذا على درهم غير قيراط؛ ولهذا الآخر على درهم غير قيراط؛ ولهذا الآخر على درهم غير قيراط، (١٢٨) وكذلك عبارة: وقال رجل لصاحبه: وبكم الثوبان المصبوغان، وقال آخر: وبكم ثوبان مصبوغان، وقال آخر: وبكم ثوبان مصبوغين، (١٢٩).

ومنها أيضا قوله: اقال قائل: امن الكلام ما هو مستقيم حسن، ومنه ماهو مستقيم محال، ومنه ماهو مستقيم قبيح ومنه ما هو محال كذب، ومنه ما هو خطأه (١٣٠).

ومن التراكيب التي ساقها دون تفسير أو تعليق كذلك قول السيرافي:

هقال قائل: الفلان من الحائط إلى الحائط، ما الحكم فيه؟ وما قدر المشهود به لفلان؟ فقد قال ناس: له الحائطان معا وما بينهما. وقال آخرون له النصف من كل منها. وقسال آخرون له أحدهما. ١٣١٦.

ولقد علق السيرافي على التراكيب السابقة بقوله إن هعلاقتها بالمعنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللفظيه (١٣٢).

ومن التراكيب التي ذكرها السيرافي، والتي تبرز أثر النحو في حدوث الضرورة الشعرية، ما ذكره التوحيدي من أنه قد

دحكى أبو سعيد السيرافي أنه دخل إلى مسجد ابن دريد ورجل ينشد: [الوافر]

تغيرت البلاد ومن عليها

فوجه الأرض مغبسر قبيح تغيير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجمه المليح

فقال أبو بكر: هذا والله عجب، أول من قال الشعر أقوى؛ قال، قلت: له مخرج في النحو إذا ترك الإقواء، قال: ما هو: قلت: وقل بشاشة الوجه الصبيح، بحذف التنوين وبنصب، والتنوين يراد، ويكون نصه على مذهب التمييز...ه(١٣٣٠).

# ثالشًا: أنواع أخرى من النصوص المنسوبة إلى السيرافي:

ويتناول هذا المحور الأخير من البحث دراسة أنواع أخرى من النصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات أبي حيان التوحيدي، وتشمل الشعر وشروحه، الأقوال المأثورة والحكايات والتعليق عليها.

أما عن الشعر الذى ورد على لسان السيرافى فى
 كتابات التوحيدى، فتراوح بين أبيات مصحوبة بتعليق عليها،
 وأحرى ساقها دون تعليق.

أما عن الأبيات التي ساقها مصحوبة بتعليق، فقد كان في أغلبه لغويا، كما كان بعض هذه الأبيات من إنشاده وبعضها الآخر رواها عن آخرين.

أما عن الأبيات التي لم ينسبها إلى أحد وفي الأغلب كانت من نظمه؛ حيث ساقها ليستعين بها على تفسير معانى بعض المفردات لغويا، ومناقشة ما تثيره هذه المفردات من قضايا بعينها، فمنها قول التوحيدي:

هقال أبو سعيد السيرافي: إن هذا لزيد إذا كان المشار إليه هو زيد، وكسروا اللام ليزول اللبس، وأصلها الفتح، لأن الباب في الحروف المفردة أن تبنى على الفتح فإذا وصلتها بالمكنى عادت إلى أصلها من الفتح، وذلك قوله: إن هذا له، وإن هؤلاء لنا، لأنك تقول في مكنى المرفوع: إن هذا لأنا، وإن هؤلاء لنحن، وإن هذا لهو، وأنشد: [الطويل]

وإنى أمرؤ من عصبة خندفية

أبت للأعادي أن تنيخ رقابها، (١٣٤)

فلقد ناقش السيرافي قضية كسر اللام وفتحها، ثم ذيل رأيه ببيت من الشعر من إنشاده كشاهد على صحة رأيه. وفي موضع آخر بدأ بإنشاد أبيات هي في الأغلب من نظمه، ثم على عليها بالتقسير اللغوى لبعض المفردات التي وردت فيها، ولكي يدلل على صحة تفسيره؛ روى شطراً لشاعر آخر جاهلي هو طرفة بن العبد(١٣٥)

ولقد أورد السيرافي أبيانا من نظم الآخرين كشاهد على صحة رأيه إزاء مناقشته لقضية لغوية. ومن ذلك تفسيره لكلمتى والوعدة و والوعيدة، ثم دلل على صحة تفسيره ببيت ولأبى وجزة السعدى يقول مادحا بلسانه جاريا على فطرته: [الكامل]

صدق إذا عد الرجال وأوعدوا

فأحث بادرة وأوفى موعد(١٣٦)

كما ساق السيرافي أبياتا من الشعر لخارجي في زيد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب عليه السلام لما قتل: [الكامل]

يابا حسين والحسوادث جسة أولاد درزة أسلمسسوك وطاروا يابا حسين لو شراة عسمسابة

علقت لك كان لوردهم إصدار إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن

عاراً عليك ورب قتل عار (١٢٧)

ثم ذيل السيرافي هذه الأبيات بالتفسير اللغوى لكلماك وردت فيها، هي: «أولاد درزة»، واشراة عصابة»، فقال:

أولا درزة: الخميساطون، وإنما يعنى أرذال الناس وسفلتهم، وشراة عصابة: مزاح عن حقه، أراد: عصابة شراة، وإنما قالوا: نحن شراة أي نحن شرينا أنفسنا أي بعناها في ذات الله، (١٣٨)

أما عن أبيات الشعر التي أنشدها السيرافي دون تعليق، فمنها ما كان من نظم غيره، ومن ذلك قول التوحيدي:

ه أنشدنا أبو سعيد: [الكامل]

أولاد درزة أسلموه مسسلا يوم الخميس لغير ورد الصادر

تركوا ابن فاطمة الكريم جدوده بمكان مسخنة لعين الناظر

ر وعزاها إلى بعض الخوارج،(١٣٩).

ومن دلك أيضا

«أنشدنا أبو سعيد السيرافي لأبى هفان يخاطب إبراهيم بن المدبر وقد خرج مصعدا إلى بغداد من البصرة: [الرمل]..ه(١٤٢)

وهناك من أبيات الشعر ما ذكره على سبيل مناسبتها لمقتضيات الموقف (۱٤١)، وهناك أيضا أبيات من الشعر قرئت على السيرافي لاستطلاع رأيه فيها، فصمت ولم يبد تعليقا عليها، مما يوحى بإقراره لها وموافقته عليها (١٤٢).

\* أما عن الأقوال المأثورة والحكايات التي ذكرها السيرافي، فمنها الأقوال التي وردت رداً على أسئلة مرتبطة بمواقف معينة، ومن مثل هذه الأقوال على سبيل المثال: وقيل لمديني أتخب رمضان؟ قال: ما أنهنأ بشهور سائر السنة من أجله فكيف أحبه؟ (١٤٣٠). ومنها أيضا: اسكر مزبد يوما وجاء إلى امرأته فقالت: أسأل الله أن يبغض إليك النبيذ، فقال: وإليك القبب، (١٤٤٠).

وبالنسبة إلى الحكايات فقد أورد السيرافي بعضها مفسراً بعض مفرداتها لغويا، ومنها ما ساقه لما فيه من الحكمة والعبرة.

ومن الحكايات التي ساقها لتفسير بعض مفرداتها لغويا نوله:

ادخل عطية بن عبد الرحمن الثعلبى على مروان بن محمد، فلما صار على طرف البساط تكلم. فملأه سروراً. ثم قال: ايذن لى يا أمير المؤمنين أقبل يدك. فقال له مروان: قد عرف أمير المؤمنين مكانك فى قومك وفضلك فى نفسك. والقبلة من المسلم ذلة، ومن الكافر حدعة، ولا حاجة بك إلى أن تذل أو تخدع. وأنت الأثير عندنا على كل حال. الخاء من «خدعة» كانت مضمومة... وفتحها لغة رسول الله تلا وآله، وضمها جائزه (۱٤٥٠).

أما عن الحكايات التي ساقمها دون تعليق ولكن مضمونها يوحى بالحكمة والعبرة، فمنها ما نقله التوحيدي عن خط السيرافي من أن:

دعبد الملك بن عمير قال \_ وأوماً بيده إلى قصر الإمارة بالكوفة \_: دخلت هذا القصر فرأيت عجبا؛ وأيت عبيد الله بن زياد جالسا على سريره

وبين يديه ترس فيه رأس الحسين بن على عليهما السلام ولمن قاتلهما، ثم دخلت هذا القصر فرأيت الختار جالسا على السرير وبين يديه ترس فيه رأس عبيد الله بن زياد، ثم دخلت هذا القصر فرأيت مصعب بن الزبير بن العوام وهو جالس على السرير وبين يديه ترس فيه رأس الختار، ثم دخلت هذا القصر فرأيت عبد الملك ابن مروان جالسا على السرير وبين يديه ترس فيه رأس مصعب...ه.(١٤٦)

خلاصة القول، أن النصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات أبى حيان التوحيدي كشفت عن أمور عدة لها أهميتها. ولعل أهمها أن طرق نقل أو تحمل هذه النصوص أبرز أمانة تحمل التلميذ عن أستاذه، فضلا عن أمأنة النقل عند الأستاذ. فكل منهما لم ينسب أو يدعى لنفسه رأيا لم يكن صادرا منه، مما يؤسس ويرسخ أدبيات الأمانة العلمية لدى التلميذ والأستاذ على حد سواء.

ولقد كشفت هذه النصوص عن معالجة قضايا متنوعة، فكان منها ما يتعلق ببنية الكلمة وما يرتبط بها من قضايا صرفية تتعلق بالميزان الصرفي أو المصادر والاشتقاق.

وأبرزت النصوص كذلك القضايا المتعلقة بدلالة المفردات، وكشفت عن منهج السيرافي في معالجتها وإبراز دلالتها ، كما كانت قضية اللفظ والمعنى من المباحث التي شغلت حيزا من كتابات السيرافي ، فضلا عن معالجته لقضية الترادف، وقضية تعدد المعنى.

كما تعرضت النصوص للقضايا النحوية التركيبية، وقبضايا التراكيب والأساليب، وأمكن نصنيفها في أربعة مباحث، هي قضايا نظرية في علم النحو، وقضايا المصطلحات النحوية، وقضايا التراكيب والأساليب وأخيرا النحو وأثره في حدوث الضرورة الشعرية.

كما تضمنت النصوص المنسوبة إلى السيرافي ألوانا مختلفة، فكان منها ما يعالج قضايا نظرية ومنها ما يتصدى لقضايا تطبيقية، فضلا عن النصوص الشعرية وشروحها، والأقوال المأثورة والحكايات والتعليق عليها.

# المعادر والراجع

#### (أ) المصادر:

أبو حيان التوحيدى:

أخلاق الوزيرين «مثالب الوزيرين الصاحب ابن عباد وابن العميد. حققه وعلق على حواشيه: محمد بن ناويت الطنجى، دار صادر، بيروت ١٩٩٢م، ١٤١٢هـ. الإشارات الإلهية. حققه عبد الرحمن بدوى. وكالة المطبوعات. الكريت، ١٩٨١م.

الإمتاع والمؤانسة. صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين، أحمد الزين. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت. لبنان، د.ت. وأيضا منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة، ١٩٣٩م.

البصائر والذخائر. عُقيق: وداد القاضي، دار صادر. بيروت، ط١٩٨٤، ١م.

رسائل أبي حيان التوحيدي مصدرة بدراسة عن حياته وآثاره وأدبه. تتقبق: إبراهيم الكيلاني. دمشق، دار طلاس، ١٩٨٥م.

الصداقة والصديق. تخقيق: إبراهيم الكيلاني. دار الفكر، دمش، ١٩٦٤م.

المقابسات. غفيق وتعليق حسن السندويي. دار المعارف للطباعة والنشر. سوسة. تونس. ط1ء حويليه ١٩٩١م. ط٢ دار سعاد الصباح ١٩٩٢م. الهوامل والشوامل. نشره أحمد أمين، السيد أحمد صقر. مطعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥١م، ١٣٧٠هـ.

#### (ب) المراجع :

أحمد محمد الحوفي: أبو حيان التوحيدي. مطبعة نهضة مصر. ط ١،١٩٥٧، ط٢، ١٩٦٤م.

عبد الرزاق محيى الدين: أبو حيان التوحيدي، سيرته وآثاره. مطبعة السعادة، مصر. ط١، ١٩٤٩م.

عبد الواحد حسن الشيخ: أبو حيان التوحيدي وجهوده الأدبية والفنية. الهيئة المصرية، الإسكندرية، ١٩٨٠م.

محمد عبد الغنى الشيخ: أبو حيان التوحيدي رأيه في الإعجاز والره في الأدب والنقد. الدار العربية للكتاب. بيروت، ١٩٨٢ م.

محمود إيراهيم: أبو حيان التوحيدي. الدار المتحدة للنشر، ببروت، ١٩٧٤م.

ياقوت الحموى: معجم الأدباء. حققه إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي. بيروت، ١٩٩٣م.

يوسف شاروني: الحب والصداقة في التراث العربي والدراسات المعاصرة. دار المعارف بمصر، الفاهرة، ١٩٧٥

## الهوامش

- ١ \_ معجم الأدباء جـ ١٥: ص٥، ط دار المأمون.
  - ٢ \_ طبقات الشافعية جـ٤: ط مصر.
- ٣ \_ انظر: الفهومست لابن النديم ص٩٩، و وفيات الأعيان ص٧٨، وبغية الوعاة ص٢٢٥: هو الحسن بن عبدالله بن المرزبان، وأصله من فارس ومولده بسيراف، ومن ثم قيل له السيرافي نسبة إليها. قرأ القرآن الكريم على أبي بكر بن مجاهد \_ أحد القراء السبعة \_ وتعلم اللبنة على ابن دريد، والنحو على أبي بكر بن السراج النحوي، وكان أعلم الناس في عصره بنحو البصريين.
  - ٤ \_ الإمتاع والمؤانسة جـ ١ : ص١٣٠ ط. اللجنة ١٩٣٩م.
    - ه \_ الفهرست ص٩٩.
    - ٦ \_ معجم الأدباء: جـ٨: ص١٥٠.
    - ٧ \_ المصدر السابق: جـ ٨: ص١٥١.
    - ۸ المصدر نف، جا۸: ص۱۹۳.
       ۹ المصدر نف، د جا٨: ص١٩٥٤.
    - . ١٠ \_ أخلاق الوزيرين: ص٤٠٠.
  - ١١\_ المصدر السابق: ص١١، ٢، ص١١٦. وانظر: الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٣٠.
    - ١٢ \_ معجم الأدباء: جـ٨: ص٥٥٥.
  - ١٣ \_ إيراهيم الكيلاني أبو حيان التوحيدي: ص١٤، زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدي: ص٣٣.
    - ١٤ \_ معجم الأدباء: جـ٨: ص١٧٢، و الإمتاع والمؤانسة: جـ١ ص١٣٣، ص١٣٣.
      - ١٥ ـ انظر على سبيل المثال: البصائر جـ ٢ ص٧٧٠.

```
    ١٦ ــ زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدى: ص٣٣.
    ١٧ ــ أخلاق الوزيرين: مر٢٤٨.
    ١٨ ــ معجم الأدباء: جـ٨: ص١٥٣.
    ١٩ ــ المقابسات: ص١٥٧.
    ٢٠ ــ الإمتاع والمؤانسة: جـ١: ص١٣٩.
    ٢٠ ــ الناع والمؤانسة: جـ١: ص١٣٩.
```

۲۰ \_ الإمتاع والمؤانسة: جـ1 : ص190 . ۲۱ \_ أخلاق الوزيرين: ص11 ، وانظر معجم الأدباء جـ4 : ص107 ، والبصائر: جـ1 : ص114 .

۲۲ \_ معجم الأدباء: جـ٨: صـ١٥٥ .

٢٣ \_ البصائر والذخائر: جـ٧: ص١٩٣.

۲۱ ــ المصدر السابق: جـــ ، ص٦٢.

۲٥ \_ المصدر نفسه: جدا : ص٣٧.

۲۲ بـ المصدر نفسه: جـ٥ : ص٨٧ ، ص١١٨ .

۲۷ ـ المصدر نفسه: جـ٦ : ص٢١٨.

٢٨ يـ المصدر تقييه: جدا : ص ١٧٩.

۲۹ ـ المصدر نفسه: جـ۲: ص۲۲۱.

٣٠ \_ المصدر السابق: جــ٥: ص١٣١ .

۳۱ ـ المصدر نفسه: جـ٤: ص٢٠٧، جـ٥: ص١٤٢، ص١٤٣، ص٢٠٠، ص٢٠٨، ص٢٠٨، جـ٦: ص١١٠، جـ٨: ص١١٠، وانظر: أخلاق الوزيرين: أص٦٨، . . . . .

٣٢ \_ البصائر والذخائر: جـ٦: ص١٩٨.

٣٣ ـ المصدر السابق: جـ٦: ص٢٠٦.

٣٤ ـ المصدر نفسه: جـ٩ : ص١٧٨ ، ص١٧٩ .

٣٥ ــ المصدر نفسه: جــا : ص١٧٨ .

٣٦ ـ المصدر نفسه: جـ٢: ص٨٧.

٣٧ ـ المصدر نفسه: جـ٦ : ص١٩٦ ، ص١٩٧٠.

٣٨ \_ كتاب اللغات ليونس بن حبيب، ذكره ابن النديم في الفهوست: ص٤٨، وانظر: وفيات الأعيان: جـ٧: ص٥٤٠.

٣٩ ـ البصائر والذخائر: جـ٢ : ص٤٢ .

٤٠ ـ المصدر السابق: جـ٤: ص ٢٢٠.

11 \_ المصدر نفسه: جدة: ص٢٢٠.

٤٦ ـ المصدر نفسه: جـ٥: ص١٣١.

٤٤ ، ٤٤ - المصدر نفسه: جـ٦: ص١٩٧ . وانظر أيضا: ص١٩٨ .

٤٥ ـ المصدر نفسه: جدة: ص٢٣٢.

٤٦ ـ المدر تقسه: جـ٩: ص٦٧.

٤٧ \_ المصدر نفسه: جـ٣: ص١٤٩.

٤٩ \_ المصدر نفسه: جـ٣: ص١٣٢.

٥٠ \_ المصدر نفسه: جد٧: ص١٣٦.

٥١ ـ المصدر نفسه: جـ٧: ص١٢٧.

۵۲ \_ المصدر نفسه: جـ٧: ص١١٦.

۵۳ ـ المصدر نقسه: جـ۷: ص۱۳۰، ص۱۳۱.

٥٤ \_ المصدر نفسه: جـ٧: ص١٣٣.

٥٥ ـ المصدر تقسه: جـ٧: ص١٥٦، ص١٥٧.

۵۱ ـ الصدر نفسه: جـ۹: ص۱۹۳.

٥٧ \_ المصدر نفسه: جـ١ : ص١٧٥ .

۵۸ ـ المصدر نقسه: جـ٥: صـ٩٥.

```
٥٩ _ المصدر نفسه: جـ١ : ص٣٦، ص٣٧.
                              ٦٠ _ المصدر نفسه: جـ٥: ص٥٩٠
                        ٦٢، ٦٢ - المصدر نفسه: جدة: ص٢٣٢،
                             ٦٣ _ المصدر نفسه: جـ٥: ص٩٥.

 ٦٥ - ١ المصدر نفسه: جـ٥: ص٨٧.

                            ٦٦ _ المصدر نفسه: جـ٢ : ص١٩٢٠ .
                 ۲۷، ۲۷ _ الإمتاع والمؤانسة: جـ ۲: ص ۲، ص ۳٠
               ٦٩ _ البصائر والذخائر: جـ٦: ص١٠٨، ص١٠٩.
                           ٧٠ _ المصدر نفسه: جـ٥: ص٢١٨.
                             ٧١ _ المصدر نفسه: جـ٨: ص٥١.
                            ٧٢ _ المصدر نفسه: جـ٩ : ص٢٠.
                            ۷۳ ـ المصدر نفسه: جـ۸: ص١٤٧.
                             ٧٤ ـ المصدر نفسه: جـ٥: ص٨٧.
                          ۷۵ _ المقابسات: ص۱۷۶ ، ص۱۷۵ .
                       ٧٦ _ الإمتاع والمؤانسة: جـ١ : ص١٢٥ ـ
                         ٧٧ _ البصائر والذخائر: جـ٥: ص٥٠.
                       ٧٨ _ الإمتاع والمؤانسة: جـ١ : ص١١ .
                          ٧٩ _ المصدر السابق: جدا : ص١٣٢ .
                           ٨٠ _ المصدر نفسه: جـ١: ص١٢٥.
                              ٨١ _ الهوامل والشوامل: ص٥٠
                       ٨٢ _ البصائر والذخائر: جـ١ : ص١٧٩ -
                      ٨٢ _ لنظر المصدر السابق: جـ ؛ : ص٢٣٢.
                            ٨٤ _ المصدر نف، جـ١ : ص٣٧.
                            ٨٥ _ المصدر نفسه: جدا : ص٢٧.
                           ٨٦ _ المصدر نفسه: جـ١ : ص١٩٣٠.
                           ٨٧ _ المصدر نفسه: جـ٣: ص١٠٥٠
                           ٨٨ _ المصدر نفسه: جـ٤: ص٢٣٢.
                          ٨٩ _ المصدر نفسه: جـ٥: ص١١٨.
                          ٩٠ _ المصدر تقسه: جـ٨: ص١٤٨.
                           ٩١ ـ المصدر نفسه: جـ٨: ص٥١.
                          ٩٢ _ المصدر نفسه: جـ٨: ص١٤٧.
                        ٩٣ _ البصائر والذخائر: حـ٦: ص٧٢.
                       ٩٤ _ الإمناع والمؤانسة: جـ١ : ص٩٠٠ .
                                  ٩٥ _ المقابسات: ص١٧١ .
                   ٩٦ _ انظر الامتاع والمؤانسة: جــا : ص١١٤.
                     ٩٧ _ انظر المصدر السابق: جـ١ : ص١١٥ .
                          ۹۸ ــ المصدر نقسه جدا : ص۱۹۶.
                          ٩٩ _ المصدر نفسه: جـ١ : ص١٢٢٠ .
                ١٠٠ ـ المصدر نفسه: جـ١: ص١٢٢، ص١٢٣.
١٠١ ـ المصدر نفسه: جدا : ص١١٦، ص١١٢، ص١٢٢، ص١٢٢.
                ١٠٢ ـ المصدر نفسه: جا : ص١٢٤ ، ص١٢٥ .
                               ۱۰۳ _ المقابسات: ص۱۷۷ .
```

١٠٤ \_ الإمتاع والمؤانسة: جـ١: ص١٢١.

```
١٠٥ ـ. المصدر السابق: جـ١: ص١١٧.
             ١٠٦ _ سورة النساء: ٣٠
           ١٠٧ _ سورة الشمس: ٥٠
            ١٠٨ _ سورة الطور: ١٤.
١١٠ ـ. المصدر السابق: جــ١ : ص١٧٥ .
```

١٠٩ ـ البصائر والذخائر: جـ٦: ص٢١٦، ص٢١٧،

١١١ ـ المصدر نقسه: جـ٥: ص١٤٢.

١١٢ ـ المصدر تقسه: جـ١ : ص١٧٥ . ١١٢ \_ الإمتاع والمؤانسة: جـ١: ص ١٠٩.

١١٤ ـ المصدر السابق: جـ١ : ص١٠٦ ، ص١٠٧.

١١٥ \_ البصائر والذخائر: جـ٦: ص٢١٨.

١١٦ ـ المصدر السابق: جـ٥: ص٢٠٠ ـ ص٢٠٢.

١١٧ ـ المصدر نفسه: جــ ٤: ص٥٩.

١١٨ ــ المصدر نفسه: جـ٥: ص١٢٣ ـ

١١٩ ـ المصدر نفسه: جدا، ص ص ١٠٨. ١٠٩.

۱۲۰ \_ سورة آل عمران: ۱۸ .

١٢١ \_ البصائر والذخائر: جـ٣: ص١٤٩.

١٢٢ \_ سورة النساء: ٣.

١٢٣ \_ سورة الشمس: ٥.

١٢٤ ـ سوة الطور: ١٤.

١٢٥ \_ البصائر والذخائر: جـ٦ : ص ٢١٦ ، ص٢١٧ .

١٢٦ \_ البصائر والذخائر جـ٥: ص ٢٠٨، ص ٢٠٩. وانظر كذلك الإمتاع والمؤانسة: جـ١: ص١٢٠.

١٢٧ \_ أخلاق الوزيرين: ص ٢٤٨ ـ

١٢٨، ١٢٩ \_ الإمتاع والمؤانسة: جـ1: ص١٢٢.

١٣٠ ـ المصدر السابق: جـ١: ص١٣٦،

١٣١ ـ المصدر نفسه: جـ١ : ص١٢٥ ، ص١٢٦.

١٣٢ ـ المصدر السابق نفسه: جـ١: ص ١١٨ .

١٣٢ ــ البصائر والذخائر: جــ؛: ص٢٢٠.

١٣٤ ـ المصدر السابق: جـ٩، ص ١٧٨.

١٣٥ ـ المصدر نفسه: جـ٩: ص١٧٨ ، ص١٧٩ .

١٣٦ \_ المصدر نقسه: جدا : ص١٧٨ .

۱۳۷ ـ المصدر نقسه: جدا": ص١٨٢ .

۱۳۸ ـ المصدر نفسه، جداً ، ص۱۸۱.

۱۳۹ ـ المصدر نفسه: جداً : ص۱۸۲ ، ص۱۸۳ .

١٤٠ \_ انظر المصدر نفسه: جـ٢: ص٨٧. وانظر أيضا أبياناً أخرى: جـ٤: ص٢٦، جـ٥: ص٤، جـ٦: ص١٩٨، جـ٩: ص٧٧.. وانظر أيضا: الإمتاع والمؤانسة : جد ۱: ص ۲۷،

١٤١ \_ أنظر البصائر والذخائر: جـ ٤: ص ٢٦، ص ٢٧.

١٤٢ .. المصدر السابق: جـ٢ :ص٤٢)، وانظر أيضا: جـ٦ :ص١٩٦، ص١٩٧٠.

١٤٣ ـ المصدر نفيه: جـ٦ :ص١٩٧.

١٤٤ ـ المصدر نفسه، الصفحة تفسها. وانظر أقوالاً أخرى: ص١٩٨٠.

١٤٥ ـ المصدر السابق: جـ٧ :ص١١٦.

١٤٦ ـ المصدر السابق: جـ٧ :ص١٣٣، ص١٣٤. وانظر أيضا حكاية أخرى على النسق نفسه ص١٣٥، ص١٣٣.

# التوحيدي مترجما للرجال من خلال كتاب الإمتاع والمؤانسية

# هاني العميد×

#### مقدمة

حتى وقتنا الراهن، لم تخظ الترجمة عند التوحيدي بالاهتمام اللائق والجدية الكافية عند الباحثين، وذلك على الرغم من وجود دراسات وافية أصدرها عدد منهم، وجميعها تتعلق بأدبه وحياته وفلسفته. وباستثناء بعض سطور هنا وهناك، فإن من كتب عن التوحيدي لم يشغل نفسه بما يمكن أن يجعل من مادة التراجم مادة لها أبعادها وتأثيراتها؛ إذ إننا ونحن نقرأ في كـتـاب (الإمـتـاع والمؤانسـة)، وهو أكـبـر كتب التوحيدي احتواء على التراجم، يمكننا أن نتساءل: ما عناصر الترجمة عند التوحيدي، وما مذهبه فيها، وما الغاية التي سعى إلى تحقيقها؟

وجود نظرية عامة وشاملة ومقبولة بشكل عام خاصة بالترجمة، يمكن أن تفسر السبل الفنية لهذا الفن. لقد

والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا هي عدم \* أستاذ الأدب العربي، الجامعة الأردنية.

كانت المحاولات الأولى للكتابة حول هذا الموضوع قليلة جدا، بل إن مصطلح الترجمة أو التراجم نفسه لم يستعمل قبل القرن السابع الهجري، عندما استعمله ياقوت الحموي(١) في مقدمة كتابه (معجم الأدباء)، ليدور هذا المصطلح بعد ذلك في محيط قنوات ضيقة. وعلى الرغم من وجود أنماط متعددة للترجمة، كالتراجم العامة والتراجم المتخصصة وتراجم المدن والقرون والسنين والطبقات، وعلى الرغم من أن كشيرا من مؤلفي كتب التراجم قد حددوا موضوعات تراجمهم وسجلوا في مقدماتهم اهتماماتهم المباشرة وحددوا سماتها، فإن هذه الأنماط لم تخضع للتحليل والتعليل لأسباب متعددة منها: إن التحليل ـ إن وجهد \_ لم يوضع في سياقه الصحيح، ولم يمس المنظومات الصغيرة فضلا عن الأشكال الكبيرة، هذا إلى جانب أن الترجمة قد ألفت أو كتبت بعد زمن من حياة صاحبها، لذلك جاءت في معظمها داخلة في باب الجاملة والتأييد المذهبي، أو

جاءت مظهرة المساوئ والعيوب، ومخالفة كل المخالفة لما درج عليه كتاب التراجم.

وإذا كانت بعض التراجم في بعض الكتب قد حظيت التساع وامتداد، وعمق وكشافة، وكانت أكبر من مجرد مستودع للبيانات التاريخية، وحفلت بالتقريظ والمديح، فإن ثمة بعض التراجم التي كانت مختصرة ومبتسرة وحفلت بالنقد والجدل والمؤاخذة واللوم. ولا شك في أن كتاب التراجم قد تعرضوا للتقريع والتجريح عندما أظهروا بعض جوانب معينة دون غيرها من حياة من يترجمون لهم. فإذا حدث وأصبح كاتب الترجمة مدركا بعض المعلومات التي تثير الجدل حول شخص معين، فهل كان يقوم باستبعادها أم إثباتها؟ وإن قرر أن يثبتها ويضمنها تراجمه، فكيف كان يعرضها؟ والآن: أين موقع التوحيدي من كتاب التراجم، وما يعرضها؟ والآن: أين موقع التوحيدي من كتاب التراجم، وما نوع الترجمة التي كتبها، وما الدوافع لكتابة التراجم! ومن كان وراء التوحيدي الذي كتب هذه التراجم أو طلب منه أن على الآخرين الذين عندما فكروا في ترجمته أحجموا عن على الآخرين الذين عندما فكروا في ترجمته أحجموا عن ذلك؟

ولعل هذا البحث، بما لدى الباحث من متسع، يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، ولكنه يود قبل ذلك أن يحدد الإطار الذى سيدور فيه؛ ذلك أن المنهج الذى سينهجه الباحث هو المنهج الوصفى، متخذا من نصوص التراجم التى أودعها فى كتاب (الإمتاع والمؤانسة) مادة للبحث والحوار والجدل والنقد، وكلى أمل فى أن أقدم على حقل جديد من حقول التوحيدى المتعددة، لعلى أصيب فيما أذهب إليه، فإن كان ذلك متاحا فلعلى أضيف جديدا فى انجاه لم يتناوله الباحثون بالتفصيل المطلوب.

# دوافع كتابة الترجمة عند التوحيدي

لم يؤثر عن التوحيدي أنه كتب كتبا في تراجم الرجال. ولذلك فإنه لم يحتل موقعا متميزا من هذه الناحية، إلا بعد أن ألف رسالة (٢) في الوزيرين: الصاحب ابن عباد وأبي الفتح ابن العميد، وقد يكون التوحيدي اشتهر بعد ذلك

بوصفه مترجما للآخرين أو مصوراً بارعا، أو ناقداً للرجال، وعلينا أن نعترف كذلك بأن التوحيدي كان ناقلًا للواقع الذي عاشه، وكانت لديه حاسة بصيرة وآذان صاغية وقدرة استثنائية على تجسيد الواقع، وربما أظهر هذا النقل على شكل قصة أو أقصوصة.

ومن يتتبع تقاليد كتابة الترجمة عند التوحيدى، سيلاحظ مظهرا جديدا لم يألفه الكتاب من قبل، وطريقة فريدة من نوعها في معالجة بعض الأحداث المثيرة للجدل. وما من شك في أن صنيعه قد خلف ردود فعل قوية، ليس في أثناء حياته فحسب، وإنما امتد تأثيرها على ما بعد موته، وهذه الدراسة سوف تخضع تراجم التوحيدي لجماعة عصره للمناقشة والتحليل والتعليل، مع قناعتي التامة بأنها ليست بتاريخ حياة كامل لكل واحد منهم. بل إنها تراجم منقوصة بناريخ للرجال. والأكثر أهمية أن هدفها ليس شرح حقيقة تاريخية معينة وتفسيرها، بل الأقرب إلى الصحة هو أنها تتناول بعض المعاني والصفات التي وجدها التوحيدي في بعض من ترجم لهم.

ورغم أن ذلك لابد أن يقترن بمظاهر حياة الشخص، من حيث هي قيمة تكمن فيها الاستقلالية التامة، قادرة في حد ذاتها على التطور، فإنه لابد من مراعاة رأى الآخرين بالترجمة الواحدة، كما لابد من استعراض مجمل التراجم، التي تتعلق بسيرة شخص معين، وتعرف اتجاه هذه التراجم، إن كانت ذات اتجاه أدبي أم ذات اتجاه تاريخي؟ أم ذات اتجاه لغوى ولفظى ومعنوى؟ أم ذات اتجاه قيمي ناقد للمجتمع من خلال الرجال؟

وما هو واضح لدينا أن التوحيدى لم يكن راغبا في وصف الرجال، ولا كان ذلك هاجسه أو ما يتطلع إليه، وإنما دفع إلى ذلك دفسعا، وإنه نزل عند رغبة أبى عبد الله العارض<sup>(٦)</sup>، الذى بادر إلى سؤال التوحيدى عن حديث أبى سليمان المنطقى<sup>(٤)</sup>: «كيف كان كلامه فينا، وكيف كان رضاه عنا، ورجاؤه بنا؟» ومرة أخرى يطلب أبو عبد الله العارض أن يحدثه عن درجته في العلم والحكمة، ويعرفه (٥) محله فيهما من محل أصحابنا: ابن زرعة واين الخمار وابن

السمح والقومسي ومسكويه ونظيف ويحيى بن عدى وعيسى ابن على

وعندئذ قال التوحيدى: وصف هؤلاء أمر متعذر وباب من الكلفة شاق، وليس مثلى من جسر عليه، وبلغ الصواب منه، فإنما يصفهم من نال درجة كل واحمد منهم، وأشرف بعمد ذلك عليهم، فعرف حاصلهم وغائبهم وموجودهم ومفقودهم،

مما يعنى أن أبا عبد الله العارض هو الذى كان وراء حث التوحيدي على أن يصف الرجال.

والحقيقة أن أبا عبدالله العارض كان وراء تحديد منهج وصف الرجال، فمرة يريده أن يحدثه عن كلام أبى سليمان المنطقى في الوزير، ورضاه عنه ورجاؤه فيه، لا سيما أن التوحيدي أقرب الناس إليه، فهو يعرفه حق المعرفة. ومرة يطلب أن يحدثه عن درجة أبى سليمان في العلم والحكمة، ويعرفه محله من محل المتفلسفة الآخرين من أصحاب أبى عبدالله العارض، مما يعنى أنه كان على علم بأن التوحيدي قد تكونت لديه القدرة على وصف الآخرين باعتباره قريبا منهم، عارفا بهم لأنه كان على صلة بهم.

وما من شك فى أن محاولة التوحيدى الاعتذار لم تلق من الوزير آذانا صاغية، وربما جاءت من باب الاعتذار المتكلف، فقد رغب التوحيدى فى أن يظهر نفسه، بعد أن واجه من حالات الصد والمواجهة والاحتقار من الآخرين، بمظهر الرجل المتواضع، الذى يتمنى أن ينال درجة كل واحد منهم، ويشرف بعد ذلك عليهم، فيكون قد عرف حاصلهم وغائبهم وموجودهم ومفقودهم، عندئذ اعتبر الوزير ما سمعه تخايلا لا يقبله مؤكدا (1):

«هذا تحايل لا أرضاه لك، ولا أسلمه في يدك، ولا أحتمله منك».

وإمعانا في طلب الوزير من التوحيدي ذلك، ورغبته في وصف الرجال، فإنه يقوم بتصويب ما يطلبه، وتوضيح ما يرغب في سماعه، موجها التوحيدي إلى وجهة مهمة قد تكون غابت عن التوحيدي عندما يقول له (٧): «ولم أطلب إليك أن تعرفهم بما هو معلوم الله منهم وموهبه لهم، ومعلوعه عليهم، على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص...». والحقيقة أن أبا عبدالله العارض هنا يظهر ولا نقص...». والحقيقة أن أبا عبدالله العارض هنا يظهر والتجريح، ويحذره من أنه لا يريد ما يعلمه الله منهم، وما الله فيهم وخلعه عليهم، وإنما أراد أبو عبد الله العارض أن يذكر (٨) له التوحيدي «من كل واحد ما لاح منه لعينك، يذكر (٨) له التوحيدي «من كل واحد ما لاح منه لعينك، وجلي لبصيرتك، وصار له به صورة في نفسك، فأكشر وصف الواصفين للأشياء على هذا يجرى، وإلى هذا القدر ينتهي».

من هنا يتسضح أن أبا عبد الله العارض يريد من التوحيدى أن يكون اهتمامه بتراجم الرجال أو وصفهم مساويا لاهتماماته الأخرى. ولكنه يريد في الوقت ذاته أن يضع للتوحيدى بعض الكوابح والضوابط، تماما مثلما فعل عندما لفت نظره إلى المنهج الذي يريده في الليالي، ومن جهة أخرى لا يريد أبو عبد الله العارض إلا اتباع سنة الآخرين في الوصف، ذلك لأن (٩) هأكثر وصف الواصفين للأشياء على هذا يجرى، وإلى هذا القدر ينتهى». مما يعنى أن أبا عبد الله العارض كان راغبا في توجيه التوحيدى الوجهة التي يراها مناسبة في تراجم الرجال.

ومن جهة ثانية، نلاحظ أن أبا عبد الله العارض يشير إلى ما شاع فى القرن الرابع الهجرى من أسلوب لتراجم الرجال، عندما يذكر بأن أكثر وصف الواصفين للأشياء على هذا يجرى، مما يعنى أن قوالب الترجمة التى تجد لها أمثلة عند ابن النديم كان لها أسلوب شائع وطريقة متبعة مألوفة، لا يخرج عنها أهل القرن، ولا كان يفترض أن يخرج عنها التوحيدى.

ويبدو أن التوحيدى قد نجح في الامتحان الأول عندما حدث الوزير عن أبي سليمان المنطقي (١٠٠ ونجح في الامتحان الثانى عندما بدأ يترجم للجماعة، فبدأ مجددا بأبى سليمان المنطقى (١١). ولكنه في هذه المرة كان صفارنا وموازنا بينه وبين الآخرين، وأتبعه بابن زرعة (١٢) وهكذا حتى آخر الجماعة. ودليلنا على ذلك هو أن أبا عبد الله العارض أعلن أن (١٣) وهذا كلام تام، ومرة أخرى يعلن وهذا في الحسن نهاية مما يعنى رضاه عما حدثه به التوحيدي، ولكنه يحاول أن يرد التوحيدي إلى الطريق الذي خرج عنه، فيطلب منه أن يتمم أمامه ما كانا فيه، فيسأله عن علم أبى سليمان المنطقى في النجوم، وهكذا.

ويجب أن نسجل للتوحيدى نقاطاً عدة مضيئة في هذا المجال. فمن يرغب في التصدى لترجمة الآخرين عليه أن يكون قد عاش معهم زمنا طويلا، إذا ما أراد لترجمته الدقة والموضوعية. حتى يتمكن من معرفة ملامح الشخصية الخاصة والعامة، ويختبر ظاهرها وباطنها، فهو يرى أن زمنا مقداره أقل من شهر (١٤) لا يوكد الأنس، ولا يرفع الحشمة ولا يحكم الشقة، وبالتالي لا يقع في هذه المدة القصيرة الاسترسال والتشاور، ولم يكن هذا رأى التوحيدى فحسب، وإنما كان لأبي عبد الله العارض رأى مشابه؛ حيث قال عندما ذكر انطباعاته عن الصاحب ابن عباد، الذي شاهده بهمذان لما وافي (١٥): وولكني لم أعجمه لأن اللبث كان قليلا، وهذا يعني أن من شروط التصدى للترجمة معايشة صاحب الترجمة أطول مدة ممكنة لتخرج الترجمة بالشكل صاحب الترجمة المولى مدة ممكنة لتخرج الترجمة بالشكل اللائق.

ومن المقايس التى يضعها التوحيدى طول العشرة والجيرة، حيث يظهر على أثرها الخفاء، وتتضع أشياء كثيرة كان يمكن أن نظل مجهولة. ومنها كنذلك الملازمة والاستفادة من العلم والتجارب والخبيرة، وكذلك اتباع الأسلوب الخاص بالعلم والتحصيل؛ إذ إن في ذلك استمراراً لطرائق العلماء، التى أثبتت نجاعتها وأهميتها. هذا فصلاعن أن كثيرا من التلاميذ يكونون مستودعا لشيوحهم، فيحفظون أخارهم ويطلعون على أسرارهم وخفاياهم.

والأصل في الترجمة أن يجمع لها المترجم الملاحظات والآراء والانطباعات جمعا ميدانيا وواقعيا، وأن يحدوه الصدق في كل خطوة يخطوها في هذا الاتجاه. وإذا

اختلطت عليه بعض الأمور، فإن عليه أن يسأل الراسخين في العلم عما أشكل عليه وغاب عنه، وقد سلك التوحيدي هذا السبيل، بدليل قوله (١٦٦): هسألت جماعة عن هذا، فأجابني كل واحد بجوابه والحق أن التوحييدي لم يسلك هذا السبيل في معظم تراجمه، وكان فرديا في إصداره الأحكام والصفات وربما كان مغرقا في فرديته من هذه الناحية. ومع ذلك فقد سجل في بعض تراجمه معظم الآراء التي سمعها، حتى يبدو محايدا، ويظهر موضوعيا.

ومرة أخرى، يظهر أبو عبدالله العارض قدرته على تقصى أخبار العلماء، لاسيما رسل سجستان (١٧) الذين يزورهم أبو سليمان المنطقى، فيظل عندهم طاعما ناعما، وبصحبته التوحيدى نفسه، ثم يسأل عمن يحضر ذلك المكان؟ ويجيبه التوحيدى بأنهم جماعة. وآخر من كان فى هذا الأسبوع الماضى: ابن جبلة الكاتب وابن برمويه وابن الناظر.... وما يلبث أبو عبدالله العارض أن يسأل التوحيدى: ما الذى حفظت من حديث عنهم؟ وما يجوز أن يلقى إلينا منهم؟ فقال: سمعت أشياء، ولست أحب أن اسم نفسى بنقل الحديث، وإعادة الأحوال، فأكون غامزا وساعيا ومفسدا، قال: معاذ الله من هذا، إنما تدل على رشد وحير، والعام لنفسه وللناس، واعتقد الشفقة، وحث على قبول النصيحة.

ومن الواضح أن التوحيدى هنا يراعى حرمة المجالس، فلا يحاول المساس بها أو الاعتداء عليها، بنقل الأخبار والمعلومات. لذلك نراه يعلن بأنه سمع أشياء ولايحب أن يسم نفسه بنقل الحديث وإعادة الأحوال فيكون عينا على الآخرين، ومع ذلك فأبو عبدالله العارض، باعتباره رجل دولة، يحب أن يكون على بينة من أمر الرعية، لاسيسما الخاصة منها، فبطلب من التوحيدى أن يقدم له الحديث والأحوال ما يجوز أن يلقى إليه منه. وحتى يطمئن أبو عبدالله العارض التوحيدى على أن ما سيقدمه من معلومات عن الرجال كان ولايزال أمرا مألوفا، وأن ما سيتفوه به أو يدلى به على سمعه أو رآه متداول، فإنه يسرر طلبه ببعض الحقائق فيقول (١٨):

﴿ والنبى تَكُ قد سمع هذا وسأل عنه، وكذلك الخلفاء بعده، وكل أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عالية أو محطوطة،

وهذه الواقعة إن دلت على شئ فإنما تدل على حرص أبى عبد الله العارض على تعرف ما يدور في الاجتماعات واللقاءات من أحاديث تمس الوزارة، والحالة العامة والحالة السياسية، وتخبر عن الصفات التي يتمتع بها كل فرد، وبالتالى فإنه أراد التوحيدي أن يزوده بكل ما يدور في المجالس من هذه الأحاديث. وربما أظهر التوحيدي أن ما يقوم به من وصف لهـولاء الرجال إن هو إلا نقل لما يدور في تلك المجالس من أحاديث وإعادة الأحوال، وغمز وسعاية وفساد. ومع ذلك، فإنه سرعان ما أخبر بأن ما يقوم به إنما هو رشد وخير، وإصلاح عام وخاص، ومظهر من مظاهر الحفاظ على وخير، والسفقة عليهم، وليس غيا وسوء تصرف.

وما تظهيره الليلة الشالشة هو أن كشييرا من (رسل سجستان) ولاسيما من سأل عنهم أبو عبدالله العارض كانوا يظهرون العداء للعارض وللدولة. فابن شاهويه (١٩) كان يتعاطف مع المخربين القرامطة وبهرام مجوسي وابن مكيخا نصراني أرعن خسيس وابن طاهر رجل دعي.... ومعروف أن ابن برمويه (۲۰) تآمر على ابن عبدالله العارض وقتله، ثم استوزر لصمصام الدولة مشتركا في الوزارة مع أبي القاسم عبدالعزيز ابن يوسف، وغيرهم. ويظهر أن (رسل سجستان) كانوا يخصصون جزءا من مجلسهم للتآمر على أبي عبد الله العارض، والدلالة على ذلك هو ما كان يحفظه التوحيدي عنهم في أثناء جلساتهم، فقد كانوا يغمزون ويفسدون، ويعملون ضد الصالح العام، وكان ابن برمويه أشدهم عداوة لأبي عبد الله العارض، وكان يوجه النقد الشديد له، كما في قوله<sup>(٢١)</sup>: ما هذا الاسترسال كله إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن مكيخا؟ وما هذا السكون إلى ابن طاهر؟ وما هذا التعويل على ابن عبدان؟ وما من هؤلاء أحد إلا يربش عدوه ويبريه، ويضل صاحبه

والحقيقة أن النقد (٢٢) الذي يقدمه ابن جبلة لهذه الجماعة، والذي جاء على لسان التوحيدي، كان نقدا حارا.

فه و يستغرب كيف استكفى أبو عبد الله العارض هذه الجماعة حوله، وكيف يظاهر هو بها ويسكن إليها؟ وما فيهم إلا من وكده الرجس والإفساد والأخذ بالمصانعة وإغراء الأولياء.... وقى الله هذا الإنسان الحر المبارك الكريم الرحيم، فإنه شريف النفس طاهر الطوية، لين العريكة، كثير الديانة، وهذه أخلاق لا تصلح اليوم مع الناس.

ويشهد ابن جبلة بأن الوزير كان عارفا بهم، ومستبطنا لأمرهم، ولكن لابد لمن كـان في محله(٢٣٠) ورفعته من حماعة يقربهم، ويرجع إليهم ويسمع منهم، وينظر بأعينهم، ويصغى بآذانهم، ويتناول بأيديهم، فقال له ابن برمويه مجاوبا: إن كان عارفا بهم، ومستبطناً لأمرهم، وحبيرا بشأنهم، فلم سلطهم وبسطهم وحدد أنيسابهم وقموي أسنانهم، وفستح أشداقهم، وطول أعناقهم وقطع أرباقهم، وأبطرهم فأسكرهم، حتى صاروا يجهلون أقدارهم، وينسون ما كانوا فيه من القلة والذلة.... والحقيقة أن ابن برمويه كانت لديه القدرة على أن يقارن بين ما صنعه عضد الدولة فيهم عندما ساسهم وقوم زيفهم وقلم أظفارهم، وشغلهبم بالحاجة عن البطر والأشر، وبالكفاية عن القلق والضجر، وتقدم إليهم بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير، وكانوا لا يشكرون الله على نعمته عليهم ... وبين المكاسب التي حصلوا عليها في زمن أبي عبد الله العارض. مما يعني أن ابن برمويه يقارن حالتهم في زمن عضد الدولة، الذي كان عارفا بهم، كاشفا خفايا ما في نفوسهم، وحالتهم في زمن ابن العارض الذي استكفى هذه الجماعة التي جبلت على الرجس والإفساد والمصانعة.

والحقيقة أن التوحيدى إنما أراد أن يطلع أبا عبد الله العارض على حقيقة الرجال الذبن كانوا يترددون إلى مجلسه، وينقل إليه ما وجده ابن برمويه فيهم وما سمعه عنهم، وهو الذي كان لا يحب سماع اسمه، ومن جهة ثانية يدلنا هذا الموقف على تلهف العارض على جمع الرجال حوله، ومساعدتهم وتقديم العون لهم؛ الأمر الذي أتاح للتوحيدي الفرصة لكى يهاجمهم عن طريق نقل الأحوال والكلام.

وابن العمارض يريد أن يسمأل التموحيمدي عن بعض الرجال، لأنه (٢٤) انتجعهم وخبرهم وحضر مجالسهم، كما

يرغب في أن يسأله عن أخلاقهم ومذاهبهم وغاداتهم، وعن علمهم وبلاغتهم... وابن العارض يعترف للتوحيدي بهذه المزية عندما يقرر (٢٥): فما أظن أنى أجد مثلك في الخبر عنه والوصف له. كما يعلن عن قصوره في هذه الناحية لأن المدة التي يمكن أن توفر له المعلومات عن الرجل من حاله، كانت قليلة، والشغل كان عظيما والعائق كان واقعا. لذلك كان لابد أن يسأل من كان قريباً منهم، عارفاً بهم، ولم يكنا اعتذار العارض هذا بغريب، فالرجال متباعدون واتجاهاتهم الشقافية والفكرية مختلفة، والاختلاط بهم وتعرفهم كان قليلا.

ومن المقايس التي كانت عند أبي عبد الله العارض التسردد على العلماء والجلوس إليهم، والتوريق لهم ويقول(٢٦):

دولك معه نوادر مضحكة وبوادر معجبة، ومن طالت عشرته لإنسان صدقت خبسرته به، وانكشف أمره له، وأمكن اطلاعه على مستكن رأيه وخافي مذهبه وعويص طريقته،

ويحاول التوحيدي إشراك أبي عبد الله العارض في مسؤولية الترجمة، عندما يقول له:

وفقلت: أيها الوزير، هو الذى تعرفه قبلى قديما
 وحديثا بالتربية والاختبار والاستخدام، وله منك
 الأخوة القديمة والنسبة المعروفة».

والحقيقة أن يعض التراجم التي قدمها التوحيدي كانت غير خافية على أبي عبد الله العارض، ومثل هذه التراجم تتسم بالموضوعية إلى حد بعيد، كما هو الحال في ترجمة زيد بن رفاعة (٢٧) الذي نلاحظ ـ كما هو واضح — أن أبا عبد الله العارض كان على صلة طيبة به، عندئذ لا تبدو الترجمة انطباعات شخصية أساسها المواقف، وإنما تتبدى ترجمة علمية، لها مكانتها المرموقة وتأثيرها القوى على أبي عبد الله العارض وعلى التوحيدي نفسه.

ويعترف التوحيدي بأن لدى أبي عبد الله العارض ملكة ناقدة، وحسا مرهفا، في معرفة الرجال والبحث عمن

يقومهم ويصفهم. وكان، حتى يتمكن من الوصول إلى البقين، يسعى إلى إيجاد من يقارن بينهم، ويظهر الفروق، أو مواضع التشابه. فقد سأل التوحيدى ذات يوم (٢٨): هل كان في زمان هؤلاء من يلحق بهم، ويدخل في زمرتهم؟ عند ثن كان التوحيدى يورد الأسماء التى سيقارن بها، زيادة في التوضيح والشرح.

وقد يطلب أبو عبد الله العارض أن يصل حديثه عن بعض الشخصيات بحديث بعض الشعراء، فيطلب منه أن يصف جماعتهم، ويذكر بضاعتهم، وما خص كل واحد منهم. وكعادة التوحيدى يحاول التهرب من الإجابة، فيقول (٢٩) لست من الشعر والشعراء في شئ، وأكره أن أخطو على دحض وأحتسى غير محض، قال أبو عبد الله العارض: ١٤ ع هذا القول، فما خضنا في شئ إلى هذا الوقت إلا على غاية ما كان في النفس، ونهاية ما أفاد من الأنس).

وإذا كان أبو عبد الله العارض قد أبدى للتوحيدى بعض ما يخطر على باله، وطلب منه تنفيذ المنهج المقرر، ووضع شروطا مقبولة للترجمة، فإنه اتصف بقدرته على متابعة الأمور، والإلحاح على استكمال القضايا المطروحة، وبحثها من كل جانب. كما يدلنا هذا الطلب وألا تتم ما كنا بدأناه، ؟ مما يعنى أن التوحيدى ربما يكون ساهبا عن إتمام ما طلبه أبو عبد الله العارض أو لأنه كان دائما صاحب المبادرة في قطع الحديث والبدء فيه. أو لأنه أراد أن يمنح التوحيدي فرصة للبحث في الموضوع واستكمال ملامحه.

وربما طلب أبو عبد الله العارض بعض الأمور التى يرغب فى سماعها، فيسهو التوحيدى عن إيراد بعض المعلومات، وقد حدث ذلك مرارا، وتظهر فطنة العارض عندما يتحدث التوحيدى عن شئ له صلة بمعلومات قديمة كان سمع شبقا منها، مؤكداً للتوحيدى (٣٠) الم يكن هذا الحديث عندى، مما يدل على فطنته وذكائه وحرصه على سماع الجديد، ومعرفة أبعاد الصورة الواحدة، واكتمال حلقاتها، ومن جهة ثانية يدلنا هذا الاهتمام على قدرة التوحيدى على التذكر، كما يدلنا على طبيعة أحاديث التوحيدى، وأسلوبه فى الحديث والإخبار.

وإذا كانت بعض الليالى تظهر قدرة أبى عبد الله العارض الاستثنائية فى تنظيم التراجم، وطلبه مزيداً منها، والبحث عن الجديد فيها، فإن قدرته كذلك تظهر بوضوح فى ضرورة الربط بين عصابة العلماء، والإتيان بتراجم تفسر تراجم أخرى، ودليلنا على ذلك قوله (٣١):

ووجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء فلم تركنا ذكرهم ونحن لا نخلو من حديثهم من غرة لائحة، وفائدة نافعة، وصواب زائد في العقل وفضيلة على الأدب، وحلم يزدان به في وقت الحاجة، وحكمة يستعان بها في داهمة، ورأى يكون مثيلا للتمييز عند تهجيرنا به ع.

فهو يطلب الترجمة لهم لأنهم مجال الحديث، الذى يتضمن الفوائد النافعة فى الأدب، وفضيلتهم فى الحلم والحكمة والرأى، ولأن فى تراجمهم ما يضىء الدرب ويفسر بعض القضايا والظواهر التى يحتاج إليها فى الجالس.

وإذا كان التوحيدى قد نقل كلام أبى عبد الله العارض كما حدث فعلا، وكما سمعه، فإن العارض يظهر لنا ناقداً ومصوراً ودقيقاً فى تعابيره، بشكل لا يقل بحال من الأحوال عن التوحيدى نفسه، فى معرفة الرجال، وقدرته على وصفهم ونقدهم وتصوير علاقات بعضهم ببعض ونتاجهم وأخلاقهم... مما يعنى أن كتاب (الإمتاع والمؤانسة) يعد سجلا حافلا لحياة أبى عبد الله العارض الثقافية والسياسية والفكرية فى الربع الثالث من القرن الرابع الهجرى،

وهكذا تظهر لنا دواقع كتابة التراجم عند التوحيدى الذى كان مدفوعا للحديث عن الرجال، دون أن يبدى رغبة فى ذلك، ولا كان هذا الأمر هاجسه، ولكنه نزل عند رغبة أبى عبد الله العارض الذى كان وراء تحديد منهج وصف الرجال له. وقد طلب من التوحيدى أن يكون اهتمامه بتراجم الرجال أو وصفهم مساويا لاهتماماته الأخرى، واتباع سنن الآخرين فى الوصف، وكان التوحيدى قريبا من هؤلاء الرجال، عارفا بهم متقصيا أخبارهم، لأنه انتجع بعضهم وخبرهم وحضر مجالسهم. وقد حرص أبو عبد الله العارض على تعرف ما يدور فى المجالس والاجتماعت واللقاءات من

أحاديث تمسه أو تمس حكومته، فطلب حديثهم بصرف النظر عما إذا كان الحديث لصالح أبي عبد الله العارض أو ضده، فما كان يريده حقا هو السؤال عن أخلاقهم ومذاهبهم والربط بين عصابة العلماء وإظهار الفروق بينهم، وما يدور في مجالسهم.

# صور الترجمة واتجاهاتها وموضوعاتها

يفترض في الترجمة أن تكون مستودع بيانات تاريخية وشخصية، كما يفترض أن تكون أداة للتقريظ والنقد. وليس ذلك بغريب على المترجم والمترجم؛ إذ إن لكل واحد منهما أسلوبه الخاص في التعامل مع السلوك والهيئة والتصرف ومراحل العمر.. وإذا تصادف أن أثيرت بعض النقاط التي تتعلق بشخص ما، فإن تسجيلها سلبا أم إيجابا، سيكون مثارا للجدل والنقاش.

وربما كان من الضروري ابتداء الإشارة إلى أن تراجم التوحيدي ستظل مثيرة للنقاش، لأنها ليست تاريخ حياة لمن ترجم لهم، لأسباب كثيرة منها: إنها لم تكتمل كتاريخ أو سيرة، لخلوها من خصائص الترجمة أو السيرة، ولأن هدُّفها ليس شرح حقيقة تاريخية وتفسيرها، بل قد تكون أقرب إلى الانطباعات الشخصية والنقد الذاتي الشخصي؛ وهو أمر مستغرب أن يتم في القرن الرابع الهجري على هذه الصورة التي صاغها التوحيدي، في كتابه (الإمتاع والمؤانسة) وهو القرن الذي تميز بتشكيل كثير من العلوم واتخاذها المسارات العميقة. والحقيقة الظاهرة للعيان أن بيانات الترجمة في كتاب التوحيدي \_ إن جاز أن نسميها بيانات \_ تبتعد كليا عن المعلومات الجوهرية الأساسية، المتمثلة بتواريخ الميلاد والوفاة، ومسار التعليم وأماكنه وشيوحه، وتلاميده وما قدموه، هذا فضلا عن مجموعة العناصر الأحرى التي تتمثل في شهادات المعاصرين، وبعض الوثائق المستمدة من المصنفات والشعر والرسائل، ومذهبه ومسلكه واستظهار قدراته العلمية، وغير ذلك. والتوحيدي في هذه التراجم لا ينقل شهادات الآخرين فيمن يترجم لهم أو يستند فيها إلى الوثائق التي قد تجيب عن كثير من التساؤلات، إلا ما ندر. كما لا يتحدث عن التلاميذ والأتباع، والقيم والشيوخ والحسب والنسب، وغير ذلك مما هو مألوف في كتب التراجم المعاصرة نوعا ما.

ويغلب على الظن أن أبا عبد الله العارض إنما أراد من التوحيدى أن يصف له حال العلماء، ويظهر اتجاهاتهم الفكرية والمذهبية والثقافية، ويبين اهتماماتهم، والقضايا التى تشغلهم وتستولى على تفكيرهم، لعل في ذلك ما يعينه على معرفة أحوالهم، كما يظهر أن أبا حبد الله العارض أراد الاطلاع على صلات بعضهم ببعض، ومدى تآلفهم أو اختلافهم، وأسباب ذلك، وتعرف مجريات أحاديثهم، وما ينال العارض منها.

والحقيقة أن البدء في ترجمة شخصية أبي سليمان المنطقي له أكثر من معنى، فقد أراد أن يعرف موقعه بين العلماء الآخرين ودرجته في العلم والحكمة، فهو يطلب أن يعرفه (٣١٦) همحله بينهما من محل أصحابنا ابن زرعة وابن الخمار...، وكأن أبا سليمان المنطقي أصبح الحور الذي تدور حوله الأحداث والأفكار، والسند الذي يرجع إليه القرن الرابع

والثقة التي أولاها أبو عبد الله العارض للتوحيدي هي التي جعلته يطلب منه هذا الطلب. ومن جهة أخرى، لعله وثق بالتوحيدي ثقة مطلقة وقبل حكمه على الآخرين. فقد عرف فيه قدرات التحليل والتعليل، وكان على علم تام بظروف العلماء والأدباء والفلاسفة والمتكلمين الخاصة والمعامة. وكان التوحيدي في الوقت نفسه عارفا بما أراده الوزير، لذلك قدم له تراجم مثنابعة، حتى يمكن حصرها في مساحة محددة من الكتاب، وتمكن من إحصاء علماء العصر ومثقفيه ومفكريه، إحصاء أصبح من السهل خلاله تعرف ظروف القرن الرابع وانجاهاته الفكرية والسياسية وغيرها. ومع تسليمنا التام بأن التوحيدي قد استثنى عددا من رجالات القرن الرابع، أو أهمل ذكرهم، إلا أن ذلك لا يعني الموقف الشرض، والرضوخ لرؤيته.

والملاحظة التي تسترعي الانتباه هي أن معظم التراجم التي سجلها التوحيدي في كتابه جاءت في الجزء الأول. ويسميه إحسان عباس (٣٣) الفصل الأول، ويجعله شاملا لليالي الثماني الأولى، ويجعل الموضوع الرئيسي فيه هو نقد

المعاصرين، وكان أبو سليمان المنطقى أول شخصية يترجمها فى هذا الجزء، فكان محتوى الليلة الثانية هو ومجموعة أخرى من العلماء. وكذلك كان حال الليلة الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة وأما الجزء الثانى فيتضمن عددا محصورا من التراجم، وربما كانت الليلة الثامنة والعشرون أكثر ليلة تضم تراجم إحصائية، حيث يعدد فيها التوحيدى أسماء المغنين والمغنيات، وأخبار بعض السامعين ووصف أحوالهم عند سماع الغناء.

على أن هذه الملاحظة لا ينسغى أن تقلل من شأن الأجزاء الأجراء الأجرى من الكتاب أو الليالى المتتابعة، فقد يعشر الباحث فى أثنائها على ما يفيد التراجم، ويلقى الضوء على بعض خفاياها، وما اكتنفها من غموض وتعمية، ذلك أن تراجم التوحيدي ليست كلها بالغة التنظيم، كما أنها لم تجتمع فى زاوية واحدة من الكتاب، وإنما تناثرت على صفحات كثيرة العدد. لذا نحتم على الباحث أن يبحث عن تراجمه فى أثناء الكتاب ويجمع التراجم ذات الصلة، والمعلومات المساعدة التى تلقى الضوء على هذه التراجم فتريدها توضيحا.

ومهما يكن من أمر هذه المجموعة من التراجم التى حشدها التوحيدى فى الجزء الأول من كتابه (٢٤)، فقد كان غرض أبى عبد الله العارض إظهار ملامح التراجم العامة وليس الخوض فى خفايا النفس الإنسانية وتخليل انعكاسات الزمان والمكان والمجتمع عليها. ومن جهة ثانية ينصب الوزير أبو عبد الله العارض التوحيدى حكما عندما يفوضه بذكر من كل واحد ما لاح منه لعينيه، وتجلى لبصيرته، وصار له به صورة فى نفسه. مما يعنى أن التراجم قد قدمت بناء على طلب الوزير، وأن أبا حيان التوحيدى قد أعفى نفسه من المسؤولية الأدبية.

تنقسم التراجم في كتاب التوحيدي إلى قسمين النين: قسم يعنى بالتراجم الطويلة وقسم يعنى بالتراجم القسم هو الأغلب ويسيطر في اتجاهاته وخصائصه على التراجم الأخرى. ولعل أطول التراجم كانت من نصيب أبي سليمان المنطقي والصاحب ابن عباد وأبي

سعيد السيرافى. على أنه يمكن تجميع المعلومات الخاصة ببعض التراجم القصيرة فى أثناء الكتاب؛ بحيث تصبح تراجم تقع موقعا وسطا بين التراجم الطويلة والتراجم القصيرة، وهذه التراجم على قلتها يمكن أن تدرس أجزاؤها لتقدم لنا نمطا جديدا من تراجم التوحيدى.

وما من شك في أن التوحيدي قبد أودع تراجمه الطويلة كثيرا من الآراء المفيدة للدارس. وفي الوقت ذاته حرمنا من هذه الآراء في تراجمه القصيرة. ولا يستطيع الباحث منذ الوهلة الأولى الادعاء بأن التوحيدي كان نمطيا في تراجمه، ذلك أن تناوله لشخصياته كان تناولا متنوعا ومختلفا ومتشعبا. وكان دقيقا في وصف الأشخاص والأحوال. وإذا كان ذاتيا في هذا المجال، وأصدر حكمه على كثير من الرجال، وجاء حكما متعسفا في بعض الحالات، فإنه قد سلك هذا المسلك مدفوعا بعوامل متعددة، منها أن نقده لهم كان منصبا على قدراتهم العلمية، وعيوبهم الشخصية والنفسية. وربما كان محكوما في ذلك كله بموقف شخصي بحت. وقد وجد فيما أقدم عليه بجاوبا من أبي عبد الله العارض، لذلك اتسمت تراجمه في مجملها بسمات معينة قلما تجد بينها احتلافا وتباينا. وإذا كان قد ابتعد عن ذكر خفايا الأمور فإنه بذلك يكون قد رضخ لطلب أبي عبد الله العارض. ومع ذلك، فقد تمكن التوحيدي من ذكر المحاسن والعيوب والمزايا والمآخذ، والسلبيات والإيجابيات ... وبذلك يكون قد صنع موازنة طريفة، ووقف موقفا وسطا وأنقذ نفسه من المساءلة وحفظ خط الرجعة كما يقال.

ودليلنا على هذه الموازنة نشاهده في الترجمة الواحدة، أو في ترجمتين لشخصية واحدة. وحتى نتبين موازنة التوحيدي، سنحاول أن نحصى هذه الصفات التي أطلقها على من ترجم لهم، ونبدأ بالعيوب، ونلاحظ أنه كان بارعا في التقاط العيوب، وكان من خلالها مصدرا للنواقص التي ينكرها الناس، ونراه في هذه الأثناء مستشهدا بآراء الآخرين حتى يبدو محايدا... فهو يلصق ببعض الرجال تهم الانحراف والجشع وقلة الدين وخبث الباطن وقلة اليقين وغلظة الطباع والغيرة والحسد والتخالع وشرب الخمر والرعونة والسوداوية والمزاح المتشبط والخسة والغرور والادعاء وقلة الحظ من النحو

والضعف الفاضح فيه والأحطاء التي تفسيد الكلام وقلة المماني والتكلف والسخف والهزل وغشاثة اللفظ وغلظته وكثرة التعقيد، وقلة السلاسة وتقطيع العبارة والشك في النبوات، وقلة الحفظ والتحقيق، ورداءة العبارة، وكثرة الإيهام والتمويه، والشؤم والشماتة والتشفي والسرقة، وقلة البديع وكثرة الغثاء، وتوزع الفكر في التجارة وحب الربح، والتبذير والتنديد، والزهو والصلف، وقلة النظر في الكتب، واللكنة الناشئة عن العجمة، والعي، والبخل في العلم، والحسد، والحقد، وخلط الدرة بالبعرة، وإفساد السمين بالغث، وترقيع الجديد بالرث. وحتى يبدو التوحيدي متوازنا ومتوسطا ومنصفا للرجال فإنه يصفهم بصفات تنم عن تقدير عال لهم وحبه لبعضهم. ومن الأوصاف الحبية التي ذكرها: دقة النظر وصفاء الفكر، والذرع الواسع والصدر الرحيب في العبارة، وحجبة في النقل والترجمة والتبصرف في فنون اللغات وضروب المعاني والعبارات، التقليب بخزائن الكبراء، كثرة المحفوظ، حضور الجواب، فصاحة اللسان، حسن القيام بالعروض والقوافي، غزارة الحفظ وجودة الترجمة وصحة النقل، كثرة الرجوع إلى الكتب، الفصاحة، النفس المديد، العنان الطويل، النقل المرضى، حلاوة الكلام، اتساق النظام، سعة المذاهب، لطف الملابس، غزارة المحفوظ، صحة النحت، كثرة البديع، شاعر الوقت، الحذو على مثال سكان البادية، رقة حواشي اللفظ، غزارة السكب، السمت والوقار والدين، أجمع لشمل العلم، أنظم لمذاهب العرب، أدخل في كل باب، أخرج من كل طريق، ألزم للجادة الوسطى في الدين والخلق، أروى في الحديث، أقضى في الأحكام، أفقه في الفتاوي، أشد تفردا بالكتناب، علو الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق، براعة اللفظ، اتساع الحفظ، غزارة النفث، كثرة الرواية، حلاوة الكتابة، كشرة الفقر العجمية، جمع الكتب، اللفظ القويم وسهولة الكلام، سعة أطراف الكلام، قوة التدريس، طول النفس في الإملاء، المعرفة الحسنة باللسان والجدل والصبر على الخصم، كثرة الحيلة، دقة الكلام، الذكاء والفطنة، والحفظ لأيام الناس.

وبذلك يكون التوحيدي قد بين الجوانب المختلفة في الشخصية الواحدة، وإن دلت هذه الإحصائية على شئ فإنما

تدل على التوازن الذى أحدثه التوحيدى فى تراجمه، عندما ذكر السلبيات والإيجابيات والسيئات والحسنات، وأظهر فى جميع الأحوال، ما تتميز به كل شخصية، أو ما يعاب عليها من حيث القدرات الفكرية والسياسية والثقافية واللغوية والملهبية.

وهكذا، يتضع لنا أن تراجم التوحيدى ستظل مثيرة للجدل لأنها ليست تاريخ حياة، وأنها وردت مختصرة، وكان غرضها إظهار أحوال العلماء واتجاهاتهم واهتماماتهم، وإذا كان قد بدأ بأبى سليمان المنطقى فلأنه اعتبره نقطة جذب واستقطاب، ولقد جاءت معظم التراجم في أثناء الجزء الأول من الكتاب، وأن هذه التراجم يمكن أن تقسم إلى قسمين كبيرين: قسم يعنى بالتراجم الطويلة، حيث أودعها التوحيدى كثيرا من الآراء المفيدة، وقسم يعنى بالتراجم القصيرة، وفي حميع الأحوال كان التوحيدى دقيقا في الوصف، وذاتيا في النقد وجاء حكمه متعسفا في بعض الحالات، وكان نقده منصبا على القدرات العلمية والشخصية والنفسية، وربما كان محكوما في بعض نقده ببعض المواقف الشخصية، وكان يذكر جميع ما يراه في الشخصية الواحدة، الظاهر منها وغير الظاهر، والواضح وغير الواضح.

# نقد العلماء والأدباء والوزراء

لعله ظهر لنا بوضوح الدوافع التى دفعت التوحيدى الى كتابة تراجمه، والتقليد الذى اتبعه ونزوله عند رغبة أبى عبد الله العارض، وبالتالى قيام العارض بتحديد المنهج الذى ينبغى أن يتبعه التوحيدى فى ذلك، حوفا من الإطالة أو الخروج عن اللياقة والمألوف، أو ربما أبدى اعتذارا متكلفا، لأن التوحيدى كان ـ فيما يظهر ـ مغرما بنقل الأحاديث وإعادة الأحوال، ولأنه انتجع بعض الرجال وخبرهم وحضر مجالسهم. وحيث إن التوحيدى أودع تراجمه معلومات قصيرة، وتعامل مع رجال العصر، وتناول سلوكهم وهيآتهم وتصرفاتهم، فإن تراجمه ستظل مثيرة للجدل، لأنها لم تكن تاريخ حياة بالمفهوم العلمى، وإنما هى نقد لرجال العصر ووصف لأحوالهم واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية والثقافية، وإظهار لاهتماماتهم وتعرف القضايا التى تشغلهم وتستولى

على تفكيرهم، وصلات بعضهم ببعض، ومدى تآلفهم أو اختلافهم، وما إلى ذلك من القضايا التي يهتم لها وزير يرغب في تعرف أصحاب الفكر والثقافة في بلاده.

وعلى الرغم من أن التوحيدى ترجم لرجال عصره وتحدث عن كثير من الأمور ووصل بينها وبين من ترجم لهم، وكان مولعا بربط الأحداث بالناس، فإنه صمت عن المخوض فى ماضيه صمتا يكاد يكون تاما. وإذا كان قد أكثر الحديث عن نفسه وعمن حوله فى منتصف عمره وأواخره، إلا أنه لم يحدثنا عن طفولته؛ الأمر الذى دفع من ترجم له إلى البحث عن حوادث بعيدة العهد للاستدلال على فقدان أبويه صغيرا، ويتمه وكفالة عمه الذى يسئ معاملته ويبغضه. ويبدو أن التوحيدى لم يجد فى هذه الفترة ما يشجعه على الحديث عن ماضيه، فلم يصور طفولته وجمال أيامها، ولم يسترجع زمنا رضيا يمكن أن يشير إليه، غير تلك الملاحظة التى تذكر حديث الوالدة (٢٥٠)، وعدم قدرته على نسيانها، ولائل على الرغم من أنها صارت إلى جوار ربها وهو غلام.

عندما كان الحديث يتناول سمو منزلة الأم قاده بالضرورة إلى أن يذكر لنا مساوئ كفالة العم في بعض مواقع من كتبه (٢٦٠)، كما أنه قد يستشف من حديثه عن حجه ماشيا(٧٣٧) مع بعض الصوفية قدرته على التحمل، وقيادته لهم، هذا فضلا عن جهارة صوته وقوة نبراته وصياحه، وما إلى ذلك، مما لا يشكل ركائز بمكن الاعتماد عليها في هذا الجال.

ويميل مارجوليون (٣٨) إلى القول بأن التوحيدى كان متحررا في أفكاره، جريئا في الإعلان عن مبادئه، حتى أدى به ذلك إلى الخروج عن المألوف، وكان كثير التنقل مغرما بالأسفار، بحثا عن الرزق أو سعيا وراء المعرفة. وهذا الأمر بحد ذاته يستدعى الكتابة والتذكير. ومع ذلك، فقلما نجد ما يربطه بماضيه. وحيث إنه لم يلتزم بمذهب بعينه، لذلك كان في نقده صريحا ومندفعا حتى إنه لم يوقر أصحاب المناصب السياسية أو أصحاب المناصب الفكرية والثقافية والتعليمية، ولم يفلت من نقده أحد من الوزراء أو الأدباء أو الشعراء أو الأمراء... كما يذكر ياقوت (٢٩١) أنه فكان صوفي

السمت والهيئة... وهو شيخ في الصوفية، وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام ومتكلم المحققين، ... والنتيجة التي يخرج بها ياقوت بهذا الشأن أنه كان سخيف اللسان، قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان، الذم شأنه والثلب دكانه.

والحقيقة أن ثمة إشارات تدل على حالة ضياع وتلق وسوء طالع تطارده، فهو مع علمه وفضله وفصاحته ومكانته وتحصيله العلوم، ودرايته وروايته، محدود (٤٠٠) محارف، يتشكى صرف زمانه ويبكى في تصانيفه على حرمانه. وشهد على حالته تلك أبو سعيد السيرافي الذي قال له (١٤٠): تأبي إلا الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس، فأجابه التوحيدي: أدام الله الإمتاع، شغل كل ناس بما هو مبتلى به، مدفوع إليه. ويعشرف بأنه يعاني الضر والفاقة، ويقاسي الشدة والإضاقة.

وإنه متهم في دينه عند العوام مقصودا من جهته نماما مثل أبي بكر القومسي ويخاطبه بقوله (٤٢): ما أعرف لك شريكا فيما أنت عليه وتتقلب فيه وتقاسيه، سواى. ولقد استولى على الحرف وتمكن منى نكد الزمان إلى الحد الذي لا أسترزق، مع صحة نقلى وتقييد خطى، وتزويق نسخى وسلامته من التصحيف والتحريف، بمثل ما يسترزق البليد الذي ينسخ النسخ ويمسخ الأصل والفرع.

ويعترف التوحيدى، وهو بصدد حديثه عن مؤلفاته، بأنها (٤٣) حوت من أصناف العلم، سره وعلانيته. فأما ما كان سرا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغبا، وأما ما كان علانية فلم أجد من يحرص عليه طالبا. على أنى جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولله الجاه عندهم، فحرمت ذلك كله، ولا شك في حسن ما اختاره الله لي، وناطه بناصيتي، وربطه بأمرى، وكرهت مع هذا وغيره أن تكون (٤٤) حجة على لا لي. هذا إلى جانب فقده الولد النجيب والصديق الحبيب والصاحب القريب والتابع الأديب. ولم يكن التوحيدي راغبا في تركها لأناس جاورهم عشرين سنة، فما صح له من أحد وداد، ولا ظهر له منهم حفاظ، حتى اضطر بينهم بعد الشهرة والمعرفة في

أوقات كثيرة، إلى أكل الخضر في الصحراء وإلى التكفف الفاضع عند الخاصة والعامة.

وعندما يتحدث عمن فقدهم من الأصحاب والأهل يقول (٤٥٠):

والله ياسيدى، لو لم أتعظ إلا بمن فقدته من الإحوان الأحدان فى هذا الصقع من الغرباء والأدباء والأحباء لكفى، فكيف بمن كانت العين تقربهم، والنفس تستنير بقربهم، فقدتهم بالعراق والحجاز والجبل والرى، وما إلى هذه المواضع، وتواتر إلى نعيهم... فهل أنا إلا من عنصرهم، وهل لى محيد عن مصيرهم؟٥.

وتدل نظرة التوحيـدي إلى الزمـان<sup>(٤٦)</sup> على أنه زمـان تدمع له العين حزنا وأسي، ويتقطع عليه القلب غيظا وجوي وضني وشجي، وما يصنع بما كان وحدث وبان، ويعترف التوحيدي في الرسالة التي كتبها إلى القاضي أبي سهل على بن محمد بأنه (٤٤٧) يعيش في حالة انكسار النشاط وانطواء الانبساط، لتعاود العلل عليه، وتخاذل الأعضاء منه، فقد كل البصر وانعقد اللسان وجمد الخاطر وذهب البيان، وملك الوسواس وغلب اليأس من جميع الناس، ويسمى الوراقة حرفة الشؤم<sup>(٤٨)</sup>، ويعترف بأنه عاد إلى مدينة السلام<sup>(٤٩)</sup>، بعد انتجاعه الصاحب ابن عباد بغير زاد ولا راحلة، ولم يعطه في مدة ثلاث سنين درهما واحدا ولا ما قيمته درهم واحد، وبسبب هذا الحرمان الذي قصده به وأحفظه عليه، أخذ يملي في ذلك بصدق القول(٥٠٠) عنه وسوء الثناء عليه، فذكر ما جرعه من مرارة الخيبة بعد الأمل، وحمله عليه من الإخفاق بعد الطمع، مع الخدمة الطويلة والوعد المتصل والظن الحسن.

ويظهر أن التوحيدى كان يحس بأنه ذو أسلوب فريد، وفقر كالغرر<sup>(٥١)</sup> وشذور كالدرر، تدور في المجالس، ويتساءل الصاحب ابن عباد عن ذلك بقوله<sup>(٥٢)</sup>: من أين لك هذا الكلام المفوف المشوف، الذى تكتب به إلى في الوقت بعد الوقت؟ ولكن الصاحب يرفض في الوقت نفسه، بعد أن يظهر التوحيدى أنه من تأثير رسائله، أن يكون في كلامه:

الكدية والشحذ والتضرع والاسترحام؟ كلامى في السماء وكلامك في السمادا. ويقول التوحيدى: هذا \_ أيدك الله \_ وإن كان دليلا على سوء جدى، فإنه دليل أيضا على انخلاعه وخرقه وتسرعه ولؤمه.

وفى الرسالة التى وجهها إلى أبى الفتح ابن العميد، بمترف بأنه تصفح الناس فوجدهم أحد رجلين (٥٣): رجل إن نطق نطق عن غيظ ودمنة (٤٥)، وإن سكت سكت عن ضغن وإحنة. ورجل إن بذل كدر بامتنانه بذله، وإن منع حسن باحتياله بخله. ومثل هؤلاء الرجال يورثون الألم والضجر والشعور بطول الغربة وشظف العيش وقلة المال وجفاء الأهل وسوء الحال وعادية العدو وكسوف البال.

وهكذا، يلاحظ الباحث أننا إذا كنا حرمنا ترجمة وافية للتوحيدي، فإن ما أورده ياقوت الحموي وغيره، وما تناثر في كتبه ورسائله من إشارات، تشكل جميعها معظات مهمة بمكن الوقوف عندها لتعرف مكونات شخصية التوحيديء ومواقفه، وأحواله النفسية والثقافية والفكرية، وبالتالي تعرف الأسباب التي أحقدته على بعض شخصيات العصر، أو الأسباب التي أحقدت بعض الشخصيات هذه عليه. مما يعني أن الباحث عندما يرغب في تقويم تراجمه لمعاصريه وغير معاصريه، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة الصفات والطباع التي تمكنت من شخصيته، وساعدت على تكوينه واستعداده. وقد تكون هذه الصفات والطباع - كما يقول(٥٥) محمد عبد الغني الشيخ \_ قد تحدرت إليه عن طريق الوراثة والتربية والبيئة والعصر الذي عاش فيه وما لاقاه في حياته من مشاكل وعقبات. فهو ليس مسؤولا عنها تماما، لأنه لا يملك لها دفعا وإنما هو مطالب بأن يغير من هذه الطباع بقدر استطاعته البشرية فحسب. وهذه بعض الأسباب والعوامل التي أوجدت له من الأعداء ما لا يحصى.

ويرجع بعض الباحثين (٥٦) أسباب الخصومات إلى صراحته وجرأته، والحسد الذى تعرض له من نظراته، ومباهاته بعلمه، وتتبع أحوال الناس وإبراز عيوبهم وتكبيرها، وغير ذلك من الأسباب. وقد انعكست هذه المواقف على تراجمه، وعلى الرغم من أن أبا عسسد الله العسارض هو الذى طلب من

التوحيدى تقديم كشف بأحوال الرجال ووصف أخلاقهم، وما يفترقون به ويجتمعون عليه من غرائب الأمور وطرائف الأحوال، فإن هذا الحديث قد وجد في نفس التوحيدى ميلا شديدا إلى الإدلاء به والإعلان عنه، مما يعنى أن التوحيدى قد أفرغ ما كان قد ملاً صدره غيظا على بعض الرجال، أو إعجابا بهم، إفراغا تاما، وأنه مسؤول مسؤولية مطلقة عما ذكره.

وما من شك في أن حياة التوحيدي العريضة واختلاطه بكل الطبقات الاجتماعية قد أورثاه مجموعة خصوم وأعداء وحساد ومبغضين. هذا إلى جانب قدرته على تأليب الخاصة والعامة والمفكرين وغير المفكرين والوزراء وغير الوزراء، والكتاب وغير الكتاب عليه، مما يعني أننا إزاء شخصية جريئة يفترض أن يكون لها خصوم من مستويات اجتماعية مختلفة، وإن هذه الشخصية لابد أن تخشى بأسهم، وتعمل لهم ألف حساب. ومن يستعرض ما أودعه التوحيدي من تراجم، فسيجد أنه أمام طوائف من العامة والخاصة، فقد نقد العلماء والوزراء والأدباء وهاجم الأغنياء وكشف زيف الشعراء، وهاجم أهل المذاهب والمتكلمين وأهل الاعتنزال والفقهاء وغيرهم، واتخذ في أثناء نقدهم بعض المعايير والمقاييس، فلم يكن \_ على سبيل المثال \_ معجبا بمن كانوا على صلة بابن عباد، ولا كان يحترم أهل الاعتزال، من مثل أبي على الفسوي الفارسي، ولا كان يهادن الفقهاء والفلاسفة وأهل المنطق والمتكلمين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون، ولا كان قادرا على التعامل مع المقلدين لكبار الأدباء المصطنعين لأسلوبهم، من أمثال الجاحظ وغيره، ولم يحشرم أصحاب المال والبخلاء... ومن لا يرجع إلى ود وصدق وعهد محفوظ، ولا إلى من فقد الديانة والمروءة، ولا إلى الأدعياء، مشوهي الترجمة، رديئي العبارة، كما ظهر لنا، وإنما كانت للتوحيدي مقاييس واضحة أودعها أكثر تراجمه. وعليه، فإن علينا أن لا نعجب أن انقسمت تراجمه إلى قسمين كبيرين، أساس كل قسم النقد الأخلاقي. كما لا ينبغي أن يدهش الباحث إن وجـد تخليــلا من نوع مــا للسلوكيات، والتركيز على الحقائق المتعلقة ببعض الشخصيات. ودليلنا على ذلك هو وجود حظوظ مشتركة

بين من ترجم لهم في كل قسم؛ الأمر الذي يمكننا من معرفة نموذج الرجال الذي كان يريده التوحيدي. ومن جهة ثانية، على الباحث أن لا يدهش إذا لاحظ أن صوت جرأته وصراحته ووضوحه يخفت كثيرا عندما يتناول نقده الشخصيات البارزة، إذعانا منه إلى ضرورة المهادنة والمداهنة والمتزلف من أجل إنقاذ نفسه من الحساب والعقاب والملاحقة. ولا أدل على ذلك من الحوار الذي جرى بينه وبين الصاحب ابن عباد (٧٥). وحتى نتمكن من تعرف هذا الانجاه، نبدأ بتراجمه لأساتذته. والمتعلم دائما يكن لأستاذه الاحترام والتقدير والمحبة، ويدين له بكل النجاحات التي قد يصادفها.

فأبو سليمان المنطقى<sup>(٥٨)</sup> (ت ٣٨٠ هـ)، ظنا، وهو يقارنه بأساتذته الآخرين، يراه أدقهم نظرا، وأقمرهم غوصا وأصفاهم فكرا، وأظفرهم بالدرر، وأوقفهم على الغرر.. وأبو الحسن الرماني<sup>(٥٩)</sup> (ت ٣٨٤ هـ) له الذرع الواسع والصدر الرحيب في العبارة، حجة في النقل والترجمة والتصرف في فنون اللغات والعبارات. وقد تصفح ما لم يتصفح كثير من هذه الجماعة، وقلب بخزائن الكبراء والسادات وأعين بالعسمر الطويل والفراغ المديد... أما أبو سعيد المسيرافي(٦٠٠) (ت ٣٦٨ هـ)، فهو صاحب السمت والوقار والدين والجد. وهذا شعار أهل الفضل والتقدم. وكان أبو على الفسوى يكتم الحسد لأبي سعيد الذي كان أجمع لشمل العلم، وأنظم لمذاهب العرب، وأدخل في كل باب، وأخــرج من كل طريق. وألزم للجــادة الوسطى في الدين والخلق، وأروى في الحديث وأقضى في الأحكام وأفقه في الفتوى. وأما يحيى بن عدى(٦١١) (ت ٣٦٤ هـ) فشيخ لين العريكة، فروقة، مشوه الترجمة ردئ العبارة. لكنه كان متأنيا في تخريج المختلفة، وقد برع في مجلسه أكثر هذه الجماعة. أما مسكويه (٦٢) (ت ٤٢١ هـ) فلطيف اللفظ، رطب الأطراف، رقيق الحواشي، سهل المأخذ، قليل السكب، بطئ السبك، مشهور المعاني، كثير التواني، شديد التوقي، ضعيف الترقى.

ومن الملاحظ أن ما سجله التوحيدي هنا من انطباعات عن أساتذته يدل على تقدير عال لهم، وكيف لا وقد

خبرهم وجالسهم وأفاد منهم ودرس أحوالهم، وبحث في شؤونهم ونقب عن خفاياهم، وشهد دروسهم، وانتفع بعلمهم وفضلهم، كما يقدم لنا نتائج خبرته وصلاته واختلاطه بهم. ولكن هذه الصورة سرعان ما تتبدل عندما نعلم أن التوحيدي لم يتوان عن أن يظهر لنا صورة أخرى غير جميلة مصاحبة للصورة الجميلة التي رسمها. فأبو سليمان المنطقي (٦٣) صاحب عبارة متقطعة، ولكنة ناشئة من العجمة وقلة نظر في الكتب، وفرط استبداد بالخاطر. وأبو الحسن الرماني (٦٤) بخيل بكلمة واحدة، ونصيح على ورقة فارغة، لسوداته الغالبة عليه، ومزاجه المتشيط بها. ويحيى بن عدى (٥٠٠) لم يكن يلوذ بالإلهبات، كان ينهر فيها ويضل غدى بساطتها، ويستعجم عليه ما جل، فضلا عما دق منها.

وأما ممكويه (٦٦) ففقير بين أغنياء، وعيى بين أبيناء لأنه شاذ، مع كلفه بالكيمياء، وإنفاق زمانه وكد بدنه وقلبه في خدمة السلطان، واحتراقه في البخل بالمدانق والقيراط والكسرة والخرقة.

ومن يتأمل الصورتين يلاحظ أن التوحيدى تمكن بقدراته اللغوية الفائقة من الجمع بينهما بإيجابياتهما وسلبياتهما ومن ناحية أخرى، أظهر وعيا من نوع فريد فى تشريح أسانذة له وضعهم تخت مجهر النقد اللاذع، فهو يذكر المحاسن والمساوئ بدقة متناهية، ولم يسع إلى المهادنة حتى مع أقرب الناس إليه. صحيح أن نقده للرجال كان فى غير حضورهم أو مواجهتهم، ولكن ما ظهر أن التوحيدى أراد بذلك أن يكسب بهذا النقد ثقة أبى عبدالله العارض، وأن يبين أن كبار الأسانذة لا يخلون من النقائص والمآخذ.

وتكاد معظم تراجم التوحيدى للرجال تدور على هذا المنوال، بصرف النظر عن كونهم وزراء أو كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو متكلمين. ومن الوزراء الذين نقدهم أبو الفضل ابن العميد (٦٧) (ت٣٦٠ هـ) حيث يقول: سمعت ابن ثوابة يقول: أول من أفسد الكلام أبو الفضل، لأنه تخيل مذهب الجاحظ، وظن أنه إن تبعه لحقه، وإن تلاه أدركه، فوقع بعيدا عن الجاحظ، وأبو الفتح ابن العميد (٦٨) فوقع بعيدا عن الجاحظ، وأبو الفتح ابن العميد في مكاتبته

ھار العماد —

لإخوانه ومجانته في كلامه، ومسائله لمعلمه التي دلتنا على سرقته وغارته، وسوء تأتيه في تستره وتغطيه.

ومن شاء حمق نفسه، وكان مع هذا أشد الناس ادعاء لكل غريسة، وأبعد الناس من كل قريسة، وهو نزد المعانى، شديد الكلف باللفظ، وكان أحسد الناس لمن خط بالقلم، أو بلغ باللسان، أو فلج فى المناظرة والصاحب ابن عباد (٩٩٠) (ت ٣٨٥ هـ) كثير المحفوظ، حاضر الجواب فصيح اللسان، قد نتف من كل أدب خفيف أشياء، وأخذ من كل فن أطرافا، ، والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة، وكتابته مهجنة بطرائقهم، ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب، وهو شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين فى أجزائها، عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وبسطته، شديد العقاب، طفيف الثواب، طويل العقاب، بذئ اللسان، مغلوب بحرارة الرأس، سريع الغضب، بعيد الفيئة، قريب الطيرة، حسود حقود حديد، وحسده وقف على أهل الفضل، وحقده سار إلى أهل الكفاية، أما الكتاب والمتطرفون فيخافون سطوته.

ومن الواضح أن التوحيدي قد أظهر عداء منقطع النظير للوزراء. ومعروف أن سبب هذا العداء هو التوحيدي نفسه، فإنه لم يتمكن من العيش طويلا مع هؤلاء الوزراء الذين كمان من أهدافه الانتجاع عندهم وخدمتهم لقاء الأجر. مما يعني أن التوحيدي يتحمل جزءا كبيرا مما حدث من عداء قام بينه وبين هؤلاء الرجال، وإن كان هو لا يقر بذلك، وقد يعود السبب إلى التكوين النفسي لشخصية التوحيدي التي كانت كبيرة في طموحاتها، عزيزة على الأمر والنهي، لا تقبل بنبش الماضي، والتعامل معه باعتباره كان وراقا وناسخا وكاتبا فقط. وقد يكون سبب ذلك الحسد الذي كان يستشعر به وهو في خدمتهم. والأحداث التي يسوقها ياقوت الحموي في أثناء ترجمته للتوحيدي تشكل دليلا قويا على أن الرجلين كانا ندين قويين، فكل منهما يشعر أنه متفوق على خصمه في اللغة والأدب والثقافة والفكر. وكان من نتائج خصوماته مع الوزراء هؤلاء أن ألف كتاب (مثالب الوزيرين) أو (أخلاق الوزيرين) أودعه نفسه (٧٠٠ الغزير ولفظه الطويل والقصير.

ومن الفئات التي نقدها التوحيدي ووجه لها اللوم والتأنيب المتكلمون. ويبدو التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) أقل منه في كتبه الأخرى، نعيا على المتكلمين والسخرية منهم. وعلى الرغم من أنه لقب بالتوحيدي، كما يدعى بعض الباحثين ـ لأن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، إلا أنه كان حربا على المتكلمين وعلى أهل الاعتزال كذلك. فأبو إسحق النصيبي بشكك في النبوات، والقاضى الباقلاني يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية، وهو في أضعاف ذلك على مذهب الخرمية وطرائق الملحدة. ومن الفقهاء الذين حط التوحيدي من شأنهم، وغض من منزلتهم، ابن شاهویه الفقیه (ت ۳۳۲ هـ) الذي يراه التوحيدي شيخ إزراء وصاحب مخرقة وكذب ظاهر. كثير الإيهام، شديد التمويه، لا يرجع إلى ود صادق، ولا إلى عقد صحيح وعهد محفوظ. وإنما كان الماضي يقربه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء المخربين القرامطة.. وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا مروءة.. أما الداركي (ت ٣٧٥ هـ ) فقد انخذ الشهادة مكسبا، وهو يأكل الدنيا بالدين ويغلب عليه اللواط، ولا يرجع إلى ثقة وأمانة، ولقد تهتك بنيسابور قديما، وببغداد حديثا، وهو اليوم قاضي الري. وابن عباد يكنف، ويقربه ليكون داعية له ونائبا عنه، وهو اليوم قارون.

والحقيقة أن النظرة إلى هؤلاء الرجال قد انطلقت من كون التوحيدى (٧١) يرى أن الطريق التى سلكها هؤلاء المتكلمون والفقهاء لا تفضى بهم إلا إلى الشك والارتياب، لأن الدين لم يأت بكم وكيف فى كل باب. ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر، ولم يأت الجدل بخير قط، وقد قيل: من طلب الدين بالكلام ألحد. ولم أر متكلما فى مدة عمره بكى خشية، أو دمعت عينه خوفا، أو أقلع عن كبيرة رغبة، يتناظرون مستهزئين وبتحاسدون متعصبين، وبتلاقون متخادعين ويصنفون متحاملين. جذ الله عروقهم، واستأصل منفتهم وأراح العباد والبلاد منهم.

ومن الفئات التي ترجمها التوحيدي الشعراء، وله في الشعر والشعراء في زمانه نظرية، فعندما طلب أبو عبد الله العارض أن يصل حديثه بحديث أصحابه الشعراء، ويصف له

جماعتهم ويذكر بضاعتهم وما خص كل واحد منهم، قال (۷۲): لست من الشعر والشعراء في شئ، وأكره أن أخطو على دحض، وأحتسى غير محض. ويبدو أنه كان معجبا ببعض الشعراء، لا من حيث منزلتهم ومكاسبهم وحظوتهم، ولكن من حيث إتقانهم للغة والنحو، وأنساق النظم ولطافة المأخذ وغير ذلك. وكل من نجح منهم في الامتحان النقدى تقدم عنده وارتفع عن النقد والتجريح الذي انصب على الآخرين. لذلك كان لبعض الشعراء منصفا ولأحوالهم عارفا، ولبضاعتهم مزجيا، فالسلامي (ت ٣٩٤ هـ)(٢٢):

هحلو الكلام متسق النظام، كأنما يبسم عن ثغر الغمام، خفى السرقة، لطيف الأخذ، واسع المذهب، لطيف المغارس، جمسيل الملابس، لكلامه ليطة بالقلب، وعبث بالروح، وبرد على الكبده.

# وأما الحاتمي<sup>(٧٤)</sup> (ت ٣٨٨ هـ ):

وأما ابن جلبات (ت ٢٨١ هـ) «فمجنون الشعر، متفاوت اللفظ، قلبل البديع، واسع الحيلة، كثير الذق، قصير الرشاء، كثير الغثاء، غره نفاقه، ونفقه نفاقه، وأما الخالع (٢٧٠) (ت ٣٨٨ هـ) «فأديب الشعر، صحيح النحت، كثير البديع، مستوى الطريقة، متشابه الصناعة... كان ذو الكفايتين يقدمه بالرى، ويقبله على النشر والطي..، وأما الكفايتين فلطيف اللفظ، رطب الأطراف، رقيق الحواشي، مسكويه (٧٧٠) فلطيف اللفظ، رطب الأطراف، رقيق الحواشي، كثير التواني. وأما ابن نباتة (٢٨٨) (ت ٥٠٤ هـ) فشاعر الوقت كثير التواني. وأما ابن نباتة (٢٨٨) (ت ٥٠٤ هـ) فشاعر الوقت عصابة سيف الدولة وعدا معهم ووراءهم، حسن الحذو على مثال سكان البادية، لطيف الائتمام بهم، خفي المغاص في الجنون وطائف من الوسواس، وأما ابن حجاج (٢٩١) (ت ٢٩١٠)

ه ) فليس من هذه الزمرة بشئ، لأنه سخيف الطريقة بعيد من الجد، قريع من الهزل. ليس للعقل من شعره منال، ولا له في قرضه مثال. على أنه قويم اللفظ، سهل الكلام، وشمائله نائية بالوقار عن عادته الجارية في الخسار. وهو شريك ابن سكرة في هذه الغرامة. وإذا جد أقعى، وإذا هزل حكى الأفعى.

وهكذا، نلاحظ أن التوحيدي، على الرغم من اعتذاره عن نقد شعر وشعراء الوقت، قد أظهر اهتماما بالشعراء وبشعرهم، لا يقل عن اهتمامه بالموضوعات الأخرى، ونراه يضع بعض المعايير لتفوق بعضهم، فالذين يكثرون من البديع ويسلكون الطريق المستوية ويميلون نحو سهولة الكلام، ويقدمون الألفاظ اللطيفة، سهلة المأخذ، المتسقة النظام التي يؤثرون الألفاظ المعقدة، وتلتصق بالقلب وتعبث بالروح، ولا يوثرون الألفاظ المعقدة، البعيدة عن المألوف يقدرهم التوحيدي، وينزلهم المنزلة العالية، ولا يميل إلى الشعراء الذين يتشبهون بشعراء البادية؛ حيث كثرة التعقيد، وغلظة الألفاظ وغرابة التشبيهات ووعورة الكنايات والاستعارات، ولا يرغب في الشعر الهزلي والطريقة السخيفة البعيدة عن الجلا والاحتشام، غير المنتمية إلى العقل والوقار.

ومن الرجال الذين ترجم لهم كذلك: ابن الخصار وبهرام وابن مكيخا وابن طاهر وأبو طالب الجراحى وبشر بن هارون والجعل أو الجمل وابن الملاح وابن المعلم وابن خيران وابن السمح والقومسى ونظيف وأبو الحسن الفلكى وأبو على الفسوى الفارسى وابن المراغى وزيد بن رفاعة والمرزباني وابن شادان وابن القرمسني وابن حيويه وابن فارس، وغيرهم.

ومن الواضح أن التوحيدى لم يترجم معظم رجال القرن الرابع الهجرى، أو المشهورين منهم، أو حتى أولئك الذين كانوا يتقاربون في مذاهب وانجاهات من ترجمهم، وهذا يعنى أن التوحيدى لم يكن له خيار في تراجمه، وإنما كان مدفوعا في الانجاه الذي رسمه أبو عبد الله العارض، وبذلك يكون التوحيدي قد دخل في هذا النطاق وأصبح محصورا فيه. ولو ترجم رجال القرن الرابع الهجرى المشهورين، الذين لعبوا الأدوار المرموقة، لجاءنا علم كثير،

ولأطلعنا على كثير من الأمور التي اختلف النقاد والمؤرخون والأدباء عليها.

على أن ما يلفت النظر في هذا الجال هو اهتمام التوحيدي بتراجم المطربين، وقد خصص الليلة الشامنة والعشرين (١٠٠) لموضوع الطرب والمطربين والغناء والمغنين، وعلى الرغم من أن هذه التراجم لا تسمس ولا تغنى من جوع، فإنها تصور الطريقة التي يطرب بها بعض الشخصيات، كما تدلنا على روح العصر واتساع ثقافته الفنية، وتأثير الغناء في تفوس الناس، لاسيما العلماء والأدباء، فابن فهم الصوفي بعد أن يسمع غناء ونهاية وجارية ابن المغنى، يضرب بنفسه على الأرض، ويتمرغ في التراب ويهيج ويزيد ويعفر شعره، ويتولى (١٨٠):

اوهات من رجالك من يضبطه ويمسكه، ومن يجسر على الدنو منه، فإنه يعض بنانه، ويخمش بظفره، ويركل برجله، ويخبرق المرقعة قطعة قطعة .

وابن غیلان البزاز (۸۲) یطرب علی ترجیعات (بلور) جاریة ابن البزیدی؛ فإذا سمع منها انقلبت حمالیق عینیه، وسقط مغشیا علیه، وهات الکافور وماء الورد، ومن یقرأ فی أذنه آیة الكرسی والمعوذتین، ویرقی بهیا شراهیا (۸۲).

وقد تفيدنا هذه التراجم في تعرف الجانب الآخر من حياة بعض من ترجم لهم التوحيدي من مثل: ابن حجاج الشاعر (AS) الذي كان يطرب على غناء اقنوة البصرية اوهي جارته وعشيقته وله معها أحاديث، ومع زرجها أعاجيب، وأبي سليمان المنطقي (AS) إذا سمع غناء هذا الصبي الموصلي النابغ، الذي فتن الناس وملاً الدنيا عبارة وجسارة، وافتضع به أصحاب النسك والوقار، وأصناف الناس من الصغار والكبار، بوجهه الحسن، وثغره المبتسم وحديثه الساحر، وطرفه الفاتر، وكذلك طرب أبي عبيد الله المرزباني وغيره. وقد أحصى التوحيدي وهو مع جماعة في الكرخ أربعمائة وستين جارية في الجانبين، ومائة وعشرين حرة، وخمسة وتسعين من الصبيان البدور، يجمعون بين الحذق والحس والظرف والعشرة.

ومن الفشات التي ذكرها التبوحيمدي في كستابه (الإمناع والمؤانسة) فئة العامة. وإذا كان التوحيدي قد ذكر هذه الفئة باعتبارها جماعة من الناس، فإنه لم يذكر بعض أفرادها، أو أنه لم يسم من تنطبق عليهم صفة العوام. وكان للتوحيدي رأى بالعامة من الناس. ومع أنه قدم لنا ما يدلي على عدائه لها، فإننا لم نتبين الصلة التي قامت بينه وبين العامة حتى نبرز هذا العداء. فالتوحيدي(٨٦٠) يرى أنهم مجموعة من الهمج الرعاع، لا عقول لهم، أو لهم أشياء شبيهة بالعقول ولا تتعدي اهتماماتهم إخراج الغريق وإطفاء الحريق وليناس الطريق وشهادة السُّوق. ويرى أن من يتحدث إليهم ينزل إلى مستوى الحضيض؛ لأن في ذلك امتهانا للكرامة. واقترح عليه أبو عبد الله العارض ذات مرة أن يقص عليه من أخبار العامة شيئا، فقال له<sup>(۸۷)</sup>: «إن التصدي للعامة خلوقة، وطلب الرفعة بينهم ضعة، والتشبه بهم نقيصة "وما تعرض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوتته ونفاقه وريائه أكثر نما يأخذ من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم، ويرى التوحيدي أن القاص في هذه الحالة، إما رجل أبله، لا يدري ما يخرج من أم دماغه، وإما رجل عاقل يزدريه لتعرضه لجهل الجهال، وإما قابسا لهم. وعلى الرغم من تعاطف أبي عبد الله العارض مع العامة هنا، فإنه يعلن في بداية الليلة الرابعة والشلاثين(٨٨) أنه قند ضناق صندره بالغيظ لما بلغه عن العامة من خوضها في:

الحديثنا وذكرها أمورنا وتتبعها الأسرارنا وتنقيرها عن مكنون أحوالنا، ومكتوم شأننا. وما أدرى ما أصنع بها. وإنى الأهم في الوقت بعد الوقت بقطع ألسنة وأبد وأرجل وتنكيل شديد، لعل ذلك يطرح الهيبة ويحسم المادة ويقطع هذه العادة».

عندئذ يبادر التوحيدي ويقدم جوابين: أحدهما رأي أبي سليمان المنطقي وثانيهما ما سمعه من شيخ صوفي. ثم يقص عليه وقائع الجوابين المفيدين على ما فيهما من خشونة.

ومهما يكن من أمر هذه التراجم، فإنها \_ كما لاحظنا \_ متنوعة. وجميعها نابع من تجارب التوحيدي وصلاته

بالآخرين. وليس من شك في أن تعرف شخصية التوحيدي يصلنا بالأسباب التي حقد بعض الشخصيات عليه، أو أحقدته على بعض الشخصيات، ثما يعني ضرورة تعرف صفاته وطاعه، وكل ما ساعد على تكوينه واستعداده.

ولقد ظهر لذا بوضوح مكونات شخصيته التى انحدرت عن طريق الوراثة والتربية والبيئة والعصر، كما بينا أسباب الخصومة. وربما ردت إلى صراحته وجرأته والحسد الذي تعرض له من الأقران والنظراء، وإلى مباهاته بعلمه وولعه بتنبع أحوال الناس وإبراز عيوبهم وتكبيرها. هذا إلى جانب اختلاطه بالطبقات الاجتماعية انختلفة.

وعندما استعرضنا أسلوبه في الترجمة، لاحظنا - على الرغم من نقده فشات مختلفة من الأساتذة والوزراء والمتكلمين وأهل الاعتزال والشعراء واللغويين والمطربين والعامة - أن هذه التراجم متشابهة. كما تشابه أسلوبه النقدى. وكانت له معايير ومقاييس نقدية وفنية وشخصية تنم عن مدى علاقته وصلاته بالمترجمين، وكان يظهر دائما الصورتين المتوازنتين المتقابلتين اللتين تجمعان الحسنات والسيئات.

# موقع التوحيدي في فن التراجم

لاحظ كثير من الدارسين القدماء والمحدثين ولع التوحيدى في نقد الرجال في معظم كتبه، وربما بدأ هذا الاهتمام بعد كتابه الأشهر في هذا المجال (مثالب الوزيرين) الذي تجد فيه نقدا حقيقيا لرجلين من رجالات العصر، وإذا كان التوحيدى قد جعلهما مركزا لنقده وتجريحه، فإنه استعان بطائفة ممن كانوا حولهما من الرجال، واستشهد بآرائهم وأقوالهم، ليقدم الدليل على أنه لم يكن متحاملا على الرجلين، وإنما بشاركه الرأى طائفة ممن كانوا حولهما وعملوا معهما، وحبروهما عن قرب.

وربما انتقل الاهتمام بنقد الرجال بعد ذلك وانتشر في معظم كتبه، لاسيما كتاب (الإمتاع والمؤانسة) الذي نقد فيه معظم شخصيات العصر الأدبية والفكرية التي عاصرها. فكان بذلك أبرز أديب نقدى انطباعي في القرن الوابع الهسجري

كما يقول زكريا إبراهيم (٨٩) وقد لاحظ إبراهيم الكيلاني(٩٠) أن التوحيدي قيد رزق حاسة فنية. ومن مظاهرها، تصوير شخصيات عصره الأدبية والعلمية. ويقوم التصوير عند التوحيدي على أسس نقدية تأثرية في الغالب. ويرى أن هذا الفن كثير المداخل، ملتوى الأساليب يعتمد على مواهب قوية. ويتطلب ذكاء وقادا، وفهما للطبيعة الإنسانية، وإحاطة بنفسية المعاصرين. ومن ملاحظات الكيلاني القيمة ما ذكره بشأن الصور ذات المنحي النقدي أو الهزل ، التي تكثر على الغالب في عهود الفوضي والاضطرابات كالعصر البويهي، الذي ضعفت فيه روح التماند بين الأفراد وانحلت فيه الروابط الاجتماعية، فتغدو الصورة أداة للتنفيس عما تشعر به الجماعات من شعور الخيبة والقلق في ساعات الحرج والضيق. ويرى إحسان عباس(٩١) أن الثلب وتهجم العلماء والأدباء بعضهم على بعض من المظاهر البارزة في عصر أبي حيان. فقد كان بعض الفلاسفة يخاطب أحدهم الآخر بما لا يتخاطب به الجهال، كما كانت المناظرات مجالا خصبا للتهجم والتجريح. وكان يرسم صوره المريرة لمن يعاديهم بانفعال. وكان موقف أبي حيان ضعبفا \_ كما يرى إحسان عباس (٩٢) الأنه كان يتعلق بأقدام المرتفعين في المجتمع ويحاول إسقاطهم. وكان موقفه ضعيفًا أيضًا، لأنه كان يصرح بأنه يثلب ويعيب، انتقاما لإخفاقه منهم. أما غيره فكان يثلب ويعيب، متذرعا بالدفاع عن رأى أو فكرة أو طريقة.

ويميل زكريا إبراهيم (٢٠٠) إلى الاعتقاد بأن اهتمام الترحيدي باستقصاء عبوب الناس لم يكن في الأصل مظهرا لبحثه عن أمارات الندني الأخلاقي، وإنما كان عرضا مصاحبا لميله إلى استجلاء ما غمض وخفي من سرائر النفس البشرية. ويضيف زكريا إبراهيم (٩٤):

وومهما يكن من شئ، فقد قدم لنا التوحيدى صورا فنية جميلة، حتى حينما وصف لنا عيوب الناس ونقائصهم، فأثبت لنا بذلك أن القبح نفسه سرعان ما يستحيل إلى جمال رائع، إذا امتدت إليه يد الفنان بعصاها السحرية... فليس من عجب أن نرى أبا حيمان يصور لنا سلوك

الشخصيات التى يريد أن يسخر منها على أنه سلوك آلى رتبب، يصدر فيه الفعل مطردا على وتيرة واحدة، وتخرج فيه العبارة معادة يكررها اللسان على فترات منتظمة».

مما يعنى أن زكريا إبراهيم يرغب في أن يظهسر التوحيدي مصورا حركات مهجويه، وإخراجها بصور ساخرة مثيرة للضحك والسخرية.

وما من شك في أن صلات التوحيدى الواسعة، ومعرفته بشخصيات العصر، وانتقاله المفاجئ بين الطبقات الاجتماعية الختلفة والمتفاوتة، قد أكسبته خبرة واسعة بأمور الناس، وطبائع الخلق، ولاحظ زكريا إبراهيم (٥٠٠) كذلك أن صلات التوحيدى الكثيرة كانت سببا في تمرسه بأحوال الناس، ووقوفه على أمور معاشهم، وإدراكه شواهد نوازعهم. لذلك، فعلينا أن لانستغرب حديثه عن الكثير من الشخصيات السوية أو المنحرقة التي التقي بها في حياته.

والظاهر أن التوحيدى (٩٦٠) كان مولعا باستقصاء عيوب الناس، وجمع مخازيهم. وكان مسوقا (٩٧٠)، بحكم طبيعته وغريزته وحقده على الناس، إلى التنقيب عن النقائص، واقتناص العيوب، فهو يتلمس من الملامح والطباع كل ما يرمز إلى التدنى الخلقى، في الشخصية نفسها، وفي المجتمع الذي تعيش فيه.

ويرى محمد عبد الغنى الشيخ (٩٨) أن التوحيدى يدخل العوامل الذاتية والوجدانية من حب وبغض فى نقده. لذلك كان نقده انطباعيا، تحكمه وتؤثر فيه بدرجة كبيرة العوامل الوجدانية، ونقده نقد تأثرى، وهو يرسم لمن ينقدهم صورة خاطفة سريعة، تحيط بجميع خصائص الموصوف النفسية والخلقية والفكرية، وكان يحرص دوما على إعطاء القارئ صورة إجمالية للموصوف من أقرب سبيل بتجنب الحشو والتحليل اللذين يفسدان وحدة الصورة وتكاملها، ويضيعان معالمها، فهى صورة صغيرة، تحوى فى سطور قليلة ما يغنى عن صفحات، مما يدل على قدرة فنية عجيبة.

وأكاد لا أميل إلى الرأى القائل بأن التوحيدي وصف معاصريه ليوهم أبا عبد الله العارض بأنه أبرع من وصف الشخصيات المعاصرة، وأن تراجمه قد اتسمت بالصدق

والصراحة، عندما تخدث عن جوانب الشخصية المختلفة. وهذا الرأى إن كان صحيحا، فلا يصح أن يكون مطلقا إلا من حيث القدرة على تحليل الشخصيات والكشف عن المزايا والعبوب بطريقة عميقة ودقيقة وواضحة. وقد يكون هذا الرأى مستندا إلى أن التوحيدي كان من القلة القليلة من بين علماء عصره، الذي تمتع بهذه القدرة.

وذلك واضع في وصفه حاشية أبي عبد الله العارض، ووصفه بعض العلماء والشعراء والمتكلمين والعامة والمغنين. وهو ما ذهب إليه الحوفي (٩٩) الذي يرى أن من خصائص التوحيدي التي انفرد بها، وصفه الرجال وتخليل نفسيانهم، والكشف عن مواهبهم وميزاتهم وبيان مكانتهم، وما لهم وما عليهم. وقد وصفه (١٠٠٠) بأنه كاتب وهو كاتب فكرة حيث يعبر عن فكرة ما، وهو كاتب عاطفة حيث يصور عواطفه. ولقد يكتب عن الفكرة بقوة وحرارة، فيخرج عاطفته بفكرته لأنه بدين بما يقول وينافح عن رأى أو مذهب. والسؤال لأنه بدين بما يقول وينافح عن رأى أو مذهب. والسؤال ونقده لهم؟ وهل انتجه التوحيدي صادقا في تصويره الرجال أراد التعظيم أو التحقير؟ وهل كان متطرفا في رضاه أو مخطه، في فرحه أو غضهه...؟

ولكى نستبين حقيقة الأمر، يمكن مقارنة ما كتبه الترحيدي من انطباعات حول بعض الشخصيات، وما كتبه الآخرون، ليظهر لنا الفروق بين ترجمة التوحيدي وترجمات غيره. ونبدأ بالرماني أستاذ التوحيدي، الذي يشرجمه بقوله (١٠١٠)؛

اله الذرع الراسع، والصدر الرحيب في العبارة. حجة في النقل والترجمة... ولكنه مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة، ونصيح على ورقة فارغة، لسودائه الغالبة عليه، ومزاجه المتشيط بهاه.

في حين يصفها الخطيب البغدادي (١٠٢) بقوله:

«كان من أهل المعرفة، مفننا في علوم كثيرة،
 من الفقة والقرآن والنحو واللغة والكلام على
 مذهب المعتزلة.

ويقول ابن خلكان(١٠٣):

وأحد الأثمة المشاهير. جمع بين علم الكلام والعربية».

ويقول السيوطي(١٠٤):

وكان يعرف بالإخشيدى وبالوراق. وهو بالرمانى أشهر. كان إماما في العربية، علامة في الأدب، من طبقة الفارسي والسيرافي، معتزليا، كان يمزج النحو بالمنطق.

حتى قال الفارسى: وإن كان النحو ما يقوله الرماني . فليس معنا منه شئ، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شئه. ويقول ياقوت الحموى (د١٠٠):

وكان تلميذ ابن الإخشيد المتكلم أو على مذهبه، لأنه كان متكلما على مذهب المعتزلة. وكان إماما في العربية، علامة في الأدب، في طبقة أبي على الفارسي وأبي سعيد السيرافي. وكان بمزج كلامه في النحو بالمنطق، حتى قال أبو على الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني، فليس معنا منه شئ وإن كان النحو ما نقوله فليس معنا منه شئ. وكان يقال: النحويون في زماننا ثلاثة: واحد لا يفهم كلامه وهو أبو على الفارسي، وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو على وهو السيرافي،

ويقول التوحيدي (۱۰۶ في موضع آخر من كتاب (الإمتاع والمؤانسة):

ورأما على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق، وعيب به. إلا أنه لم يسلك طريق واضع المنطق، بل أفسرد صناعة، وأظهر براعة. وقد عمل فى القرآن كتابا نفيسا. هذا مع الدين الثخين والعقل الريني.

وأول ما نلاحظ قيام التوحيدي بتقديم ترجمتين اثنتين للرماني الذي يعد من أقرب الناس إليه، وفيهما يكشف عن علو شأن أستاذه في العلم واللغة والنقل والترجمة. ولكنه في الوقت ذانه يرى أنه بخيل في العلم وغير العلم، وهو موداوي ومزاجه متشيط. وفي الترجمة الثانية يعترف بعلو رتبة أستاذه في النحو واللغة والكلام والعروض. ويلاحظ أنه على الرغم مما لحقه من عدم توثيق جراء اشتغاله في المنطق، يدافع عنه من هذه الناحبة، ويرى أنه لم يسلك طريق واضعى المنطق، وتفرد في صناعته وأظهر فيها البراعة الكافية. ومن جهة ثانية، نلاحظ أن التوحيدي يختار من شخصية الرماني تقاطعات خطيرة لم تكن في صالحه. فالرجل يحمل نفسية غريبة قوامها السوداوية، وهو حاد المزاج، وحتى تظهر لنا قيمة ملاحظات التوحيدي، رأيت أن أجمع ما ذكره المترجمون الآخرون في هذا المجال. وقد أجمع كل من ترجم للرماني على أنه كان يذهب مذاهب المعتزلة، ويعيب عليه السيوطي ميله إلى المزج بين النحو والمنطق، حتى إنه يستشهد بكلام أبى على الفسسوي الفارسي الذي يردده كذلك ياقوت الحموى، على أن ابن خلكان يقف من هاتين الملاحظتين موقفا وسطا، عندما يراه يجمع بين علم الكلام والعربية، مما يعنى أن التوحيدي عندما ترجم الرماني جمع بين الناحية العلمية والناحية الشخصية، وهو ما لم يشاهد عند من ترجم للرماني.

وواضح هنا أن التوحيدى يرسم صورة مركبة للرمانى، بجمع بين خصائصه النفسية والخلقية والفكرية، ويقدمه لنا في هيئة إجمالية، متجنبا الحشو والتطويل والتحليل. وعلى الرغم من أن الترجمة قليلة وقصيرة ومحدودة الجمل، فإنها تفسر الكثير من خلال هذا السياق السردى. ولكن الذى يظهر أن التوحيدى أراد من خلال هذه الترجمة، التى يمكن أن توصف بأنها تقريرية نتائجية، أن يبدو أمام أبى عبد الله العارض ملما بشخصياته، عارفا بهم وبانجاهاتهم ونوازعهم، مظهرا جوانب الضعف في هذه الشخصيات.

ومن يتأمل التراجم التي قدمها المترجمون الآخرون، فسيلاحظ التزامهم بعدم ذكر ما يعيب المترجم، وذلك على الرغم من أنه كان بمقدورهم أن يسندوا هذا العبب إلى رجل

مثل التوحيدي. ومع ذلك، فإنهم لم يلتفتوا إلى ذلك لسببين النين، وهما: إما أنهم قد ترفعوا عن ذكر العيوب، وهذا موقف أخلاقي الصف به معظم كتاب التراجم، وإما لأنهم لم يوافقوا الترحيدي فيما ذكره، وتشككوا في أقواله.

مما سبق يتضع أن التوحيدى يقدم لنا تراجم لمعاصريه بشكل مثير للجدل. وربما تمثل إشكال تراجم التوحيدى فى أنه يقدم نمطين من المؤثرات، ليصنع داخل الترجمة الواحدة محورين مختلفين كل الاختلاف، فهو يمدح ويذم، ويعلو ويسغل ويجرح ويداوى... وفى جميع ذلك يسعى إلى إبراز المؤثرات التى تساعده على التأثير فى أبى عبد الله العارض وإقناعه، بما يقدمه من ألفاظ الدهشة التى يحولها إلى منظور متحرك أو يغسر بها غموضا.

وعندما نتناول ترجمته لأبى إسحاق الصابى (١٠٧) نلاحظ أنه يسلك الأسلوب نفسه فى الترجمة، فهو يبدأ يكيل عبارات المديع عندما يقول: فأما أبو إسحاق فإنه أحب الناس للطريقة المستقيمة وأمضاهم على المحجة الوسطى، ثم يعود إلى أسلوب النقد، فيقول: وإنما ينقم عليه قلة نصيبه من النحو. وليس ابن عباد فى النحو بذاك، ولا كان أيضا ابن العميد إلا ضعيفا، وكان يذهب عنه الشئ اليسير، ثم يعود التوحيدى إلى أبى إسحاق فيقول:

ويفرد الثعالبي لأبي إسحاق ترجمة في الباب الثالث يصفه فيها بأنه:

وأوحد العراق في البلاغة، ومن به تثنى الخناصر
 في الكتابة، وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية، من البراعة والصناعة. وكمان قد خنق التسعين في

خلافة الخلفاء، وخلافة الوزراء، وتقلد الأعمال الجلائل مع ديوان الرسائل. وحلب الدهر أشطره، وذاق حلوه ومره، ولابس خيبره، ومارس شره، ورئس ورأس، وخدم وخدم، وقدمه شعراء العراق في جملة الرؤساء... ويحكى أن الخلفاء والملوك والوزراء أرادوه كثيرا على الإسلام، وأداروه بكل حيلة وتمنية، حتى إن عز الدولة بختيار عرض عليه الوزارة إن أسلم... وكان يعاشر المسلمين أحسن عشرة.... وكان المهلبي لا يرى إلا به الدنيا، وبحن إلى براعته ونقدم قدمه...ه

وبلغني أن الصاحب كان يتمنى انحيازه إلى جنبه، وقدومه إلى حضرته... وكان يقول:

ويصفه ابن خلكان بأنه (١٠٨):

هصاحب الرسائل المشهورة: والنظم البديع. كان
 كاتب الإنشاء ببغداد، وتقلد ديوان الرسائل. وله
 شئ حسن من المنظوم والمنشور. ورثاه الشريف
 الرضى بقصيدته الدالية المشهورة:

أرأيت من حملوا على الأعواد

أرأيت كيف خبا ضياء النادي

وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفا يرثى صابئا، فقال: إنما رثيت فضلهه.

وصفه ياقوت (١٠٩) بأنه:

«أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل، والانتمال على جهات الفضائل. كمان بيئه وبين الصاحب مراسلات ومواصلات ومتاحفات، وبينه وبين الرضى أبي الحسن بن محمد بن الحسين

الموسوى مودة ومكاتبات. فأما بلاغته، وحسن الفاظه فقد أغنتنا شهرتها عن وصفها. وكان المهلبي لا يرى إلا به الدنبا، ويحن إلى براعته، ويصطفيه لنفسه، ويستدعيه في أوقات أنسه، وكان العساحب يحبه أشد الحب، ويتعصب له ......

مما سبق تظهر لنا معادلة جديدة للتوحيدي في مجال التراجم. فلم يجد ما يظهر جوانب الضعف في شخصية الصابي إلا من خلال ضعفه بالنحو. ولم يقف عند هذا الحد فقد استغل هذا الضعف الذي نراه واضحا ليفضح به شخصين هما: ابن عباد وابن العميد. وشخصية ثالثة هي شخصية ابن عبدكان المعروفة في عالم الكتابة، عندما يقارن بين هذه الشخصية وشخصية الصابي. مما يعني أن الصابي بهما كان أكثر الشخصيات حظوة عند التوحيدي، فأحاطه بنعوت محببة، وأظهر فيه العادات المحمودة، وعلى الرغم من أن معظم الذين ترجموا هذه الشخصية الأدبية الكبيرة ذكروا صلاته بالشريف الرضى والمهلبي وغيرهما، فإن التوحيدي قد امتنع عن ذكر هذه الصلات. كما امتنع عن الإشارة إلى صلاته بالصاحب ابن عباد وتعصبه له. ولم يسجل مقولته المشهورة: «كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعةه... مما يدل على أن الترجمة عند التوحيدي في الغالب هي انطباعات شخصية، أساسها المواقف الشخصية الانتقائية، وأنها لم تكن تاريخية، وإنما كانت تقريرية، وقلما أظهر التوحيدي العلاقة بينه وبين رجالات العصر الذين أخضعهم

وقد تأثرت تراجمه بصلاته بالناس، فمن أحبهم وناصرهم ومال إليهم، دافع عنهم أمام منافسيهم، ومن أبغضهم وأزور عنهم حمل عليهم، وهاجمهم والتقط عيوبهم، وخير شخصية يمكن الاستشهاد بها في هذا انجال هي شخصية أبي على الفسوى الفارسي (١١٠) (٢٨٨ ـ ٢٧٧ هـ) الذي كان منافسا لأبي سعيد السيرافي، وكان يكتم الحسد له نتيجة للمناظرة التي دارت بينه وبين أبي بشر متى بن يونس. يقول التوحيدي (١١١):

«وأما أبو على فأشد تفردا بالكتاب، وأشد إكبابا عليه، وأبعد من كل ما عداد ثما هو علم الكوفيين. وما تجاوز في اللغة كتب أبي زيد، وأطرافا ثما لغيره. وهو متقد بالغيظ على أبي سعيد، وبالحسد له، كيف تم له تفسير كتاب سيبويه، من أوله إلى آخره، بغريه وأمثاله وشواهده وأبيانه (وذلك فيضل الله يؤتيه من يشاء) لأن هذا ما تم للمبرد ولا للزجاج ولا لابن السراج ولا لابن درستويه مع سعة علمهم، وفيض

في حين يقول ابن خلكان:

لاكان إمام وقته في علم النحو. وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس. وبالجملة فهو أشهر من أن يذكر فضله ويعدده.

وكان متهما بالاعتزال، وصحب عضد الدولة ابن بويه، وتقدم عنده، وعلت منزلته، حتى قال عضد الدولة:

«أنا غلام أبي على الفسوى في النحو. وصنف له كتاب «الإيضاح والتكلمة» في النحو. وقصته فيه مشهورة».

وقال القفطي (١١٢):

«علت منزلته في النحو».
وقال الخطيب البغدادي (١١٣)

«قدم بغداد فاستوطنها، وعلت منزلته في النحو، واشتهر ذكره في الآفاق وبرع له غلمان حذاق، مثل عثمان بن جني وعلى بن عيسى الشيرازي وغيرهما. وخدم الملؤك ... وتقدم عند عضد الدولة فسمعت أبي يقول، سمعت عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي على النحوى الفسوى في النحو، وغلام أبي الحسين الرازي الصوفى في النجوم. وكان متهما بالاعتزال».

وقال ياقوت الحموي:

المعروف تصنيفه ورسمه. أوحد زمانه في علم العربية. كان كثير من تلاميذه يقول: هو فوق المبرد. وكان صافى الذهن، خالص الفهم. كان أبو طالب العبيدى يقول: لم يكن بين أبى على وبين سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبى على. كان على صلة بالصاحب ابن عباد. وجرى ذكر الشعر. فقال أبو على: إنى لأغبطكم على قول هذا الشعر، فإن خاطرى لا يواتيني على قوله وكان الجواليقي مقدما لأبي سعيد السيرافي على أبى على الفارسي رحمهما الله»...

إن من يستعرض هذه الشهادات المقدمة من كتاب التراجم يلاحظ أن التوحيدى يكاد أن يكون الوحيد من بينهم الذى ينفرد بترجمة سلبية لأبى على الفسوى الفارسى. ولم تكن هذه الترجمة بمستغربة على التوحيدى الذى كان على ثقة من صلة أبى على بالصاحب ابن عباد من جهة، ومن اتهامه بالاعتزال من جهة ثانية، ومن صلاته غير المحصودة مع أستاذه أبى سعيد السيرافي. والحقيقة أن التوحيدى انتقص من قدر أبى على من أكثر من ناحية؛ فهو لم يذكر شهادة عضد الدولة به وبعلمه، ولم يشر إلى الفائدة التى استفادها منه، ولا إلى الذين برعوا على يديه. كما يلاحظ أنه لم يذكر مجموعة مؤلفاته، ثم إنه انتقص من علمه، عندما رأى أنه لم يتجاوز كتب أبى زيد وأطرافا مما لغيره، ولم يتعد علمه كتاب سيبويه.

وعندما يقارن بينه وبين أبى سعيد السيرافي، يصور لنا مشاهد الحسد والبغض التى تعتمل فى صدره وهو يرى مجاحات أبى سعيد السيرافى المتلاحقة. وعندما يقارن بين الشخصيتين بعيدا عن النحو واللغة، نلاحظ أنه يصور أبا على (١١٤٥) على متخالعا، يحتسى الخمر، مفارقا هدى أهل العلم وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين، ويضيف التوحيدى إمعانا فى النقد والتجريح:

«ولولا الإبقاء على حرمة العلم، لكان القلم يجرى بما هو خاف، ويخبر بما هو مجمجم،

ولكن الأخذ بحكم المروءة أولى، والإعراض عما يجلب اللائمة أحرى.

وعلى هذا جرى التوحيدى فى معظم تراجمه، ونال من ترجم لهم، وانتقد العلماء والوزراء والأدباء والكتاب والشعراء تقدا النزم فيه أبعد حدود الصراحة، بعد سقوط الكلفة بينه وبين الوزير، مما جعله يرجو أبا الوفاء (١١٥٥ كتمان هذه الأحاديث وإخفاءها عن عيون الحاسدين العابين، بعيدا عن تناول أيدى المفسدين.

ولكن إلى أى مدى كان التوحيدى منفعلا عندما كتب تراجمه؟ وهل الترجمة كانت نوعا من القياس المتألف من متخيلات قد أثرت في نفس العارض، ودفعته إلى الانفعال والتصديق والتعجب، تمهيدا للاقتناع بما يقوله التوحيدى جملة وتفصيلا، بصرف النظر عن صدق التوحيدى أو عدم صدقه، وعن محاولاته المستمرة تصغير الناس والتقليل من شأنهم؟ إن الغالب على تراجم التوحيدى أنها كانت موجهة إلى شخصية لا تعرف هذه الشخصيات الأوصاف التي طلبها أبو عبد الله العارض لشخصيات العصر وللجماعة مقولة باللفظ البليغ الفصيح، واللغة البسيطة التي تعتمد على الإثارة بتركيبها المتعمد وبصورها الحسنة أو القيحة.

ولقد وجد التوحيدى بغيته وراحته واطمئنانه عندما ساق نماذج من التراجم، لا لينظر فيها نظرة المنشئ إلى إنشائه، والكاتب إلى براعة أسلوبه، وإنما لينظر فيها نظرة الناقد الحلل. وكان يقصد من ورائها إقناع أبى عبد الله العارض بعالم هؤلاء الرجال الذين لا يعدو كل واحد منهم أن يكون من البسسر، الذين لهم أخطاؤهم وماخدهم، وحساتهم وبراعتهم وسيئاتهم وتفوقهم.

وما من شك في أن مراد التوحيدي كان إظهار ضعف الشخصية، حتى لو كانت أعظم شخصيات العصر. لنتأمل الذي كتبه في ابن الخمار. يقول

ا وأما ابن الخمار ففصيح، سبط الكلام، مديد النفس، طويل العنان، مرضى النقل، كشير

التدقيق، لكنه يخلط الدرة بالبعرة ويفسد السمين بالغث، ويرقع الجديد بالرث، ويشين جسميع ذلك بالزهو والصلف... وما يعطيه باللطف يسترده بالعنف، وما يصفيه بالصواب يكدره بالإعجاب. ومع هذا يصرع في كل شهر مرتين،

إذا تأملنا هذه الترجمة فسنلاحظ أن الأوصاف التى يقدمها التوحيدى لا تترك للشخصية الواحدة محمدة واحدة، وما يقوله من محامد في البداية يسترده في النهاية، بل يجعل المحامد وسيلة لذكر المساوئ والمآخذ والعيوب.

وإذا اقترضنا أن بعض كتاب التراجم أجمعوا على بعض النقص والعيب فى الشخصية، فإن التوحيدى لذيه القدرة على تقديم مدركات، يشها فى السياق النصى، فتنقلب إلى بنية شديدة التميز، بحيث لا تنتمى إلا إلى ذاتها؛ إذ الأصل فى عمليات التخيل أن تكسب واقعا ملموسا منسابا مرنا، فتقدم لنا بوساطة الخيال رؤية جديدة لها صلة من نوع ما بالواقع، ولكن ليس الواقع كله، وإنما الواقع الذي يراه التوحيدى، ويروق لأبى عبد الله العارض سماعه.

فى ضوء ذلك نرى أن نتاج التوحيدى من التراجم لا ينبغى أن يفلت من دون رقابة ومحاسبة، ومن دون تعرف نفسية التوحيدى، والتسليم بعدم انفصال إنتاجه الأدبى فى (الإمتاع والمؤانسة) و (مثالب الوزيرين) عن واقعه؛ أى ضرورة دراسة التراجم من خلال مؤلفها لا من خلال أصحاب هذه التراجم فقط، وستتيح لنا هذه المراسة جوانب كثيرة ولكنها قد تخرمنا من بعض الإضاءات الكاشفة لكثير من خبايا العمل وجوانب تفسير شخصيات الآخرين، ونحن اذا قمنا بهذا الأمر فستظهر لنا علاقات جديدة تصل بين المؤلف وأصحاب التراجم، بحيث لا تترك زيادة لمستزيد.

#### بناء نص التراجم للفظ والمعنى

قد أتفق مع كثير من النقاد (١١٧) الذين ذهبوا إلى أنه لافضل للتوحيدى في كتابه (الإمتاع والمؤانسة) في الفصول المجموعة عن الفلسفة والحيوان والأحاديث والأكل وطبائع

البشر والمعادن وما إلى ذلك، وإنما ميزته الحقيقية تكمن فى ما ألم به المؤلف من أحداث ارتبطت بالقرن الرابع الهجرى، وما قدمه من صور تعبر عن الحالة الواقعية للعامة والحالة الفكرية والثقافية للعلماء والأدباء، وفى تخليله شخصيات الوقت تخليلا مختصرا، وفى نقد الواقع نقدا مخلصا.

ويعرض لنا التوحيدى نماذج من شخصيات العصر بصورة فريدة من توعها، فالشخصية الواحدة تظهر لنا بكل ما مخس وتفكر وبما يصدر عنها. لذلك ظهرت شخصيات القرن الرابع، على اختلاف أنماطها، وتباين انتماءاتها واتجاهاتها الفكرية والثقافية والعقائدية والدينية، كأنها لوحات تشكيلية تضمنها معرض حفل بالألوان والأطياف. وقد رسم التوحيدى هذه اللوحات بكل ما أوتى من سعة اطلاع وقدرة بارعة على سبر أحوال النفس وتجسيد ما تشعر به وتحس، وما يجتمع بها من طبع بارد أو حار، أو رهافة شعور أو بلادة، أو توقد ذكاء أو ضعف علم، أو بلاغة وفصاحة، أو ركاكة وضعف، أو شذوذ وتأخر وطمع وكذب ونمويه ورعونة... وما

وما من شك في أن قدرته اللغوية قد ساعدته على ذلك. وتقوم القدرة اللغوية عادة على بنية لغوية داخلية تتشكل من الصوت واللفظ والتركيب والدلالة والموسيقي والإيقاع. ونحن نعرف أن كل بنية لغوية معنوية لها وظائفها ومعادلاتها، فضلا عن قدرات أخرى، ربما تمثلت في الدوافع النفسية وراء خلق هذه النصوص وتشكيل النتاج الأدبى واتسامه بسمات فارقة، تمهيدا للنهوض بوظائف

والأصوات الهجائية متعددة المخارج كما هو معروف، وكل صوت يختلف عن الصوت الآخر، حتى تلك التى تكاد تخرج من مكان واحد من الحنجرة. كما أن منها ما هو مهموس ومجهور، وشديد ورخو ومطبق ومنفتح ... وما من شك في أن لكل حرف قدرات وإمكانات وآثار ووظائف. وإن من شأن استعمال حرف واحد كالطاء مثلاً أو الراء... أن يدلنا على دلالات معينة. وأن اقتران بعض هذه الحروف ذوات الأصوات المعينة بعضها ببعض يترتب عليه بعض النتائج

--- ي ---

الصوتية. وقد يحدث مشكلات واختلافات جديدة تترتب على التقارب أو التباعد في المخرج، أو الائتلاف في النطق، أو افتقاده وربما تعذر القيام به، كما هو الحال في الحروف الحلقية إذا اجتمعت معا.

ومن يستعرض ترجمة واحدة من ترجمات (الإمتاع والمؤانسة) كالترجمة التي سجلها لأبي بكر القومسي، حيث قال (١١٨):

هوأما القومسى، أبو بكر، فهو رجل حسن البلاغة، حلو الكناية، كثير الفقر العجيبة، جماعة للكتب الغريبة، محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءة، كثير التردد في الدراسة. إلا أنه غير نصيح في الحكمة، لأن قريحته ترابية، وفكرته سحابية، فهو كالمقلدين المحققين، والتابع للمتقدمين، مع حب للدنيا شديد، وحسد لأهل الفضل عتيده.

فسيلاحظ أن التوحيدى لم يخص حرفا من الحروف، بل نراه يلتقط حروف العربية جميعها ويضعها تحت تصرف الترجمة، باسطا لها قدرات هذه الحروف لتؤدى الغرض المطلوب.

وإذا كان التوحيدى قد اختار منها شيئا، فإنما اختار ما يفيد النص ويؤدى المعنى المظلوب. ومن جهة ثانية، لم يؤثر التوحيدى أصواتا على أصوات، ولا التزام السجع الذى يملى عليه الالتزام بحرف واحد إلا في بعض الحالات ، كما ظهر لنا من السياق. ولذلك ظهرت لنا عذوبة صوتية وثراء معجمى ومرونة نحوية. ذلك: وأن الخاصية الخطية للغة تنجم عن أن جهاز التصويت البشرى ليس بوسعه أن ينطق بأكثر من حرف واحد في اللحظة نفسها، كما لاحظ صلاح خرف واحد في اللحظة نفسها، كما لاحظ صلاح فضل (١١٩). ولعلنا لاحظنا كذلك أن المادة الصوتية قد فضل الكمات، وتوافقت الكلمات مع الكلمات، وظهرت فيها إمكانات تعبيرية قوية، عندما توافقت الأصوات الفواصل الصامتة أو المتحركة التي فصلت معنى عن معنى. حتى لقد تضمنت الأصوات بحد ذاتها طاقة تعبيرية، فإنها تظل في طور القوة والكمون مادامت الدلالة والظلال

العاطفية للكلمات مناهضة لها، أو غير مكترثة بها. فإذا توافقت معها انطلقت من عقالها، وانتقلت إلى طور الظهور والفعالية، كما يقول (١٢٠٠) بعض الباحثين.

وقد تولد أصوات الألفاظ أصواتا موسيقية معبرة، ترتاح اليها ضمائرنا وغرائزنا. لأنها، تقيم علاقة من نوع ما بين المشاعر والمؤثرات الحسبة التي تنتجها اللغة بأصواتها. وإذا كانت تراجم الترحيدي موجهة أساسا لتوصيل بعض المعلومات الصادقة أو غير الصادقة إلى شخصية مرموقة تعرف أصحاب هذه التراجم أو لا تعرفها، فإن التوحيدي حاول أن يقنع العارض بمعلوماته تلك من خلال النطق ووحدة الدلالة، فضلا عن قدراته اللغوية والبلاغية الأحرى، ولم يتعارض هذا الموقف مع الطابع الأساسي لقوة التعبير المعتمد على الوحدة والتركيز.

والحقيقة أن أصوات الألفاظ عند التوحيدي لا تختاج إلى نبرات. وهذا أمر طبيعي، لأن حروف اللغة العربية مكتفية بذاتها، ولا تختاج إلى إشارات مركبة، مما يربح اللغة ويجعل طابعها الخطى هو الأساس.

لذلك، جاءت أصوات التوحيدى بميزتين اثنتين هما التلازم والاقتضاء، وذلك على الرغم مما فيهما من تعارض مستمر مع الطابع الخطى لسبب بسيط هو أن أصواته متلازمة ومتوافقة مع منطوق الحروف. وليست هذه الحقيقة بغريبة على اللغة العربية (١٢١٦)، فوضوح القول يحتم علينا ألا نحمل الكلمة الواحدة أو الحرف الواحد أكثر مما يحتمل. وهذا ما فعله التوحيدى في بنائه الجملة الواحدة، بعد أن اختار لها الكلمات الخددة، والأصوات المناسبة، فالجملة (جماعة الكتب الغريبة) مكتفية بذاتها، وجملة (حلو الكناية) تدل على المعنى المطلوب. وهكذا.

وتشكل الألفاظ نقطة الارتكاز في تراجم التوحيدي، وعليها تقوم فلسفته في التراجم، فهي تشكل عنده حجر الزاوية، ومرحلة التركيب ومادة الوصف. وجتى ندرك أهمية ذلك علينا أن نزحزح كلمة واحدة في البناء النصى، ونضع مكانها كلمة من عندنا، لندرك إلى أي مدى يتقلقل المعنى ويضطرب، مما يعنى أن الألفاظ تؤدي وظيفة حساسة، تبث

من خلالها إشعاعا في اتجاهات مختلفة، وترتد إليه إشعاعات تلك الاتجاهات لتولد جميعها طاقات جديدة تنعكس على الدلالة السياقية والدلالة الإيحائية، في ضوء الاستحضار العقلي لمختلف البدائل التي كان يمكن أن نخل محلها.

وقد لاحظ صلاح مرزوق أن الباقلاني (۱۲۲) في (إعجاز القرآن) نبه إلى القيمة الخاصة للفظة، بحسب مواقع الكلام ومتصرفات مجارى النظام. فإن إحدى اللفظة الأخرى تنفر في موضع، وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى وانسحب هذا الاهتمام على جهود قدامة في تحديد نعوت الجودة والرداءة في الألفاظ، ومحاولات القاضى عبدالجبار في حصر أوصاف الكلمة مفردة ومتضامة، وآراء ابن سنان في صوغ شروط فصاحتها، وتناعات الرازى في أوصاف المفردات الموسيقية التي تصحبها، فتنتج تأثيرا جماليا. هذا إلى جانب ما ذكره نقاد آخرون، اعتنوا بهذه القضايا القديمة

ومن يزن تراجم التوحيدى بالميزان النصى، يلاحظ أن الألفاظ عنده قد استلأت بالمعانى الواسعة، والدلالات البعيدة، النحوية منها والصرفية والصوتية والمعجمية، وما إلى ذلك . وكان التوحيدى من أولئك الكتاب الذين جمعوا هذه القدرات، فكان عالما باللغة (١٢٣٠)، خبيرا بدقائقها، قادرا على التعبير بها ، والتصوير الرائع من خلالها. وقد أظهر قدرة فائقة على امتلاك اللغة وتسخيرها لخدمة تراجمه، عندما أعطى كل من ترجم لهم حقهم من التعبير، فانتخب بحرية مطلقة الألفاظ المناسبة للتعبير عن المعانى التى تتميز بها كل شخصية من الشخصيات.

ومن مظاهر امتلاك التوحيدى اللغة، قدرته الفائقة على الجمع بين المتناقضات التي تتمتع بها الشخصية الواحدة، قابن رزعة (١٢٤):

وحسن الترجمة، صحيح النقل، كثير الرجوع إلى الكتب، محمود النقل إلى العربية... ولولا توزع فكره في التجارة، ومحبته في الربع، وحرصه على الجمع، وشدته على المنع، لكانت

قريحته تستجيب له، وغائمته تدر عليه. ولكنه مبدد مندد، وحب الدنيا يعمى ويصم،

فقد أراد التوحيدي أن يتحول من خلال ألفاظ المديح إلى ألفاظ النقد والهجاء، كما أراد أن يغير المعنى، وبسوق الألفاظ التي تؤدي وظيفة تعبيرية لما سبق الحديث عنه.

وساعدت المفردات التوحيدى في تأدية المعانى المتنابعة، سلبا أو إيجابا، ولاسيما تلك التي استنبتها من ماضى الشخصية، مرورا بحاضرها، فجاءت الألفاظ ماضية في مسارها الطبيعي دون أن نشعر بقدراتها على استحضار الماضى البعيد المنقضى، هذا فضلا عن أن التداعيات التي يعتمد عليها وعينا باللغة ومفرداتها لم تكن في مستوى واحد من التاريخ، وهذا ما أراده التوحيدي في أكبر الظن.

وهكذا، تكون الألفاظ عند التوحيدي قد اكتسبت دلالاتها عندما أرخت مراحل نمو الشخصية وتطورها فكان لكل طور ألفائله، نستدل على ذلك من قوله(١٢٥٠):

فالحديث هنا يستحضر ألفاظ الماضى تمهيدا لاستغلال طاقات هذه الألفاظ، ويضعها في سياقها الماضى لتدل على ماضى الشخصية ومع ذلك، فإننا نراه يستحضر ألفاظ المضارع الحاضر، فيقول في معرض نقده للصاحب ابد عباد (١٢٦٠):

«فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم، ويطير فرحا، ويتقسم ويقول: ولا كذا ثمرة السبق لهم، أو نقفو السبق لهم، أو نقفو أثرهم ونشق غبارهم، أو نرد غمارهم، وهو في كل ذلك يتشاكى ويتحايل، ويلوى شدقه، ويتلع ريقه...».

فالوقائع اللغوية يدرسها من خلال التإريخ، ويحاول الربط بين معناها ومبناها وعلاقاتها التاريخية بالشخصية المرجمة.

وما من شك في أن معاني الألفاظ المفردة والانطباعات التي تتوالد منها، في الماضي والمصارع ، تسير مبشرة بالمستقبل. وهكذا تضع اللغة عملياتها الدائرية التي لاتكاد تنقطع، وتمضى في مسارها ، دونما تأثير من الزمن. هذا بالإضافة إلى أن التداعيات، كما يقول بعض الباحثين (١٢٧)، التي يعتمد عليها وعينا باللغة ومفرداتها، تبدو أمامنا كأنها نخدث في مستوى واحد.

وعندما ننتقل إلى التركيب نلاحظ أنه من الخطأ الاكتفاء بالصحة النحوية فقط فى هذا المجال. فالكتاب بعامة، والتوحيدى بخاصة، يراعون هذه الناحية، ويكتفون بالإجراءات التعبيرية التى تقوم عادة بوظائفها بطريقة طبيعية. وهكذا أصبح لزاما على الباحثين التنبه إلى قضايا أخرى أكثر فائدة، ومجالات أكثر نفعا، شريطة أن يتقدم عليها النظم الذى تتفاضل فى ضوئه الأساليب والتآليف .

وأولى صور التركيب هو اقتران كلمة بكلمة. ويكاد هذا اللون من التركيب يكون فلسفة التوحيدي وديدنه. وبه تبدأ مشكلة العلاقات الداخلية، للوحدات التعبيرية. وخير مثال على ما نذكر قوله في ترجمة ابن الخمار (١٢٨):

• وأما ابن الخمار ففصيح، سبط الكلام، مديد النفس، طويل العنان، مرضى النقل، كشير الندقيق.. • .

فالصحة اللغوية والصحة النحوية قائمتان، وما هو قائم كذلك مستوى التميز الذى تتصتع به الصور المتلاحقة. وكل صورة مكونة من كلمتين (مضاف ومضاف إليه). وقد ولد التتابع في الكلام تراكم المعاني، وجاء كل معنى متميزا عن المعنى السابق واللاحق، بميزات تركيبية ومعنوية.

وتتجلى قوة التعبير عند التوحيدي من انسجام الفكر المعاطفي التعبيري مع الواقع النفسي والتجربة المعيشة، وهي إمكانات تخققت عنده دون غيره. فالشخصيات التي يترجمها

كانت قريبة منه، أو كان قريبا منها. لذلك جاءت تراجمه متوافقة مع الإحساس، معبرة تعبيرا احتفظ بقوته إلى أمد غير محده.

وعلى الرغم من أن التكرار الآلى للتداعيات ينقص الانطباعات المترتبة عليها، فإن التوحيدى جعل تأثيرات اللغة استثناء من هذه القاعدة فالإشارة التعبيرية لشخصية من الشخصيات تختلف في مفهومها وسياقها وتركيبها ووقائعها عن الإشارات الخصصة للشخصية الأخرى .

وهكذا نرى أن تراجم التوحيدى لم تتراخ تدريجيا، وتفقد طاقتها، ولم تسيطر عليها النزعة الفكرية التجريدية، وإنما جاءت كل ترجمة بتراكيب مختلفة وبصور متعددة من المجاز، والتقديم والتأخير والروابط اللغوية والمعنوية الأحرى. هذا فضلا عن تحقيق المواءمة إيجازا وإطنابا على نحو اختيرت معها حركة التنامي لبنية العمل الفني. كما يتبع ذلك القيم الشكلية الناتجة عن ضروب التحسين اللفظى المعروفة.

وعلى الرغم من أن جمل التوحيدى قد امتازت بالقصر وبالبساطة، والتعادل في الطول، مما أتاح لها الإيقاع الموسيقي المميز، فإنه نوع في جمله؛ فثمة الجملة الاسمية كما في قوله وهو يشرجم مسكويه (١٢٩)؛ اوالعمر قصير، والساعات طائرة، والحركات دائمة، والفرص بروق تأتلق، والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق... وثمة الجملة الفعلية، كما في قوله وهو يترجم يحيى بن عدى (١٣٠١)؛ وولم يكن يلوذ بالإلهيات. كان ينبهر فيها، ويضل في بساطها، ويستعجم عليه ماجل، في حين كان يعزج بين الحمل الاسمية والجمل الفعلية، وينوع في الأساليب كالطلب والنهي والنفي والتمني والشرط والاستفهام والاستفهام الرماني درجمة عيسى بن على الرماني (١٣١)؛

كما استعمل أفعل التفضيل ببلاغة متناهية، كما في قوله وهو يترجم أبا سليمان المنطقى (١٣٢):

وكسما في قوله وهو يشرجم شيخه أبا سعيد السيرافي (١٣٣٠): «أبو سعيد أجمع لشمل العلم، وأنظم لمذاهب العسرب، وأدخل في كل باب، وأخسرج من كل طريق... وأروى للحديث، وأقضى في الأحكام......

ولقد كان يتصرف فى جمله وعبارته بحرية تامة، فكان يقدم ويؤخر الفاعل على الفعل، والمفعول به على الفعل والفاعل. وكان يسلك أسلوب الشرط، ويبدأ جمله بحرف من حروف الجر، ويدخل فى أسلوبه الجمل الاعتراضية، لتشوق القارئ، وتدخله فى دلالات أخرى وأغراض جديدة، تجئ عادة على شكل دعاء أو وصف أو تفسير، ليعود بعدها ويواصل الحديث.

وعلى الرغم من قلة جمل السجع في (الإستاع والمؤانسة) فإن التوحيدي تعمد، فيما يبدو، إيراد بعض الجمل المسجوعة، لأنه يرى (١٣٤٠): أن السجع في الكلام كالملح في الطعمام، بما يعني أن السجع لم يكن مطلبا يسعى إليه التوحيدي. ومن يرجع إلى ترجمة من التراجم، يلاحظ أنه يجمع بين الكلام المرسل والسجع، الذي يبدو أنه متكلف في بعض الحالات، كما في قوله عندما ترجم الشاعر السلامي (١٣٥٠):

وأما السلامي فهو حلو الكلام، متسق النظام، كأنما يسم عن ثغر الغمام..، ودليلنا على ذلك هو أن التوحيدي مايلبث أن يعود إلى أسلوبه المرسل، كما في قوله (١٣٦٠) وخصفي السرقة، لطيف الأخذ، واسع المذهب، لطيف المغارس، وهذا الأمر ينطبق على الازدواج؛ الأمر الذي ميز جمله بالقصر وبالبساطة في التركيب والتعادل في فقراتها.

ومن الأساليب الطريفة التي اتبعها التوحيدي جملة المشاكلة كما في قوله: «يعطى كثيرا ويرد كالأخذ ويأخذ

كالممتنع... ، كما يتجه نحو تفريع المعنى الواحد، مما يعنى أن التوحيدى لم يقف عند أسلوب واحد فقط، وإنما كان منوع الطريقة، يقيمها على التأمل الداخلى للعلاقات القائمة بين أشكال التعبير ونوازع الفكر وصيغ التعبير. لذلك جاءت تداعياته وإيحاءاته من خلال الاستعمال الحى للغة التى يعاصر كيانها، ينطبق على فترة زمنية عاشها، مع نطرق واضح إلى الأنماط التعبيرية التى تصلح لدلالات التعبير.

إن جملة الترجمة التي تقع داخل هذه المدركات الحسية تتوافر على مجموعة من المعاني السيكولوجية، حاول التوحيدي أن يؤثر من خلالها على الشخصية الثانية التي امتحنها التوحيدي في أثناء حديثه عن هذه الشخصيات، عندما خاطب غير أبي عبد الله العارض، ومن ثم دفعها إلى الاقتناع بما يقدم، فكانت شخصية أبي الوفاء المهندس. وذلك عندما قدم مجموعة من قضايا تخص الشخصية الواحدة، وكان يقدمها على شكل إنتاج كان قدمه إلى العارض. ومن يدري، فقد يكون التوحيدي بجاوز في أثناء ذلك دوائر الكم والكيف والتقابل والتضاد، إلى المستوى النفسي الوجداني للشخصية الجديدة، لتصبح الجملة مقنعة وغير قابلة للتفتت. وبذلك يكون التوحيدي قد أعاد تنظيم علاقات جمل الترجمة، بمنطق يختلف عن نسخته الأولى. وكان فحوى التنظيم يدور حول الإدماج والتوحد والتركيب والإمتاع، سواء أجاء ذلك عن طريق توليد صور، تعصم الفكرة وتكفل لها الاستواء وعدم التناقض، ومن ثم طرائق القياس والاستدلال والبرهان، أم جاء على شكل تأثير نفسي ولدته اللغة.

ومهما يكن من أمر النسخة الأولى الخاصة بأبى عبد الله العارض، والنسخة الثانية الخاصة بأبى الوقاء المهندس، فإنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن إيقاع الكلمات وتناغمها يضافان إلى عناصر الجملة التى تطربنا كلماتها بسبب إيقاع بعض الحروف. وما من شك في أن التفات الباحث في هذا المجال إلى هذه الناحية سيفتح له باب اختبار صدق أحاسيس التوحيدي نحو مواقفه من التراجم، مدحا أو ذما، كما سيطلعنا على صدق التجربة، وقياس التدفق العاطفي، الذي يظهر عادة من خلال التدفق الموسيقي، عبر مسار التجربة

هاني العمية

ورحلة البناء التعبيرى، كما يذكر بعض الباحثين (١٣٧). هذا فضلا عما يكون للإيقاع الموسيقى من دور ذاتى خالص فى إدراك الاستجابة المرجوة عند المتلقى، خاصة فى جانب الإمتاع والتأثير الذى يعد ركنا أصيلا فى وظبقة العمل الأدب.

وتأسيسا على ماسبق، فإن الباحث في تراجم التوحيدي لايسعه إلا الوقوف أمام القيم التي تضمنتها هذه التراجم، والمنظور الذي قدمه المؤلف، وكشف أن من خلاله كثيرا من الدلالات، من خلال تعبيراته اللغوية والفنية ودقة التصوير وبراعة التخيل. والحق أن التوحيدي قدم نماذج من تراجم فريدة من ناحيتين: الناحية الأولى الجدة والطرافة في الأسلوب، والناحية الثانية البراعة في توصيل الرسالة التي أرادها التوحيدي. وظهرت أهمية هاتين الناحيتين من خلال إنجاز مهمة تأثيرية، تطلبت إعمال الفكر وإمعان النظر وطول التدبر والروية. ومن جهة ثانية، نتطلب العملية هذه عادة توقعات مفادها ضرورة المواجهة من خلال التفسير والتأويل، وفهم الصورة الحقيقية والجازية، وتفسير الرمز تفسيبرا يعين على استمرار عطائه وإدراك مدى خصوبته وتراثه، ومن ثم البحث عن الجذور البعينة لخلفيات التوحيدي، وهي كثيرة وتعرف مبوله ونزعاته ولقافته وإنجازاته وصداماته وآماله المحبطة وخيبات ظنه المتتابعة، وخصوماته وأوهامه، وما إلى ذلك.

أما قضية المعنى فعلينا أن لانذهب بعيدا وأمامنا كتاب (الإمتياع والمؤانسة)، حيث بمتلئ بالشواهد الدالة على قضيتي اللفظ والمعنى. فالتوحيدي(١٢٨):

هیری أن أحمسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناد، وتلاً لاً رونقه، وقامت صورته بین نظم كأنه نشر، ونشر كأنه نظم، يطمع مشهوده بالسمع ويمتنع مقصوده على الطبعة.

وينحو التوحيدي نحو الموازنة بين اللفظ والمعنى. ودليلنا على ذلك مانقله عن أستاذه أبي سليمان المنطقي الذي قال(١٣٩٠):

«كل من غلب عليه حفظ اللفظ وتصريفه وأمثلته وشكاله، بعد من معاني اللفظ، والمعاني صوغ العقل، واللفظ صوغ اللسان، ومن بعد من المعاني قل نصيبه من العقل».

ومن قبل عاب التوحيدي على ابن العميد (١٤٠) أنه كان نزر المماني، شديد الكلف باللفظ. كما عاب على الصاحب(١٤١) لأنه يشين اللفظ ويحيل المعنى. فأما شينه للفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة.

ويرى عيسى بن زرعة (١٩٢١) أن اللفظ نظير اللفظ في أغلب الأمر، وليس المعنى نظير المعنى في أغلب الأمر، والنفظ كله من واد واحد في التركيب بلغة كل أمة والمعانى تختلف في البساطة على قدر العمقل والعمقل والعماقل والعاقل ... وإذا كانت (١٩٤٦) المعانى مختلفة طلبنا لها أسماء مختلفة، ليكون ذلك معونة لنا في تحديد الأشياء، أو في وصف الأشياء، من طريق الإقناع الكاف للجل والتهمة، أو من طريق البرهان التاطع بالحجة، الرافع للشبهة، أو من طريق المنتلفة الومن والعادة.

وعندما يقوم أبو الوفاء المهندس (۱۲۹) بتحديد المنهج للتوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة)، يطلب منه أن لايعشق اللفظ دون المعنى، وأن لايهوى المعنى دون اللفظ، وعندما يقوم أبو سعيد السيرافي بمحاورة أبي بشر متى بن يونس في الليلة الشامنة، يسمط أمامه رأيه في هذا الجال، وي: (۱۱۵).

المعنى على اللغظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللغظ فلا ينقص منه، هذا إذا كنت في خقيق شئ على ماهو به. فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد، فأجل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباء المقربة، والاستعارات الممتعة، وبين المعانى بالبلاغة أعنى لوح منها لشئ حتى لا يصل إلا بالبحث عنها والشوق إليها.... واشرح منها شيئا حتى لا يمكن أن يمترى فيه، أو يتعب في فهمه.

ومن الواضع أن أبا سعيد السيرافي يمثل العلماء الذين يؤمنون بضرورة العناية بالكلام، ورصد الخواص الجمالية، التي تتصل بالتعبير، وضرورة الموازنة بين المعنى والمبنى. وذلك يتمثل في الكشف عن التركيب اللغوى من حيث الربط بين الرمز والمدلول.

وإذا كان التوحيدى وقبله أبو سعيد السيرافي وأبو الوفاء المهندس وعيسى بن زرعة يربطون بين مدلول اللفظة وطريقة أداء المعنى، أو بين اللفظ والنوع الأدبى وطرق صياغته، وكذلك إظهار الصلة بين المدلول، وبين شخصية المبدع ومقدرته الفنية، وبينه وبين الغرض الذي يتنضمنه النص، فإنهم ربطوا كذلك بين مفهوم الكلمة ومفهوم النظم الذي يمثل الخواص التعبيرية في الكلام. بل إن أبا سعيد يمثل الخواص التعبيرية في الكلام. بل إن أبا سعيد السيرافي (١٤٦٠)، ذهب إلى أبعد من هذا عندما طالب باستعمال حق المبدع في فرش المعنى بما يحتاجه من وضيح، والسعى إلى جلاء اللفظ بالروادف الموضحة، والأشباه الغريبة والاستعارات والشرح... مما يعنى أن أبا سعيد السيرافي يقدم نظرية مكتملة يمكن اعتبارها بحثا أسلوبيا في المبال النظري والتطبيقي.

والحقيقة أن مادعا إليه التوحيدى وغيره من العلماء يقربنا أو يصلنا بحركة الدرس الأسلوبي، عندما دعوا إلى النمازج والربط بين النقد والبلاغة والنحو؛ حبث يعد النحو وسيلة مهمة لتقويم الأسلوب ورصد خواصه، في حبن يقف النقد والبلاغة في صلب البحث الأسلوبي، ويبدءان بالنص وينتهيان به، تماما مثلما اتخذت الأسلوبية الحديثة منهجها، كما لاحظ بعض الباحثين (١٤٧٠)، وذلك يتمثل في رصد الخواص الجمالية التي تتصل بالتعبير والكشف عن مناحي الجمال في التركيب اللغوى، من حيث الربط بين الرمز والمدلول في صور الكلام، وحسن النظم والتأليف، وتعدد المبنى لتعدد المبنى.

ولقد أثار التوحيدي تساؤلات كثيرة بلاغية ولغوية ونحوية. فهو يتساءل مثلا: لماذا تؤنث العرب الشمس وتذكر القمر؟ ويتساءل عن الفرق بين الكلمة المفردة والكلمة المسموعة، وبلاغة القلم وبلاغة اللسان، والفرق بين معاني بعض الكلمات، من مثل العتيق والخلق، والحدثان والحدثان،

والمشر، وغير ذلك. وإذا كان هذا التساؤل نابعا من نفس التوحيدى، فربما جاءه من عند أبى سليمان المنطقى أو من عند عبسى بن زرعة ومسكوبه وغيرهم، الذين كان همهم تخديد معانى الألفاظ والمصطلحات، وتخديد الفروق والمترادفات، كالفرح والسرور والأمل والرجاء والخلاف والاختلاف.. ويسوق لنا التوحيدى فروقا بين السروح والنفر (۱۹۹۰)، والإرادة والاختيبار (۱۹۹۰)، والحسبة والشهوة والنفر المسروب البلاغة التى امتدت كذلك إلا لاستكمال نوعة التوحيدى النساؤلية التى امتدت كذلك إلى اللغة. ولم تغب عن باله العلاقة التى تجمع بين الفكر واللغة. فكان يقرن أعلته الغلسفية بأسئلته اللغوية.

إن الدراسات اللغوية التي نشطت بين القرن الرابع نشاطا ملحوظا دفعت التوحيدي إلى الاعتناء باللغة (١٥٢) وقد انحاز التوحيدي بكليته إلى اللغة العربية وإلى العرب. فهو ينقل عن أبي سليمان، في معرض مقارنة اللغة العربية بغيرها، أنه لم يجد كالعربية لغة، فهو يراها واسعة المناهج، لطيفة المخترج، عالية الخارج، حروفها أتم، وأسماؤها أعظم، ومعانيها أوغل، ومعاريضها أشمل. كما ورد ذلك في كتاب (البصائر والذخائر) [ص هـ].

ويستشهد بما سجله ابن المقفع (١٥٣) الذى رأى أن العرب صحيحو الفطرة، ومتقدو الطبع، واسعو اللغة. وهم يجولون في لغتهم، فيتصرفون في أسمائها وأفعالها وحروفها واشتقاقاتها وبديعها واستعاراتها وغرائب تصرفها في اختصاراتها ولطف كناياتها في مقابلة تصريحاتها، ومقاربتها في حركات لفظها، ويقول ابن المقفع: وقد سمعنا لغات كثيرة \_ وإن لم نستوعبها \_ مع جميع الأم، كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والزغ، فما وجدنا لشئ من هذه اللغات نصوع العربية، أعنى الفرح التي في كلماتها، والفضاء الذي نجده بين حروفها، والمادلة التي نذوقها في أمثلتها، والمساوة التي بين مخارجها، والمعادلة التي نذوقها في أمثلتها،

ومن يتعمق ما أظهره ابن المقفع يلاحظ أن اللغة العربية قد أوجدت لنفسها نظاما للعلاقات، وذلك مقارنة بين اللغات الأخرى. ويظهر أن ابن المقفع قد تعامل مع اللغة

العربية وحلل معطياتها وقدراتها المتمثلة في الأسماء والأفعال والحروف والاستعارة والتصريف.... فلاحظ أنها مفاهيم ترتبط بذهن الناطقين بها، كما لاحظ أن دراسة التركيب العام لهذه اللغة تفرض على الباحث إيجاد العلاقة بين صوت الكلمة واتساع مفهومها الذي يتأتى من خلال المثلثات اللغوية وتغير الحركات للحرف الواحد لينتج كلمات مختلفة معنى لا مبنى، فاتسع فضاؤها، وتباعدت مخارجها.

والحقيقة أن من يتمعن هذه الملاحظات التي صدرت عن التوحيدي أو أساتذته وسجلها التوحيدي في مؤلفاته ولا سيما (الإمتاع والمؤانسة)، فسيلاحظ أن النقاد والعلماء والبلاغبين واللغويين قد ربطوا بين مدلول اللفظ وطرق أداء المعنى، وبين النوع الأدبي وطرق صياغته، وبين شخصية المبدع وقدراته . وبين مفهوم الكلام ومفهوم النظم الذي يمثل الخواص التعبيرية في الكلام. وإذا كانت اللغة العربية أكثر أنظمة التعبير العالمية تنظيما، فإنها أكثرها تميزا بخصائصها. ودون إدراك ما في اللغة العربية من تجانس أشار إليه العلماء منذ القرن الرابع، فسوف نعجز عن إدراك العملية التواصلية التي انفردت بها اللغة العربية عبر المسافات الزمنية المتباعدة. ومعروف أن كل تنظيم لغوى يعطى ثماره المفيدة عندما تكون له مجموعات لغوية وبلاغية ونحوية ينتمي كل منها إلى الآخر، وتربطها علاقات أخوية تتشكل ابتداء من الفعل والاسم والحرف إلى التركيب العام للنظام اللغوي والبلاغي النقدي.

## نظرية الترجمة عند التوحيدي

اهتم محمود إبراهيم (١٥٤) في دراسته القيمة لأبي حيان التوحيدي بدراسة قضايا الإنسان عندما ركز اهتمامه على الكائن البشري، بكل ما يحس به ويفكر فيه ويصدر عنه، ويقول: فلا غرو إذن أن نجد في كتابات التوحيدي على اختلاف أنماطها، وتباين الفترات الزمنية التي كتبت فيها خلال حياته الطويلة، معرضا لكل ما يتصل بالإنسان من أفكار وهواجس ومشاعر، ومن ثم معرضا فسيحا حافلا بألوان التعبير عن حياة الإنسان وتجاربه، وأشواق النفس الإنسانية

وتطلعاتها. كما لاحظ أنه تغلغل في مشاعر الناس وأفكارهم، ومن ثم أبان عنها بالكلمة الدقيقة الموحية، على شاكلة قل أن مجد لها نظيرا في الفكر العربي القديم.

والحقيقة أن الإحاطة بأحوال الناس والطبقات والشخصيات أمر ليس سهلا، كما أن تشريح النفس البشرية وما يعتمل في داخلها أمر أكثر صعوبة؛ لأن تلك مختاج إلى مودات وصداقات وصلات، وهذه مختاج إلى جرأة وقدرة وصراحة لم يعتدها كثير من المجتمعات، فضلا عن الأفراد. وكان التوحيدي \_ فيما يبدو \_ قادرا على الغوص في أعماق الآخرين والإحاطة بخصائصهم وعيوبهم. وكان قادرا على تسجيل كشف بمكوناتهم وتصرفاتهم وخصائصهم. وتصادف أن كان التوحيدي مولعا بالتنقير عن الإنسان ونوازعه، كما لاحظ ذلك كثير من أساتذته ومعاصريه. كما كان قادرا في الوقت ذاته على الكشف عن مكونات النفس والمشاعر، واستقراء الأحوال والخفايا والمكنونات، لأن كان موضوعه الأول في كتاباته على اختلاف أنماطهاء، كما يقول محمود إبراهيم (١٥٥).

وساعده على أن يكون صريحا فى نقد الآخرين فكره الحر المنطلق الذى لا يحده حد، ولا يقف فى طريقه مانع.

يقول ماجد يوسف (١٥٦):

 ه كنان التوحيدي مفكرا حرا بالمعنى الذي نقصده. ولم ينتم لذهب ولم ينضو في جماعة،
 ولم يتحزب لرأي. ولم يكن هذا كنما يفسره البعض لافتقاره إلى موقف ورؤية.

وهذا واقع نلمسه في حياة التوحيدي من أولها إلى آخرها، الأمر الذي جعله حرا منطلقا في آرائه، لا يستأذن أية جهة عندما يرغب في الإعلان عنها، ولا كان مع هذه الأحزاب التي دخلت والنعرة في إناف أصحابها، وظهرت الخنزوانة (١٥٧) بينهم... ولما كانت أوائل الأمور على ما شرحت، وأواسطها على ماوضعت، كان من نتيجتها هذه الغتن والمذاهب، والتعصب والإفراط، وما تفاقم منها وزاد...

وصار الناس أحزابا في النحل والأديان، ... وهذا يعني أن المجتمع الذي عاش فيه التوحيدي كان مجتمعا متفرقا متشتنا تسوده الفرقة، ومفاسد الحكم. مما يمني التزلف والنفاق وانتشار المظالم وضياع الأمن وسوء المعاملة وسفك الدماء وكثرة الجدال ومصادرة الأموال وانتعاش الرشوة ... وقد صور ذلك كله في كتبه، ولا سيما (الإمتاع والمؤانسة)، وبث فيه فكرا ناقدا صريحا، لم يكن مقبولا عند الحكام وذوى الشأن. وإذا كان التوحيدي قد أقبل في بداية عمره على الحياة وعلى العلم، فإنه مع ذبول زهرة العمر واعتلال الصحة، مال نحو التشاؤم والسوداوية، وغلب عليه المحزن والانطواء

ولعل في هذه الأبعاد مجتمعة أو متفرقة مايدل على أن التوحيدى لم يكن فظ الطبع أو متحرف المزاج، ولم يكن مأزوما نفسيا فقط، وإنما كان حائرا في كيفية إصلاح مجتمع يخطو نحو السقوط والهزيمة. فكان يطرح الأسئلة فلا يجد لها جوابا، ويشكو زمانه فلا يجد من يأخذ بيده وينقذه مما هو فيه وربما دفعته حالة الخوف والقلق والحيرة والتناقض والتدهور الفكرى والحضارى والثقافي والأخلاقي اليك أن يكون في الوسط حتى يحفظ لنفسه موقعا، وربما انعكست هذه الوسطية على تراجمه ومعتقداته وآرائه وأفكاره فاحتار، هل يكتب الحقيقة أم يلون هذه الحقيقة بالغموض فالازدواج؟.. ولقد لاحظ ماجد يوسف (١٥٨) هذا التناقض والازدواج، وقال: نستطيع أن نفسر مسألة الغموض (أحيانا) بين الأفكار والألفاظ، فأبو حيان حين يكثر في أسلوبه من ألفاظ الازدواج والمقابلة، إنما يكشف عن شخصية تخيا التناقض والمفارقة.

وإذا كانت الوسطية تعد عيبا عند بعض الدارسين، لأنها تساعد النقاد على إجراء التسوية وتمنحهم القدرة على الجاملة، وتبرئهم من تحمل المسؤولية وإصدار الأحكام الفنية، فإنها تعد معادلة مهمة عند المشتغلين بتراجم الآخرين، وإذا ظن بعض الباحثين أن هذا الموقف يشكل عيبا واضحا في التراجم التي تذكر السلبيات والإيجابيات، ولا تظهر المواقف الواضحة التي تشكل قناعات ثابتة عند النقاد، فإن علينا أن نتصور تراجم مادحة فقط لندرك مقدار الكذب الذي سيدخل في عالم المترجم، ومايمكن أن يلحق به ذلك من أضرار،

ذلك أن المدائح لاتعلى من قدر الإنسان بمقدار ماتضره ا إذ إننا لايمكن أن نصور إنساناً ما مهما بلغ الغاية من الأدب واللطف بلا منقصة وقصور وعيوب ومآخذ.

أضف إلى ذلك أن الوساطة من خلال ذكر السلبيات والإيجابيات والمحامد والمناقص؛ كانت مذهبا من مذاهب القرن الرابع الهجرى، ويكفى أن نذكر فى هذا المجال كتاب الآمدى (الموازنة بين الطائيين) و بعده كتاب الجرجانى (الوساطة بين المتنبى وخصوصه)، لندرك أن هذا التوسط، وتلك الوسطية كانا أسلوبا شائعا عند النقاد فى ذلك العصر، ومن خلالهما استطاعوا إنتاج النقد الراقى الذى أظهر الجوانب المختلفة من حياة النابهين وغير النابهين، وبذلك يكون التوحيدى ابن عصره.

ومهما يكن من أمر شخصية التوحيدى وحالتها العامة والخاصة، فقد انعكست على تراجمه التى نقل إلينا من خلالها أداء متميزا، ومن خلال هذه الوسطية أبلغنا بكثير من الحقائق عن شخصيات عاشت فى زمانه، وخبرها عن قرب فيما يبدو، ولا يتم النقل عادة إلا من خلال اتفاق بين المؤدى والمؤدى إليه. فكان المؤدى التوحيدى، والمؤدى إليه أبو عبدالله العارض.

وربما اتضح لنا من خلال مسار النقد أن التوحيدى كان في نقده ذاتيا، وأن الذاتية طغت عنده على ما سواها. وإذا كان ثمة ما يفيد بوجود نظرية نقدية لها امتيازها الفنى واستحقاقها الأدبى، فإنه يفترض أن تكون قد حققت جانبين: جانب الإفصاح عن حياة الرجال وكياناتهم وأجوائهم التي عاشوها، وجانب التعبير الذي يفترض أن يتضمن بعض الجزئيات والوقائع والأفكار والعواطف، وهذا الجانب هو الذي يعكس لنا مواقف التوحيدي المعروفة.

وقد يقودنا هذا المسار إلى أن نفترض أن التوحيدى أراد من خلال تراجعه استعراض. حصيلته الثقافية والفكرية أمام أبى عبد الله العارض. ولم يكن يقصد إلى الوقوف عند حدود معرفة الرجال، بل قصد إلى ضرورة فهم نفسياتهم قبل التعامل معهم. والحديث عنهم وتصنيفهم قبل التقليل من شأنهم. كما قصد إلى إرضاء رغبة العارض في تعرف

شخصيات العصر، ولكن ليس من خلال أسلوب المترجمين، وإنما من خلال انتقاء المواقف، واختيار ما يصلح لجعله الرجل المتفرد الذي يسمو على كل من عداه.

وإذا كان التوحيدى أراد إرضاء رغبة العارض الشديدة فى تعرف الرجال، فيإنه قلد يكون أراد أن يسدد حسابات قديمة كانت بينه وبين عدد من الرجال. كما أراد أن يؤثر على نفسية العارض، ويحدث تفاعلات مؤثرة على الأوضاع الثقافية والنقدية والفكرية كافة.

وأكبر الظن أن التوحيدى كان يدرك، عندما بدأ بالإجابة عن أسئلة أبى عبدالله العارض، أن ما يتفوه به صادر عن قناعات يؤمن بها. ودليلنا على ذلك أنه قصد إلى إثارة الفكر لدى العارض وإيقاظ إحساسه، وتنبيهه إلى ما كان عليه وإلى ما سيكون. وكان يهدف إلى الوصول إلى غاية فنية وأخلاقية، وإلى تنبيه العارض إلى ضرورة تغيير بعض القيم الراسخة في نفسيته حول بعض الشخصيات، وتحريك الدوافع والمشاعر والأحاسيس بحيث تبلغ غايتها من القدرة على الابتكار والخلق. أو ربما قصد إلى تغيير جوهرى في فهم الشخصيات، وإدراك ما في دواخلهم وتزويد عقل العارض بسلاح المعرفة والفهم لهؤلاء الذين تعامل أو قد يتعامل معهم، أو سمع عنهم أو قد يتعرفهم.

ولقد توجه التوحيدى بهذه المجموعة من التراجم، وهو يدرك أنه يوجه خطابه إلى وزير متعلم ومثقف ثقافة عالية. وربما ظن التوحيدى أن البواعت النفسية هي الأصل في توضيح الصورة، وإلى ما تقدمه من مدركات. لذلك أدرك أن ما يحدث به العارض إنما يحرك في نفسه بواعث الشعور ويدفعه إلى أن يتخذ بعض الخطوات الإدراكية في هذا الجال، وعلينا أن نعترف بأن التوحيدى سعى سعيا حثيثا إلى اشتقاق الدلالات، وحاول التقاط المعاني واستخلاصها من المحسلة الرئيسية. وكان هذا الجانب كأنه حجر الزاوية في فكر التوحيدى سعى إلى التوحيدى سعى إلى علية محددة ووصل إليها ـ ومن يدرى فقد يكون سعى إلى غيرها.

ولم يهتم التوحيدى بالتفسير أو التعليل فى تراجمه، وهذا واضح كل الوضوح فيما كتبه، على قلته. لذلك نراه يسلك الطريق التالى:

- اللجوء إلى المعانى الذهنية المتلاحقة، مما يدل على شعور فورى وآنى وسريع، وهذه حالة من الشعور تورث الصدمات للمستمع من جهة، وتقدم المعانى غير الدقيقة وربما الكاذبة من ناحية أخرى.

- الوقوف وراء حالة نفسية آنية، بصرف النظر عن الموضوعية. فجاءت تعبيراته عاكسة بعض المكنونات والأسرار والخفايا. وقد كشف لنا عن نتائج خطيرة، عندما لم يمعن في التفسير والتعليل. كما حدث عندما تحدث عن القرامطة، أو أشار إلى (ألف ليلة وليلة) أو ذكر بعض الحوادث المعاصرة. والتوحيدي من أولئك الذين قدموا أدباً لا يقبل التفسير والتعليل، تماما مثل الشعر؛ فالتعبير لابد أن يقف إلى جانب الأسس المعنوية للأدب الراقي، والتفسير لابد أن يقف إلى جانب الأصول المعرفية للأدب. وهذا باب دخله التوحيدي، وأثبت أنه يقدم نشرا من غير تكلف أو تصنع.

- الحرية في الانتقال من ترجمة إلى أخرى، ثم العودة إلى بعض الترجمات، ومن مقارنات إلى أخرى داخل الترجمة الواحدة، ومن وضع إلى وضع داخل مجالات الدلالات والمعانى وأوضاع المترجمين.. وكان قادرا على اشتقاق العلاقات على استخلاص الماهيات، وعدم الالتفات إلى تفرع المعانى وقوة جاذبيتها. وإذا كان قد شيد مذهبه الذي رأيناه واضحا في (مثالب الوزيرين) على بعض هذه الظواهر، فإنه رأى أن يعكس الآية في تراجمه في (الإمتاع والمؤانسة)؛ ذلك أن ظروف الكتاب المستع لا تسمح له بذلك، وظروف التحديث والقص والإخبار لا مختمل الركض وراء ما تمليه النفس من اندفاعات.

وقد يسهل على الباحث تكذيب الخبر الذى يسوقه التوحيدى إذا قارنه بواقع حال بعض المترجمين التى جاد بها الزمان قبل زمن التوحيدى وبعده، فنحن نميل إلى إنكار التوحيدى بعض الحوادث التى قد تكون فى صالح المترجم،

إذ تأكد للباحث، كما أثبتت بعض الوقائع، أن التوحيدى يستبعد بعض الخصائص والميزات لبعض من ترجم لهم. وربما أدرك بعض حقائقها، ولكنه لم يأخذ بها، أو ربما تعمد عدم ذكرها. هذا فضلا عن أنه لم يظهر لنا الفواصل الدقيقة بين حقائق الأشياء والأدوات والوسائل التي كانت غير خافية على أحد من المعاصرين أو ممن جاءوا بعد عصر التوحيدي، إلى جانب أنه ربما اخترع مواقف وهمية لإقناعنا بوجهة نظره، مع أن الضرورة تقتضى أن يقدم لنا الحقائق الثابتة أو ما يوحى بها.

ولأن التوحيدى كان يشعر بأنه أمام عقلية ترحب بما يقدم من نقد، وتسلم بما كان يستحضر من لغة وصور وفكر وأدب، تقرب جميعها الأشياء المركبة، وتنحو نحو الأشياء البسيطة البعيدة عن التعقيد، فقد رأى أن يوجه نظر أبى عبدالله العارض إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما ينتزع الثقة، ويمنع من التسليم بالأفكار المطروحة. وبذلك اكتسب كلامه الدرجة القطعية في عدم المناقشة.

وسلك التوحيدى سبيل الاعتماد على الجملة، وما تختزنه من دلالات، فى الوقت الذى أخذ فيه بأطراف الفكر ولم يتعمله، ووقف عند حدود الآراء التى يرغب فى إبلاغها. ولو شفع التوحيدى آراءه فى الرجال بشئ من العمق لأنتج لنا فكرا راقيا جميلا وأسلوبا فريدا فى التراجم، كالذى فعله فى (مشالب الوزيرين)، ولكنه فى (الإمتاع والمؤانسة) لم يحاول دفع التفكير فى المعنى خطوة واحدة إلى الأمام. وكل ما فعله هو الاعتماد على العبارة البليغة، التى أرادها أن تقترن بمعان كثيرة، تخيل أنها ربما تصل إلى الغارض.

وإذا كان أبو عبدالله العارض قد قنع بأن لدى التوحيدى حاسة نقدية ممتازة، وأنه كان مسرورا بسماعها، وأن لديه قدرة على الوعى بما يقال، وفكرا قويا نافذا يبلغ قرارة المعنى ويعرف الفرق بين الاستخدام والاستعمال، فإن قارئ التراجم قد لاحظ عدم وجود فرق بين التقاطع والتوازى اللذين لا تصرف المعانى إلا بهسما. ولو قام التوحيدى بعمليات المقارنة والمعانة اللتين توفران للأدب

الراقى المقاييس العادلة، لظهر له بوضوح أنه والقارئ سيتفقان فيما بينهما على حقيقة ما، مثلما اتفق والعارض على كثير من الحقائق.

وهكذا، نلاحظ أن التوحيدي .. الذي لم يفكر، فيما يظهر، عندما بدأ يترجم الرجال في (الإمتاع والمؤانسة) في تقديم نظرية في التراجم \_ قدم نماذج من التراجم، جاءت معبرة عن موقف من مواقف التوحيدي المعروفة، كما دفع أمامنا بأدوات تمثل انجماها من الانجماهات، وتحمل دلائل من نوع ما يمكن أن تشكل في مجموعها نظرية ،كتلك التي سلكها صاحب (الفهرست) في كتابه المتميز، وهي النظرية التي تكاد نقترب منها في الشكل وتبتعد عنها في المضمون. والحقيقة أن النقد لا يكون نقدا إلا إذا عاصرته الشواهد، وتقدمته الأمثلة، وتمت مقارنة هذه الشواهد بنظائرها. كما أنه لا يكون نقد الرجال نقدا يعتد به ويستشهد بمضامينه ووثائقه إلا إذا كان الناقد معاصراً لمن يكتب عنهم، وهذا ما نسجله للتوحيدي. كما نسجل للتوحيدي \_ باعتباره ناقدا للرجال ـ جرأته وصراحته، وأنه لم يضطر إلى التعديل في منظوراته، أو إلى المهادنة والمصالحة. ولم يكن سهل المجاملة، وكان إنساناً قلقا ينظر حوله بعين الناقد المستريب، ولم يكن سهلا عليه أن يغلق عينه على خطأ، أو يغلق عقله المتفتح على وهم. وإدراكا منه لهذه الحقائق، وشعورا منه بالخوف من عين الرقيب وسيف صاحب السلطة، فقد طلب أن تصان (رسالته) بل رسائله وكتبه بعد أن شعر أن ما قام به يمس الآخرين ويؤذي شخصياتهم، فبدت عليه علامات الخوف والقلق والأرق من الصدق والصراحة، في مجتمع لا يحترم الصدق والصراحة.

ومع ذلك، فإن التوحيدى ظهر فى تراجمه وسطيا معتدلا توفيقيا، تماما مثلما ظهر كذلك وهو بصدد معالجة القضايا الفكرية والأدبية واللغوية الكبرى، من مثل: مسألة الذات الإلهية، واللفظ والمعنى، والنثر والشعر، فقد كان فى تراجمه ثنائيا وكان كذلك عندما قدم القضية الواحدة من زاويتين مختلفتين كل الاختلاف، ولم يكن يميل إلى ناحية دون ناحية، وكأنه يريد أن يقدم رؤية شاملة، غير محددة ولا

محصورة. إلى هذا المدى يذهب حلمى سالم (١٥٩) الذى يرى أن العديد من المشكلات الكبرى التى احتدم حولها الصراع الفكرى الاجتماعى فى العصور الإسلامية قبل القرن الرابع الهجرى نفسه، كان التوحيدى يقف منها الموقف المعتدل الذى يتوسط بين طرفين.

وعليه، فإننا ترى أن تراجم التوحيدى لم تكن سطحية أو تقريرية، ولا جاءت للتقليل من شأن المترجمين، أو المساس بشخصياتهم. أو الطعن فى مذاهبهم وانتماءاتهم فقط، أو أنه لم يوفر أو يوقر، أو أنه كان متأثرا بالجاحظ (١٦٠٠) الذى أخضع أسلوبه لشخصياته بينما أخضع التوحيدى شخصياته لأسلوبه. كما لم يشأ التوحيدى أن يبدأ بالنسب والحسب، الذى لم يكن من مظاهر تراجم القرن الرابع فيما يظهر، وأن يطيل بالتالى فى تراجمه، لأن من مظاهر هذا القرن كان الاقتصاد فى الأسلوب، والدقة فى إصابة المغنى، كما ذكر ذلك صاحب (الفهرست) (١٦١٠) الذى ذهب إلى أن النفوس تشرئب إلى النشائج دون المقدمات، وترتأح إلى الغرض المقصود دون التطويل فى العبارات.

وإنما كان راغبا في إظهار الحقائق وكشف الخفايا، وتقديم الناجز، كما ظهر متحريا ودقيقا في معظم ما ذكره، وكان يسند كثيرا من الأقوال إلى أصحابها، ويقارن ويقارب بين من وجه إليهم النقد وغيرهم من رجالات العصر، أو ممن ينتسبون إلى المذهب نفسه.

وإذا كان معظم من ترجم لهم التوحيدى بمن يعملون في السلطة، فليس هذا بما يؤخذ عليه بمقندار ما كان في جانبه. فقد حاول أن يقلقل الثقة بهم، ويغمز من علمهم، ويقلل من شأنهم، ولم يكن معهم مهادنا أو مجاملا. وكان منصفا لهم أشد الإنصاف، عندما ذكر فضل بعض العلماء والفلاسفة والحكماء واللغويين والشعراء، وسواهم. وعلى كل الأحوال، فإن التوحيدى اختار محطات معينة من أعمار شخصياته، من أجل إظهار بعض الحقائق المتعلقة ببعض الشخصيات، بقصد تخريك الوعى الأخلاقي، والإيهام بأنه يقوم بالنقد من خلال المشاهدة والملاحظة، ومخليل الظواهر عقيلا محايدا، يجمع بين الإيجابيات والسلبيات.

وأحسب أن التوحيدى قد نجع فى كونه مترجما للرجال وناقدا لهم عندما أظهر قدرات من ينقدهم، وكان على بينة من ظروفهم الخاصة والعامة، وأبرز النواحى التى اهتم بها دون غيرها، لاسيما نقاط الضعف والقوة ولم يكن مجاملا على حساب هذه الحقائق ولا كان مهادنا فى إصدار الأحكام.

وإذا كنا قد لاحظنا التناقض في بعض تراجمه، والوسطية المتأنية في إصدار الأحكام، فلأن مرد ذلك هو حيرته وقلقه وأزمانه التي كان يعيشها. وإذا كانت حالة التوحيدي قد حيرت قبلنا ياقوت الحموي فلم يتمكن من توصيف الرجل، فخلع عليه مرة صفة: الاعتزال، ومرة مسلك الجاحظ، ومرة شيخ الصوفية، ومرة فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين وإمام البلغاء.. فإننا لا نزال نقف حياري أمام ظاهرة التوحيدي، على الرغم من كثرة ما كتب عنه.

### النتائج :

يتضمن هذا البحث مقدمة وخاتمة وستة أقسام هى: دوافع كتابة الترجمة عند التوحيدى، وصورة الترجمة وانجاهاتها وموضوعاتها، وأسلوب نقد العلماء والأدباء والوزراء، وموقع التوحيدى من فن التراجم، وبناء نص التراجم: اللفظ والمعنى، وأخيرا نظرية الترجمة عند التوحيدى.

والحقيقة التي ستظل ظاهرة للعيان هي أن تراجم التوحيدي ستبقى مثارا للجدل، لأنها ليست تاريخ حياة بالمعنى المفهوم، التي أصبحت سمة من سمات التراجم بعد القرن الرابع الهجري، وأن التوحيدي لم يكن راغبا في وصف الرجال، ولا كان ذلك هاجسه، وإنما استجاب لرغبة مضيفه الوزير أبي عبدالله العارض. لذلك كان العارض وراء تحديد منهج وصف الرجال، وكان راضيا عما قدمه التوحيدي، فكان يعلن عن رضاه بما يسمعه. وإذا كان التوحيدي غير راغب في البداية في نقل الأحاديث والأخبار وإعادة الأحوال، فإن أبا عبدالله العارض كان قد

طلب ذلك، لأنه يود أن يطلع على أحوال الرجال، وتعرف خفاياهم وأخبارهم واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية، وما إلى ذلك.

يبدأ التوحيدى فى ترجمة أبى سليمان المنطقى، ويعتبره نقطة ارتكاز وجذب واستقطاب، وقد لاحظت أن معظم الترجمات التى تعد بالعشرات جاءت فى الجزء الأول. وفى هذا الجزء يظهر المنهج الذى يرسمه العارض ونجده سائلا ومستفسرا فى حين نجد التوحيدى ناقدا، يتعسف فى حكمه على الرجال ويخصص نقده لقدرات الرجال العلمية وعيوبهم الشخصية. وكان محكوما فى ذلك بمواقف شخصية. ومع ذلك، فقد كان فى تراجمه متوازنا، يذكر الحسنات والسيئات والإيجابيات والسلبيات. ولذلك كان لتراجمه سمة محددة، ستظل مثار جدال ونقاش.

وعلى الرغم من أن التوحيدى ترجم لمعظم معاصريه، فإنه صمت عن الخوض فى ماضيه هو نفسه صمتاً تاما، ومع ذلك، فقد تمكنت من استخراج بعض الدلالات من بعض المصادر التى تفيد هذه الدراسة من حيث نظرته إلى الآخرين، ومتى تبدأ شخصيات الآخرين، ولقد ترجم التوحيدى طوائف من الرجال، كان منهم؛ الأساتذة والوزراء وأهل الاعتزال والمتكلمون والشعراء واللغويون والمطربون وغيرهم، وكان فى نقده يظهر الصورة المتوازية المتقابلة.

ونظرا لأهمية بناء نص التراجم عند التوحيدى، فقد أظهرت نظريته في مجال اللفظ والمعنى والتركيب والدلالة. كما لاحظت عنده بوادر نظرية قديمة جديدة، هي محاولة الربط والمزج بين النقد والبلاغة والنحو، فقد أثار تساؤلات كثيرة في هذا المجال، وكان منحازا إلى لغة العرب، ويستشهد بآراء أبي سعيد السيرافي وابن المقفع، مما يدل على محاولة ربط محكم بين مدلول اللفظ وطرق أداء المعنى، وبين التنوع الأدبي وطرق صياغته، وبين شخصية المبدع وقدراته ومفهوم الكلمة ومفهوم النظم.

ولقد تمكن التوحيدى، من خلال تراجمه، من الإحاطة بأحوال الناس والطبقات والشخصيات. وكان قادرا على الغوص في أعماق الآخرين، والإحاطة بفضائلهم وعيوبهم، والكشف عن مكنوناتهم وتصرفاتهم، وببدو أنه كان مولعا بالتنقير عن الإنسان ونوازعه. وساعده على ذلك فكر حر لا يحده حد، وكان غير منتم إلى مذهب أو جماعة. وربما دفعه خوفه وقلقه وحيرته إلى أن لا يذهب بعيداً في تطرفه، فكان عليه في مجتمع يمتلاً بالحساد والرقباء، أن يقف المواقف الوسطية. وكان في ذلك كثير من الفوائد حيث أبلغنا بكثير من الحقائق.

ولقد كان التوحيدى في نقده ذاتيا، وحقق من خلال نقده جانبا من الإفصاح عن نفسيات بعض الرجال، وكان يسمى بذلك إلى استشفاف الدلالات والتقاط المعانى واستخلاصها من المحصلة الرئيسية. وكان حرا في تنقلاته من ترجمة إلى أخرى، ثم العودة إلى بعض الترجمات. وبمقارنة ما كتبه التوحيدى في هذا المجال بما كتبه غيره، نلاحظ أن التوحيدى في بعض تراجمه أخذ بأطراف الأفكار ولم يعمقها، ولم يوفر لنا المعاينة والمقاربة لتكون مقايس عادلة، كما كان انتقائيا يأخذ من المواقف ما يراه مناسبا لإسماعه لأبي عبد الله العارض.

ومعظم تراجم التوحيدى تعبر عن مواقف سياسية وفكرية وثقافية ومذهبية. وفيها سجل التوحيدى جرأة مقبولة، والدلالة على ذلك أنه لم يضطر إلى التعديل من منظوراته أو إلى المهادنة والمصالحة. ومع ذلك فلم تكن تراجمه سطحية أو تقريرية، وإنما كانت مليئة بالدلالات والبيانات التي يحتاجها من يترجم للرجال. وبذلك يكون التوحيدى قد نجح في كونه ناقلا للرجال ومترجما لهم، ولم يجامل على حساب الحقائق، ولا كان مهادنا في إصدار الأحكام. وإن كان ثمة تناقض في بعض تراجمه فمرد ذلك يعود إلى حيرته وقلقه ووسطيته في إصدار الأحكام.

## الهوامش

(١) معجم الأدياء، ١ :٦ ٤ . (٢) الإمتاع والمؤانسة، ١:٥٤.

(٤) الإماع والزائسة، ٢٩،١٩. (٥) المصدر السابق: ١: ٣٢. (٦) تقب ۱: ٣٣ (۷)نتسه (۸) نفسه ۱:۷۲ (٩) نفسه ۲۲:۱

(۱۰) نفسه ۱؛ ۲۹، ومایعدها (۱۱) نفسه ۲۲ ـ ۲۲ (۱۲) نقسه ۱: ۳۹. (۱۲) نفسه ۱:۱۱. (١٤) نقسه ١:١٥. (١٥) نفسه ١: ٥٣. (۱٦) نفسه ۱: ۲۱. (۱۷) نقبه ۱:۲۹. (۱۸) نفسه ۱:۳۶. (۱۹) نقسه ۱: ۱۹۹

```
(۲۰) نفسه ۲:۲۱.
                                                                                                (۲۱) نفسه ۱: ۲۳.
                                                                                                (۲۲) نف ۱ به ۱ .
                                                                                                (۲۳) نقسه ۱:۷۱.
                                                                                                  (۲٤) تقسه ۲: ٤٠
                                                                                                 (٢٥) المصدر تقييه.
                                                                                                 (۲۱) نفسه ۱: ۳۵.
                                                                          (٢٧) نفسه (والمقصود هنا الصاحب ابن عباد).
                                                                                                (۲۸) نفسه ۱: ۱۸.
(٢٩) نفسه ١: ١٣٤ _ دحض: مزلقة ومزلة للأقدام انظر كذلك: رأى الأستاذ عبد الرزاق محيى الدين في موضوع الشعر ص ١٣٨ ومابعدها.
                                                                                               (۲۰) تقسه ۱: ۱۲۹.
                                                                                                      (۳۱) نفسه.
                                                                                                (۳۲) تقسه ۱: ۳۱.
                                                                        (٣٣) إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي، ص٥٥.
                                                                                      (٣٤) الإمتاع والمؤانسة ٢٩٠١.
                                                                                         (٣٥) المقابسات ، من ٢٧٥.
                                                                                    (٣٦) البصائر والذخائر، ٢: ٤٧٥.
                                                                              (٣٧) الإمتاع والمؤانسة، ٢: ١٥٥ _ ١٥٦.
                                                                               (٢٨) دائرة المعارف الإسلامية ، ١ : ٤٥٩ .
                                                                                     (۲۹) معجم الأدباء، ۱۰: ٥ ـ ٦.
                                                                                          (1) المصدر السابق ١٥:٦.
             (٤١) نفسه ١٥: ٩ وانظر كذلك ماكتبه عبد الرزاق محيى الدين في كتابه: أبو حيان التوحيدي: سيرته _ آثاره، ١٤ _ ٢٩.
```

(٣) أبو حيَّان التوحيدي: صيرته ــ آثاره، ص ٢٩٤ ومابعدها لتعرّف ماكتبه صاحب ذيل تجارب الأمم وماكتبه النقاد الآخرون.

- (٤٢) نفسه ۱۳۰۰
- (۱۲) نفسه ۱۸ ـ ۱۸
- (\$٤) الضمير هنا يعود إلى المصنفات التي أحرقها.
  - (64) نقسه ٥: ٢٠ ـ ٢١.
    - (٤٦) نفسه ٥: ٢٢.
    - (٤٧) نفسه ٥: ٢٤.
    - (٤٨) نفسه ۱۸۸.
    - (٤٩) نفسه ٥: ٣٢.
    - (۵۰) نفته ۱۳۳۰
    - (١٥) نفسه ٥: ٣٤
  - (۲۰) نفسه ۱۰: ۲۵ ـ ۲۳.
    - (۵۳) نفسه ۱۳۸۰،
  - (٤٤) دمنة: حقد قديم، إحنة الحقد في الصدر.
- (٥٥) أبو حيان التوحيدي رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، ١ : ٢٢٤.
  - (٥٦) المرجع السابق ١: ٢٢٤ ومابعدها.
  - (٥٧) معجم الأدباء ١٣: ١٥ ومايعدها.
- (٥٨) انظر ترجمت في المصادر التالية، الإمتاع والمؤانسة (الليلة الثانية ١: ٢٩ ومابعدها) ومواضع أخرى. تاريخ حكماء الإسلام ١٠: ٨٢٢، أخبار الحكماء ١٨٥، الفهرست ٥٣٥، أعلام الزركلي ٢: ١٧١.
- (٥٩) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٦، ١٣٣، ومواضع أخرى. وكذلك بغية الوعاة ٢؛ ١٨٠، وفيات الأعيان ٣: ٢٩٩، تاريخ بغداد ١٢: ١٦، نزهة الألباء ٣٨٩، إنياه الرواة ٢؛ ٢٩٤، معجم الأدباء (تخقيق إحسان عباس) ٤: ١٨٢١ ـ ١٨٢٨، الفهرست ١٦٨، ٣٦٢ أعلام الزركلي ٤: ٣١٧.
- (٦٠) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ١٠٤ ومابعدها (الليلة الثامنة ١: ١٠٤ ومابعدها)، وفيات الأعيان ٢: ٨٧ ــ ٧٩، تاريخ بغداد ٧: ٣٤١، بنظر ترجمته في المصادر التاليخ المعاد ٧: ١٢٦ بنظر المعاد ١: ٢٠٥ ومابعدها، معجم الأدباء ٢: ٨٠٦ ومابعدها (إحسان عباس) طبقات الزبيدي ١٢٦، نزهة الألباء ٢:١١، الفهرست ١٢٦.
- (٦٦) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٧، أخبار الحكماء ٢٣٦ ــ ٢٣٨، طبقات ابن أبي أصيبعة ٢: ٢٧٧، حكماء الإسلام ٩٧، الفهرست ٥٣٤، مقتاح الكنوز ٢٧٢، الأعلام للزركلي ٨: ١٥٦.
- (٦٢) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٥، ١٣٦ ومواضع أخرى، يتيمة الدهر ٥: ١١٥، أخبار الحكماء ٢١٧ ٢١٨، طبقات ابن أبي اصيبعة ٢: ٢٤٦، معجم الأدياء ٥: ٥ ومابعدها، آداب اللغة العربية ٢: ٣١٧، الفهرس التمهيدي ٢٩١، ٢٩١، اللذريعة ٤: ٣٦، هدية العارفين ١: ٣٧٠ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٢٧٧، أعلام الزركلي ١: ٢١١ ـ ٢١٢ -
  - (٦٣) الإمتاع والمؤانسة، ١: ٣٣.
    - (٦٤) الصدر نقسه ٢٤٧١.
    - (٦٥) المدرنف ٢٠١١.
  - (٦٦) الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٥.
- (٦٧) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ٢:٦٦ ومواضع أخرى، يتيمة الدهر ٣: ١٨٣ ومابعدها، معجم الأدباء ٥: ٢٣٣ ومابعدها، وفيات الأعيان ٥: ١٠٣ ومابعدها، وفيات الأعيان ٥: ١٠٥ ماهد التنصيص ٢: ١١٥، شذرات اللهب ٣: ٣١، الكامل ٨: ٦٠٥ أمراء البيان ٥٤٦ ـ ٥٠٠، أعلام الزركلي ٢: ٩٨.
- (٦٨) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١:٦٦ ومواضع أخرى، يتيمة الدهو ٣: ٢١٥ وما بعدها، نكت الهميان ١٢٥، معجم الأدباء ١٩١؛ ١٩١ وما بعدها، الكامل في التاريخ ٨: ٥٠٥ وما بعدها، وفيات الأعيان ٥: ١٠٠، أعلام الزركلي ٤: ٣٢٥.
- (٦٩) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ٥٤ وما بعدها ومواضع أخرى، يتيمة الدهر ٣: ٢٢٥ وما بعدها، وقيات الأعيان ١: ٢٧٨ وما بعدها، بغية الوعلة ١: ٤٤٩ وما بعدها، معجم الأدياء ٥: ١٦٨ وما بعدها، معاهد التنصيص ٤: ١١١، ابن الوردى ٢١٢١، المنتظم ٧: ١٧٩، إنباه الرواة ١: ٢٠١، نزهة الجليس ٢: ٢٨٤، لسان الميزان ١: ٤١٣، الكامل في التاريخ ٩: ١١٠ وما بعدها، الفهرست ٢٦٠.
  - (٧٠) الإمتاع والمؤانسة ١؛ ٥٤ وانظر كذلك كتاب عبد الرزاق محيى الدين أبو حيان التوحيدى: سيرته \_ آثاره لتعرف صلانه بابن عباد ص ٢٧٣ وما بعدها.
    - (٧١) الإمتاع والمؤانسة ١٤٢:١
    - (٧٢) المصدر نفسه ١ : ١٢٤ \_ (الدحض: الزلق، المحض: اللبن الخالص لم يخالطه ماء)
- (٧٣) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمكاع والعوائصة ١٣٤:١، يتيمة الدهر ٢: ٢٦٤ وما بعدها، وفيات الأعيان ٤:٣٠ وما بعدها، البداية والنهاية ٢٣٣:١١، مرآة الجنان ٢: ٤٤٦، تاريخ بغداد ٢: ٣٣٥ أعلام الزركلي ٢: ٢٢٦.

هيانى العمييد

- (٧٤) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمقاع والمؤانسة ١: ١٣٥، يتيمة الدهر ٣: ١٢٠ ومابعدها، وقيات الأعيان ٤: ٣٦٢، تاريخ بغداد ٢: ٢١٤ و معجم الأدباء ١٥٤:١٨ .
  - (٧٥) الإمتاع والمؤانسة ١؛ ١٣٥.
- (٧٦) انظر ترجمته في المسادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ٢: ١٢٥، يتيمة الدهر٣: ١٤١ ـ ١٤٢، بغية الرعاة ٢: ٥٣٨، اللباب ٢: ٣٤، معجم الأدباء ١٠٠٠ ١٥٥٠)
- (٧٧) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٥ ـ ١٣٦ يتيمة الدهر ٥: ١١٥ ، أخبار الحكماء ٢١٧ ـ ٢١٨، طبقات الأطباء ٢: ٣٤٦، معجم الأدياء ٥: ٥ ومايعدها .
  - (٧٨) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ١: ١٣٦، يتيمة الدهر ٢: ٤٤٧، وفيات الأعيان ٣: ١٩٠ ومابعدها، تاريخ بفداد ١٠: ٤٦٦.
- (٧٩) انظر ترجمته في المصادر التالية: الامتاع والمؤانسة ٢: ١٣٧ ومابعدها، يتيمة الدهر ٣: ٣٥، وفيات الأعيان ٢: ١٦٨ ومابعدها، تاريخ بغداد ٨: ١٤ روضات الجنات ٢٤، معاهد التنصيص ٣: ١٨٨، فاثرة المعارف الإسلامية ١: ١٣٠، البداية والنهاية ١١: ٣٢٩، الأعلام الزركلي ٢: ٢٣١.
  - (٨٠) الإمتاع والمؤانسة ٢: ١٦٥ ـ ١٨٩، وانظر كذلك الليلة الحادية والعشرين ٢: ٨٢ ومابعدها.
    - (٨١) المصدر السابق ٢: ١٦٦.
    - (۸۲) نفسه ۱۱۲۲ ـ ۱۲۷.
    - (۸۳) هیاشراهیا کلمهٔ عبرانیهٔ (معناها: یاحی یا قیوم).
      - (٤٨) نف ۲: ۲۷۲.
      - (۵۵) تقسه ۲: ۱۸۳،
      - (۸۱) نفسه ۱: ۲۰۰.
      - (۸۷) نفسه ۱: ۲۵۵،
      - (٨٨) تقسه ٣: ٨٥ ومايمدها.
    - (٨٩) أبو حيان التوحيدي: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ص ٢٦٥.
      - (٩٠) إبراهيم الكيلاني: أبو حياق التوحيدي، ص ٦٦ ومابعدها.
        - (٩١) إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي، ص ١٣٠٠
          - (٩٢) المرجع السابق، ص ١٣٠.
        - (٩٣) زكريا ابراهيم أبو حيان التوحيدي، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦
          - (٩٤) المرجع السابق، ص ٢٦٦.
          - (٩٥) زكريا ابراهيم: أبو حيان التوحيدي، ص ٢٠٣.
            - (٩٦) المرجع السابق، ص ٢٦٤.
          - (٩٧) إبراهيم الكيلاني أبو حيان التوحيدي ص ٦٨.
      - (٩٨) أبو حيان التوحيدي: رأيه في الإعجاز، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.
      - (٩٩) أحمد محمد الحرفي: أبو حيان التوحيدي، ط ٢، ص ٢٧٠.
        - (١٠٠) المرجع السابق، ص ٣٦٧.
    - (١٠١) الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٧ والمتشبط تعني الملتهب. والضمير فيها عائد على السوداء.
      - (۱۰۲) تاریخ بغداد ۱۲:۱۲.
      - (١٠٣) وفيان الأعيان ٢: ٢٩٩.
      - (١٠٤) بغية الوعاة ٢: ١٨٠ ومابعدها.
      - (١٠٥) معجم الأدباء بتحقيق إحسان عباس ٤: ١٨٢٦ \_ ١٨٢٨.
        - (١٠٦) الإمتاع والمزانسة ١٣٣:١
- (١٠٧) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمناع والمؤانسة ٢: ٢٧، وفيات الأعيان ٢: ٢٥، معجم الأدباء ٢: ٢٠ \_ ٩٤ ، النجوم الزاهرة ٣: ٣٢٤، الكامل في التاريخ ٩: ١٠٦، شذرات الذهب ٣: ١٠٦، يتيمة الدهر ٢: ٢٨٧ ــ ٣٦٨، وانظر كذلك؛ يتيمة الدهر ١: ٢٠٩ ومابعدها لتعرف مادار بينه وبين أبي الغرج البيغاء، الفهرست ٢٥٩.
  - (۱۰۸) وفيات الأعيان ۱:۲۰۰
  - (١٠٩) معجم الأدباء ٢٠: ٢٠ ٩٤.
- (١١٠) انظر ترجمته في المصادر التالية: الإمتاع والمؤانسة ٢: ١٢٩ ومابعدها، وفيات الأعيان ٢: ٨٠ \_ ٨٣، إنباه الرواة ٢٥٣، بغية الوعاة ١: ١٩٩، تاريخ بغداد ٧: ٢٧٥، معجم الأدباء ٧: ٢٣٢ ومابعدها، نزهة الألباء ٣٨٧، الفهرست ١٢٩ \_ غاية النهاية ١: ٢٠٦.

```
(١١٢) إنباء الرواة ص ٢٥٣.
                                                                                                          (۱۱۲) تاریخ بغداد ۷: ۲۳۲ _ ۲۳۱.
                                                                                                             (١١٤) الإمتاع والمؤانسة ١: ١٣٢.
                                                                                                               (١١٥) الإمتاع والمؤانسة ٢:١.
                                                                                                        (١١٦) الإمتاع والمؤانسة ٢: ٣٣ ـ ٣٤.
                                                                                               (١١٧) إحسان عباس أبو حيان التوحيدي، ص ٨٧.
                                                                                                        (١١٨) الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٤ ـ ٣٥.
                                                                                                (١١٩) علم الأسلوب: مبادله وإجرأءأته، ص ٢٢.
                                                                                                                       (١٢٠) المرجع السابق.
 (١٢١) في اللغة العربية غناء تام من هذه الناحية، فقيها توافقات ومخالفات تشمل مجموعات معينة من الأصوات أو الحروف ذوات طبيعة خاصة، مثل: أحرف العلة
                                                           وأصوات المد واللين، والأصوات الصامنة والأصوات القوية، والأصوات المكررة، وغير ذلك.
                                (١٣٢) إعجاز القرآن ص ١٤ _١٥ تخقيق السيد أحمد صقر، وانظر كذلك: صلاح مرزوق كذلك: أدبية النص ص ٣٠ _ ٣٣.
                                                         (١٢٣) محمود إبراهيم أبو حيان التوحيدى في قضايا الإنسان واللغة والعلوم ، ص ٧٦ ومابعدها .
                                                                                                             (١٢٤) الإمتاع والمؤانسة ٢٠٢١.
                                                                                                                (١٢٥) المضدر السابق ١٠٦١.
                                                                                                                 (١٢٦) المصدر نفسه ١٠٩٥.
                                                                                                (١٢٧) علم الأسلوب: مبادله وإجراءاته ص ٢٤.
                                                                                                             (١٢٨) الإمناع والمؤانسة ٢: ٢٢.
                                                                                                                (١٢٩) المصدر السابق ١: ٣٥.
                                                                                                                      (۱۳۰) نقسه ۲۷:۱
                                                                                                                       (۱۲۱) نقسه ۱:۲۱
                                                                                                                      (۱۳۲) نفیه ۱:۳۳،
                                                                                                               (١٣٣) المصدر نفسه ١: ١٢٩.
                                                                                                            (١٣٤) البصائر والذخائر ٢: ٦٨.
                                                                                                           (١٣٥) الإمتاع والمؤانسة ١: ١٣٤.
                                                                                                          (١٣٦) المصدر السابق ١: ٥٥ ـ ٥٩.
(١٣٧) أدبية النص. ص ٢٢٢. وانظر كذلك: أنماط الشكل التعبيرى في كتابات أبي حيان التوحيدي إعداد الطالب غازى عبد العزيز عاشير، إشراف الأسناذ الدكتور
                                                                                     محمود إيراهيم (رسالة ماجستير) الجامعة الأردنية، ١٩٩٤.
                               (١٣٨) الإمتاع والمؤانسة ٢: ١٤٥، وانظر كذلك: الفرق بين مراتب النظم والنثر في الليلة الخامسة والعشرين ٢: ١٣٠ ومابعدها.
                                                                                                             (١٣٩) المصدر السابق ٢: ١٢٧.
                                                                                                                     (۱۶۰) نفسه ۱:۳۳.
                                                                                                                     (۱٤۱) نفسه ۱: ۳۲.
                                                                                                           (١٤٢) الإمتاع والمؤانسة ١٣٤٠٣-
                                                                                                             (١٤٣) المصدر السابق ٣: ١٣٥.
                                                                                                                    (۱۶۶) نفسه ۱: ۱۰.
                                                                                                                    (م١٤) نفيه ١: ١٢٥.
                                                                                                                   (١٤٦) نفسه ١:١٢٥.
                                                                                                        (١٤٧) البلاغة والأسلوب ص ١١٧.
                                                                                                          (١٤٨) الامتاع والمؤانسة ٢: ١١٣.
                                                                                                            (١٤٩) المصدر السابق ٣: ١٠٥.
                                                                                                            (۱۵۰) نفسه ۲: ۱۰۵ ـ ۱۰۶.
```

(١١١) الإنتاع والمؤانسة ١: ١٢٩.

(١٥١) نفسه ٢: ١٤٠ ـ ١٤١.

(١٥٢) أبو حيان التوحيدي: سيرته \_ آثاره ١٣٢ \_ ١٣٧.

- (١٥٣) الإمتاع والمؤانسة ١: ٧٧ ـ ٧٨.
- (١٥٤) محمود إبراهيم أبو حيان التوحيدي، في قضايا الإنسان واللغة والعلوم، ص ٤٧ ومابعدها.
  - (١٥٥) المرجع السابق، ص ٥٧.
- (١٥٦) ماجد يوسف وحوار العقل وسؤال الحرية، ، مجلة أدب ونقد (القاهرة، يونيو ١٩٩٤) ص ٣١.
  - (١٥٧) الإمتاع والمؤانسة ٢: ٧٦ ومابعدها
  - (١٥٨) وحوار العقل وسؤال الحرية،، من ٥٣.
- (١٥٩) حلمي سالم والرؤية الجمالية عند التوحيدي، مجلة أدب ونقد، القاهرة، يونيو ١٩٩٤، ص ٧٧.
  - (١٦٠) المرجع السابق، ص ٩١.
    - (١٦١) الفهرست، من ١٩..

#### الصادر

- (١) ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم/ عيون الأنباء فمي طبقات الأطباء، ط ٣. بيروت: دار الثقافة ١٩٨١م.
  - (٢) ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم / وفيات الأعيان.. محقيق إحسان عباس ببروت: دار صادر، ١٩٦٨م.
- (٣) التوحيدي، أبو حيان على بن محمد بن العباس / الإمتاع والمؤانسة، تخقيق أحمد أمين وأحمد الزين لبيروت: دار خليفة الحباة، (د. ت).
  - (٤) التوحيدي، أبو حيان على بن محمد بن العباس / البصائر والذخائر خمقيق وتعليق إبراهيم الكيلاني دمشق/ مكتبة أطلس، ١٩٦٤م.
- (٥) التوحيدى، أبو حيان على بن محمد بن العباس / المقابسات/ تخقيق وشرح حسن السندوبي / القاهرة المكتبة النجارية الكبرى، ١٩٢٩م.
- (٦) الثمالي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل / يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر شرح وغقيق مفيد محمد قمحية / بيروت: دار الكتب العلمية ،
   ١٩٨٣م.
  - (٧) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمدُ بن على: تاريخ بغداد: دار الكتاب العربي (د.ت).
  - (A) **دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثاب**ت الفندى وآخرين. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٣ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٠.
- (٩) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد / بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: الملكية العصرية،
  - (١٠) القفطي، جمال الذين على بن يوسف / إخبار العلماء بأخبار الحكماء. القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٢٦هـ.
    - (١١) ياقوت الحموى، شهاب الدين أبو عبد الله. الرومي/ معجم الأدباء. القاهرة، عيسي البابي الحلبي ١٩٣٨.
  - (١٢) ياقوت الحموى، شهاب الدين أبو عبد الله الرومي، معجم الأدباء، تخقيق إحسان عباس. بيروت / دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٣م.

#### الراجع

- (١) إبراهيم الكيلاني أبو حيان التوحيدي، القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٧.
  - (٢)إحسان عباس أبو حيان التوحيدي، بيروت: دار بيروت، ١٩٥٦.
- (٣) أحمد محمد الحوفي أبو حيان التوحيدي ط ٢ ، القاهرة: نهضة مصر، ١٩٥٧.
- (٤) حلمي سالم والرؤية الجمالية عند التوحيدي، مجلة أدب ونقد (القاهرة، يونيو، ١٩٩٤).
- (٥) زكريا إبراهيم / أبو حيان التوحيدي: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة، (د. ت).
  - (٦) صلاح فضل علم الأسلوب: هبادته وإجراءاته، ط ٢ القاهرة: الهيئة المصرية العامة، ١٩٨٥.
    - (٧) صلاح مرزوق أدبية النص. القاهرة: دار الثقافة العربية، ١٩٨٩.
- (٨) غازي عبد العزيز عاشير أنماط الشكل التعبيري في كتابات التوحيدي، رسالة ماجستير، إشراف محمود إبراهيم. الجامعة الأردنية، ١٩٩٤.
  - (٩) ماجد يوسف «حوار العقل وسؤال الحرية»، مجلة أدب ونقد (القاهرة، يونيو، ١٩٩٤).
  - (١٠) محمد عبد الغنى الشيخ أبو حيان التوحيدى: وأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، ٢ جــ بيروت: الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣.
    - (١١) محمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة، ١٩٨٤.
    - (١٢) محمود إيراهيم أبو حيان التوحيدي في قضايا الإنسان واللغة والعلوم. بيروت: الدار المتحدة للنشر، ١٩٧٤.
      - (١٣) عبد الرزاق محيى الدين أبو حيان التوحيدي: سيرته \_ آثاره، المّاهرة، مكتبة الخابحي، ١٩٤٩.

# مخطوطات التوحيدي في المكتبات التركية

# أحمد بولوط\*

#### المؤلف

أبو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدى (توفى بعد سنة ٤٠٠ هـ/ ١٠٠٩م).

## مخطوطات الكتب والرسانل وأوصافها:

أخلاق الصاحب وابن العميد = أخلاق الوزيرين = مثالب الوزيرين (E11, 126):

أسعد أفندى 3542 / 3 177: x 210 (147 x 145) م، 45ب \_ 92 آ، 28 سطراً، نسخ، القرن السابع أو الشامن تخمينا. عنوان المخطوطة: أخلاق الصاحب وابن العميد.

أوله: بسملة.. الحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطيبين أمتعك الله بنعمته عليك وتولاك بحسن معونته لك..

\* كلية الإلهيات، جامعة أولوطاغ، بورصة، تركيا.

2 \_ كتاب الإمتاع والمؤانسة (كشف الظنون GAL SI) 1/ 167: 167: 436: 366

طوبقابی سرایی موزه سی کتبخانة سی، أحمد الثالث 2389 : 260x175 م، 429 و، 15 سطرا، نسخ، بخط شرف این أمیرة، 815 هـ.

أوله: قال أبو حيان التوحيدي نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين... أما بعد فإنى أقول مبنيها النفسي ولمن كان من أبناء جنسي...

\_ مختار من كتاب الإمتاع والمؤانسة:

أسعد أفندي 5/3542: 95 آ ـ 101 ب، مختلف السطور، نسخ. انظر إلى أخلاق الصاحب وابن العميد.

EII, 127; كتاب البصائر والذخائر (كشف الظنون) -3 (GAL S) = بصائر القدماء وسرائر الحكماء

(I, 436 = بصائر القدماء وبشار الحكماء = كتاب البصائر والبشائر/ الذخائر (GAL S I,: 436).

جسار الله أفندى 243X157: 1647 (193X110) م، 255 و، 15 سطرا، نسخ، مسشكول قسسما، 603هـ، في الصحيفتين 1 ب و 2 أ خاتم للوقف.

أوله: بسملة... اللهم أسلك...

آخره: وحتم لنا ولك بأحمد العقبي والحمد لله الذي .. تم كتاب البصائر والذخائر.. إن شاء الله تعالى.

الجزءان الأول والثاني من كتاب البصائر والذخائر على حسب ظهر المخطوطة ولكن هي الجزء السادس والجزءان الثامن والتاسع.

فاغ \$369 : 155X160 (130X125) م، 76 و، 14/ 15 سطرا، نسخ، غير معجمة غالبا 628 هـ.

أوله: بسملة.. اللهم إنى أسلك جدا مقرونا بالتوفيق..

الجزء الأول من كتاب البصائر والذخائر. رقم الأرشيف في مكتبة سليمانية 310 .

فاتح 3696 : 83 و. الجزء الأول نفسه.

أوله: بسملة.. اللهم إنك الحق المبين والأله المعبود..

الجرء الثاني من الكتاب. رقم الأرشيف في مكتبة سليمانية 311 .

فاتح 3697 : 75 و. الجزء الأول نفسه.

أوله: بسملة.. اللهم أنت الحى القيوم والأولى الدائم والإله القديم..

الجزء الثالث من الكتاب. رقم الأرشيف في مكتبة سليمانية 312 .

فانح 3698 : 91 و. الجزء الأول نفسه.

أوله: بسملة.. اللهم عليك أتوكل وبك أستعين.

الجزء الرابع من الكتباب. رقم الأرشيف في مكتبة سليمانية 313 .

فاتح 3699: 96 و. الجزء الأول نفسه.

أوله: بسملة.. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك..

الجزء الخامس من الكتاب. رقم الأرشيف في مكتبة سليمانية 314.

دیانت اشاری باشقانلیغی کتبخسانه سی 162: 130 x 230 x (170x80)م، سطراً، نسخ بارع، بخط مصطفی بن أحمد بن محمد العلائی، 1168 هـ.

أوله: بسملة.. الحمد لله الذي وقف دون إدراك عصمته.. أما بعد فهذا كتاب جليل ومصنف حفيل...

آخره:.. وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله.. وعلى من تعلق يحمد بهم ومعهم بإحسان إلى يوم الدين وحسنا الله ونعم الوكيل قد وقع الفراغ..

في الصحيفة الأولى قيد وقف لأبي ساجد محمد الخادمي تأريخه 1177 هـ.

عنوان المخطوطة: بصائر القدماء وبشائر الحكماء.

4 \_ رسالة أبى بكر الصديق إلى على بن أبى طالب= حديث السقيفة = رسالة السقيفة:

كوبريلى كتبخانة سى، فاضل أحمد باشا: 21/10 162X120 (125X85)م، 125 ب ـ 134 . 13 سطرا، نسخ بخط أبى البدر محمد بن إبراهيم الملقب ثانى الحمامي، 726 هـ.

أولها: قال الشيخ العالم الفقيه العدل كمال الدين أبوالفضل أحمد بن على بن الحسين بن شمدويه الصريفيني..

آخرها : قال أبوعبيدة فرجع عمر رضى الله عنه وهذا أصعب ما مر بناصيتي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كوبريلى كتبخانة سى، فاضل أحمد باشا: 1/1600 لا 1/1600 م، 1 آ ـ 11 ب، 17 سطرا، نسخ بخط على بن عثمان المغربى الشافعي، 728 هـ، قد قوبلت وصححت، في الصحيفة 1 آ: من كتب العبدويسى سنة 1020 .

أولها: حدثنى أبوحيان على بن محمد التوحيدى البغدادى قال سمرنا ذات ليلة عند القاضى أبى حامد أحمد ابن بشر المروروذى العامرى ببغداد فى دار أبى حيشان..

أخرها.... والغابة السحابة أو الغبرة أو الظلمة والأحمر الثقل والكاهل أعلى الظهر.

حاجى محمود أفندى / 4: 207X145 (160X76) 2057 م، 10 ب. 17 آ، 21 سطرا، نسخ، مستكول بعض الكلمات، 1002 هـ.

أولها: بسملة.. قال الراوى لها أخبرنا أبوحيان على بن محمد التوحيدى قال شمرنا ليلة عند القاضى أبى حامد أحمد بن بشر المروروذى ببغداد..

آخرها:.. بعد فراغ رسول الله.. ونعم الوكيل.

عنوان المخطوطة: رسالة أبى بكر الصـــديق إلى على بن أبى طالب وجواب على ومتابعته إياه.

كوبريلي كتبخانة سى، فاضل أحمد باشا: 17/1581 (80X60) م، 89 ب \_ 102 آ، 13 سطرا، نسخ، القرن الحادى عشر تخمينا.

عنوان الرسالة: رسالة أبى بكر الصديق وأتباع عمر بن الخطاب وأبى عبيدة لها إلى على بن أبى طالب وجواب على عنها ومبايعته لأبى بكر.

أسميد أفندى 19/3682 : 209X150 م، 195 ب ــ 200 آ، مختلف السطور، تعليق، القرن الثاني عشر تخمينا.

أولها: بسملة.. أبوالفرج عمر بن محمد بن الليث به مدان قال حدثنا أبوحيان السراري قال سمعت من أتق به

بمدينة شيراز قال سمعت القاضى أبا حامد أحمد بن بشر المروروذي العامري في بغداد..

آخرها: قال أبوعبيدة وانصرف عمر وهذا أصعب ما مر بناصيتي بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رشــيـــد أفندى 13/1027 : 202X142 م، 122 ب\_ 126 ب، 25/24/23 سطرا، تعليق، القرن الثاني عشر تخمينا.

أولها: بسملة .. وصلى الله على محمد وآله رسالة أبى بكر الصديق وأتباع عمر بن الخطاب لها إلى على مع أبى عبيدة بن الجراح وجواب على عن ذلك ومبايعته لأبى بكر رضى الله عنهم. وعن أبى حيان على بن محمد التوحيدى البغدادى قال سمرنا ليلة عند القاضى أبى حامد أحمد بن بشر..

آخرها.. قال أبوعبيدة وانصرف عمر.. قال أبو حيان روى لنا هذا كله أبو حامد.. من مسامرة ابن العربي.

عاشر أفندى 2/400 : 217X126 (142X58) م، 94 ب ـ 113 ب، مختلف السطور، تعليق، بخط مصطفى عاشر، 1207 هـ، قد قوبلت، وفي جوانب النص بعض الفوائد.

أولها: بسملة.. وصلى الله على مولانا محمد وصحبه حدثنى أبوحيان على بن محمد التوحيدى البغدادى قال محمرنا ذات ليلة عند القاضى أبى حامد أحمد بن بشر المروروذى العامري..

آخرها: قال أبوعبيدة وانصرف عمر وهذا أصعب ما مر بناصيتي بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حفيد أفندى 1/32 : 215X150 (157X70) م، 1 ب ــ 8 ب، 25 سطرا، تعليق، القرن الرابع عشر تخمينا.

أولها: بسملة. صلى الله على محمد حدثنى أبوحيان على بن محمد التوحيدى البغدادى قال سمرنا ذات ليلة عند القاضى.

آخرها: .. والحمد الله رب العالمين،

5 \_ رسالة الحياة (GAL S I, 436) :

شهید علی باشا 1/1186 : 1/79X125 (119X66) م، 1 ب \_ 22 آ، 15 سطرا، تعلیق 963 هـ.

أولها: بسملة.. وهو حسبى ونعم الوكيل رب تمم الحمد لله... اللهم اجعل فكرنا...

آخرها:.. وإليه المعراج والمعرج وعليه التوكل تمت الرسالة والحمد لله حق حمده والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين.

إزمير ملَّى كتبخانة سى 3/860 : 200X135 (130X60) م، 56 ب \_ 77 أ، تعليق.

أولها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل فكرنا في ملكوت سماياك وأرضك...

آخرها:.. وبيد الله الفرج وإليه العراج والمعرج وعليه التوكل تمت الرسالة والحمد لله حق حمده.

6 ـ رسالة في الصداقة والصديق GAL I, 244,S)(:436)(:EII, 127

أسعد أفندى 1/3542 : 1 ب ـ 43 آ. انظر إلى أخلاق الصاحب وابن العميد.

أولها: بسملة... اللهم خذ بأيدينا فقد عثرنا واستر علينا...

آخرها: والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين وحسنا الله ونعم الوكيل.

7 \_ رسالة في العلوم = رسالة العلوم = رسالة أبي حيان
 في العلوم:

أسبعد أفندى 2/3542 : 43 ب ـ 45 آ. انظر إلى أخلاق الصاحب وابن العميد.

أولها : بسملة.. أطال الله بقاكم وأدام كرامكم وحرس نعمة عليكم.

آخرها:.. وبيدك خزائن الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام.

عنوان المخطوطة: رسالة في العلوم.

8 ــ رسالة إلى أبى الفتح بن العميد : أسعد أفندى 3542 : في ضمن المجموعة صحيفتان.

عناوين المكتبات :

Süleymaniye Kütüphanesi, Bayezid/Istanbul:

في ضمن مكتبة سليمانية:

Asir Efendi عاشر أفندي،

Esad Efendi أسعد أفندي.

Carullah Efendi جار الله أفندي.

Fatih فاتح.

Haci Mahmud Efendi حاجي محمود أفندي.

Hafid Efendi حفيد أفندي.

Rasid Efendi رشيد أفندى.

Sehid Ali Pasa شهید علی باشا.

Koprulu Kutuphanesi, Cemberlitas / Istanbul Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi, Istanbul Diyanet Isleri Baskanligi Kutuphanesi, Ankara Izmir Milli Kutuphanesi, Izmir المسابعة المستعدة ال

عَنِهِ خَنْ والشّعِ العَدِمُ الصِعِ وَمَلْ عُرَافًا فِي وَاعْدِمُ وَاعْدِهُ مِنْ وَاعْدِهُ مِنْ وَاعْدِهُ وَاحْرِمُ وَاعْلَمُ وَاعْدِهُ وَاحْرِمُ وَاعْلَمُ وَاعْرَهُ وَاعْرَهُ وَاعْرَهُ وَاعْرَامُ وَاعْرَهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَهُ وَعْرَهُ وَعَلَيْهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْلَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْلَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَعَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْلَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْرَاهُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْلَمُ وَعَنَا اللّهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَاعُوا اللّهُ وَاعْلَاهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَالُهُ وَاعْلَاقُوا الْعَلَامُ وَعَلَاهُ وَاعْلَاهُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ وَاعْلِمُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ الْمُعْلِقُ اللّهُ وَاعْلِمُ اللّهُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلِمُ اللّهُ وَاعْلَامُوا اللّهُ وَاعْلَامُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ وَاعْلَامُ اللّهُ وَاعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّ

ع إلى المدالسرة الحريد والشكل المنطل والمسترود مذيطية أرتباء النسيرى لينساس وطيطهرت مهاري فيمه بالكناه عالة وتوفاأ لاست المن فيستعد والاسطوعية وتمان وطاحته المسترسستان وتزلهم ويقاك بالخام واصعل ولرهامة أيسدالا ومالع فيهة المساغ المالية ومالوليلو ملاح ي الماري المستورية المريد و المراجع ال ع مع يعد عليه وزار سَنَا وَعِلَا مِنْ عَلَى مَا مِنْ عَالَمْ هُوا مِنْ اللَّهِ ي إنها السليلة وركمات سأعلى يعزم علط فاللحامة عارع ا به لينسع داد منسرع قل ما تشمع الارتخز يمني اسراد ما سا يرى ليعط وجالف ليستعما النترسياهم وفاه بألالوي نوي وحرالنه والاصالاي يشوحا فية والعرع المني ياله بدشوروالإستالان الحيام المستدع ويرا الأدني العرماس من الله والمنتقدة المنتقدة ال والناران والمراك سوالخاس والمراكزي المنامك رايش والإودوعوام بالسوري مساول مراد والمعامل والتفايد عامور ويأم المارس الموالي المرابط المورس المرابط الموالي الإبدال وعد البلات المحسول العلمات ولدا الحال الموالية والمارض فا من وليد عد وعام وليس المواليس المحارب الموال من المواليد والموارسة والمالك والمحروب الدس والموالد المحروان المحدم فالمنط

على المرهد عنه النّاد الموهود و عَدَر مِنْ العَاقِمَةُ المَهُوفِ وَحَدَر مِنْ العَاقِمَةُ المَهُوفِ وَحَدَر مِنْ العَاقِمَةُ المَهُوفِ وَالْحَدَر المُعَالِمُ المَّا المُعَلِمُ خَلِيرُ طَلِيكُمُ المَسْتَقِمُ اللّهِ وَالْمَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المُؤْلِمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَالِمُ المُلْمُ المَالِمُ المَالِمُلْمُ المَلْمُ المَالْمُولِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْ

والأسبالذي علمن ونتم المقالية الذي صلوانة على المنطقة الدوجة موارد المدوسة مه المدولة مع المدولة المد

# التوحيدي

### هارتموت بوبتين\*

كان أول مِن أشار في ألمانيا إلى التوحيدي وأهميته جوستاف فلوغل (١٨٠٢ ـ ١٨٧٠)، وذلك في دراسة له حول (إخوان الصفاء) نشرت سنة ١٨٥٩ في مجلة جمعية الحكماء) للقفطي.

وفي نهاية القرن التاسع عشر، نشز كارل بروكلمان كتابه المشهور (تاريخ الأدب العربي) الجزء الأول، ونجد فيه نصف صفحة عن التوحيدي. ومما يلفت النظر شيئان:

أقل من التي يسميها فلوغل في مقالته المذكورة؛ إذ يذكر

المستشرقين الألمان. وذكر فلوغل فيها من مؤلفات التوحيدي (المقابسات) و(الإمتاع والمؤانسة)، و(البصائر)، و(مثالب الوزيرين). وكان مصدر فلوغل، آنذاك، كتاب (تاريخ

١ \_ عدد مؤلفات التوحيدي التي يسردها بروكلمان

بروكلمان ثلاثة مؤلفات فقط، وكلها أعمال مخطوطة محفوظة في مكتبات أوروبية. وهذه الأعمال هي:

(أ) المقايسات \_ مخطوطة ليدن ١٤٤٣.

(ب) الرسالة في علم الكتابة \_ مخطوطة فيينا. الأكادمة القنصلية.

(جـ) الإشارات الإلهية \_ مخطوطة برلين، سيرنغر رقم YAN.

۲ \_ مما يجدر ذكره أن بروكلمان عالج التوحيدي في باب (الموسوعات) \_ وذلك مباشرة بعد الخوارزمي وكتابه المعروف (مـقـاتيح العلوم) . وهذه المجـاورة تبـرهن، بكل الوضوح، على المعرفة الجزئية بأعمال التوحيدي، في الوقت الذي ألف بروكلمان فيه الجزء الأول من تاريخه. وطبعا لا أريد أن ألوم بروكلمان على هذا!

رئيس قسم اللغويات، جامعة إيرلانجن، ألمانيا.

وأضاف أوسكار ريشر في سنة ١٩١٢ إلى معلومات بروكلمان بالإشارة إلى طبعة رسالتي التوحيدي اللتين صدرتا في اسطنبول سنة ١٩٠١هـ (١٨٨٧م). الرسالتان هما: قرسالة في الصداقة والصديق، وقرسالة في العلوم، ولكن ريشر لم يعط أية معلومات مفصلة حول مضمون الرسالتين. وهذا ما قام به الأستاذ أيلهارد ويديمان (١٨٥٧ ـ ١٩٢٢) في سنة ١٩١٨ لـ قرسالة في العلوم، وكان ويديمان أستاذا للفيزياء في جامعة إيرلانجن، وكان قد درس إلى جانب الفيزياء (وذلك على يد أبيه!) اللغة العربية على يد فلايشر، أحد كبار المستشرقين في ألمانيا في القرن التاسع عشر.

وأخذ ويديمان ينشر منذ عام ١٨٧٦ مقالات عن تاريخ العلوم في الإسلام. وذلك بصفة منتظمة غير منقطعة (وأعيد طبع هذه المقالات المتفرقة بعناية الأستاذين فيشر وسيزجين، في خمسة مجلدات ضخمة، في ستتي ١٩٧٠ وسيزجين، أي خمسة مجلدات ضخمة، في ستتي ١٩٧٠ يهتمون بمسألة تنظيم العلوم في الإسلام وترتيبها. وفي هذا السياق نشر سنة ١٩٠٧ مقالة عن كتاب (إحصاء العلوم) للفارابي، وترجم بعد ذلك بعض الفصول من كتاب (مفاتيح العلوم) للخوارزمي، وتناول سنة ١٩١٨ ورسالة في العلوم، للتوحيدي وترجم منها فصولاً عن الطب وعلم الفلك وعلم الحساب والهندسة، واكتفى في نهاية عمله بالملاحظة الحسيرة التالية:

أمما يجدر ذكره هو موقف التوحيدي السلبي من علم الفلك (أي : Astronomy !) .

والعمل التالى الذى لابد من ذكره صدر عام ١٩٤٨ فى مجلة «Ars islamica» أى «الفن الإسلامى»، وهو من قلم فرانز روزنتال وعنوانه: 4-Abu Hayyan on Penmam، وعنوانه: 4-ship (أى: «أبوحيان حول علم الكتابة»). وبعد مقدمة موجزة حافلة بالمعلومات القيمة، عرض روزنتال تحقيق الرسالة فى الكتابة مع ترجمة إنجليزية وبعض الهوامش. والتحقيق على أساس المخطوطة المذكورة المحقوظة فى فيينا. وذكر روزنتال فى مقدمته أن أحد تلاميذ فلايشر، وهو هاينريش توربيكى (١٨٣٧ ـ ١٨٩٥)، كان ينوى تحقيق المخطوطة توربيكى

نفسها، وإنما حالت وفاته دون هذا المشروع. وعرض روزنتال في مقدمته بشكل خاص مشكلة مؤلف هذه الرسالة، وتساءل عما إذا كان التوحيدي هو مؤلف هذه الرسالة، ورأى أن هذه مسألة لا تسمع بحل دون أية شكوك.

وفى عام ١٩٥٢، كتب هيلمسوت ريتر فى مجلة oriens \_ الشرق، \_ (التى كان هو مؤسسها ومحررها) فى مناسبتين عن التوحيدى. والمناسبة الأولى هى نقد من ثمانية سطور فقط لأطروحة إبراهيم كيلانى: «أبوحيان التوحيدى كاتب مقالات من العصر الرابع الهجرى: مدخل إلى مؤلفاته، وأشاد ريتر بهذا الكتاب، بوصفه مدخلاً موجزاً دقيقاً إلى حياة «كاتب هذه المقالات، الفيلسوف المتشائم».

وكتب مستشرق ألمانى آخر، وهو يوهان فوك، نقداً ليجابياً للكتاب نفسه الذى تناول فى مقالته النقدية تحقيق الكيلانى لثلاث رسائل للتوحيدى. ومن خلال هذه المقالة، أبرز فوك أهمية التوحيدى فى تاريخ الأدب العربى، وتطرق إلى ذكر ما كتبه آدم ميتز عن التوحيدى فى كتابه المشهور (الحضارة الإسلامية فى عصر النهضة).

والمساهمة الثانية لربتر في مجلة «الشرق» هي أيضا مقالة نقدية، وهي لتحقيق (الإشارات الإلهية) بعناية عبدالرحمن بدوى. وفي هذه المقالة الموجزة ينجح ربتر أن يصف، بدقة مقنعة، النوعية، الأدبية الخاصة له (الإشارات الإلهية). ويطرح السؤال عما إذا كان التوحيدي قد اخترع ما نسميه بالمناجاة، ويقترح مقارنة (الإشارات الإلهية) بالأعمال المتأخرة لفريد الدين العطار الفارسية، من حيث الأسلوب.

وللأسف الشديد، لا تتوفر إلى يومنا هذا دراسة شاملة للتوحيدى باللغة الألمانية، ولا حتى مقالة مطولة. ومع ذلك، يمكن القبول إن روزنتال به الذى طرده الحكم النازى من ألمانيا به قد شجع تلميذه يويل كريمر على أبحائه في أبى سليمان السجستاني المنطقي وحلقته، وقد تناول كريمر في هذا السياق التوحيدي بالتفصيل. ونشر كريمر أبحائه في مجلدين صدرا باللغة الإنجليزية، عن دار نشر بريل في ليدن عام ١٩٨٦. وهذان الكتابان هما: (الإنسانية في نهضة عام ١٩٨٦. وهذان الكتابان هما: (الإنسانية في نهضة

الإسلام: النهضة الحضارية في عصر البويهيين)، و(الفلسفة في نهضة الإسلام: أبوسليمان السجستاني وحلقته). وقد يمكن القبول إن بحبوث كريمر تمثل مشابعية المدرسة الاستشراقية الألمانية في الولايات المتحدة.

وأخيرا، أريد أن أذكر تلميذا آخر لروزنتال، وهو هانز هنريش بيسترفيلد. وفي كتاب له، لم ينشر بعد، يعرض بحثا مهما حول تنظيم العلوم في الإسلام، وعنوان هذا الكتاب هو: (فروع العلم. نظرية العلوم وتصنيفها في الإسلام في وصف ابن فاريجون) [بوجوم ١٩٨٧]، وفي هذا الكتاب، يمالج بيسترفيلد ورسالة في العلوم، للتوحيدي، في إطار المناقشات التي سادت آنئذ حول ما يسميه ففهرسة العلوم، ويشير إلى أن للتوحيدي مكاناً خاصاً ومستقلاً بين نظامين: نظام العلوم الإسلامي، ونظام العلوم اليوناني (الهلينيستي)، وكان التوحيدي ينوى، فيما يقول المؤلف:

هأن يبرهن على الوظيفة الشاملة للمنطق، وعلى استحالة نقد المنطق من حيث المضمون، ويمثل باب المنطق مركز الرسالة في الغلوم، مما يلاحظ من حيث النفصيلية والمستوى النظرى والالتزام

الشخصى. ويلى باب المنطق أهمية بابا النحو واللغة، ثم علم البلاغة والتصوف. البقية عبارة عن مواضيع جانبية».

ويلاحظ الاهتسمام بالمنطق في أعسمال أخرى للتوحيدي، مثل (الإمتاع والمؤانسة)؛ حيث نجد النص المشهور للمناظرة بين المنطق والنحو. ولقد نشر جبرهارد إيندريس سنة ١٩٨٦ دراسة مفصلة مهمة عن هذا الموضوع، على أساس هذا النص للتوحيدي، وعنوانها: «النحو والمنطق، فقه اللغة العربية والفلسفة اليونانية في حالة المنافسة». وإذا كان موقف التوحيدي من هذه المسألة لا يمثل محور هذه الدراسة، فإنما أذكرها لسبب مهم كان قد أبرز في محاضرات أخرى: أهمية التوحيدي، بوصفه مصدراً لمعلومات عدة متفرقة.

وفي النهاية، لابد أن أعترف بخيبة أملى فيما يتصل بقلة النتاج الألماني في دراسات التوحيدي.

وأرجو أن يشجع توحيد ألمانيا \_ في أوساط المستشرقين \_ الدراسات التوحيدية.

ندات

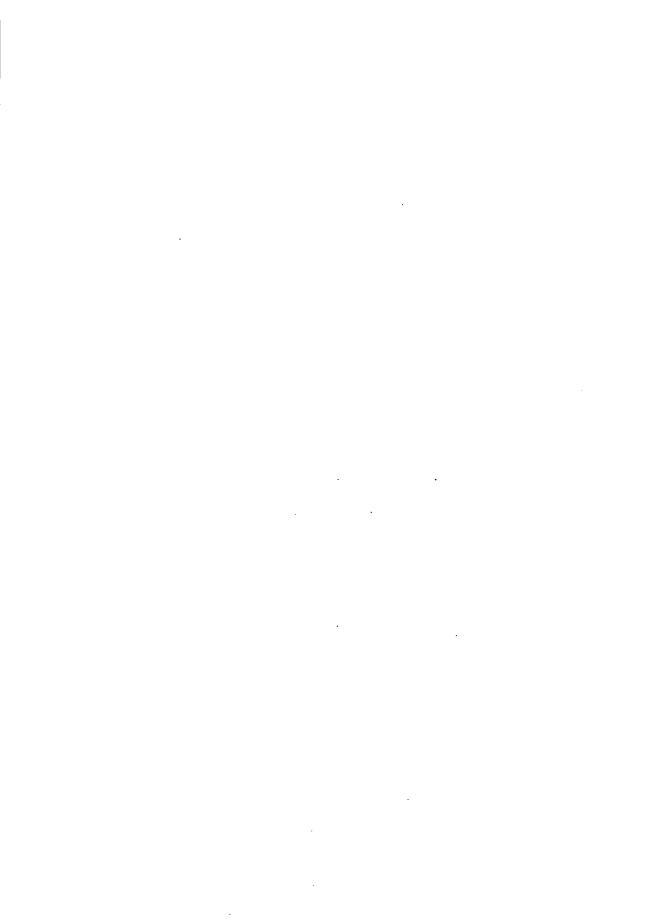

# ال**توحيدى:** مغامرة اللغة الطقسية

## أحمد عبد العطى حجازى\*

علاقة الكاتب باللغة أشبه بالعلاقة التي تكون بين ملكة النحل واليعسوب، علاقة اصطفاء ووحشة، شهوة عارمة وموت محتوم. فاليعسوب هو فحل الخلية الموعود بمطاردة الملكة حتى تمكنه من نفسها، فإن بلغ الوصال ذروة التوهج انطفأ اليعسوب.

امتلاك الكاتب ناصبة اللغة امتياز يرفعها عن الابتذال بقدر ما يمنعها من الإفصاح، أقصد الإفصاح السهل المبتذل، ويعطلها عن أن تكون لغة؛ أى أداة تفهم واتصال. امتلاك الكاتب ناصبة اللغة إيغال فى الصمت، واعتناق للرحشة. فاللغة تبتعد بقدر ما تكتشف، وتنقطع بقدر ما تعرف، وتخسر ضمير المخاطب بقدر ما تربح ضمير المتكلم. هكذا لغة أبى حيان التوحيدي، التي يبدو لى أن محنته فيها أشد وأقسى من محنتنا نحن كتاب العصور الحديثة. لقد استطعنا أن نقرب بين اللغة والعالم المجهول، وأن نخفف من حدة المفارقة بين مطلق الفكرة ونسبية التجربة الحية، ونلون إبداعنا بألوان ذاتية دافئة وإشارات واقعية محسوسة، ونطوع لأنفسنا أدوات أكثر ديمقراطية، كأنها آلة وسطى تصل بيننا وبين الآخرين. أما الكاتب القديم فقد كان عليه أن يستعمل كل أدواته لكي يصل إلى لغة تامة الصنع، مفارقة، مكتفية بذاتها عن الكاتب والقارئ معا، تجد مثلها الأعلى في التقابلات المنطقية، والتقاطعات الهندسية، والتوازنات الرياضية، التي

<sup>\*</sup> شاعر مصري، رئيس تخرير مجلة (إبداع).

توغل في القطيعة بقدر ما توغل في النقاء، فإذا كانت لغة الكتاب القدماء مفارقة بالنسبة إلى لغتنا الحديثة، فلغة أبي حيان مفارقة للغتين، من هنا تتضاعف محنة كاتب كأبي حيان، امتلك أدوات الكتابة، وسيطر سيطرة هرقلية على قوانينها كلها، وألوانها الأساسية والفرعية، وتنويعاتها انختلفة، ومشتقاتها البسيطة والمركبة، حتى وجد نفسه في النهاية وحيدا منفيا في لغته الفريدة، منقطعا معزولا عن عامة القارئين والكاتبين؛ ومنهم أنا شخصيا أو أنى كنت منهم إلى عهد قريب.

إلى أواسط الثمانينيات كنت لا أعرف التوحيدى إلا بالاسم، على حين كانت علاقتى مع غيره من الكتاب القدماء كالجاحظ أفضل بكثير، حتى جاء السجوقى الى باريس مع فرقة مسرحية يقدم عرضه الممتع المأخوذ عن (الإمتاع والمؤانسة) وذهبت لأشاهده، فكان مدخلى لقراءة الكتاب، وهو ليس غير مؤلف واحد من مؤلفات أبى حيان، التى أصبح معظمها محققا منشورا. ثم مرت سنوات استغرقتنى خلالها مطالب راهنة لم يكن منها شي يفرض على العودة لأبى حيان حتى دعانى جابر عصفور لكتابة شهادة عنه، بمناسبة احتفال المجلس الأعلى للمثقافة في مصر بألفية التوحيدى، وقد حاولت التملص، فأنا لا أعرف المحتفى به، وقد يكون في وسع الناقد أو الباحث أن يكتب في موضوع جديد عليه لم تربطه به صلة سابقة، أما أن يكتب شهادة فهذه ليست في وسعى، إذ لابد في الشهادة - كما أفهمها - من صلة حميمة، تمكن الشاهد من كشف أسرار لا يستطيع الباحث أو الناقد أن يكشفها وحده أو يصل إليها بسهولة.

القضاة والمحكمون يملكون النصوص، ويفتشون في الوثائق، أما الشهود فهم الذين رأوا بعيونهم وسمعوا بآذانهم، غير أنى لم أجد مفرا من القبول، فإذا لم تكن بينى وبين أبى حيان صلة وثيقة، فهذه الصلة تربطني بجابر عصفور، الذي زودني أيضا بما احتجت لقراءته من مؤلفات أبي حيان، فإذا لم يكن الاحتفال بالألفية إلا أن تدفع أمثالي ممن يشتغلون بالأدب إلى الاهتمام بأبى حيان وقراءته، فقد بلغ الاحتفال هدفه.

وقراءة أبى حيان لابد أن تكون متقشفة موحشة، فأبوحيان عقل ضخم، ونفس جياشة مضطربة، ولغة ظاهرها ليس أقل صعوبة من باطنها، بل إن صعوبة الظاهر هى أصل صعوبة الباطن، لأن أباحيان وسواه من أتقنوا الكتابة بحقها لا يستطيعون أن يقولوا شيئا إلا باللغة، فكل إضافة أو رهافة هى لغة قبل أى شئ آخر، وكل عمق جديد فى الفكرة عمق جديد فى الكتابة، لهذا أغبط الذين يبلغون لذتهم من لغة أبى حيان إذا ألموا بشئ من مطابقاته، أو وصلهم شئ من إيقاعاته، وأعجب ممن ينظرون فى كتابة أبى حيان كما ينظرون فى السحائف اليومية، فيخلطون بين ما الزائدة وما النافية، ويظنون أن التحرى استطراد، وأن الإيغال استعراض:

هيا هذا: اعتاصت والله الغاية على الغاية، وانتهت النهاية إلى النهاية، وأدرجت الآية في الآية، فلهذا ما صار الدواء داء، والأسو جراحا، والعطاء سلبا، والبلاغة عيا، والرشاد غيا، والنشر طيا، والقبول ردا، والوصال صدا، والكمال نقصانا، والرجحان وكسا، والتوجه استبدارا، والتبسم استعبارا، والربح خسرانا، والزيادة نقصانا، والرضا سخطا، والأمر فرطا، والمستقيم محالا، والثابت مزالا، والطاعة ذنبا، والإجابة قلبا، وعلى هذا إلى أن ينفد القول، ويضمحل الاسم، ويبيد الفعل، وينحرف الحرف، وينسى التأليف، ويطوى الضم، وينشر النشر، وتفنى العبارة، وتزول

الإشارة، وإلى أن يقال للقائل قل فلا يقول، ويقال للسامع اسمع فلا يسمع، ويقال للمتحرك الكن فلا يتهمهم.

فلم لم يكتف أبو حيان بأن يقول إن الزمان قد بلغ نهايته وتجاوزها؟ فكل لحظة قادمة أدعى إلى اليأس وأقرب إلى مطلق العدم، لم لم لم يقل هذا، وهو إن قال أفصح وأفاد؟ أظن أنه لا يخبرنا عن العدم، بل هو يبنيه، مستخدمًا في بناء العدم كل ما في اللغة، ما يضيف إلى السلب سلبًا، وإلى النفي نفيًا، وإلى الإبادة إبادة. ليس في هذه السطور استطراد، وليس فيها استعراض، بل هي معاناة جسدية للفكرة المجردة، تتحول بها هذه الفكرة إلى وجود لغوي مركب، نقى نقاء الخلوص لا نقاء البساطة أو التكرار، من هنا صعوبة لغة أبي حيان، وما تلقاه فيها من وحشة، لكننا لا تعدم في هذه الوحشة الأنيس، ألا وهو الشعر، الذي يستلهمه أبو حيان من تقاليد اللغة الطقسية، وعناصرها المعنوية والإيقاعية، أكثر مما يحققه بسوي ذلك من عناصر لغة الشعر. وإذا كان النص السابق يحيلنا إلى (الإشارات الإلهية)، فالخصائص الشعرية التي أشرت إليها لا تميز كتاباته الصوفية وحدها، بل هي ميزة تتحقق على نحو أو آخر في كتاباته العلمية والفلسفية أيضا. فمن الطبيعي أن تكون لغة أبي حيان ملتبسة، غامضة، غنية بالاحتمالات، خطرة، وعرة كأنها تخفي في كل كلمة شركا، أو كأنها تحملك إلى هاوية غير مكشوفة. هذا هو الرعب الذي يصيب الإنسان من كل لغة طقسية، وخصوصا حين تستخدم في رحلة سرية، لا يعرف عنها أو عن أهلها شيئا، فمن الطبيعي أن يتهم بعض الفقهاء أبا حيان بالكذب، والزندقة. لقد تخلصت لغة التوحيدي من المعجم السائد، والنحو الشائع، والفكر التابع، وانطلقت في مغامرتها الخطرة تبني نفسها بأدواتها الخاصة، ففقدت هي نفسها هذا اليقين، الذي تتميز به كل لغة تأخذ من اللغة السائدة المألوفة، وتجعل الاتصال غاية مقدمة على الأساس الذي يقوم عليه الاتصال، وهو الاتفاق الذي توهمنا اللغة الاصطلاحية بوجوده، وتؤكد هذا الوهم بانحاكاة والتكرار، حتى يتحول إلى سلطة مطلقة، سواء فيها الدال والمدلول، اللغة والفكر، الشكل والمضمون. فإذا خرج الكاتب، والكاتب القديم خاصة على هذه اللغة الاصطلاحية، انقطع عن الآخرين من ناحية، وداخلة الشك في نفسه من ناحية أخرى، فيما يكتب وفيما يرى، وأخذ يقلب بين وجوه الحقيقة، فيجد أن كلها نسبي، وأن أي وجه يساوي أي وجه آخر، وأن الترجيح مجازفة، واليقين مستحيل.

# كتابة الغربة وأبو حيان التوحيدي

ADDRICARESSCARE AUTOCEAUDE ARCA ADDRIANDE AUTOCASE CONTRACTOR ADOCADO E ADOCADO ESTADO CADA SECURIDA A ATRICA A

### إدوار الفراط\*

لم يعد من الغرابة في شئ أن يتناول الباحشون، والمحبون، والمريدون موضوع الغربة في كتابة أبي حيان التوحيدي، فقد عالجوه كثيرا، سواء كان ذلك برصانة أو بافتتان.

ليست هذه الكلمة بحثا، أو ورقة عمل، أو شيئا من هذا القبيل، بل هي أقرب إلى النجوى والاستعادة، أو لعلها بوح من عرف شيئا من مضض الغربة خاض فيه غمرات شعر قديم حديث معا.

ولعل هذه االكلمة الشهادة؛ ليست إلا مجرد وشل شحيح بجانب نبع التوحيدي الثر الفياض، أو قطرة بجانب خضم كتابته العميق.

لعلني صاحبت أبا حيان التوحيدي منذ غرارة الصبا، ولعل (الإشارات الإلهية) التي لازمتني سنين عددا كانت مؤنستي، أنا أيضاً، في وحشة ليل طويل يؤذن الآن بالأفول إلى غير إصباح ولا انجلاء.

وكم وجدت نفحة من القربي الموثيقة \_ على الغربة \_ في الصبا الأول وأنا أكابد كتابة ما أشد غرابتها \_ وغربتها \_ بمعايير ذلك الزمان الذي يبدو سحيقا الآن، وما أقربه مع ذلك، في الأربعينيات، ثم بعد ذلك عندما قرأت للتوحيدي:

<sup>\*</sup> قاص ورواثي وناقد، مصر.

هوأما ظاهرى وباطنى فما أشد اشتباههما. لأنى في أحدهما متلطخ تلطخاً لا يقربني من أجله أحد، وفي الآخر متبذخ تبذخا لا يهتدى فيه إلى رشد... وأما قرارى واضطرابي فقد ارتهنني الاضطراب حتى لم يدع في فضلاً للقرار... وأما يقيني وارتيابي فلي يقين ولكن في درك الشقاء. فمن يكون يقينه هكذا كيف يكون خبره عن الارتياب؟!.

ثم أجد نفسي بعد نحو نصف قرن، أكتب رواية أظنها ضربت في تيه «يقين العطش»، وأسأل بالالتياع القديم نفسه:

ه هل يقين العطش من يأس التحقق، ونفاد الصبر على الألم، ونفض اليد من الطلب المستحيل، والتوجس من قصور الحول وسقوط المنة؟ يقين ليس نهائياً، بالطبع، بل هو موضوع للسؤال، ككل شئ أخر.

اليقين مشكوك فيه، مضروب بالعطب.

فمن كان اليقين عنده في موضع النك، فكيف يكون الشك؟

وأما الظاهر والباطن \_ على اشتباههما بمعنى من الشبه أو الشبهة على السواء \_ فقد كان ذلك هو حلم الكتابة عندى منذ الأربعينيات الباكرة ومازال، فهل سقط الحد حمّا في هذه الكتابة بين دواخل النفس وظواهر العالم؟

جلسى غنى عن البيان أن الغربة عند التوحيدى ـ وعلى إطلاقها أيضا ـ ليست عرضا ظاهريا ولا مجرد ارتحال أو نأى عن الأوطان (أيا كمانت دلالة الأوطان)، فإنما الغريب عنده وعند الإطلاق هو ذلك الذى «طالت غربته في وطنه وقل حظه من حبيبه وسكنه، «وأغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه».

وهل ثم أوجع من قوله:

ه لقد أمسيت غريب الحال، غريب اللفظ، غريب النحلة، غريب الخلق، مستأنساً بالوحشة قانعاً بالوحدة، معتاداً للصمت، ملازماً للحيرة، متحملاً للأذى، يائساً من جميع من أرى.

وهل لنا أن نتأمل، لحظة، ربطه بين غربة الحال وغربة اللفظ؟ أو بين الغرابة فيهما على السواء، فما أشبه الغرابة بالغربة، على اختلافهما، وكأنما الغربة في الحال واللفظ إنما هي شأن الحس الداخلي، والغرابة فيهما شأن التلقي الخارجي.

وكأنما الغربة حس جواني، أما الغرابة فهي في تلقي أو نظرة الآخرين.

وأيا كانت النفسيرات الاجتماعية التي تؤول هذه الغربة بإحالتها إلى اضطراب المعايير القيمية وتخلخل البني الاجتماعية وغلبة سمادير التعمية والظلامية والتضليل وفساد الأمور ومن أوليها، وهي كلها صحيحة صحة مطلقة، إلا أن الغربة هنا \_ ودائماً \_ هي ما فصله التوحيدي تفصيلاً هو في الحداثية أدخل، وبالمعاصرة أشبه، وبالتأمل العميق النافذ أوثق:

وقد قيل: الغريب من حفاه الحبيب. وأنا أقول: بل الغريب من واصله الحبيب.. بل الغريب من حاباه الشريب، بل الغريب من حاباه الشريب، بل الغريب من قريب، بل الغريب من هو في غربته غريب، «الغريب من إن حضر كان غالبا، وإن غاب كان حاضراه.

أما حال الحضور ــ الغياب فهو من الأحوال التي ما أنى أراودها وتراودني في عمل بعد الآخر، من أول (رامة والتنين) و (مخلوقات الأشواق الطائرة) حتى (أمواج الليالي) و (الزمن الآخر).

أريد أن أشير، بعجالة و وجازة، إلى سمات أسميتها حداثية في كتابة الغربة عند التوحيدي، لعل أولها هو المزج بين المتناقضات، ليس فقط كما هو الشأن عند كل الصوفية وأهل الحدس ـ كما رأينا في تلك الإشارة إلى الحضور والغياب، أو إلى غربة من يحابيه الشريب ـ بل كذلك في أسلوب بنية العبارة وتركيب الجملة.

ما يبدهنا، ويشدهنا، هنا، أن للتوحيدي عبارة رصينة، موقعة، وفي أحيان كثيرة، مسجعة، ومتقابلة الأطراف، محبوكة الصنعة، لا يعوزها البديع اللفظي أو الترصيع الزخرفي \_ أو على الأصح ما يبدو كذلك وليس به \_ وإنما تلك فيما أتصور حيلة يلجأ إليها الكاتب ليحكم جيشان ما تمور به النفس، ويحيد عرام اضطرابها، بل اضطرامها، وإلا أفلت منه العيار؛ وبانتظام الخارج تنضيده ينجو من غلبة غليان الداخل وتقويضه.

ليس هذا المزج بين النقائض جديداً كل الجدة، بطبيعة الحال، وإنما يحفزني هنا حس لا أستطيع ولا أريد أن أقاومه، في أن أقارن بين أسلوب التوحيدي وأسلوب فنانين مثل ماجريت أو سلفادور دالى؛ إذ تجمع هذه الأساليب كلها بين تمكن الصنعة وفرط تجويدها والسيطرة على أدائها بيد لا أود فيها، من ناحية، وبين غرابة - وغربة \_ الداخل واستيحاشه بل وحشيته (أكاد أقول حوشيته)، من ناحية أخرى. فهذه \_ في هذا الضوء \_ إحدى صمات الحداثية التي تتحدى الانتساب إلى حقبة تاريخية أو الاقتصار عليها.

مما يقضى بنا إلى سمة ثانية هي خصيصة الحداثة، لا بمعنى الجدة؛ فالحداثة عندى وعند آخرين ليست زمنية ولا هي تاريخية، وهي بهذا المعنى تبقى في زمن «مابعد الحداثة»، كما أنها ماثلة قبل ظهور «الحداثة» الأوروبية بالمعنى الحضارى أو الثقافي العام، وهي مازالت معاصرة وإن لم نكن قد لحقنا بها، ولهذا بالطبع تفصيل لسر هنا مجاله.

وإنما ما أعنيه عند التوحيدى هو أن التفسير الاجتماعي التاريخي للغربة في حدسه بها وبوحه اللاعج بشعاليلها، تفسير على صحته، كما قلت، قاصر أشد القصور، لأن ما بعنيه بالغربة يوشك أن يكون سمة لاصقة بالإنسان \_ كما نعرفه حتى الآن \_ لصوقا وثيقا، فهي إذن \_ في حدود العرضية الإنسانية نفسها \_ لا تاريخية ولا زمنية ولايمكن ردها أو اختزالها إلى الظروف والأوضاع الاجتماعية أو إلى البيئة الثقافية التي أحاطت بالتوحيدي، ولعلها أطبقت عليه، بل هي مجاوزة لهذه الأوضاع التاريخية \_ شأنها في ذلك شأن مفهوم الحداثة الذي أشرت إليه لتوى.

إن الجمع \_ أو المزج على الأصح \_ بين النقائض خصيصة للحداليين وللصوفية، وفي هذا السبيل لا أوضح من نجوى التوحيدي:

دحبيبي.. أما ترى ضيعتى في تخفظى؟ أما ترى رقدتى في تيقظى؟ أما ترى تفرقى في تجمعى؟ أما ترى غصتى في إساغتى؟ أما ترى ضلالى في اهتدائى؟ أما ترى رشدى في غيى؟ أما ترى عيى في بلاغتى؟ أما ترى غيبتى في حضورى؟ أما ترى كمونى في ظهورى؟٥٠

وفى طريقة إدارة هذه النجوى \_ أو هذا البوح \_ ما يؤدى بى إلى السمة الثانثة والأخيرة فى هذا انجال من سمات خطاب التوحيدى؛ فهو إذ يوجه الخطاب إلى آخر \_ أيا كان الآخر \_ فإنما هو وفى لخصيصته فى الانقسام الاجتماع، أو التفارق الاتخاد.

وفي حسى أن الذات هي هي الآخر هنا، وأن النجوى إلى الآخر سواء كان مدعوا «حبيبي!» أو «ياهذا..!» إنما هي في حقيقة الأمر موجهة إلى الذات، كما ذهب إلى ذلك من قبل عبدالرحمن بدوى وآخرون، «فالأنا للآخر» هنا وحدة جدلية غير سكونية، والآخر قد يكون هو المطلق المفارق أو قد يكون هو الند المتوهم وليست الندية مسلما بها قط ولكنه في كل الأحوال ومع كونه الآخر المتسامي أو الآخر الدنيوى، فإنه هو الأنا في نهاية الأمر: «امع البينونة بينك وبينه. أندرى ما البينونة؟ البينونة هي الكينونة» (١ هـ.) فهل ثم سبيل إلى القضاء على البينية (أو الفرقة) إلا بالتوحد، أي بالكينونة؟

ولنر بعد ذلك إلى توصيف التوحيدي لكتابته ـ سواء كانت كتابة الغربة أو كتابة البينونة:

هلم أدع للكتابة قوة إلا عصرتها عند العثور عليهاه (١٣٥).

ووالله ما نبست، من هذه السطور الكثيرة والورقات المتصلة، بحرف إلا بعد الخناق الشديد وعصر الفؤاد بالكره، وإلا بعد التلويح في المنام، وإلا بعد الإلقاء والإلمام... فرأيت الخطر بالبوح ــ مع هذا الحث المتوالي ــ أهون من الصمت ــ مع هذا البعث المتعالى».

كل سمات الكتابة الإشراقية هنا، فليس «عصر الفؤاد بالكره» تعملا وتكلفا وقسراً للنفس أو سوماً إياها على ما تنفر منه. على العكس، إن «عـصر الكتابة عصراً بعد ومضة الإلهام عند العشور عليها - هي مكابدة الحب أو الامتثال للبعث المتعالى، ذلك أن الحث المتوالى على الكتابة ليس سوقا بل انسياقا، والإلحاح ليس اقتحاما ولا تقحما، بل استجابة لنداء داخلي.

ومع أن أيا حيان يقول عن نفسه: الست من الشعر والشعراء في شئ.. وأكره أن أخطو على دحض وأحتسى غير محض الفقير من سموا أنفسهم شعراء، وهم غير محض الفقير من سموا أنفسهم شعراء، وهم ليسوا منهم بشئ، وعندى أن في كتابته من نفحات الذفء والحرارة والإيقاع ما يدرجها بحق في سمط الشعر الحق، كما نفهمه الآن، وكما لعله يصدق على كتابة معظم الصوفية القدامي. فما أصفى كتابته من الشوائب التي قد تخيلها إلى ما هو اغير محض بعبارته.

وكأنما يرد التوحيدي \_ منذ ألف عام \_ على ما ترمى به كتابته وكل الكتابة الحق من غموض أو ما يجرى مجراه:

إدوار الحسراط

«إشفاقي على من لايفهم لكدر طباعه أو لبلادة فهمه أو لغالب جهله، أو لعصبية تعتريه شديدة... فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ليس على كل دمن لايفهم، إلا أن يصغى أو يحسن الإصغاء إلى نداء مشترك لابد أن جنبات نفسه هو تتردد فيها أصداؤه حتى لوكانت خافتة.

فهل كان في الاستجابة لمثل هذا النداء \_ على تباينه \_ وفي النجوى لذات هي نفسها ذات أخرى كأنها الخدينة القديمة في تائية ابن الفارض، ابتعاثا لما انبجس في كتابتي منذ الأربعينيات المبكرة وما يستعاد الآن في التسعينيات المتأخرة، في تجاوب أو تراسل أو استلهام على نحو ما لغربة لعلها تقارب ما عرفه التوحيدي من غربة، ولعلها تساوق ما ند عنه من نداء؛ إذ يممت هذه الكتابة، بالنداء، تلك الخدينة \_ الذات انحايثة المتماهية والأخرى المفارقة المتسامية: «ياغربية عني»:

المأنذا قد عدت وملع يدى حصاد حياة مثقلة آفلة

تطوف بي أحلام بالية،

مزقا مهلهلة تتعلق بحواف الليل الصامت القادم

هل يشرق النوم بصبح بهيم

هل صخر السماء صابت ـ كالعادة ـ لا يجيب

هل تظل ترودني في نظرتك ابتسامة ملغزة؟

ذلك أنني في النهاية \_ لا أعرفك

تظلين على قربك الحميم .. غريبة عنى .

هل أنا أعرفك؟ يا للسؤال!

نعم أعرفك.

وتظلین \_ علی معرفتی \_ غریبة عنی ا .



# أخى الذي لم أره

### جمال الغيطاني:

طوال هذه الندوة كنت أشعر أن أبا حيان يصغى إلينا من موقع ما، من مكان ما، ربما كان هذا الباب، ربما كان في أعلى المكتبة. بشكل ما هو موجود، ولا أعرف بالضبط التعبير الذي يمكن أن يكون مرتسما على وجهه، وهو يسمع هذه الأبحاث وهذه الرؤى العميقة القيمة. هذا الشعور نانج عن معايشة طويلة ليست للتوحيدي فقط، ولكن لأئمتي وشيوخي من التراث، اعتدت على إقامة هذه الصلة، اعتدت على تجاوز دورات الفلك والأمكنة، حتى يصبح ما بيني وبين أبي حيان أضيق تما يفصل خاتمي عن إصبعي. أقمت هذه العلاقات مع شيوخي الأجلاء، أذكر منهم ابن إياس الحنفي المصرى صاحب (بدائع الزهور) وهو بمنزلة المعلم لأنه يخبرني عما جرى، وعندما يخبر الإنسان عما جرى فإنه يعلم ويهدى بعلمه، فأنا منه في موقع التلميذ، أعرف منه أسرار تلك اللحظات الفانية التي تمت إلى القرن السادس عشر الذي قدر له أن يعيش قبلي، ولذلك أقول عنه معلمي. أقمت أيضا صلة عميقة مع مولاي الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي الحانمي، ولكن هذا بمثابة شيخي، والشيخ لا يدنو منه المريد إلا متهيباً، بل إن له طقوساً وآداباً في الزيارة، والمثول بين كتاباته، ولذلك أرهبه وهو يأخذ بيدي ليخوض بي لجة الروح ومجرات الكون النفسية التي يعرفها جيدا، وحتى الآن لا أجرؤ إلا على قدر من الصحبة في عالمنا الخصب.

قاص وروائي مصرى، رئيس تخرير جريدة (أخبار الأدب)

أما أبو حيان التوحيدى الذى تعرفته، لحسن حظى، مبكرا فى مبنى دار الكتب العربقة فى باب الخلق وأنا دون العشرين، فأشعر نحوه بألفة ومحبة وحضور، ولذلك لا أبالغ إطلاقا عندما أقول إنه هأخى الذى لم أرده، أما الألفة فلأنه الوحيد الذى قرأته فى التراث العربى وأنا أعنى النثر وليس الشعر الذى أخبرنى بدخائله، هذا نوع نادر من النثر الذاتى لا تجد له، مثيلا فى المؤسسة العربية المتوارثة، التى توازى فى تقديرى المؤسسات السياسية الظاهرة والتى تناقضها تلك الكتابة الذاتية التى تبلغ أوجها وقمتها عند الصوفية، الذبن إذا انسعت رؤاهم ضاقت عباراتهم عن استيعابها، هذا هو التوحيدى، وهذه هى قيمته فى مجرى النثر العربي.

عندما قرأته للمرة الأولى، وكان ذلك في كتاب (المقابسات) الذي نشر للمرة الأولى في عام ١٩١٦ في مصر (نشره حسن السندوبي في مجلة المسامرات) فوجئت حقيقة بالمشاكل وبالقضايا التي يطرحها، وفي حدود ما قرأت من تراث لم ألتق بكلمة «مقابسة» عند أي كاتب من الكتاب، أو فيلسوف من الفلاسفة. فوجئت بعمق الطرح، وجدة التناول، لمس التوحيدي القضايا الكونية الإنسانية الدائمة الأبدية والأزلية المستمرة أبدا.

لماذا نشهد هذا الحشد المهيب الذي يجمع خلاصة المفكرين والمتقفين في العالم العربي؟

من أجل التوحيدى الذى غاب عنا منذ ألف عام، ولم يكن معروفا قبل بداية هذا القرن، لم يكن معروفا على الإطلاق، فقد طالته إحدى القسفات السيئة في الحياة الثقافية العربية، وهي تلك الشائعات التي تطلق أحيانا على البعض وتطاردهم حتى الممات وغبر القرون؛ شائعات أنه زنديق، وقد تجددت في هذه الندوة، وأول أمس في مقال قرأته لأحد المحترمين يتهمه بالزندقة مع أنى لا أريد أن أنزلق إلى ناحية أخرى وأدافع عن إيمانه، فكتبه تشهد له، ولكنى أقول إن جوانب كثيرة في التراث العربي ضحية شائعات، وما زلنا نمضى على ذلك حتى الآن، كتلك الشائعة مثلا التي تطارد (أولاد حارتنا) أو غيرها من الكتب.

لماذا نحتفل بهذا الرجل وهذه الكتابات بالذات؟ لإن الإجابات التي قدمها عن تساؤلات كثيرة لاتزال إجابات حالية معاصرة، على العموم؛ ولذلك كان التوحيدي، في كتاباته القليلة التي وصلتنا فتراث التوحيدي كله لم يصل إلينا للأسف أتعس حظا من الجاحظ والآخرين. فالتوحيدي وصل إلينا بعض كتبه، ولبس كل الكتب.

يتساءل أحدنا؛ هل كان التوحيدى منصوفا لا وكأن التصوف له مواصفات وطلبات التحاق كطلبات المدارس والكليات. التوحيدى له كتاب مهم جدا في التصوف لم يصل إلينا، ويكفى كتابه (الإشارات الإلهية). المهم أن التوحيدى أحد الأدباء النادرين في التراث العربي الذي لمس الحقيقة الإنسانية الجوهرية. لمس الحقائق الإنسانية الأبلية الأزلية عندما قال : هالوقت حاد فكن من حدته على حذره، فهو هنا يلمس حقيقة علاقة الإنسان بالزمن الذي يطوى، الذي لا نستطيع أن نبطئ منه أو نؤثر فيه، ولكن يطوينا باستمرار. وكانت وسيلة التوحيدي في مقاومة هذا الفناء المستمر تتمثل في الكتابة. التوحيدي ليس كاتبا ولكنه مكتوب، هو نفسه كتاب، ولذلك عاش ووصل إلينا في نصوصه، والنص المخلص الحقيقي الناتج عن موهبة عظمي كموهبة التوحيدي، يستطيع أن يلمس الحقيقة الإنسانية، ويحفظها، كما يستطيع هذا النص أن يبقى على صاحبه حيا، يسعى ويعشى بيننا.

عرفت التوحيدي في دار الكتب للمرة الأولى ثم أقبلت على كتبه كلها، وأذكر أنني قرأت كتاب (الهوامل والشوامل) وبحثت عنه فلم أجده. وأنا تجمع بيني وبين التوحيدي أوجه شبه كثيرة، فأنا كونت نفسي بطريقة عصامية مثله، وكنت إذا لم أستطع شراء كتاب من الكتب التي تعجبني في دار الكتب أقبل على نسخه كاملا حتى أقتنيه، وقد نسخت ( الهوامل والشوامل) في نسخة مازلت أحتفظ بها حتى الآن. وللأسف الشديد هذا الكتاب أصبح أنفس من المخطوطات، وما نسخته علق بذهني أكثر مما قرأته، من هنا نستطيع أن نجد مصدراً من مصادر تكوين ثقافة التوحيدي، أعنى النساخة (الوراقة) التي مارسها وأفادته وكونته.

معاناة التوحيدي هي نفسها معاناة المتنبي، وأريد أن يقوم أحد الباحثين بدراسة مقارنة لمعاناة المتنبي ومعاناة التوحيدي، لقد عاشا في عصر واحد، ومعاناتهما هي معاناتي أيضا ومعاناة أي أديب ينتمي إلى ثقافتنا العربية.

### من نكد الدنيا على الحر أن يري

#### عدوا له ما من صناقت، بد

أليس هذا موقف التوحيدي في كتاب (الصداقة والصديق)؛ هذا الكتاب الذي نشر فيه تأملاته حول الصداقة؟ ولكن هذا الكتاب، في الوقت نفسه، هو رسالة حنين عميقة جدا.

البعض يلوم التوحيدى لأنه كان يتقرب من السلطة. هذا رجل جاع وأكل العشب فى الصحراء، وهو لم يتحرج من أن يخبرنا بذلك، فلم يعتد أحد على هذه الصراحة فى الكتابة القديمة أو حتى الحديثة. الرجل أفضى إلينا بكل شى، لذلك أقول إنه «مكتوب». انظروا إلى هذا الحوار عندما ذهب ليطلب الرزق، قال له الصاحب: أبو من ؟ فقال له: أبو حيان قال له الصاحب بلغنى أنك تتأدب، فقال له: تأدب أهل الزمان، فقال له: أبو حيان ينصرف أو لا ينصرف؟ (هو يمتحنه! ولابد أن يعرف الحاكم أكثر مما يعرف الأديب!) فقال له: إذا قبله مولاى لا ينصرف. لم يعجب الصاحب هذا الكلام، و«برضم» بالفارسية. هكذا كان دائما الأديب، أو الشاعر، لابد أن ينجح، ولابد للمنافق أن ينافق. ونجد أمثلة كثيرة لهذه المواقف فى الشعر العربى، وأبو حيان لم يتحرج من أن يقول ذلك، وبلغ الأمر أن الصاحب عندما عينه نساخا ومر فى أحد الأيام فوقف يحييه فغضب وقال: هل وصل الأمر أن النساخين يقفون لتحيتنا. هذه المعاناة كتبها أبو حيان بصراحة لم نتعود عليها، ولذلك كانت كتابته غربة، ثم سارت الشائعة أن من يقتنى كتبه يدركه الشؤم إلى آخره، وتراكم فوقها الغبار إلى أن بدأ ينجلى.

وهنا نتوقف أمام هذا الدرس العميق الذي يجب أن تستوعبه كل الحكومات وكل الأنظمة وكل الأحزاب، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة: أنه لا شئ يحول دون الموهبة، لا شئ يحول دون ظهورها، لا شئ يحول دون التشارها عبر الأزمنة، ومرور ألف سنة لا يمكن أن يخفيها أو يقمعها. لا يمكن لأحد أن يلمع موهبة زائفة. الموهبة التي يدرك صاحبها جوهر الإنسانية وبعبر عنها، هي ما يبقى، وهي ما يجعل الوجود لشخص غاب عنا منذ ألف سنة أكثر قوة وحضورا من هؤلاء الذين يسيرون الآن على أرجلهم، ويمشون بيننا.

قال أبو حيان في كتاب (الإشارات) : آخر ما يبقى من الإنسان الفكر. وأدكر أن والدى رحمه الله، وكان أميا، قال لى: إن الإنسان يبقى في النهاية منه سيرة. وأظن أن كتابات أبي حيان لم تبقه فحسب، ولكنها جعلته خالدا إلى الأبد.

# أبوحيان محنة المثقف العربي الشريف

### خيري شلبي\*

حارت الأفهام والألباب في تفسير شخصية أبي حيان التوحيدي على كثرة ما كتب عنه وعنها من دراسات وأبحاث ومقدمات لكتبه فهو لم يكن شخصية سهلة أو بسيطة؛ ساهمت في تعقيدها وتركيبها ظروف كثيرة متنوعة: اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ بالإضافة إلى وضعيته بوصفه منتجاً للثقافة، فهو فيلسوف ومتكلم وأديب وعالم وفقيه ومتصوف ونحوى ومنطقى وفنان ومفكر. كل جانب من هذه المجوانب أو موهبة من هذه المواهب لها تأثيرها الخاص على شخصيته. فإذا علمنا أن الأديب والعالم والفقيه والمتصوف والنحوى والفنان والمفكر لكل منهم شخصيته المستقلة ولكل منهم عناء وجهد ومكابدة؛ أدركنا أن اجتماع كل هذه الشخصيات في شخصية واحدة أمر يصعب دراسة هذه الشخصية دراسة موضوعية دقيقة.

ربما لهذا السبب أحجم الكثيرون عن التعرض لدراسة شخصية التوحيدى، في حين انصبت كل الاهتمامات على دراسة نتاجه من أدب وعلم وفقه وتصوف ونحو ومنطق وفن وفكر. بعضهم حاول استشفاف شخصيته من خلال هذه الأنشطة الذهنية التي لابد أن تنعكس شخصيته عليها، إلا أن زكريا إبراهيم أفرد فصلا ضافيا عن شخصية التوحيدي في كتابه البديع: (أبوحيان التوحيدي ـ أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء). ولسوف يكون هذا الفصل هو العمود الفقرى الذي يقوم عليه هذه الشهادة المتواضعة.

وائي وقاص، رئيس عجرير مجلة ٥ الشعر٥ القاهرية.

فكاتب هذه السطور لا يجرؤ على الزعم بأنه قد فهم شخصية أبى حيان، أو امتلك عنها تفاصيل جديدة أو تكونت لديه وجهة نظر جديدة أو حتى لديه ما يمكن اعتباره إضافة إلى ما سبق أن قيل في هذه الشخصية الفذة. إنما أنا أديب مفتون بشخصية أبى حيان وأدبه، والمفتون بشخصية يحب دائما أن يتحدث عنها، فمجرد الحديث \_ حتى ولو كان معتمدا على ما قاله الآخرون \_ فيه لذة وفائدة، وفيه فرصة لإعادة النظر في بعض ما قبل، ولنفى واستبعاد ما يظهر خطله، وتثبيت ما تثبت أحقيته.

اهتمامى بشخصية أبى حيان ينبع من حقيقة ماثلة؛ هي أن أبا حيان بما وصل إلينا من معلومات عن حياته، يلخص مأساة المثقفين العرب الشرفاء كافة منذ الأزل وحتى اليوم: المثقف الحر الشريف ذو الرأى النافذ والمنطق الحاد كيف تكون مواهبه وبالا عليه؟ كيف يدفع ثمن شرفه باهظا؟ كيف يجتمع عليه العدوان من كل حدب وصوب؟ كيف ينفر منه الأمراء والوزراء والخلفاء وذوو السلطان؟ كيف يكون لقمة سائغة لكل متهور متطرف؟ كيف يعلو عليه ويسرق حياته كل دعى انتهازى مفرغ من المضمون؟

تلك كانت محنة أبي حيان حتى بعد رحيله. أراد أن يعيش في عزوة من ثقافته وعلمه ومواهبه باعتبارها الكنز الذي لا يفني، يحقق بها رغد العيش الكريم محتفظا بكبريائه وشموخه وحرية رأيه، ينادد الكبراء والأمراء بعظمته العلمية ومكانته الثقافية.. فإذا هو يتلقى أعنف الصدمات؛ لأن المجتمع الطبقى السلطوى لم يسمح له بذلك؛ بل يضربه بالنعال، يحكم عليه بالتشريد والتجويع، وبأن يظل العمر كله يلعق تراب الأرض حتى تضطره إلى لحس عتب الأمراء والمانحين لقاء المدح والملق، أو تخمد مواهبه وتنكسر نفسه ويخبو أوار فكره فتجف ينابيعه وتضمحل. لكن الرجل الذي احترف مهنة الوراقة في صدر شبابه ينتسخ الكتب لمن يطلبها لقاء أجر زهيد، أصبح يألف الصبر في شيخوخته؛ أكسبته ثقافته الموسوعية العميقة حكمة بالغة وقدرة خارقة على الاحتمال والزهد في المباهج؛ أصبح يعيش تحت مستوى الفقر بأميال طويلة، لدرجة أنه كان يعيش بتكلفة زهيدة جداً لا تتجاوز دينارين اثنين في العام. على أن ذلك لم يكن ليفت من عضده، فالعلم كان زاده المشبع، وفي اكتشاف المعنى مباهجه، وفي ازدياد محصوله من العلم ورفاق الفكر رفاهيته.

كان بين مصيرين لا ثالث لهما: إما أن يكون تابعا للأمير ذليلا ببابه يقدم له ما يرضيه من ملق وزيف وكذب، وإما أن يطرد نهائيا من النعيم. ولكن التوحيدى لم يترخص فى حياته إلا مرة واحدة بالرسالة التى بعث بها – من فرط الضيق والفاقة والعوز والشعور بالغبن – إلى ابن العميد يستجديه العطف؛ ولعل من حسن حظه أنها لم تنجع، فلم يكررها طول عمره؛ فانطبق عليه القول المأثور: «عز من قنع»، كما أنه كان تجسيداً للمثل العربي الشهير: استغن عن الشئ تكن نده، واطلب الشئ تكن عبده؛ لقد درب نفسه على الاستغناء، وهو القائل في كتابه (الهوامل والشوامل): الكلمة الحسناء أشرف عندى من الجارية العذراء.

مثل هذا الرجل الذى لم تهزمه الحاجة ولم يكسر الفقر كبرياءه فشذ عن جميع مثقفى عصره واستطاع الاستغناء عن منح الأمراء ورعاية الوزراء وحماية الخلفاء؛ كان لابد أن يثير عليه أحقاد الحاقدين، فرموه بكل نقيصة، وألصقوا به معايبهم. وحينما أرخ له ياقوت الحموى قال عنه إنه رجل خسيس يعتريه الضعف أكثر مما تعتريه القوة ويقع في الخطأ أكثر مما يقع على الصواب!! كما قال: كان سخيف اللسان قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان، الذم شانه، والثلب دكانه!!

حق لنا أن نضع الكثير من علامات التعجب بعد هذا التحامل الواضح على مثل هذا الرجل الفاضل. فمثل هذه الأوصاف الجائرة لا تنطبق على رجل زهد الحياة تماما ولم يعد له منها غرض يطلب من أجله مالا أو جاها. أبدا لم يكن التوحيدى خسيسا يعتريه الضعف أو قليل الرضا عند الإحسان، لسبب بسيط هو أنه لم يتلق إحسانا أصلا.

حكايته مع أبى الوفاء المهندس تنفى هذا الزعم. كان أبو الوفاء المهندس من وجود عصره اللامعين، وكان صديقا لكل من التوحيدى والوزير أبى عبدالله العارض وزير صمصام الدولة البويهي. فقرب أبوالوفاء أباحيان من الوزير يقول الأستاذ أحمد أمين – ووصله به؛ ومدحه عنده، حتى جعل الوزير أباحيان من سماره، فسامره سبعا وثلاثين ليلة كان يحادثه فيها، ويطرح الوزير عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبوحيان. ثم طلب أبوالوفاء من أبى حيان أن يقص عليه ما دار بينه وبين الوزير من حديث، وذكره بنعسته عليه في وصله بالوزير، فأجابه أبوحيان إلى طلبه، وفضل أن يدون ذلك في كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير، فكان من ذلك كتابه الرائع (الإمتاع والمؤانسة).

هذا في الحق سلوك رجل نبيل لا يمكن أن يوصم بالخسة، مع أن أبا الوفاء المهندس قد من عليه وأساء إليه وعيره بسوء مظهره وبفقره وبنفور الناس منه، فكان الأحرى به أن ينقم عليه ويقدح فيه، أو على الأقل لا يلتفت إلى طلبه؛ لكنه بكل أربحية وكرم أخلاق يجلس ليدون كل ما دار بينه وبين الوزير على امتداد سبع وثلاثين ليلة، محتملا عناء التدوين ومشقة التذكر لكل صغيرة وكبيرة وردت في حواره مع الوزير. لقد ارتفع به واجب رد الجميل على الإحساس بالإهانة، فكان هو الأكرم من كليهما: المهندس والوزير. ها هو ذا يفتتح مقدمة كتابه بعبارة تكشف عن مضمونه النفسى، إذ يقول:

«نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين، ووصل إلى خيرات الآخرة من كان من الزاهدين، وظفر بالفوز والنعيم من قطع طمعه من الخلق أجمعين.

ثم يسترسل في كتابه ذاكرا كل صغيرة وكبيرة، ليلة بعد ليلة.

وقد استعلى أبوحيان التوحيدي على عصره الذميم المنحط، بأن انسحب منه وانصرف إلى علمه ينميه، وإلى نقواه فيعمقها، وإلى التصوف فيبحر فيه مع (الإشارات الإلهية). فلما وجد أن هذا العلم يجر عليه بلاء معاصريه وأحقادهم، وأن آراءه وصراحته توغر الصدور ضده، احتقر كل شئ، وجمع ما كتبه كله تأشعل فيه النار بكل بساطة، قائلا قولته الشهيرة:

«إنى جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولمد الجاه عندهم، فحرمت ذلك كله... ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة.. إلخ».

من حسن الحظ أن الكتب التي وصلتنا، والتي أفلتت من الحرق، كانت توجد منها مخطوطات عند بعض الأصدقاء.

أحرق التوحيدي كتبه احتجاجا على ضياع كرامة العلم والعلماء في عصر سادته الجهالة والنفاق والرياء والملق في كتابه (الإمتاع والمؤانسة) يسأله الوزير: «لم لا تداخل صاحب ديوان، ولم ترضى لنفسك بهذا اللبوس؟».

فقال: ٥أنا رجل حبُّ السلامة غالب على، والقناعة بالطفيف محبوبة عندى».

فقال الوزير: «كنيت عن الكسل بحب السلامة، وعن الفسولة بالرضا باليسير».

فقال التوحيدي: «إذا كنت لا أصل إلى السلامة إلا بالفسولة، ولا أتطعم الراحة إلا بالكسل، فمرحبا بهما».

ما أبعد مثل هذا الرد الموجز عن الخسة والتدني.

ويأخذ عليه خصومه أنه عنى بذكر المعايب والمثالب في كتابه الشهير (مثالب الوزيرين)، وهما ابن العميد والصاحب ابن عباد. وقد نسى هؤلاء أن التوحيدى بطبيعة تكوينه الثقافي عقلية نقدية فذة، وأنه لا يعرف المجاملة أو النفاق أو الرياء. وفي ظنى أن من عابوا عليه ذكر مثالب الوزيرين قد عابوا عليه في حقيقة الأمر خروجه عن جوقة المادحين المأجورين، الذين هم بعض أصوانها. لقد خالف العقلية العربية التى درجت على المدح أو الذم فحسب؛ أما هو فكان تمثيلا للتطور، وبداية للعقلانية الصرفة، التى تقوم على التحليل الموضوعي فتذكر العيوب والمحاسن معا، وتبحث عن الحقيقة دون زيف أو تزويق.

وإذا كان الوزيران المذكوران قد عمدا إلى الإساءة إليه والخشونة في معاملته والسخط عليه نجرد أنه أثناء مجالسته لهما كان يتعامل معهما كند يأنف من الملق والمجاملة؛ فإن ذلك لم يكن السبب الحقيقي وراء بحثه في (مثالب الوزيرين) وإن كان بعض السبب، إنما الدافع الحقيقي هو ميل التوحيدي إلى الفكر النقدى. وثورة الساخطين عليه بسبب هذا الميل ربما كانت هي أحد الأسباب الموثرة في موت الفكر النقدى في العقلية العربية، مما أدى بنا إلى التأخر حتى اليوم بسبب غياب الفكر النقدى الحق.

الثابت أن التوحيدي كان واعيا باحتياج العقلية العربية إلى قيام الفكر النقدي. يقول ردا على خصومة الذين عابوا عليه هذه الخصيصة؛ الذين هم في الواقع يدافعون عن مصالحهم من خلل الدفاع عن أولياء نعمتهم بمقاومة هذا الفكر النقدي الذي قد يفسد عليهم بلهنية العيش. يقول:

المتى كان ذكر المهتوك حراما، والتشنيع على الفاسق منكرا، والدلالة على النفاق خطلا، وتخذير الناس من الفاحش المتفحش جهلا؟ هذا مالا يقوله من قد قام بالموازنة والمكايلة، وعرف الفرق بين المكاشفة والمجاملة. وإنما غزر الأدب، وكثر العلم، وجزلت العبارة.. واستفاضت التجارب، لما وقف عليه من أنباء الناس وقصصهم وأحاديثهم في خيرهم وشرهم، وفي وفائهم وغدرهم، والحسن الذي شاع عنهم، والقبيح الذي لصق بهم، والمكارم التي بقيت لهم، والفضائح التي ركدت عليهم.

هو، إذن، نمط مختلف بين مثقفي عصره، نموذج للمنكر الحر وسط عالم من الريف والخداع. فشبهة التحامل منفية عنه. والقول بأنه كتب (مثالب الوزيرين) استجابة لأحقاد شخصية، بسبب سوء معاملة الوزيرين له، مردود عليه في الكتاب نفسه، وبشكل تلقائي غير مقصود؛ إذ يروى أن صديقه مسكويه قال له يوما: «أما ترى إلى خطأ صاحبنا ـ يقصد ابن العميد ـ في إعطائه فلانا ألف دينار ضربة واحدة! لقد ضاع هذا المال الخطير فيمن لا يستحق!».

فقال له أبوحيان:

«أيها الشيخ، أسألك عن شئ واحد، واصدق، فإنه لا مدب للكذب بينى وبينك، ولاهبوب لريح التمويه علينا. لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء وأضعافه وأضعاف أضعافه، أكنت تتخيله في نفسك مخطئا، ومبذرا، ومفسدا أو جاهلا بحق المال؟ أو كنت تقول: ما أحسن ما فعل، وليته أربى عليه! فإن كان ماتسمع على حقيقته. فاعلم أن الذي بدد مالك، وردد مقالك، إنما هو الحسد وشئ آخر من جنسه، فأنت تدعى الحكمة، وتتكلم في الأخلاق، وتزيف منها الزائف، وتختار منها انختار، فافطن لأمرك، واطلع على سرك وشرك».

هكذا كان التوحيدى حاداً في ردوده، بما يعكس كرهه الشديد للملق والنفاق باعتبارهما من أفتك أمراض الفكر الحر. وإذ تبدو القبسوة في أحكامه، فإننا يجب أن توليها انتباهنا بدلا من النفور منها واستنكارها، لأنها صادرة عن عقلية تعلم الكثير عن دخائل النفس البشرية، ونوازعها، ولها في علم النفس اجتهادات عميقة سبقت مؤسسي هذا العلم المحدثين بأزمنة طويلة. وإلى جانب علمه بالنفس هو فيلسوف ذو بصيرة واعية. وصاحب مثل هذه العقلية يصعب علينا الاقتناع بأنه كان حسوداً.

ثمة فرق بين الممرور، والحسود. والتوحيدي كان الممروراً ، ما في ذلك شك. سبب المرارة شعوره الدائم بالغبن، والظلم الواصل أحيانا إلى حد الإنكار، في مقابل ما يراه من صور الإغداق على من هم دونه مرتبة في العلم. يعلم علم اليقين أن هؤلاء الذين ينالون البر هم في الأصل مؤهلون لذلك، بحكم التربية والنشأة والاستعداد الفطري والذكاء الاجتماعي؛ لديهم دائما بضاعة تناسب المقام؛ كل ما يحتاجه المجتمع الحاكم من أشياء ترضيه؛ تقدم له التسلية الرخيصة والممالأة تزيف له الحقائق؛ تدلك للحاكم في المواضع الحساسة التي يستلذ تدليكها؛ يعملون على استتباب حكمه وظلمه وجوره؛ يعاونونه على تنفيذ مخططاته الاستبدادية. أما هو، التوحيدي، فنمط مختلف تماما، عقلاني صرف، يؤمن بسفور الحقيقة إيمانه بالتجليات الإلهية، و بالعدل والمساواة. لم يكن يحسد الفائزين على فوزهم، فهو في نظره فوز رخيص فان. ولا ينقم على المانحين تبذيرهم لأنهم أغدقوا على غيره دون أن يشملوه بعطفهم؛ إنما النقمة على صيادة هذا الوضع نفسه، ففوضي المنح والمنع تبعا لأهواء الأمير هي في النهاية فساد في ضمير السلطة مضاد لمصلحة الجميع، إذ الأمير هنا يبدد أموال بيت المال في التكريس لحكمه الجائر على حساب العدل والمروءة والشرف، بشراء المادحين واكتساب الأنصار.

تركيز التوحيدى على ما فى بعض الناس من مثالب ومعايب، نبع من شدة إحساسه بأنه يعيش فى مجتمع مسكون \_ كما هو مفترض \_ بالخير والكمال الإنسانى، مجتمع وليد أمة ذات تراث عريق فى السؤدد والشجاعة والكرم والكرامة والمروءة والتضحية والإيثار؛ ولكل هذه الأخلاق أدبيات شامخات ذات مستوى رفيع فى البيان المؤيد بالمواقف التاريخية والسلوكات المعاصرة والحوادث المعبرة والحكايات الدالة. ففكره النقدى \_ إذن \_ يعكس حرصه على نصاعة الثوب الإنسانى العربى، على سلامة مجتمعه وأمته. قسوته فى نقد المثالب تنبع من كون هذه المثالب ضارة بالأمة؛ هى قسوة تعكس حباً شديدا للأمة من ناحية، وللمبادئ الإنسانية العظيمة التي رسخها الإسلام من ناحية أخرى. كان يمتلئ شعوراً بأنه ينتمى لأمة يجب أن تكون بالفعل خير أمة أخرجت للناس كما أرادها الله سبحانه وتعالى.

والمتأمل في كتاب (الإشارات الإلهية) يرى إلى أي حد حمل التوحيدي هموم النفس الباحثة عن الكمال الإنساني، المتطلعة للسمو الأخلاقي، والصفاء والطهر، حتى تكون جديرة بالاقتراب من الله سبحانه الذي شرف هذه الأمة بالاقتراب منها بأن أرسل إليها قرآنه برسوله.

نلمح في (الإشارات الإلهية) فكرة أن النفس الإنسانية تنقسم في حقيقة أمرها إلى نفسين: النفس الخيرة القريبة من روح الله؛ والنفس الأمارة بالسوء الملتصقة بالعالم الأرضى، بالطين. والنفس الخيرة تخاطب هذه النفس الأمارة بالسوء خطابا تتجلى فيه (الإشارات الإلهية)، تقول لصاحبها مثلا:

"يا هذا: إذا زخر بك وادى الدعاء فاعلم أنك مراد بالإجابة، وإذا تابع لك المزيد في النعمة، فاعلم أنك معرض للتنكر، وإذا اكتنفك الكرب من كل ناحية فباعلم أنك مطالب بالتصفية، وإذا توالى عليك هاتف العلم فاعلم أنك محثوث على العمل، وإذا أشهدت غيب حالك فاعلم أنك مخصوص باليقظة، وإذا غيبت عن شاهد أمرك فاعلم أنك غير قابل واقع الموعظة، وإذا استوحشت من بقاع الذكر فاعلم أنك معزول عن الولاية، وإذا عميت عن الاعتبار بآثار السلف، فاعلم أنك مخلى من يمن الهداية، وإذا استحسنت القول واستثقلت العمل فاعلم أنك بعيد من التوفيق والعناية».

### وفي الجزء الأول من كتاب (الإمتاع والمؤانسة) يقول:

«أصبح الدين وقد أخلق لبوسه، وأوحش مأنوسه، واقتلع مغروسه، وصار المنكر معروفا، والمعروف منكرا، وعاد كل شئ إلى كدره وخائره، وفاسده وضائره؛ وحصل الأمر على أن يقال: فلان خفيف الروح، وفلان حسن الوجه، وفلان ظريف الجملة، حلو الشمائل، ظاهر الكيس، قوى الدست في الشطرنج، حسن اللعب في النرد، جيد في الاستخراج، مدبر للأموال، بذول للجهد، معروف بالاستقصاء، لا يغضى عن دانق، ولا يتغافل عن قيراط؛ إلى غير ذلك مما يأنف العالم من تكثيره، والكاتب من تسطيره».

والمتأمل في هاتين الفقرتين يسهل عليه التأكد من مواجد هذا الرجل وكثرة همومه الروحية. فحامل هذه الهموم لا ينبغي أن يشك في دينه، كما أن حامل هذه الهموم لا ينبغي أن يشك في دينه، كما أرجف المرجفون الذين زعموا بأنه زنديق.

في الفقرة الثانية يذكرنا بشكاوى الفلاح الفصيح وثورته على اندحار القيم وضياع الأخلاق والتقاليد.

هو، إذن، ثائر فنان، يجب أن نفتش وراء حديثه الظاهري عن المعنى الخفي الكامن بين السطور.

لو عدنا إلى كتابه (الإمتاع والمؤانسة) وقرأنا المقدمة التي يرفع بها الكتاب إلى صديقه أبى الوفاء المهندس، لرأيناه يفرط في الثناء عليه بمبالغة شديدة، ويفرط في التحقير من شأن نفسه بمبالغة شديدة أيضا. وهذه المبالغة، في تقديري، هي بيت القصيد لأنها مقصودة عن عمد، ولهذا دلالته. وفي رأى زكريا إبراهيم أن ما يبدو في هذه المقدمة من ذلة وخنوع لا ينبغي أن تؤخذ على أبي حيان لأنه كان يخاطب صديقا لا وزيرا أو أميرا؛ هي رسالة من صديق لصديقه وليس بين الأصدقاء من تخفظات. ويقول زكريا إن

بنياووا

التوحيدي كان عنيفا في ذمه وهجائه متطرفا في مدحه وثنائه، فليس بغريب أن نجده يفرط في التعبير عن شعوره نحو صديقه أبي الوفاء المهندس.

وقد قلنا آنفا إن أبا الوفاء المهندس حينما قدمه إلى الوزير ابن سعدان عاد فطلب منه أن يحكى له مادار طوال الليالي، لكنه لم يطلب منه هذا الطلب بشكل كريم، بل قال له ما معناه لقد كنت فقيرا منفر الشكل لا يحترمك أحد ولا يأبه بك أحد وقد خدمتك بتقديمك للوزير فلا أقل من أن تروى لى ما حدث بينكما بالتفصيل كأننى كنت حاضرا معكما. والإهانة واضحة هنا، وكان من الصعب على أبى حيان ذى اللسان الحاد والعقلية النقدية المطبوعة أن يبتلع هذه الإهانة، وأن يكتفى بتدوين ما دار فى كتاب يرفعه إليه، وفوق ذلك يبالغ جدا فى تحقير نفسه وتفخيم صديقه. فما الأمر إذن؟

أقول إن السر كامن في هذه المبالغة.

ففي ظني أن التوحيدي لم يكن يعني هذا الثناء وهذا الإفراط في التحقير من شأنه، بل لعله كان يقصد العكس تماما.

ففيما بين التحقير من شأنه، والمبالغة في الثناء على الآخر؛ يوجد أسلوب معروف في البلاغة العربية بتأكيد الضد. فكأنه يقول لصديقه إن الزمن الأعمى الذي رفع من شأنك وخفض من شأني قد عكس الآية لكنه أعطاك الجاه والمال وأعطاني مرتبة العلم، فأنت بختاج لعلمي وأنا لا أحتاج لمالك وجاهك. فلتنعم بجاهك ومالك ولأقنع أنا بعلمي وفاقتي وما دمت أنت مفتون بالجاه فإليك المزيد منه.

إن المبالغة في تحقير شأنه في مقابل المبالغة في رفع شأن الآخر هي مبالغة بالقدر نفسه في إدانة الوضع كله. وهي أبلغ رد من رجل كريم النفس على إهانة وجهت إليه من صديق يعتز به.

فشبهة إظهار الذلة والخنوع لا يجب أن تكون واردة عند التوحيدى بالذات لأنه رجل مستغن، قانع، غير ضائق بفقره، إنما هو فحبب \_ ضائق بالغين الأدبى، بضياع حقوقه الأدبية. وشدة شعوره بهذا الغبن تقف وراء كبريائه الحاد ورغبته الدائمة في مناددة الأمراء والوزراء والكبراء. ثم إن سوء مظهره الناتج عن سوء وضعه المادى كان يزيد من تضخم كبريائه، ويزيد من حساسيته نجاه أموال الأخرين، حتى ليكاد في كل لحظة يعلن أنه غير محتاج إليهم، ولعلنا نتذكر محاورته مع الوزير ابن سعدان حول سوء المظهر وقعوده عن السعى إلى ربط نفسه بالدوارين \_ يعنى مجالس الأمراء والوزراء \_ وكيف رد عليه التوحيدى رداً قاطعا حاداً.

يقول في ختام كتابه (مثالب الوزيرين):

«اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبتذلها بالإقتار، فنسترزق أهل رزقك، ونسأل شرار خلقك، فنبتلى بحسد من أعطى، وذم من منع، وأنت من دونهما وليّ الإعطاء، وبيدك خزائن الأرض والسماء، ياذا الجلال والإكرام».

لكأنه يقول لكل الوزراء والأمراء والكبراء في عصره: هذا أنا وهذا حالى مع أمثال هذين الوزيرين: النقد والكشف وفضح الزيف، ورزقي في النهاية على الله، فمن شاء منكم قبولي على علاتي هذه فأهلا به ومن لم يشأ فليزور عني.

## في تقديمه لكتاب (الهوامل والشوامل) يقول أحمد أمين:

«إن أبا حيان كثير الشكوى من الزمان والسكان، والشكوى من المجتدين قد تثير فى النفس عاطفة الحنو والرحمة، وقد تثير عاطفة الاشمئزاز والتقزز، وهى فى ذلك تختلف باختلاف الشكل وأساليب الاستجداء. فقد يكون الشكل باعثا على العطف والرحمة وقد يكون باعثا على النفور. وكذلك أسلوب الاستجداء، فقد يكون أسلوبا رقيقا يستخرج العطف، وقد يكون أسلوبا جافا مشوبا بالإدلال والتعظيم فيثير السخط ويبعث على الحرمان. ويظهر أن أبا حيان التوحيدى كان من القبيل الثانى، يريد أن يستعلى على المسئول وأن يفهمه أن هذا حتى لا إحسان، فنفر من استجدى منهم...ه.

المأساة كلها في المجتمع الطبقى السلطوى وليست في أبى حيان، مجتمع العين التي لا تعلو على الحاجب، الذي لا يطيق النقد ولا يحتمل الفكر النقدى. أليس غريبا ودالا أننا في نهاية القرن العشرين في البلاد العربية لانزال نعتبر النقد هجوما، فنرد عليه بالهجوم. النقد عندنا لا يزال في نظر الكثيرين مجرد عدوان.

التوحيدي، إذن، هو مؤسس الفكر النقدي، ويجب أن ننتبه إلى هذه الربادة ونقدرها حق قدرها.

بهذه الخصيصة كان شاهدا على عصره بمعنى الكلمة، يسجل كل صغيرة وكبيرة ندين السلوك البشرى. وهذا نابع، في الواقع، من شدة إيمانه بالمجد الإنساني المتمثل في الدين الإسلامي، الساعي دوما إلى هذا المجد.

ولائك أن كتاب (الإشارات الإلهية) هو إلا محاولة روحية للوصول إلى هذا المجد الإنساني. إنه تدريبات روحية وفكرية وتأملية يصل من خلالها - كما سيصل القارئ المتمعن - إلى الآفاق البعيدة حيث يبدأ عندها الارتقاء، ارتقاء الإنسان بنفسه إلى المرتبة القريبة من الذات الإلهية.

لقد صدم التوحيدى في الإنسانية قدر صدمته في اكتشافه عدم جدوى العلم والفكر؛ فلم يبق أمامه غير التصوف، إلا أن تصوفه يتميز عن غيره من الصوفية بأنه يعلى من شأن العقل والحدس معا. فعلى الرغم من السبحات الروحية الوجدانية في بحار الحدس العميقة فإن تجليات العقل تصعد بوهجها إلى آفاق عالية، فإذا هو ينتقل بسلاسة ونعومة من هموم الوجد إلى قضايا العلم والفكر الإنساني؛ إذ إنه يسعى إلى أن يصفى العلم من أغراضه الشريرة، فالعلم إن لم يكن من أجل الارتقاء الإنساني يصبح وبالا على البشر.

### يقول في إحدى فقرات (الإشارات الإلهية):

اليس إلى البغية سبيل، ولا على درك الرضا دليل. للعقل صلف شديد، فإذا قدته إلى التقليد جمع. وللحس برق ظاهر، إذا أشرت له إلى التسمع ثاب وعاد، وثبت واعتاد؛ والإنسان بينهما أسير، إن أراد طاعتهما حادًاه وشاقًاه، وإن مال إلى أحدهما اجتمعا عليه ودقًاه. فكيف يطيب عيش من يفيض صدره بهذه الحفائظ، ويغلى سره بهذه المغائظ! ما يطيب والله لحظة عين!».

محسيري مستبيي

ويقول:

«العلم بلاء، والجهل عناء، والعمل رياء، والقول داء، والسكوت هباء، والنظر عداء، وكل ذلك سواء. فأما بلاء العلم فلأنه يهوى بصاحبه إلى لجج الفكر؛ وأما عناء الجهل، فلأنه يقحم صاحبه في شعاب النكر؛ وأما رياء العمل، فلأنه يجلب على صاحبه جميع الكد؛ وأما داء القول فلأنه يصب العجب على أهله في كل قبول ورد؛ وأما هباء السكوت فلأنه يعرى صاحبه من كل قائدة؛ وأما عداء النظر فلأنه يعود على صاحبه بكل آبده؛ وأما سواء كله؛ فلأنه علم لذوى النهى باحتمال كله. فهات الآن حالا ليس للعلم فيها نسب، ولا للجهل فيها سبب، ولا للعمل فيها بقية، ولا للقول فيها خبية، ولا للسكوت معها علاوة، ولا للنظر عندها علاقة، ولا لكله فيها استواء، ولا لبعضه منها التواء...».

هذا الكتاب رحلة في نفس التوحيدي، لفرز كل ما فيها من تناقضات. وهو لشدة افتقاده التوازن النفسي، يرى أن فقدانه التوازن النفسي إن هو إلا انعكاس لما في الواقع الإنساني العام من خلخلة هي مصدر الضلال والغيّ، وهي أيضا العائق للإنسان عن الوصول إلى مرحلة التكامل. لقد حاول التوحيدي أن يعرف نفسه على حقيقتها، لعله إن عرفها جيدا يعرف سر النقص في الإنسان بوجه عام.

### يقول زكريا إبراهيم:

«والحق أن أهم القدرات التي تساعد على تحقيق التكامل النفسي إنما هي القدرة على التمييز أولا، والقدرة على الكف الإرادي وضبط النفس ثانيا. والظاهر أن حظ أبي حيان من هاتين القدرتين كان محدوداً، بدليل أننا نجده دائما مندفعا متهورا، عاجزا عن التمييز بين ما ينبغي أن يقال ومالا ينبغي أن يقال. وربما كان السر في سوء التفاهم الذي نشأ بينه وبين كل من ابن العميد وابن عباد هو أنه لم يكن يحسن التصرف في حضرة الوزيرين، بل كان يسلك نحوهما كما لو كانا شخصين عاديين من سواد الناس! والتوحيدي نفسه يروى لنا أنه حضر مأثدة الصاحب ابن عباد يوما، فقدمت مضيرة، فأمعن التوحيدي فيها، فقال له الصاحب: يا أبا حيان إنها تضر بالمشايخ! فقال أبوحيان: إن رأى الصاحب أن يدع التطبب على طعامه فعل! ولاشك أن هذه الإجابة لم تكن تخلو من تهور وسوء تصرف، ولكن التوحيدي نفسه يعلق عليها بقوله: فكأني ألقمته حجرا، إذ خجل واستحيا، ولم ينطق ولي أن فرغنا.

«وليس في وسعنا بطبيعة الحال أن نعلل عجز أبي حيان عن التمييز بين المواقف المختلفة، وعدم تمكنه من ضبط نفسه والتحكم في إرادته، فإن جهلنا بنوع التربية التي تلقاها في صباه، وأسلوب الحياة الذي درج عليه في طفولته، يحول بيننا وبين تفسير مثل هذا الانحراف. ولكننا نميل إلى الظن بأن هناك عاملين أساسيين عملا على اختلال تكامله النفسي، ألا وهما: فساد ترقيه الوجداني ونقص نضجه الانفعالي من جهة، وعدم اكتسابه لعادة تنظيم شئون الحياة في مختلف مظاهرها المادية والمعنوية من جهة أخرى...ه.

الاندفاع أو التهور أو ما يسميه زكريا إبراهيم بعدم النضج الانفعالي هو نوع من جلافة الفنان الذي تعرضت حياته لتجربة اجتماعية قاسية. فهو ابن رجل يبيع التمر، فقير الحال، ولكن وضعه الطبقي ــ أقصد أبا حيان \_ الصعب، لم يحل بينه وبين طلب العلم؛ فاجتهد في طلبه معتمدا على قدراته الذاتية فحسب. وجاء اشتغاله وراقا ينسخ الكتب للناس بأجر زهيد، بمثابة المعلم الأكبر له، فكان وهو ينسخ الكتب يستوعبها جيدا، حتى تكون عقله ونمت حصيلته من العلم. إلا أن روحه كانت روح فنان، فيها الكثير من البوهيمية والجلافة والخشونة، سيما وأنه لم يختلط في صغره بالطبقات الراقية فلم يحط علما بقواعد البروتوكول وفن التعامل مع الشخصيات العامة الكبيرة.

فنان هو، أوتى عقلا كبيرا جادًا، حال بينه وبين الانطلاق في آفاق الفن المتحررة ليعبر عن نفسه بأشكال فنية، خاصة أن الدين الإسلامي يحرم الفنون تقريبا. في الوقت نفسه لم يخل نشاطه العقلاني الصرف من انفعالات الفنان التي قد تبدو هوجاء؛ إذ هو يتعامل مع الأشياء كافة بقلبه، بوجدانه، حتى وهو يناقشها مناقشة عقلانية.

إن التناقض الحاد بين الفنان الموهوب، غير المطالب بالتبرير قدر ما هو مطالب بالتصوير والتعبير، وبين المفكر العقلاني الصارم؛ إضافة إلى حرمانه من موهبة الذكاء الاجتماعي؛ ذكاء التعايش في مودة ومجاملة واكتساب للأنصار والمريدين ــ هو الذي أظهره في هذه الصورة التي تقربه أحيانا من الحمق.

هذا النموذج الإنساني - في الواقع - ليس جديدا ولا شاذا، بل هو متكرر في الكثيرين من أصحاب المواهب الصادقة الواعية. وهم دائما في حالة خصام مع المجتمع يحول بينهم وبين الاندماج التام فيه، ربما لشذوذهم، ربما لشعورهم بالتميز، ربما لاستغراق المجتمع فيما لا يحبونه من مبادئ باطلة. وهذا الخصام القائم باستمرار هو النبع الفني الذي يستقون منه أفكارهم ومادة فنهم؛ الأمر الذي لم يكن متاحا لأبي حيان إلا في نطاق النشاط العقلاني الصرف، المحفوف بالكثير من المشاكل والقيود والتحفظات.

عدم تواؤم التوحيدى مع مجتمعه، وضيقه الشديد والدائم بهذا المجتمع المنحرف عن جادة الصواب، كما يرى، كل ذلك قد يكون دليلا على خلل ما في نفسية التوحيدى وشخصيته بوجه عام؛ ولكنه في الوقت نفسه دليل على خلل أكبر وعدم توازن في ذلك المجتمع نفسه. فكل ما يعانيه التوحيدى في حياته من قلق وعناء وشظف وإنكار وجفاء؛ لم يكن هو المسؤول الأوحد عنه، بل ربما كان سببه الأكبر سوء معاملة المجتمع له؛ سوء تركيبة المجتمع أيضا.

وصحيح أن التوحيدى مسؤول عما يحدثه في الناس حوله من نفور وازورار؛ إلا أن المجتمع بدوره كان يعانى من الخلل نفسه في النضج وعدم التوازن؛ الدليل على ذلك أنه لم يستوعب شخصية أبى حيان. فتاريخ الفكر البشرى يمتلئ بعباقرة كانوا في منتهى السفالة والوضاعة في ممارساتهم العادية، بعيداً عن عبقرياتهم، ولكن لأن مجتمعاتهم كانت ناضجة ومتقدمة فقد استوعبتهم وحنت عليهم وأولتهم الكثير من الرعاية والعناية.

يطبق زكريا إبراهيم على شخصية التوحيدي نظرية العالم السويسري كارل يونج عن الشخصية المنطوية والشخصية المنبسطة؛ بوصفهما نموذجين ينقسم إليهما بنو البشر. ويؤكد بادئ ذي بدء أن التوحيدي ينتمي إلى نموذج الشخصية المنطوية. وبالطبع يجد في تفاصيل شخصيته الكثير مما يندرج تحت هذا النموذج.

إلا أننى أرى أن التوحيدى عصى على الانضواء تحت مثل هذه التعريفات والنظريات التى ثبتت سذاجتها، كما ثبت أن الإنسان أضخم وأغنى من أن نحشره قسراً في تعريفات محددة ونظريات قاصرة، شخصية التوحيدي أعقد وأعمق من هذه النظرية التي نرى في فكر التوحيدي نفسه وعلمه عن النفس الإنسانية \_ خاصة في كتاب (المقابسات) \_ ما هو أعمق وأشمل من هذه النظرية وأكثر بيانا.

الرأى عندى أن التوحيدي إذا كان في شخصيته ما يتوافق مع نموذج الشخصية المنطوية ففيها الكثير تما يتوافق مع نموذج الشخصية المنبسطة.

انطواء التوحيدي كان إراديا، يحمل معنى الرفض المبرر. ولعلنا لا نشتط إذا اعتبرنا أن سلوكه وأفكاره وما يبدو أنه حماقة وتهور وعدم نضج انفعالي وعدم تكامل نفسي كل ذلك يؤكد أنه «موقف»، إذ من الواضح أنه يمارس كل هذا بوعي كامل، ويسجله على نفسه في كتاباته.

التوحيدي عبارة عن موقف متشدد من كل ما يدينه بما في ذلك معايبه هو نفسه، تلك التي يتكشفها في (الإشارات الإلهية).

وأبدا لا نستطيع الاقتناع بأنه كان يلجأ إلى عالم الخيال والوهم ليستغرق فيه مرتدًا عن الواقع. هذا قد ينطبق على شخصية رومانسية حالمة، أما هو فشخصية غارقة حتى أذنيها في الواقع.

أما الفقرة التي يقدمها زكريا من كتاب (مثالب الوزيرين) ليدلل بها على انطوائية التوحيدي وأوهامه، وهي فقرة أثبتها التوحيدي في كتابه المذكور يصف بها ما دار على مائدة الصاحب ابن عباد، وفقرة أخرى يصف فيها معاملة الصاحب له؛ فإنهما دليل على أن التوحيدي يترك نفسه للتلقائية المعبرة عن موقفه المباشر بالانفعال المباشر.

ما بين موهبة الفنان وموهبة المفكر في شخصية واحدة يوجد هذا الإنسان العاجز أحيانا عن تفسير بعض البديهيات.

والتوحيدى الذى تحدث كثيرا عن النفس البشرية حتى اعتبره الكثيرون أحد مؤسسى علم النفس قبل ظهوره مبلورا فى الثقافة الأوربية الحديثة، والذى من الواضح أنه عرف الكثير عن حقائق النفس البشرية وما تبطنه من غوامض وأسرار، ما كان ليهرب إلى عالم الأوهام، كما يصفه زكريا إبراهيم. ورغم ما فى شخصيته من انبساطية، فإنه ضد هذه الشخصية التى يرسمها زكريا للانبساطى، ولم يكن ليقبلها من أجل أن يتناغم مع البيئة الخارجية ويشارك الآخرين من الناحية الوجدانية مشاركة عاطفية متزنة، أو من أجل أن يتكيف وجدانيا مع الأشخاص الذين كان عليه أن يطلب ودهم. فهذه الصورة التى يرسمها زكريا إبراهيم للشخصية المنتبطة، صاحبة الذكاء الاجتماعى، التى تمتلئ بها اليوم حياتنا العامة وحياتنا الثقافية بوجه خاص.

يقول زكريا إبراهيم:

«وحينما كانت الموأقف الجديدة تضطره إلى تغيير بعض تلك المبادئ، أو نخوير بعض تلك القوانين؛ فإنه لم يكن يجد في نفسه من المرونة ما يستطيع معه القيام بمثل هذا التعديل».

حسن، تلك هي شخصية التوحيدي وتلك هي ميزته. فبهذه الخصيصة خسر الدنيا كلها وكسب فسه.

# الكتابة تراجيديا التوحيدى نص الخيبة والـنور

## واسينى الأعرج\*

### ،أين يذهب بنا وعلى أى باب نحط رحالنا ؟؟،(١)

هكذا صرخ التوحيدي منذ ألف سنة وهو جانس يتأمل مشهد الحرائق كالبوذي وهي تلتهم صراخاته وكتبه وجسده. فهل غيرت الرحلة الفاصلة بيننا وبينه فيما هو جوهري وقائم؟ هل امحت ملامح العصر البويهي من ذاكرتنا؟ هل تغيرت علاقة الفنان بمحيط يتهاوى بشكل متسارع ومخيف ومعه أحلام كثيرة كانت منارات لأجيال متعاقبة. أشياء كثيرة انكسرت وأخرى آتية وعقل يتوضأ بالدم والخوف.

أتساءل وأنا أعيد قراءة أعمال التوحيدي منذ أكثر من سنة، وأنا أضع اللمسات الأخيرة على الكتابة الأولى لروايتي (نص الإشارات): هل كتبت عن القرن العشرين وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أم عن القرن العائم الميلادي الذي لايزال فينا؟

تراجيديا التوحيدي، من هذا المنظور، ليست فردية ولكنها حالة وممارسة تمس البنيان الكلى للمجتمع والحصارة في مواجهتها لأسئلتها المستعصية. يصبح التوحيدي حالتها الرمزية إذ لم يكن إنساناً عادياً. كان نموذجيا، ومثقفاً موسوعياً.

جامعة باريس الثالثة/ السوربون، جامعة الجزائر المركزية.

وفيلسوفاً مع الفلاسفة، متكلماً مع المتكلمين ولغويا مع اللغويين ومتصوفاً مع المتصوفين، (٢٠).

ويصبح يأس التوحيدى ليس حالة من الإخفاق والفشل، ولكن صورة عميقة عن المجتمع المتخفى la societé invisible في دواخلنا. المجتمع الذى نجده وراءنا دائماً، نحبه لأننا نلوذ به أحياناً، ونخافه لأنه قيامتنا. مجتمع التراجيديا والصفاء الذهتي. عندما نخسر العقل، لامربع إلا دهشة الطفولة الأولى والبحث عن حميميتها الضائعة وملامسة الجرح الأصلي.

\*هيهات. غامت سماء العلم وأظلم جو البيان وانكسر فقار الدين وعظم عمود الشباب وقل نصير الأدب وتقوض بناء الخير وبلى ثوب المروءة وغارت عين الحياة ... لا باب للعرف إلا وهو مسدود ولاجرف للعقل إلا وهو منهار ولاجانب للفيض إلا وهو منثلم ولا ثغر للحكمة إلا وهو مستباح. فالمصيبة عامة وإن كان العزاء خاصاً والبلاء شاملاً ه (٣).

هل يمكن فهم تراجيديا الخيبة والأمل عند التوحيدي خارج هذا النسق؟

#### ١ ـ تراجيديا الصورة.

تبدأ هذه التراجيديا من الصورة التي قدم بها النقد العربي جانباً من صورة التوحيدي، كاشفاً عن سلبية كبيرة على الصعيد الفردي والذاتي، وإن اعترف له بعلمه وسعة معرفته.

فهو حينا رجل متسخ مستعد لفعل أي شئ من أجل التقرب من السلطان بمختلف درجاته من الأمير الحاكم إلى الوزير إلى ندماء الوزير.

وحيناً، رجل حقود، يصفى حسابات ذاتية وشخصية ضد أناس لم ينل حظوة لديهم.

وحينا رجل حسود، يشوه كل ما يلمسه وكل ما لا يسير وفق منطقه الذاتي.

وحينا رجل محب للمال. كلما أكرم، طالب بالمزيد.

تراجيديا الوراق، الذي ظل وراقاً صغيراً حتى مات. ظل يحلم بأن يخترق المهنة، فاخترقته. ولم تدفع به النرجسية المفرطة إلا إلى مزيد من التآكل والخوف والانهيار.

يكاد النقد العربى من قديمه (ياقوت مثلاً) إلى حديثه (أحمد أمين مثلاً) يُجمع على أغلب هذه الصفات، وفي أحيان كثيرة يبرزها كطباع مترسخة في الكاتب وذات أهمية كبيرة في قراءته، مستنداً في ذلك على نصوص التوحيدي ذاتها.

هل يمكن أن يكون شخص إشكالي كالتوحيدي بهذه الصورة البسيطة ؟ وهل فهم هذه التفاصيل الحياتية وبهذا الشكل بالذات يفيدنا في التقرب من محنة التوحيدي التي تنطلق من طفولة منكسرة معذبة لم يعرف فيها لا أما ولا زوجاً، ولا ابناً (٤) ولا نديماً، وتنتهى عند حافة التسعين التي دفعته نحو أسئلته الأولى التي قفز عليها خوفاً أو على الأقل أجلها، أي نحو النار التي أكلت مجهوده والماء الذي محا أحرفه. نار التطهر تصبح قاتلة وماء الحياة يصير نفيا للكتابة والسر.

إذا كان من الصعب محو هذه الصفات أو إنكارها، فإن مؤدياتها ليست كما قدمت على الأقل فهى تؤكد الشخصية القلقة للفنان الذى لا يستقر على قرار، لكنه دائماً فى نهاية المطاف، ينتصر لما هو جوهرى فيه؛ صدقه. أعتقد أن ذلك يشكل مفتاحاً لفهم شخصية التوحيدى. وكل ما يحيط به لا يعمل إلا على تعميق هذه الحالة من الارتباك والقلق والخوف. فهو يواجه زمناً بويهياً قاسياً، زمن المكائد والقتل السهل. عصراً ومغيشاً بالظلام؛ (٥) كما يصفه الأستاذ أحمد أمين، وحكاماً لا يرتاحون إلا إذا أذلوا المتقرب إذلالاً كبيراً. يصف التوحيدى استقبال ابن عباد له فى (مشالب الوزيرين) (٢):

الإمان. فقال: أبوحيان ينصرف أو لا ينصرف؟ فقلت: إن قبله مولانا لا ينصرف. فلما الزمان. فقال: أبوحيان ينصرف أو لا ينصرف؟ فقلت: إن قبله مولانا لا ينصرف. فلما سمع هذا، تنمر وكأنه لم يعجبه ... ثم قال: الزم دارنا وانسخ هذا الكتاب. فقلت أنا سامع مطبع. ثم أنى قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما توجهت من العراق إلى هذا الباب، وزاحمت متنجعي هذا الربيع لأتخلص من حرفة الشؤم. فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة».

رد فعل الفنان الطبيعى، الذى بنى أوهاماً وهو يتقرب من السلطان، ثم يكتشف فجأة أن ما كان يظنه جنة، لا يغدو أن يكون مكاناً للجلافة وكشف العقد الكامنة والحسابات الصغيرة، كل تقرب فى مثل هذه الحال يقود صاحبه إما إلى الانتفاء والمحو والإذلال وإما إلى تحمل ما هو جوهرى فيه، أعنى حدسه الصادق ومواجهة الداء. وهذه هى مأساة التوحيدى، كلما ظن أنه فتح باباً لدى الآخر الحاكم، زاد انغراسه فى الهم والمطاردة. فهو رجل وجد ليكون ضد الصمت عندما يصمت الجميع، وهو يعرف مسبقاً صمن الشرط المعيش \_ ألا أحد قادر على إنصافه إلا هو . فيدافع عن نفسه دون خسران للحقيقة؛ إذ يقف عارياً أمام هذه الحقيقة الجارحة، محولاً كلامه إلى نقد ذاتى لاذع قل ما رأيناه عند كاتب غيره:

الجوهرى فى التوحيدى أن يكون مع الموضوعية، أى نصيراً للعقل، حتى عندما تنقلب هذه االآلة هذه والآلة وتكشف عما يبطنه أمام الناس، مقدماً سلاحاً آخر لهم. فالاعتماد على «لغة التوحيدى» المباشرة، لتكبيله وتحميله تبعات عصر بكامله لا يحل شيئا مما غمض فى هذه الشخصية التى ظل العقل منارتها حتى عندما اضطرت فى الكثير من الأحيان إلى سلك طريق الفقهاء، طريق التوفيقية الممضة التى ليست إلا الوجه الآخر لآلة قمعية شملت القرن الرابع الهجرى والقرون التى تلت. حتى عندما تتاح له الفرصة لتصفية الحسابات القديمة، يقفز فرقها معطيا الفرصة لجنون الفنان ولتبصر العالم:

هجرى بينى وبين أبى على مسكويه شئ. قال لى أما ترى إلى خطأ صاحبنا وهو يعنى ابن العميد فى إعطائه فلانا ألف دينار ضربة واحدة. لقد أضاع هذا المال الخطير فيمن لا يستحق! فقلت بعدما أطال الحديث وتقطع بالأسف : \_ أيها الشيخ. أسألك عن شئ واحد، فاصدق فإنه لا مدب للكذب بينى وبينك! لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء وبأضعافه وأضعافه أضعافه، أكنت تتخيله فى نفسك مخطئاً ومبذراً ومفسداً أو جاهلا بحق

المال؟ أو كنت تقول: ما أحسن ما فعل وليته أربى عليه؟ فإن كان الذى تسمع على حقيقة فاعلم أن الذى يرد ورد مقالك إنما هو الحسد أو شئ آخر من جنسه وأنت تدعى الحكمة وتتكلف في الأخلاق وتزيف الزائف وتختار منها المختار. فافطن لأمرك واطلع على سرك وشرك»(٧).

وعلى الرغم من بعض «نزق الفنان» الذي يحكم بعض الأجزاء من نصوصه، فقد قال ما لم يقله الكثير من «عقلاء عصره» الذين انتظموا داخل النموذج الذي لا يتكلم فيه الإنسان إلا ضمنه وداخل دائرته، وصرح بما تغافل عنه غيره؛ علاقة الحاكم بانحكوم. حاكم متسلط في عمومه ومحكوم يبحث عن مخرج له داخل هذه العلاقة الشائكة التي تعطى مدا آخر لهذه التراجيديا التي كلما تفادى مقالبها، ازداد توغلا فيها. حتى مشروعه الكتابي الضخم (حوالي عشرين مؤلفا) لم يكن يعمل إلا داخل هذه الدائرة التراجيدية التي تنطلق من نقطة البدء المأسوية، مروراً بأزمة الكتابة التي تبحث عن أدواتها لاختراق عصرها وعدم مهادنته، وما ينتج عن ذلك من محن نعرفها جيداً، ثم انتهاءً بالحرق الذي سأعود له في هذا البحث.

من (البصائر والذخائر) إلى نص (رسالة الحرق وانحو) الموجهة إلى القاضى أبى سهل على بن محمد، كانت دائرة الكتابة ننغلق على ذاتها لتعود إلى لحظة البدء. لحظة الصفاء واللاكتابة؛ أى التأمل المطلق. تدور في شكل حلزوني، ضاع التوحيدي بين دهاليزه، يتقرب من الآخر فيجد نفسه بعيداً أكثر من أي زمن مضى. يحاجج فلا يجد من يساجل. يصدق فيكذب ويطرد. يغادر فيبحث عنه لقتله. يكره الوراقة فيزاولها من جديد. ينشد العقل الصارم فيوفق (يصير توفيقيا). يؤمن فيتهم بالكفر والإلحاد. وهكذا ...

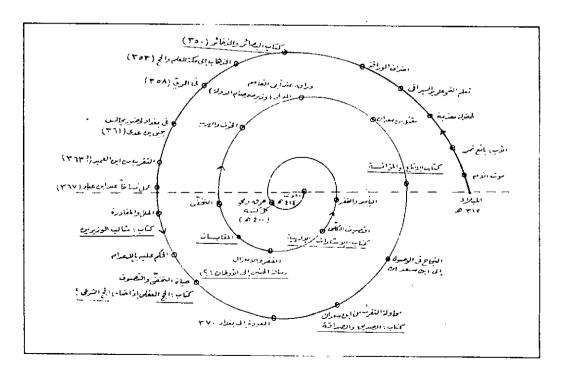

كل محيطه المأسوى، حتى الإيجابي منه، دفع به إلى اختراق حاجز التردد والخوف وخوض تجربة القول في أقصى وأبهى معانيها وأعنفها والتلفظ جهراً بالمسكوت عنه، والاندفان أكثر في عمق الأشياء والتفاصيل الفكرية اليومية كانشغاله بفلسفة الوجود والعقل والقوة واللغة والإنسان، وتركيزه أكثر على الأسئلة المحرجة التي لا تقود دائما إلى إجابات يقبلها مجتمع غارق ضمن نزعة لاهوتية خارجة عن كل معرفة وتبصر. مما حدا به إلى العيش مغترباً بين ذويه وداخل جو مشحون بالضغائن والدسائس ومسير بالمال والنميمة. تارة يلبس القناع العام، ويدخل المجتمع بأسلحة القرن الرابع الهجرى، فيتعاطى الرياء بالسمعة والنفاق (١٠)، وفي أغلب الأحيان ينتصر عقل المثقف التنويرى، فيزيل القناع ويلعن اللعبة من أساسها ويصرح جهاراً بكل ما خبأه في قلبه وما اختزنه في ذاكرته، بكل ما لم يقله إما خوفاً أو حفاظا على منصبه. ويظل العقل في كل الأحوال آلته الحاضرة وليس أى عقل، ولكن ذلك الذي يتغير ويغير بعلمه ومعرفته:

ان العلم \_ أحاطك الله \_ يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصراً عن العلم كان العلم كلاً على العالم. وأنا أعوذ بالله من علم عاد كلاً وأورث ذلاً وصار في رقبة صاحبه غلاً،(١٠).

هذا العقل الذى يقبل التعدد وينتقد النموذج والمظلق الذى لا وجود له إلا فى أذهان أصحابه الذين يفصلون العالم والمصالح على مقاساتهم الخاصة. تعددية الرأى وأحقية الإنسان فى اختيار الطريق الذى يراه الأسلم والأفضل له، ثابتة من ثوابت التوحيدى. ينطلق من ذاتيته التى يريدها حرة، حتى عندما يقمعها تتمرد عليه وينتهى إلى الذات العامة التى من حقها أن تبحث عن مسالكها من خلال خبرتها. أليس هذا دعوة إلى التمرد والتأمل، تتجاوز حالة الذاتية التبسيطية. رداً على سؤال محرج ودقيق ومفكر فيه بعمق، حول «إمكانية تنقل الإنسان من بين المذاهب دون الاستقرار والثبات، بعيداً عن الدوجمائى والجاهز، يجيب مسكويه ضمن المسار نفسه الذى تبطنه السؤال:

الو كانت الإقناعات ومراتبها متساوية في جميع الآراء لما أنكرت ما ذكرته ولكن وجدت مراتب الأدلة والإقناعات فيها متفاوتة. فمنها ما يسمى يقينا ومنها ما يسمى دليلاً وقياساً إقناعياً، بحسب مقدمات ذلك القياس ومنها ما يسمى ظنا وتخيلا وما أشبه ذلك. فأنكرت أن تستوى الأحوال في الآراء مع تفاوت القياسات الموضوعة فيها (١١١).

هذا المسار العقلانى حكم حتى بنية نصوصه الموسوعية التى تبدو دون نظام ولكنها محكومة بنظام الكتاب ومادته المقترحة؛ فالعقل والبرهان ماثلان، وتبنى الأسئلة الصعبة والممنوعة خاصية من خاصيات التوحيدى. في (البصائر والذخائر)(۱۲) الأنطولوجي يحدد أغلب متونه الأساسية التى ينجز على أساسها مؤلفه الموسوعي: كتب الجاحظ، (النوادر) لابن زياد الأعرابي، (الكامل) لابن يزيد الشمالي، (العيون) لابن قتيبة، (الأوراق) للصولى، (الوزراء) لابن عبدوس و (الجوابات) لقدامة. وفي (الهوامل والشوامل) تتشظى الأسئلة انخرجة من سؤال مركزى لتصبح شبكة معقدة لاتخلها إلا الحوارية المتكافئة في الصوغ وفي الإجابة بينه وبين مسكويه، كأني أمام الغيطاني وهو يساجل نجيب محفوظ مثلاً. وهكذا ببقية الكتب التي يفرض كل واحد منها علينا تأملاً منهجياً خاصاً ضمن خاصية عقلانية يعطيها التوحيدي كل جهده وفكره وهو يعرف مسبقاً أن الاشتغال بالعقل في عصر كعصره، ليس أمراً هيناً. يفتح قبر صاحبه قبل أن للفظ بكلماته الأولى. فالعقل:

«نوره أسطع من نور الشمس ... التكليف تابعه، والذم والحمد قريناه والثواب والعقاب

والعقل عند التوحيدي، هو ثمرة الجهد الكلى الذى تشترك فيه المثاقفة مع فعل الإنجاز. يأخذ عن سقراط وهوميروس وأفلاطون وديمقريطس، وفيثاغورس، مثلما يأخذ عن مسكويه، وعن أبى سليمان بن محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني وعن أبى بشر بن متى والسيرافي والرماني وغيرهم. فلا بديل آخو عن العلم بمعناه الإنساني الشمولي؛ إذ لا خصلة في الدنيا كما يقول أبوالقاسم عيسى بن على بن عيسى ويحسن الإنسان فيها إلى نفسه ويحمد عليها إلا العلم على المناهد، دون أن يعيد إنتاج المعرفة السابقة بشكل سلبى. كتابة التقاطع والتناص، بعلامات غيرية، وبإبداعية ذاتية خلاقة. من هذا المنظور، فالتوحيدي كان حداثياً من حيث إنه أغنى العقل العربي بأسئلته وبإحراجاته التي لم تجد دائماً أجوبتها الصحيحة، ولكنها على الأقل امتلكت جرأة التساؤل في قضايا محرم الخوض فيها. وإذا لم يستطع أن يتخطى عقبة الديني ومحرمات الفقيه، فقد كان في خفاء ما يعمل على تدمير اليقينيات والمطلقات ويضع المعرفة مثار أسئلة وسجاليات مختلفة، رغم ما يبديه من تخوفات الخوض فيما هو حساس وصعب:

افى هذا الخلق غيب لا يعرف مآبه ولا يفتح بابه ولا يقع القياس عليه ولا يهتدى الإحساس إليه. ومن أجله سقط الاعتراض ووجب التسليم والانقياد. وأدع هذا فهو سلم طويل وفضاء عريض، (١٥).

«وفي السكوت أبقاك الله، أمان من هذا كله، وليس القلم كاللسان ولا الخط كالبيان ولا ما يذهب مع الأنفاس كما يبقى وسمه بين الناس» (١٦٠).

وفى هذا التداخل بين عقليات ثلاث متباينة: عقلية العالم الباحث، عقلية الفقيه الخائف من الزلل وعقلية المبدع الذى لاحد لجنونه أى لحريته يكمن جزء آخر من مأسوية التوحيدى، الذى كلما حاول أن يوفق بين ما لا توفيق بينه وجد نفسه ضحية إطلاقيته الإبداعية التي لا تضبطها إلا الرغبة الكامنة للوفاء لكل ما هو جوهرى في الإنسان. تعرف هذا التقاطب الثلاثي الذى يشكل الإبداع دائرته المركزية:

- صرامة العقلانية // صرامة الفقيه.
- صرامة العقلاني والفقيه / اجنون المبدع وحريته.

قادر على إرشادنا نحو معرفة أعمق بشخصية التوحيدى، وقيمته الحضارية والإنسانية. التوحيدى لم يكن مؤهلاً للدخول ضمن النسق المهيمن: المثقف الذى يعيد إنتاج كلام السلطان والفقيه المختبئ نخت جلبابه. فهو نفسه، من حيث تكوينه صورة للتعددية والاختلاف الذى هو حالة ثابتة وليست استثنائية، مما دفع بالكثير من «ناس الحواشي» إلى اتهامه بالإلحاد والكفر. وأتعجب أحياناً كيف استطاع الخروج من محنة سقط عند عتبتها الكثيرون وأحزق آخرون.

يقول أحمد بن فارس (١٧):

كان أبو حيان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان. تعرض لأمور جسام من
 القدح في الشريعة والقول بالتعطيل. لقد وقف سيدنا الصاحب كافي الكفاة على بعض ما

كان يدخله ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله، فهرب، والتجأ إلى أعدائه ونفق عليهم بزخرفه وإفكه ثم عثروا منه على قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الإلحاد ويرومه فى الإسلام من الفساد وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضفيه إلى السلف الصالح من الفضائح فطلبه الوزير المهلبي، فاستتر منه ومات (؟) فى الاستتار، وأراح الله منه ولم يؤثر عنه إلامثلبة أو محزبة».

ويقول الحافظ الذهبي: «كان عدو الله خبيثا وكان سئ الاعتقاد» أما أبو الفرج بن الجوزى فيقول في تاريخه: « زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندى وأبو حيان التوحيدى وأبو العلاء المعرى. قال: وأشدهم على الإسلام أبوحيان لأنه مجمج ولم يصرح».

فحرية القول في كتابات أبي حيان التوحيدي هي مغامرة أخرى تذهب بالكتابة إلى مداها الخطير الذي يتجاوز حاجز الخطاب المهيمن وحاجز النموذجية التي خطت واستقرت عليها الأقلام وفعل الكتابة، من حيث هو فعل ترديد لموجود سابق، بحدود وحواجز يصعب تخطيها. وهو ما حدا بأحمد أمين إلى القول:

«ولكن يؤخذ عليه أننا من حين لآخر نرى فيه فحشاً لا يتفق مع الجلال والوقار ... ونحن نستضعفها اليوم لأن أسلوبنا في الحياة وفي التأليف الإيماء البعيد لا القول الصريح، والهمس في السرلا القول في الجهره (١٨).

القصد ليس فقط التسلية، تسلية القارئ بعد الشعر والفلسفة، ولكن الذهاب بعيداً لاكتشاف المجتمع المتخفى في دواخلنا، الذي نهتز تشنجاً عندما نسمعه ونحبذه في لحظات الحميمية الخاصة. والكتابة هي هذه اللحظة الحميمية عند التوحيدي، حيث تتعرى اللغة وتتجاوز حواجزها وموانعها. وتقول ما يقال وما لا يقال. من هنا خطورتها ومأسويتها بحيث تنطلق من مشروعية التعبير لتتحول إلى تهمة أجرى تنضاف إلى سجل التهم المتراصة ضده. فتغييبها يجعل المعرفة ناقصة ومندرجة ضمن المنظومة السائدة، والتوحيدي كان مبدعاً قبل أن يكون أي شئ آخر. وحاسة المبدع نحو اللغة ومنظوماتها قوية. لا خطاب إلا بها، والأخلاقي السائد ليس هاجسها المركزي:

«إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل، الجارية على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة، لنقص فهمك وتبلد طبعك ولا يفتق العقل شئ كتصفح أمور الدنيا ومعرفة خيرها وشرها وعلانيتها وسرها ٤ (١٩).

أسلوب السخرية، واسطة ومتكأ لكشف ما يختفى تحت القشرة اللامعة للناس وللنظم، للأفراد والجماعات. من خلال هذه السخرية عرفنا الكثير من النماذج الذين يتخبأون وراء الدين والمعرفة والفلسفة واللغة. فهو يكشف عن زيف مؤسسة بكاملها؛ اقتحمها تقرباً، فخرج منها ناقماً، متخلياً عن الأقنعة التى اضطر إلى لبسها ارتضاء لمحبة الآخرين. ولكن صدق حدس الفنان أو حاسته المرهفة أبعدته عن هذه التفاصيل التي لم يخلق لها ولم تخلق له. وسخريته من الدقة؛ بحيث تدفع بنا بعد ألف سنة بالى التساؤل؛ إذا لم يكن يقصد عصرنا؟

«أُتى عتاب بن ورقاء بخوارج فيهم امرأة فقال: ياعدوة الله، ما دعاك إلى الخروج؟ أما سمعت قول الله عز وجل: كتب القتل والقتال علينا \* وعلى الغانيات جر الذيول (٢٠٠) فقالت: ياعدو الله، إنما أخرجني حسن معرفتك بكتاب الله ، (٢١٠).

وقصة ابن ثوابة (٢٢) مع المهندس والهندسة التي تحولت بين يديه إلى ضرب من ضروب السحر، تحمل الكثير من الدلالات العميقة عن حكام القرن الرابع الهجرى الواقعين بين سحرية مظهر السلطان وخرابه المعرفي الداخلي، ولا يختلف في ذلك عن أى شخص بسيط يسكن أطراف الصحراء، من حيث المعرفة، وأقل منه طبعاً عفوية وصدقاً.

قال لى غير متعظم: إن هذا الخط طول بلا عرض. فتذكرت صراط ربى المستقيم وقلت له: قاتلك الله أتدرى ماتقول؟ تعالى صراط ربى المستقيم عن تخطيطك وتشبيهك وتخريفك وتضليلك ... أتطمع أن تزحزحنى عن صراط ربى وحسبتنى غرا غبيا لا أعلم ما في باطن ألفاظك ومكنون معانيك. والله ما خططت الخط وأخبرت أنه طول بلا عرض إلا مثلته بالصراط المنستقيم لتزل قدمى عنه وأن تردينى في جهنم. أعوذ بالله وأبرأ إليه من الهندسة وما تدل عليه وترشد إليه. إنى برئ من الهندسة ومما تعلنون وتسرون ٥ (٢٣).

وهناك نصوص متعددة تسير على هذا الشكل من الكتابة التى تضع الأشباء فى أماكنها الحقيقية بعد أن تزيل عنها كل الغشاوات الإيهامية . والتوحيدى بهذا، لا يزرع الدعابة فقط بين السطور، ولكنه يهدم بهدوء قدسية السلطان وقدسية النظام الذى يتحرك داخله، وهو نظام لا مخكمه المعرفة والفكر والعقل، ولكنه ينشأ ويحافظ على ديمومته من خلال إنتاج وإعادة إنتاج خطابات الزيف المتوالية التى تفصح عن كل شئ إلا عن جوهرها. وهو ما كلفه الخوف، والمنفى والتخبؤ، هرباً من بطش الذين لا يفرقون بين خط مستقيم، وصراط مستقيم. وأغلب الظن أنه هو (التوحيدى) الذى أشاع خبر موته بعدما طلبه الصاحب ابن عباد لقتله والوزير المهلبي، درءاً لهذا الشر؛ إذ إن ابن فارس يقول عنه إنه مات في الاستتار.

فالتشرد وعزلة الخوف، وخسران المحيط الزائف هي التي دفعت به إلى كتابة نصه التراجيدي (الإشارات الإلهية) بحيث يبدو كل شئ منكسراً، وداخل الحطام يبحث عن صرخة عميقة، أو عن بؤرة نور صغيرة يتسرب منها شعاع الذهول والدهشة. لا أعتقد أنه كتب لصديق سوى لنفسه التي يحاول أن يصدقها وهو يتأملها في المرآة بعد رحلة تجاوزت السبعين سنة، ملامساً لصمتها وصراخها، لعقلها وحدسها، خوفها وشجاعتها، بشكل هادئ قل ما رأيناه عند التوحيدي، وضمن لغة تتجاوز مسمياتها ومعانيها الأليفة، قادرة على التعبير عن اليأس الكبير، والخسارات الفادحة. لغة لا تقول ذاتها إلا لتتجاوزها وتتخطاها بألم وحنين. لغة الفنان جينما تنغلق أبواب الدنيا حوله ولا يجد وطنا سوى اللغة كمنفي يثق به ويبوح له بسره، مزيح من الخوف والحب والحنين والموت القريب والبحث عن سبل الحياة، وفق منطق آخر ومجرى مخالف. فالأنا تتعدد وتصير آخراً ثم آخرين، تارة حكيمة واضحة، وتارة صوفية دون منتهى. هو يتكلم، وهو الآخر الذي يسمع إلى صوت صاف يصادفه للمرة الأولى. خسر كل شئ وربح كل شئ يتكلم، وهو الآخر الذي يسمع إلى صوت صاف يصادفه للمرة الأولى. خسر كل شئ وربح كل شئ نص (الإشارات)، بهذا المعنى، هو عودة إلى الذاتية المقموعة وتسريحها لتقول ما تريد قوله، وبوسيلة تخمل العمق نفسه والكسر نفسه. فالمرآة لا تعكس فقط ولكنها تتكلم بأبعد ما يقوله المصدر. تنطق بالإشارة التي العمق نفسه والكسر نفسه. فالمرآة لا تعكس فقط ولكنها تتكلم بأبعد ما يقوله المصدر. تنطق بالإشارة التي

ترفض أن تحولها إلى عبارة لأنها عندما تصير كذلك تختفى. تتحدث عن كل شئ، لا من موقع السالب ولكن من موقع التأمل الذي يحافظ على عمق كل ما هو جوهري في هذا الوجود، ولا يأبه كثيراً بالزائل المتحول:

«یا لسان الوقت، وواحد هذا الوری وعین الزمان: اسمع حدیثی عن شوق إلیك لاهب، ووجد به غالب وعین نحوك رانیة ونفس فی یدك عانیة ... وحال إذا قام خطیبها بشرحها فضح وافتضح، وودیعة إن طلبها صاحبها جرح واجترح ورأی كلما صفی كدر، وكلما عرف نكر، وأمر فی الجملة لا ینأی ولیده وسر فی التفصیل لا تتناهی وفوده ، (۲٤).

ههذا وصف غريب نأى عن وطن بني بالماء والطين ...

ياهذا الغريب في الجملة من كله حرقة وبعضه فرقة وليله أسف ونهاره لهف وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن ورؤاه ظنن وجميعه فتن، ومفرقه محن وسره علن وخوفه وطن؟ (٦٥).

«أيها الصاحب المستأنس بهذا الفن، المسافر إلى هذا الوطن، الساكن في هذا الموطن، المستخبر عما ظهر فيه وبطن. الكاره لأن يقال فيه توهم وظن، المعجب بأن يسمع فيه حقق واستيقن: هل شهدت حالا نقلك عن الزمان والمكان اللذين يتقرب منهما كل إنس وجان؟ هل ورد عليك ما محاك عنك وسلبك منك وتركك بلا أوان تجده واسطة فيما أنت محبور به، محوى عليه » (٢٦).

لقد تمرن التوحيدي أكثر من سبعين سنة ليكتب (الإشارات الإلهية).

وصرخ تسعين سنة ليحرق في النهاية كتبه ويمحو بالماء ما تبقى منها.

وعملية الحرق والمحو، هي أهم ثالث حدث في حياة التوحيدي، بعد عزلة المنفى والخوف، ونص (الإشارات الإلهية). فقد تم ذلك كله ضمن شرطية لاإنسانية، معادية للاختلاف والمعرفة والنبوغ والإبداعية، وزمن «تدمع له العين حزناً وأسى ويتقطع عليه القلب غيظاً وجوى وضني وشجن «(٢٧).

هل هو حرق غضب وعجز فردى، أم حالة تسم العصر وتدينه؟ فقد جاء بعد حالة تأملية يائسة وحالة صوفية خسرت كل شئ إلا لغتها وإشاراتها المثقلة بالأسرار.

فعل يشابه من حيث جوهره فعل الانتحار، إن لم يكن هو الانتحار الأعمق عينه، واستمرارية في التدرجية الصوفية التي تقود إلى التلاشي فيما هو مطلق. ورغبة محمومة في العودة إلى طفولة الأشياء الأولى لبدء رحلة أخرى مدفونة في عمق الإشارات.

الحرق والمحو أداة التوحيدى المتبقية ليثبت حريته وقدرته في مواجهة الاستبداد والخوف والقدرة على التقاطع مع مستقبل غامض. هزم الآخرين من حيث كان يريد تفادى ظلمهم. ابتغى المحو والموت؟ إذ إن الحرق معناه حرق الذاكرة من اسم اسمه التوحيدى، لكن عمق التراجيديا التي لا تقبل بمصير غير الذى تخطه، جعلت التوحيدي يخرج من رماده كطائر الفينيق ويصل بالضرورة إلى عمق اللغة. فالإنسان الذي ضيع الأثر ويضيع محيطه وهو الآن بصدد خسران جسده ماذا يبقى له من غير اللغة؟ ماذا تريدون ياسيدى!

والمسيسي الأعرج

إنها الكلمات، هكذا أجاب صامويل بيكيت سائله. الإنسان تفترسه اللغة ولا يستطيع محاربتها إلا بذاتها أى باللغة (٢٨). اللغة أنقذت التوحيدي من الانتحار ولكنها قادته نحو التطهر بالنار والماء، نحو تراجيديا هي في نهاية المطاف مآل الفنان الذي بقدر ما يحاول تخاشيها، يؤكد أكثر مصيره الحتمى، المصير الذي يهدم اليقينيات والمقدسات بما في ذلك جسد الفنان نفسه.

أتساءل إذا كان حقيقة قد تحدث التوحيدى عن القرن العاشر ولم يتحدث عن القرن العشرين، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ففي عصر الكامبيوتر والأنترنيت، والهوائيات، والسوبر سونيك والسيدى روم ( C.d) وفي بلداننا الغائبة عن عصرها، صار بإمكان أي رجل لم يقرأ حرفا واحدا مما كتبت أن يكفرك أو ينفيك أو يقتلك. الذي أمر بقتل الروائي الطاهر جاووت، كان مصلح سيارات والذي نفذ عملية الاغتيال كان بياع حلوى متجول. عندما سئل هل يعرف ما كتبه جاووت. قال قيل لي إنه كافر، وإن لغته تسحر المسلمين وتبعدهم عن دينهم. والذي اغتال المسرحي الكبير عبد القادر علولة فشل في دراسته فاشتغل مهربا، لم يعرف من علولة إلا صورته التي زوده بها القتلة، وتفاصيل حروجه ودخوله والتهمة التي كتبها قبل عشرة قرون أبوالحسن أحمد بن فارس.

ينتابني الإحساس العميق أن التوحيدي لم يمت ولكنه اغتيل على يد خضّار لم يقرأ له حرفاً واحداً مما كتب.

هل كان محقا عندما أحرق التوحيدي كتبه وصرخ مثلما فعل قبله سفيان الثوري وهو يمزق نصوص ألف جزء ويطيرها في الريح:

«لبت يدي قطعت من ها هنا. بل من ها هنا ولم أكتب حرفاً ٥ (٢٩).

#### الهوامش

- (١) من رسالة التوحيدي إلى القاضي أبي سهل على بن محمد بعد حرق كتبه.
- (٢) من مقدمة أحمد أمين لكتاب أبي حبان التوحيدي: الهوامل والشوامل. مطبعة لجنة التأليف القاهرة ١٩٥١، ص ٩.
- (٣) وسائل أبي حيان التوحيدي. تخفين: إبراهيم الكيلاني. المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، دمشق ١٩٥١، ص ٥٣.
  - (٤) إبراهيم زكريا: أبو حيان التوحيدى، ص ١٨ ــ ١٩.
  - (٥) من مقدمة الإمتاع والمؤانسة. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص ف.
    - (٦) مثالب الوزيرين (أخلاق الوزيرين).
  - (٧) من رسالة التوحيدي الموجهة إلى القاضي أبو سهل على بن محمد. وكان ذلك سنة ٤٠٠ هـ.
    - (٨) مثالب الوزيرين.
    - (٩) رسالة التوحيدي إلى القاضي أبي سهل على بن محمد، بعد حرقه كتبه ومحوء لها.
      - (۱۰) المصدر تغسه.
- (١١) الهوامل والشوامل. (محاورة مع مسكويه) تحقيق: أحمد أمين وأحمد صقر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥١، ص٣٦٨.
  - (١٢) البصائو والذخائو. بخقيق: أحمد أمين وأحمد صقر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ط ١، ص ٦.
    - (۱۳) الصدر تفسه، ص ۸.

- (١٤) التوحيدي، المقايسات. تخقيق وتقديم: حسن السندويي. المطبعة الرحمانية بمضر. القاهرة. ط ١ ، ١٩٤٩ ، ص ٣٤٨ .
  - (١٥) التوحيدي، المقابسات. ص ١١٧.
    - (١٦) المصدر نفسه، ص ١١٨.
    - (۱۷) لغوی وفیلسوف، ت. ۳۹۰.
  - (١٨) من مقدمة البصائر والذخائر. ص د.
    - (١٩) البصائر والذخائر، ص ٤٩.
    - (۲۰) البيت الشعرى لعمر بن أبي ربيعة.
      - (٣١) البصائر والذخائر، ص ١١٨.
  - (٢٢) أحد كتاب الدولة العباسية. والقصة موجودة بكاملها في المقابسات. تحقيق: حسن السندويي، ص ٦١.
    - (۲۳) المقابسات من ٦٦.
    - (٢٤) أبو حيان التوحيدي. الإشارات الإلهية، تخفيق : وداد القاضي. دار الثقافة، بيروت، ص ٧٣.
      - (٢٥) الإشارات، ص ٨١ ـ ٨٤.
      - (۲٦) الإشارات، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
      - (٢٧) رسالة التوحيدي الموجهة إلى القاضي على بن محمد، بعدما أحرق كتبه.
    - Jean Marie Domenach, Le Retour du Tragique. Seuil. Paris 1967. p. 267 . (TA)
      - (٢٩) رسالة التوحيدي إلى القاضي على بن محمد.





## رسالة إلى أبى حيان التوحيدي

ثعر، أبو همام عبد اللطيف عبد الطيم\*

احتفلى؛ ما الرماد يحتفل ياجذوة في الخصود تشتعل أضحت تلذ الرقاد، والألم الضارع، يغشى عروقها الكسل يطفئها الوهى، والرحاوة، والأمن، تمطى بعسمقها الوجل تخثرت في الدماء دفقتها، واخترمتها الأوصاب والعلل انتفضى يا رياح، واحتفلى، أفراس نار، بالجسمر تكتحل مختصد الموت، والضراعة، والخوف عتيا، والعجز تعتقل تعتصر السحب والنجوم، تشد الشمس، تعنو لجذبها الخصل تهزم فيها الرعود، يسرجها البرق، نجن الغيوث تنهمل تشق صمت الأجداث، تبتعث الموتى، تخور الأكفان تشتعل احتفلي؛ فالعروق يسعفها، أن دماء الحياة تحتفل

<sup>\*</sup> أستاذ الأدب الأندلسي، كلبة دار العلوم، القاهرة.

وأن نار الرجولة انتفصصت، وغدادتها الشكاة والملل وأن سوق الزيوف كاسدة، وكل نكس إذا خدلا بطل وأن شوق الحروف تسكره قافية، نبض وقعها ثمل وأننا نحفل الحياة، نعاف الموت، نخشى الهمود يندل

معملوة صماحمي، إذا سكنت فينا الدواعي، وأبطأ الرسل ياصاحبي التوحيدي، أسألك الغفران، ضاقت بذنبنا الحيل أخنت علينا القرون، واستنسر البغاث فينا، واستنوق الجمل وانخنق الصائحون، وانشقب الفحول منا، واستأنث الرجل وغيام معنى الكلام، يحسب السيامع معنى، وأفيصح الفسل وأصبح التسوحيدي، صورته تنكر منا الوجود، تمتشل تدابر المعلوات، تدف علها، ترتع فسيسها الملامح الذلل وأنت بين الزحام، يشرق في الجبين حيزن، يشبوبه جلل تنهب كمأس الحمياة فارغمة، وكل جود بخمرها بخل وتخنق القرن شاكيا، تسل الصخور ماء، وفيضها وشل تخادن الشكو، والخصصاصة، والمال على طول نأيه زحل تأنس للزهد، والتصصوف، والسكون بالعارفين تنتصل تغازل الموت، والفناء مع الحبوب، تهف و بشوقك المقل تمل تلك الوجوه شائهة، ليت زمانا قد طال تختتل أو ليستمه أسلس البسسار، وقد أيسسر فسيمه الأصنام والعطل أو ليت أبطأت مناحسه، تنسد فيه الركاب والسبل أو ليت قد أعطاه صاحبة، يضى منها الشعور والغزل أو ليستسه أسلس الصديق، أو استقام منه الوفاء والأمل أو ليستسه تملأ الطروس مسدى حسيساته، أو يزوره الأجل أو ليستمه صابر الحياة، وقد أرخى لها في زمامها طول أو ليت لم يحترق بأحرف، حين طواه المسقسام والملل

معذرة صاحبى، إذا جمحت بى الأمانى، وشدنى العذل عصرك كاب، وأنت مغترب، والوزراء الخصيان قد وصلوا والصدق نار، تظل تشعلها، تخبرق زيف التطبيع، تختمل ترفض طعم السكوت، تلفظه، ينطق فسيك البيبان، يقتتل على الوزيرين ساخطا، تثب الحروف جمرا، شواظها هطل تصد طيف الخذلان، تمقته، تنزو بفيك الألفاظ، تنفيعل تخاف موت الحياة، ينتفخ الباطل فيها، يسيطر الزغل وجهك خلف القرون، ترمقه منا عيون، بالصمت تكتحل تود أن تدرك «البيبان»، ولو يرحل خلف المسات، ترتحل يا صاحبى التوحيدى، عصرك قد نعيشه، والظلال تنتقل يا صاحبى التوحيدى، عصرك قد نعيشه، والظلال تنتقل نحيق فيها الطروس، تخرقنا، وليستنا بالطروس نشتعل

\*\*





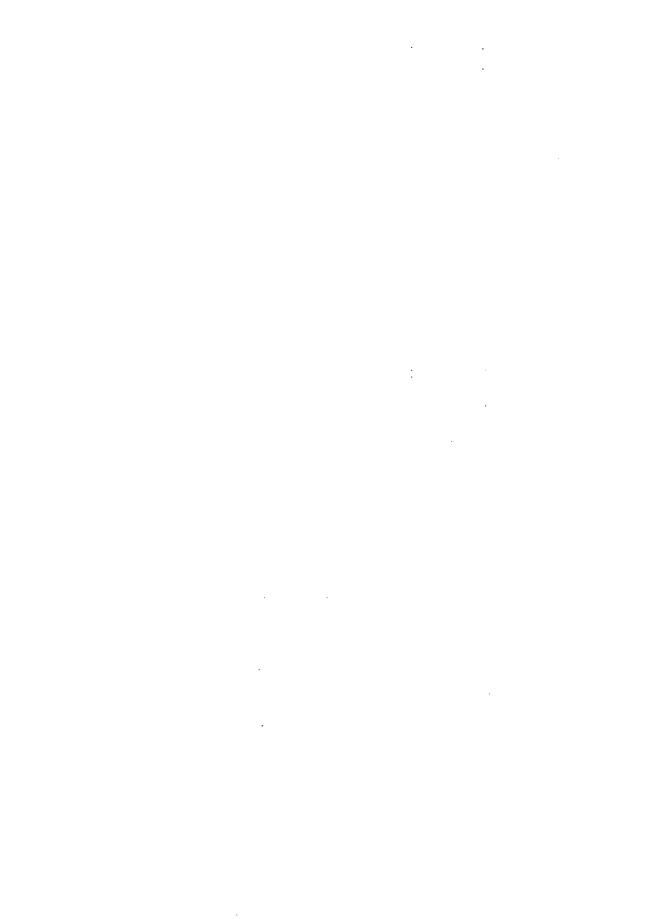

# نسدوة ديسوان ابن قزمسان

أعدها للنشـــر على عقيــقى

### المساركون :

| القاهرة.         استاذ النقد الأدبى، كلية الآداب، جامعة القاهرة.                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الطاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                        |
| □ محمود على مكى : أستاذ الأدب الأندلسي، كلية الآداب، جامعة القاهرة،                |
| عضو مجمع اللغة العربية.                                                            |
| المستقرق مستشرق استاذ بجامعة سرقسطة السانيا .                                      |
| □ فرحان صالح : رئيس تخرير مجلة ١٥الحداثة، بيروت.                                   |
| □ عبد الحميد شيحة : أستاذ الأدب الأندلسي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.          |
| □ أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| 🗆 عبد الرحمن الأبنودى : شاعر، مصرى                                                 |
| <ul> <li>محمود السيد: أستاذ الأدب الأندلسي، كلية الآداب، جامعة القاهرة.</li> </ul> |
| من في من أحاذ الله باب الم قريكلية الألب ، القاهرة.                                |

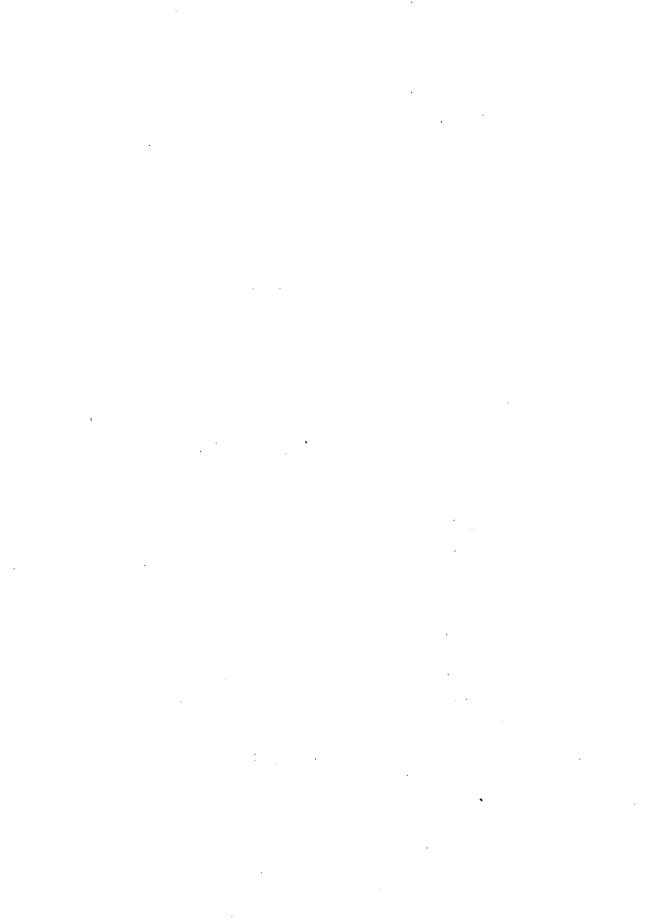

## تقدیم : محمود علی مکی

کان

من أهم الأحداث في عالم النشر خلال سنة ١٩٩٥ صدور ديوان ابن قزمان القرطبي، كبير زجالي الأندلس، في طبعة محررة أنيقة ضمن مشروع «المكتبة العربية» التي يقوم بإصدارها المجلس الأعلى الثقافة. وأثار الديوان منذ خروجه إلى النور اهتماما كبيرا في أوساط الأدباء والنقاد في مصر، وكان من مظاهر ذلك أن وقع الاختيار عليه في معرض الكتاب الأخير بصفته أحسن ما صدر من كتب في مجال تحقيق التراث. وتمثل تكريم الكتاب في الاحتفال الكبير الذي أقيم في مكتبة القاهرة الكبري،

والذى قام فيه السيد رئيس الجمهورية بنفسه بتسليم الشهادة الخاصة بذلك ضمن الكتب التي تم اختيارها باعتبارها أفضل ماصدر خلال سنة ١٩٩٥ في مختلف المجالات المعرفية.

وعلى أثر ذلك قرر المجلس الأعلى للثقافة ممثلا في لجنة الدراسات اللغوية والأدبية متنظيم ندوة لتقديم الكتاب إلى جمهور المثقفين المصريين، فاستدعى الأستاذ فيديريكو كورينتى محقق الديوان من إسبانيا، وتم عقد الندوة المذكورة يوم ٢/٦/ ١٩٩٦ بحضور الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس والدكتور الطاهر أحمد مكى مقرر لجنة الدراسات اللغوية والأدبية والدكتور محمود على مكى الذى قام بتقديم النص المطبوع للديوان.

وبدأت الندوة بحديث لمحقق الديوان المستشرق الإسباني فيديريكو كورينتي حول الجهود التي بذلت لإخراج هذا الديوان منذ اكتشافه في أواخر القرن الماضى وطبعته الأولى التي كانت تصويرا فوتوغرافيا لمخطوطته الوحيدة في سنة ١٨٩٦ . وتطرق الحديث إلى الزجل الأندلسي ونشاته وما يمثله في تاريخ الفن الشعرى العربي، وإلى شخصية ابن قزمان صاحب الديوان والموضوعات التي تناولها وعروض الزجل وصلته بالموشحة وإلى لغة الزجل القزماني التي تعد وثيقة نادرة للغة الكلام الملحونة في الأندلس، وإن كانت على مستوى فني رفيع يعلو على لغة التخاطب العادي. ودار بعد ذلك حوار ممتع بين محقق الديوان وزملائه الجالسين معه على المنصة وعدد من الأدباء والنقاد الحاضرين، حول عدد من القضايا الفكرية والفنية واللغوية التي فجرها نشر الديوان بحروف عربية لأول مرة، وذلك لأن الديوان قد عرف من قبل في عالم الاستشراق الأوروبي في طبعتين سابقتين، إلا أنه نشر في كلتيهما بحروف لاتينية مما جعلهما بعيدتين عن متناول القارئ العربي. أما الأولى فكانت طبعة المستشرق التشيكي ا. ر. نيكل في مدريد سنة ١٩٣٣، والثانية كانت طبعة المستشرق الإسباني إميليو غرسية غومس في مدريد أيضا سنة ١٩٧٢ . وكأن المستشرقين الجليلين على فضلهما وجهودهما المشكورة في نشر الديوان ودراسته كانا يريان أنه ينتمى إلى التراث الأدبى الأوروبي بسبب لغته الملحونة التي تختلط فيها عامية أهل الأندلس باللاتينية الدارجة وهي أصل اللغة الإسبانية الحالية. أما فيديريكو كورينتي، فقد رأى أن الديوان جزء من تراثنا الأدبي العربي، وأنه ينبغي أن يُردُّ إلى أهله، فينشر بالحروف العربية حتى يشترك مؤرخو الأدب العربي ونقاده في دراسته وبحث مايثيره من قضايا، لاسيما وأن الزجل الأندلسي كان أول أدب يكتب في العربية بلغة ملحونة، وكان بذلك منطلقاً لما نظم في سائر أقطار العالم العربي من شعر ملحون أو مايعرف باسم «شعر العامية».

وتشعب الحوار بعد ذلك إلى مسالك عدة وإلى إثارة قضايا على جانب كبير من الخطر، منها الصلة بين الفنين اللذين كان للاندلسيين فضل ابتكارهما، وهما الموشحة والزجل، وما كان من هذين الفنين أسبق في الظهور، فقد درج الباحثون سواء من العرب أو المستشرقين على عد الموشحة هي السابقة، وكان تصورهم لذلك مبنيا على أن الموشحة

كانت تنظم في الأندلس بلغة عربية فصيحة فيما عدا «الخرجة» أي القفل الأخير الذي كان ينظم بلغة عامية تختلط فيها العربية بالعجمية، أي اللاتينية الدارجة، ثم أتى الزجل الذي كان ينظم كله بالعامية. أما فيديريكو كورينتي، فقد رأى أن الزجل كان أسبق في الظهور من الموشحة، وأن الموشحة استعارت خرجتها العامية من الزجل، ودلل على ذلك - إلى جانب ما تؤدى إليه الدراسة اللغوية النظرية حول لغة الأندلس الملحونة - بشاهد من شعر عامي ينتمي إلى أوائل القرن الرابع الهجرى ورد في القسم الخاص بتاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله من كتاب (المقتبس) لابن حيان، أي في تاريخ سابق لأول موشحة أندلسية معروفة بقرن من الزمان. على أن القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ الذي ولد فيه الزجل الأندلسي، إذ إن هذه مسألة ما زال يلفها الغموض. فابن قزمان صاحب أول ديوان زجلي يصل إلينا كاملا أو شبه كامل، ولد على الأرجح بعد سنة ٧٤٨ (١٠٨٠) بقليل وامتدت به الحياة إلى سنة ٥٥٥ (١١٦٠) أي إنه عاش في فترة ازدهرت فيها صناعة التوشيح، وهو لا يشير في ديوانه إلا إلى واحد من سابقيه في صناعة الزجل هو أخطل بن نمارة. ولم تفدنا المصادر بشئ حول أخطل هذا ومتى عاش. وإذا كان ابن سعيد المغربي وابن خلدون يريان أن الزجل ظهر تقليدا للموشحة فإن دراسة فيديريكو كورينتي للموضوع قد انتهت به إلى النتيجة التي أسلفنا ذكرها، وهي أن الزجل هو أسبق الفنين إلى الظهور. وعلى كل حال، فإن القضية محتاجة إلى مزيد من التأمل والبحث.

ومن القضايا التى اثيرت فى الندوة مسالة عروض الزجل القزمانى والاندلسى بصفة عامة. ولعل هذه أعقد المشكلات المتعلقة بالزجل. ولهذا، فإن عبد العزيز الأهوانى – وهو الباحث العربى الوحيد الذى اهتم بنشأة الزجل الأولى والذى قدم دراسة قيمة حول ابن قزمان ظهرت منذ أربعين سنة – رأى أن يتجنب الخوض فى هذا الموضوع حتى تتوافر بين يديه مادة كافية له. وكان من أول من تعرض لهذه القضية المستشرق الإسبانى خوليان ريبيرا الذى رأى أن الزجل لايخضع للعروض الخليلى الذى ينظم على أساسه الشعر العربى التقليدى، وإنما ينضبط على الأساس المقطعى المتبع فى الشعر الأوروبى. ثم أتى غرسية غومس فتبنى هذا الرأى وطبقه على جميع أزجال ابن قزمان فى نشرته للديوان (سنة ١٩٧٢)، بل إنه رأى أن الموشحة الاندلسية نفسها: تخضع للعروض المقطعى. وأما فيديريكو كورينتى فقد طرح تصورا أخر معارضا لنظرية غرسية غومس، وهو أن الزجل - ومعه خرجات الموشحة ـ يخضع لموازين العروض التقليدى، غير أن الاندلسيين أدخلوا على هذه الأعاريض بعض التحوير والتعديل بحيث تتكيف فى البيئة الاندلسية وتلائم ذوق أهل البلاد وطريقتهم فى نطق العربية، وذلك بأن اعتمدوا «النبر» على بعض القاطع. ويُشبَّهُ كورينتى ما أحدثه الاندلسيون على عروض الشعر العربى - بغير أن يمسوا جوهر أوزانه التقليدية - بما حدث بالنسبة للشعر أحدثه الاندلسيون على عروض الشعر العربى - بغير أن يمسوا جوهر أوزانه التقليدية - بما حدث بالنسبة الشعر أعتماد النبر أيضا على بعض مقاطع الشعر.

كذلك كان من القضايا المثارة مسألة التأثير المحتمل للشعر الدورى الأندلسى - أى الموشحات والأرجال - فى نشأة الشعر الأوروبي، سواء فى إسبانيا أو فيما يجاورها من البلاد. وهى قضية احتدم حولها جدل طويل بين الباحثين الأوروبيين والعرب طوال القرن الحالي، ولم تقل فيها الكلمة الأخيرة حتى اليوم. وكان مجمل رأى فيديريكو كورينتى فيها أن الشعر العربى الأندلسي قد ترك بصماته على الأقل فى الشعر الإسباني سواء فى طريقة النظم أو فى المصامين والصور، على أنه قصر هذا التأثير على شعر الموشحات والأرجال، وأما الشعر التقليدي المنظوم بالعربية الفصيحة فقد استبعد تأثيره فى الشعر الإسباني والأوروبي لأن التعامل بين الأندلسيين ومساكنيهم من النصاري إنما كان يتم باللغة الدارجة ، والشعر التقليدي الفصيح يقتضى ثقافة ومعرفة واسعة بالعربية ما كانت لتتوافر لدى عامة الشعب. وهنا دار حوار طويل بينه وبين الدكتور محمود مكى الذي رأى أن الشعر الإسباني ثم الأوروبي بشكل عام تأثر بالشعر العربي

بشقيه الفصيح والعامى على السواء، ودلل على ذلك بشواهد عدة، منها ما أورده المؤرخ ابن حيان فى خبر غزوة النورمنديين لدينة بربشتر فى أقصى شمالى إسبانيا سنة ٢٥٦ (١٠٦٣) من إعجاب هؤلاء الغزاة القادمين من شمال أوروبا بالأغانى العربية المنظومة باللغة الفصيحة وطربهم لها، إلى جانب شواهد أخرى ومنها أن بعض رجال الدين المسيحيين كانوا يحفظون بعض سور القرآن ومقامات الحريرى وهى ماهى من صعوبة اللغة، وذلك مما يتضح من خبر المناظرة التى جرت بين أديب أندلسى يدعى ابن رشيق المرسى وأحد كبار القساوسة فى نحو منتصف القرن السابع الهجرى.

وطرح الأستاذ عبد الرحمن الأبنودى مسالة القيام بتسجيل أزجال ابن قزمان تسجيلا صوتيا، ولاحظ أن اللهجة الأندلسية كما تبدو في الديوان تشبه اللهجة التونسية وأن ذلك التشابه قد يسبهل قراءة الزجل الأندلسي. ورد كورينتي على ذلك بأن الملاحظة صحيحة في جوهرها، فهناك مشابهة بين لهجة الأندلسيين ولهجات الشمال الأفريقي في المغرب وتونس بل في مصر أيضا، غير أنه ينبغي توخي الحذر في ذلك، فالتشابه لايعني التطابق، وهناك خصائص للهجة أهل الأندلس في كلامهم العامي لا تتفق دائما ولهجات البلاد الإفريقية، وعلى من يقوم بذلك التسجيل الصوتي أن يراعي ما كان الأندلسيون يلتزمون به من النبر في مقاطع معينة من الألفاظ.

ولا يتسع المجال لتتبع كل ما دار حوله الحوار الطويل المتع في تلك الأمسية الحافلة ، غير أن فيما أوردناه شاهدا على مدى الاهتمام الذي فجره في أوساط الأدباء والنقاد المصريين نشر هذا الديوان الأندلسي الذي «ردُ الله غربته» فنشر لأول مرة بالحرف العربي بفضل ذلك المستشرق الإسباني الجليل فيديريكو كورينتي.



#### النسدوة :

#### 🗆 جابر عصفور:

أولا مرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية الخاصة في هذا اليوم، بعاصفته الربيعية. والعاصفة الربيعية دائماً تحمل غبار الطلع، علامة على الخصب والتجدد. والواقع أن نشر ديوان ابن قزمان علامة من علامات الخصب والتجدد. فمن ناحية، نشر هذا الديوان يمثل كشفا عن جانب إبداعي ظل مجهولا لا أقول لسنوات وإنما لقرون. وهو يدل على أننا أخذنا ننتبه إلى الهامشي من الإبداع الذي لم نكن نحتفي به من قبل، ولم نكن نضعه في المكانة اللائقة من ثقافتنا وإبداعنا. والحمد لله، المجلس الأعلى للثقافة بدأ الاحتفاء بالهامشي أو الذي كان يعد هامشيا من الإبداع الشعبي، فهناك لجنة فاعلة من لجان المجلس النشطة، هي لجنة الفنون الشعبية، ولها إسهامها في تأكيد معنى الإبداع وتحطيم حدود الهامشية التي فرضت على ألوان متعددة من الإبداع لوقت طويل. وواضع أن هذه الروح السمحة قد امتدت إلى يقية لجان المجلس؛ فلجنة الشعر التقليدية صاحبة القرارات المشهورة التي أحالت بعض قصائد الشعر الحر إلى لجنة النثر للاختصاص ضمت

بين أعضائها شعراء العامية. والآن أصبحت جوائز الدولة التشجيعية في الشعر مفتوحة أيضا للكتابة بالعامية، على أساس أن الإبداع لا يجب أن نميز بعضه عن بعض بواسطة اللغة أو اللهجة، لأن اللغة أو اللهجة هي وسيلة من وسائل الإبداع. وتكتمل هذه المسيرة التي تختفي بالهامشي وتضعه في الصدارة، لما ينطوى عليه من قيم إبداعية، بإصدار ديوان ابن قزمان.

والواقع أنى شخصنيا سعدت كل السعادة عندما حمل إلى أستاذى الدكتور محمود على مكى مخطوطة الديوان، ولم يكن مصدر هذه السعادة نابعا فحسب من أن الأستاذ فيديريكو كورينتى الذى نشرف بصحبته اليوم ونسعد، والذى أمضى سنوات وسنوات طويلة فى تحقيق المخطوط وأصدر عملاً متميزاً بكل معنى الكلمة من الناحية الجامعية والأكاديمية، وإنما هناك بجانب هذا السبب الأول للسعادة أسباب أخرى؛ منها أن أستاذى الذى أجله وأدين له بالكثير، عبد العزيز الأهوانى، رحمه الله، كان يحدثنا دائماً ونحن طلاب فى جامعة القاهرة عن أهمية ابن قزمان، وعن شعره وعن الجوانب الإبداعية فى هذا الشعر، وعن الدور الذى لعبه ابن قزمان فى فن الزجل. ويضاف إلى ذلك أيضا أننى سمنذ وقت غير قصير – أرى أن الإبداع الذى يوجد فى مناطق الهامش يكون، فى حالات كثيرة، أكثر قوة وعمقا وجذرية فى مساعدة الإنسان على الانتقال من مستوى يكون، فى حالات كثيرة، من الأدب الذي ينظر إليه دائماً بوصفه أدب المركز. والحق أننى لاحظت – بعد أن تصفحت مخطوطة هذا الديوان – أنه كان يزيد من جوانب السعادة، وأننا إزاء عمل أكاديمى رائع، وإزاء شاعر كنا نجهله قبل ذلك ونتحدث عنه دون أن نطالعه حقا، وإزاء عملى معنى الكلمة.

وقد أخرجنا الديوان وكانت الفرحة التي رأيتها في أوساط المهتمين فرحة جديرة بأن ننقلها الآن للأستاذ فيديريكو كورينتي حتى يعرف حجم السعادة التي أثارها فينا بسبب هذا الجهد المتميز. ولهذا كنا سعداء بنشر الديوان وكنا سعداء بدعوة الأستاذ فيديريكو كورينتي إلى المجلس الأعلى للثقافة في سلسلة اللقاءات التي يقيمها المجلس بين المثقفين المصريين والمثقفين في كل أنحاء العالم. وأنتم تذكرون أننا منذ فترة قريبة التقينا بمارتن برنال، وعما قريب سوف نلتقي بمثقف آخر كبير، لنؤكد بعدا إنسانيا جديدا من الأبعاد التي ينهض عليها دور المجلس الأعلى للثقافة. وكنا سعداء أيضا حين اختارت اللجنة العليا كتاب فيديريكو كورينتي (ابن قزمان) بوصفه أفضل تحقيق للتراث في هذا العام . وقد كرم التحقيق وكرم صاحب التحقيق. لكنني أتصور أن التكريم الحقيقي له هو أن يتحاور معكم وأن يحدثكم عن تجربته في هذا الديوان ومع هذا الديوان، وأن نطرح عليه نحن مجموعة من تصوراتنا وأفكارنا وخواطرنا، فالتكريم الحقيقي للعالم هو الحوار معه الذي يكشف عن المزيد من الأبعاد ويؤكد المزيد من قيم العلم. وسوف نبدأ هذا اللقاء بكلمة قصيرة من الأستاذ الدكتور الطاهر مكي، مقرر لجنة الدراسات الأدبية التي قررت ابتداء نشر هذا الديوان مع لجنة الشعر في المجلس الأعلى. فليتفضل الدكتور الطاهر مكي.

#### الطاهر مكى :

فى الواقع، أود فى البداية أن أتخدث، من الناحية التاريخية، حديثًا قصيرًا عن ديوان ابن قرمان لكى نعرف أننا تأخرنا كثيرًا لكى نصل إليه.

هذا الديوان اكتشفه المستشرق الروسي كراتشوفسكي في منتصف القرن الماضي. ثم جاء مستشرق ألماني فصور جانبا منه تصويرا فوتوغرافيا سنة ١٨٩٦ انتشر على نطاق ضبق جلـا، ثـم جاء المستشرق التشيكي نيكل المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونشره سنة ١٩٣٣ في مدريد، رقد نشر المقدمة باللغة العربية وترجمها، ونشر النص بحروف لاتينية ثم ترجم بعضا من قصائد ابن قزمان، وكانت محاولة لا بأس بها، إلى أن جاء المستشرق الإسباني العظيم إميليو غرسية غومس فاهتم بالكتاب ومنحه جهدا عظيما؛ حققه ودرسه وأصدره في ثلاثة مجلدات في مدريد عام ١٩٧٢. ولكن الأستاذ غومس، شأنه شأن نيكل، كان يرى أنهما يتوجهان بالكتاب إلى عامة المتقفين الأوروبيين؛ ليس المستشرقين فحسب وإنما الذين يتخصصون في الدراسات الرومانية، على اعتبار أن الزجل كان وراء الأشكال الشعرية في الأدب الأوروبي في عصر النهضة، وأن العلماء الأوروبيين في الدراسات الرومانية ليسوا بحاجة إلى معرفة المعنى وإنما بحاجة إلى رؤية الشكل؛ فكتب لهم النص العربي بحروف لاتينية. وعلى هذا النهج سار إميليو غرسية غومس ثم جاء الصديق الأستاذ الدكتور فيديريكو كورينتي دي كردبه، ورأى أننا مع كتابة النص بالحروف اللاتينية لابد أن نرد إليه غربته، وأن نكتبه بحروف عربية أيضا، فحقق النص بحروف عربية وكتبه أيضا بحروف لاتينية، ودرسه في مقدمة تناولت عروض الزجل وقوافيه وبناءه في منهج جديد مغاير في آرائه لأراء غرسية غومس وآراء نيكل، وصدر كتابه عن المعهد العربي الإسباني في مدريد سنة ١٩٨٠. والآن، بعد ستة عشر عاما، يصدر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة هذا الديوان محققاً للأستاذ الدكتور فيديريكو كورينتني.

الأستاذ الدكتور فيدريكو الذى صحبته سنوات، حيث عشت فى إسبانيا سنوات وعرفت عدداً لا بأس به من المستشرقين الإسبان وغيرهم، يتميز بأنه لا يعرف اللغة العربية فحسب، وإنما يتكلمها ويجيدها، وكان فى سنوات شبابه ينشد علينا شعرا باللغة العربية من نظمه، لا أدرى هل هو مستمر فى نظم الشعر هذا أم أقلع عنه مثل كثيرين. كما أنه ترجم كثيرا من التراث العربى إلى اللغة الإسبانية كان صعبا، فهو قدم للمرة الأولى المعلقات فى لغة إسبانية جميلة، وكان أيضا هذا العمل الذى أعده عملا رائعا ومتميزا ثمرة جهد كبير.

قد نتفق أو لا نتفق في الآراء التي قدمها الأستاذ كورينتي، ولكن الجهد الذي بذله جدير بأن نحترمه، والنظريات التي اهتدى إليها جديرة بأن نعرفها. ولن أتحدث عنها بأكثر مما سوف يتحدث هو عنها بنفسه. فقط أرحب به هنا في المجلس الأعلى للشقافة، باسم لجنة الدراسات الأدبية واللغوية، وأرجو له معنا، ليس هذا اللقاء فحسب وإنما لقاءات متعددة في قادم الأعوام إن شاء الله تعالى، ليسهم معنا في صحوة ثقافية بدأت ولن تتوقف ونرجو أن تؤتى ثمارها. شكرا له مرة أخرى.

#### 🗀 جابر عصفور:

بعد كلمة الأستاذ الدكتور الطاهر مكى عن لجنة الدراسات الأدبية، الكلمة للأستاذ الدكتور محمود مكى الذي قدم للديوان فليتفضل.

#### 🗌 محمود على مكى :

فى البداية أقول إن الدكتور جابر عصفور أوصانى بأن أختصر فى كلمتى عن فيديريكو وفى تقديمى له، وأنا مضطر إلى هذا الاختصار ولو أن هذا أمر فى الحقيقة صعب، وذلك لأن فيديريكو يمكن أن نتحدث عنه ساعات طوالا. فيديريكو كورينتى كردبه هذا هو اسمه، وكما نرى أحد اسمى عائلته؛ فالأسنماء الإسبانية دائما تختفظ باسمى عائلة الأب وعائلة الأم. أحد هذين الاسمين هو كردبه أى قرطبة، وهذا يدل على صلته بقرطبة عاصمة الخلافة القديمة، التى كانت أيضا هى مسقط رأس ابن قرمان نفسه.

كان هناك ارتباط لفيديريكو بالثقافة العربية منذ قديم، وأنا أذكر فيديريكو حينما كان طالبا في كلية الأداب بجامعة مدريد منذ أقل قليلا من أربعين سنة، وقد كان أمرا مذهلا حينما تعرفت به، فإذا به \_ وهو دون العشرين من عمره \_ يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، بل إنه كما ذكر أخي الدكتور الطاهر مكي كان ينظم الشعر بالعربية. وكان هذا أمرا مذهلا للجميع. إلا أنه كان باحثا أيضا. وقد تمكن، في أثناء دراسته اللغات السامية، من عدد من اللغات السامية الحية والميتة، ولذلك فإنه بعد تخرجه كنا نتنازعه. كان قسم اللُّغة العربية وأقسام اللُّغات السامية الأخرى يتنازعون على فيديريكو يريدون أن يستأثروا به، وكان من حظنا أنه اختار الدراسات العربية. وبعد تخرجه مباشرة عين مديرا للمركز الثقافي الإسباني في مصر، حيث قضي ثلاث سنوات اتصل في أثناءها بالأوساط الأدبية في مصر، وأتقن لهجتنا المصرية، ثم بعد ذلك امتدت به حياته وننقلاته، ذهب إلى أمريكا فدرس في جامعة بنسلفانيا اللغات السامية إلى جانب اللغة العربية، وإلى المغرب أيضا حيث أتقن لهجات المغرب، وهذا يصور اهتمامه الكبير باللغويات العربية، وباللغة العربية الفصحي التي ترجم عنها كما ذكر الطاهر مكى المعلقات ثم بعد ذلك ترجم إلى الإسبانية (عودة الروح) لتوفيق الحكيم، واتسعت دراساته بعد ذلك في اللغة وفي الأدب العربيين، ولاسما في الأندلس، فأخرج دراسات لا أستطيع أن أحصرها؛ إذ تشمل عشرات من الكتب والمقالات المتعلقة بمجالات كثيرة في اللُّغة وفي الأدب، واهتم بصفة خاصة بالشعر الدوري، بالموشحات والأزجال التي كان الأندلسيون مبتكريها، والتي انتقلت إلى المشرق وأثرت تأثيرا كبيرا في آدابنا المشرقية.

وقد تناولت دراسات فيديربكو كورينتى اللغة الأندلسية بصفة خاصة، فأخرج عديدا من الأبحاث حول الموشحة ولاسيما والخرجة التي تعتبر العنصر الرئيسي والمشكل في الموشحة، وضم إلى ذلك أبحاثه عن الزجل. ونحن نعرف أن ابن قزمان \_ هذا الشاعر الكبير، أو هذا الزجال الذي كان مبتكرا \_ هو الزجال الوحيد الذي وصل إلينا ديوانه شبه كامل، وقد كان اهتمام المستشرقين به كبيرا، ولكنهم كانوا يعتبرونه تراثا أوروبيا أكثر منه عربيا، ومن أجل هذا فقد كانت نشرتا نيكل وغرسية غومس بالحروف اللاتينية

أما فيديريكو فإنه اهتم بنشر الديوان بحروف عربية؛ ليس لمجرد أن الديوان كان مكتوبا بالعربية وإنما لمحاولة رد الاعتبار للغة العربية. ثم إنه يفتح مجالا للدارسين بالعربية الذين لا نعرف منهم أحدا قبل أستاذنا \_ تغمده الله برحمته \_ عبد العزيز الأهواني؛ فقد كان هو الوحيد في العالم العربي كله الذي اهتم بابن قرمان، والإي أدارت مساجلات بينه وبين غرسية غومس على

صفحات مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد وعلى صفحات مجلة الأندلس الإسبانية حول ابن قزمان. وقد أعاد فيديريكو النظر في العمل كله، وصحح كثيرا فيه، حتى إنه صحح نفسه أيضا، إذ صحح الطبعة التي صدرت في سنة ١٩٨٠ في مدريد وأضاف إليها إضافات كثيرة، حتى خرج لنا هذا الديوان في صورته الأخيرة التي استطعنا أن نقدمها، بفضل المجلس الأعلى للثقافة وبفضل الأستاذ الدكتور جابر عصفور، في مصر؛ بحروفه العربية بوجهه المشرق المضئ وكما كتبه وكما قاله صاحبه ابن قزمان.

أود في الحقيقة أن أعود مرة أخرى إلى ما نبهت إليه من الاختصار؛ فالحديث عن فيديريكو كورينتي والحديث مع فيديريكو كورينتي قد يطول، وطوله إنما هو متعة حقيقية. فأترك الكلمة الآن لفيديريكو حتى يحدثكم وحتى تستطيعوا أن تخاوروه، وله بعد ذلك الشكر، وللمجلس الأعلى للثقافة الشكر أيضا على إتاحة هذه الفرصة لنا لكى نلتقى بهذا العالم العظيم الذي أشرب حب الثقافة العربية وأشرب حب مصر، ونحن نشكره على ذلك ونتمنى أن تتكرر لقاءاتنا به. شكرا لحسن استماعكم وأترك الكلمة الآن للأستاذ فيديريكو نفسه.

#### 🗆 جابر عصفور :

شكرا للدكتور محمود مكى على هذا التقديم. سوف نستمع الآن إلى الأستاذ فبديريكو وبعد أن نستمع إليه سوف نفتح الباب للحوار، أنتم جميعا على دعوة للاحتفاء به وتعرّفه. واسمحوا لى باسمكم جميعا أن أرحب بالصديق العزيز فيديريكو كورينتي في القاهرة وفي المجلس الأعلى للثقافة، وأقدمه إلى حضراتكم بكل فرح وفخر، فليتفضل.

## بعض الآراء في فوائد تحقيق التراث العربي الأندلسي

#### □ فيديريكو كورينتي:

شكرا. مساء الخير. الحقيقة أنني لو كنت متواضعا لقتلتموني خجلا، ولكني ـ لحسن الحظ ـ لا أتسم بهذه الصفة!

من البديهيات أن العالم العربى والغرب، نجود كونهما متجاورين، محتوم عليهما التفاهم والتعامل كما أثبته التاريخ طيلة القرون؛ وإن تخللتها فترات تباعد وتجاهل بل، وتخارب أحيانا، والأنظار تلفت إلى الشر عادة أسرع منها إلى السلام، ولكنه يجوز القول أيضا بأن كلا العالمين - حتى أخد أوقات تقاربهما وأحسن أحوال تعايشهما - اقتصرت علاقتهما - أو كادت - على صعيدى السياسة والتجارة وقلما جاوزتها إلى الحضارة والثقافة، (إن استثنينا ما اقتبسته أوروبا من العلوم في الأندلس خلال أعالى العصور الوسطى)، حتى عصر التنوير الأوروبي وأيام النهضة العربية، عندما بدأ بعض العلماء من أهل الطائفتين يهتمون بأحوال جيرائهم غير المادية كالأدب والفن والفلسفة والعقائد، فنشأ من هذه النزعة صنفان من الناس لعبا دورا جوهريا في تعارف العرب والغربيين و تقوية الروابط الحضارية بينهم بعد طول انقطاعها شبه النام، هما المستشرقون الغربيون الذين أطلعوا مواطنيهم على خصال التمدن الإسلامي وإنجازاته، ورجال البعثات العربية الوافدين إلى أوروبا الذين اطلعوا على نفافتها اطلاعا جيدا، فعادوا إلى

بلادهم بعلم يقين عن أوصافها وميزها، وبزاد لا بأس به من فوائد علمية وأدبية، ما لبث أن أثرت في تطور الحضارة العربية المعاصرة.

إلا أن هذا الموضوع الكثيم الأوجه والأبواب أوسع من معارفي وأبعد من هدفي في هذه الساعة، وإنما مقصدي الآن أن أعالج أحد تلك الأوجه، وهو تخقيق التراث العربي الأندلسي وما ترتب عليه من فوائد شتي، مشيدا بذكر جهود من سبقنا إلى العمل في هذا الميدان ومغربا بالمضى فيه لاحقينا من الأجيال القادمة.

ومن المعلوم أن سيطرة بعض الدوائر الدينية المتطرفة على جنوبي أوروبا، بعد سقوط آخر معاقل الأندلس في أيدى القشتاليين في أواخر القرن الخامس عشر الميلادى، منعت العلماء في تلك الديار، فضلا عن غيرهم، عن أبسط مظاهر العناية بعلوم المسلمين؛ إذ كانت محاكم التفتيش تضطهد المتهمين بذلك بأشد العقوبات، فكانت نتيجة ذلك أن الكتب العربية الخط حرقت أو دفنت أو ألقيت في الآبار، كلما عثر عليها .. قبل قراءتها والتأكد من مضمونها .. وأن الناطقين بلغة الضاد، وكانوا كثيرين من مسلم ومسيحي ويهودى، اضطروا إلى إنكار علمهم ذلك خوفا من التعرض لتهمة العظف على الإسلام دون اعتناقه المترتبة عليها عقوبة الإعدام مع نزع الأملاك عن أنسالهم وإشراكهم في الخزى والربعة لمدة أجيال عدة. وطرد الموسكيون أخيرا عن وطن أسلافهم بعد إثقال كواهلهم بالضرائب الباهظة وإكراههم على الارتداد عن دينهم، ولو في الظاهر، وتعريضهم مع ذلك لجميع أبواب النكال والذل، ولم يبق في جميع أراضي العاهل الإسباني المتسعة إذ ذاك، أي في أوائل القرن السابع عشر الميلادى، إلى البرتغال وأقطار أخرى في جنوبي أوروبا وأواسطها، أي أثر مادى للحضارة الإسلامية سوى مبان عدة مشهورة كالحمراء بغرناطة، وجامع قرطبة، ومئذنة جامع إشبيلية، وقليل غيرها.

وكانت لذلك التعصب أسس شتى غير منحصرة في التشبث بالعقيدة والحرص على تبشيرها، منها الخوف من تغلب الدولة العثمانية على بقية أوروبا، ومنها حذر الملوك والأمراء من الخلافات الدينية لدى رعاياهم التى قد تؤدى إلى الحروب الأهلية ونداعى ممالكهم كما جرى بالفعل في أواسط أوروبا بعد نشوء البروتستانتية، ومنها وعى رجال الدين بأن تخرر العقول والاعتراف بمبدأ حرية العقيدة المقترنين بفلسفة النهضة الأوروبية سوف يسلبهم من ملطانهم شبه الكامل على أمور الدنيا والآخرة الذى كان لهم أثناء العصور الوسطى. وخلاصة القول أن مثل تلك الظروف قضت على العناية باللغة العربية وآدابها ومعرفتها وتعليمها في المملكة الإسبانية قضاء تاما لمدة طويلة، فلم يعد يعتنى بعلوم المسلمين أحد من أبنائها أثناءها، كما يتبين لنا مثلا في معاجم اللغة الإسبانية العظيمة المؤلفة حينئذ؛ فهي تذكر أصول الألفاظ الكثيرة المقتبسة من العربية على جانب كبير من الحيرة والتردد بين الصحيح حينئذ؛ فهي تذكر أصول الألفاظ الكثيرة المقتبسة من العربية في جانب كبير من الحيرة والتردد بين الصحيح والباطل من الاشتقاقات، مهما عظم شأن بعض تلك المعاجم والدراسات اللغوية وشاعت شهرة أصحابها من أمثال كوباروبياس وألدربي، وذلك نتيجة لانعدام مجيدى اللغة العربية في إسبانيا عندئذ واستحالة الاتصال بعلمائها في مظانهم.

ومازالت الأحوال كذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادى، عندما ولى الأمر الملك كارلوس الثالث المؤيد للمنورين أيما تأييد، وقد فهم أن العلم والتعليم خير على كل حال من الجهل والظلامية، وأن لابد له من اتخاذهما وسيلة وحيدة للحاق بالأم الأوروبية المتقدمة التى كانت إسبانيا قد تخلفت عنها عقب نشاط تلك الدوائر الدينية المتعصبة المضادة للرقى، أو يكون مصير مملكته مزيدا من الهزائم والتقهقر والتراجع عن منافسة الدول العالمية الكبيرة. وكان بطبيعته أميل إلى اللين والمسالمة منه إلى الشدة والمحاربة، فعاد يقيم علاقات سلمية دبلوماسية وتجارية مع الدولة العشمانية في المشرق ومع الدولة الشريفية في المغرب، وشجع العلماء وحررهم من قيود المراقبة على

الأذهان المتسم بها عهد أسلافه، فسرعان ما ازدهرت ثانية علوم أضحت منسية؛ منها علم العربية وتاريخ الإسلام والأدب وسائر ما كان قد ألف بالعربية من كتب ومقالات في الطب والصيدلة والرياضيات وعلمي النبات والحيوان .. إلنح، مع أن معظم ذلك لم يتحقق إلا في القرن التاسع عشر، بعد غزو نابليون لإسبانيا والبرتغال الذي أسفر عن تضاؤل الحكم المطلق فيهما وبدء الاعتراف بحق الجماهير، لا الخواص فقط كما كان الأمر من قبل، في التربية والثقافة.

فشرع المستشرقون الإسبان عند ذلك في نشاط مكثف من تحقيق التراث العربي الأندلسي وترجمته إلى الإسبانية بهذف تعميم منفعته، واهتموا أول الأمر طبعا بالمؤرخين، ونشر غايانغوس وكوديرا وغيرهما سلسلة مهمة من المؤلفات العربية في تاريخ الأندلس، إما محققة في أصولها وإما مترجمة إلى الإسبانية أو غيرها من اللغات الغربية، فعادت آذان الإسبان تسمع أسماء ابن الابار وابن بشكوال والفرضي وابن القوطية .. إلخ، فأصبحوا يعترمون علوم الإسلام ويعترفون بشأنها أيام ازدهارها بعد جهلهم واحتقارهم لها أثناء قرون، ثم جاء دور العناية بالجغرافيين وأصحاب كتب الفلاحة والعلوم الطبيعية والرياضية، ولم يأت دور العناية بالفلسفة والفقه والدين والأدب قبل القرن العشرين إلا نادرا، لأن عدد المتخصصين في هذه الميادين كان ولم يزل قليلا نسبيا. ومع ذلك، والمتمرار الأزمة الاقتصادية، كما دل عليه وقوع الانقلابات المتتالية بل والحروب الأهلية مرات عدة، فعلينا أن واستمرار الأزمة الاقتصادية، كما دل عليه وقوع الانقلابات المتتالية بل والحروب الأهلية مرات عدة، فعلينا أن نعرف بأن مشاركة الاستشراق الإسباني في هذه الدراسات جدير بالتقدير والإعجاب، أضف إلى ذلك أنه كان، في أكثر الحالات، على خلاف الشأن في دول أوروبية أخرى، متميزا بعدم تلبسه بالمغامرات الاستعمارية غير خادم لمصالح الزائفين عن الاستقامة والعدالة.

أما الفوائد الناتجة من ذلك النشاط التحقيقي والتأليفي؛ فمنها فائدة معنوية وفائدة مادية. نعني بالمعنوية أنها لا تقدر تقديرا نقديا مباشرة وإن لم تعدم أثرا في تطور أحوال الناس المادية، ومن أبوابها الفائدة العلمية المنعكسة في الاطلاع على حقائق التاريخ وأسباب أوضاع البلدان الحائية، ولا شك أن الإنسان غير المبالي بماضيه وأصوله قد سقط من بعض إنسانيته، والفائدة الثقافية الحاصلة من تعارف الأمم كيانا وحضارة، الذي أسفر في حالة إسبانيا المذكورة عن ترك التنافر المتوارث عن حملات التبغيض العنصري أو الملّي المشنونة في الماضي البعيد أو القريب، بل الواقعة في الحاضر أحيانا، ولها بواعث متعددة الأنواع سيطول ذكرها مع كونها معروفة. فتقاربت الأمتان العربية والإسبانية ثانية بعد تباعدهما وتجافيهما خلال القرون، كل ذلك نتيجة لرواج كتب تصف العرب والإسلام وصفا أكثر حيادا وأقرب إلى الواقع، منها ترجمات قصائد أهم شعراء العرب على يد الأستاذ جارسيا جوميس التي أثرت تأثيرا بالغا في جيل الأدباء الإسبان المسمى بجيل السنة السابعة والعشرين في هذا القرن، من أمثال جارسيا لوركا، وهو أشهرهم، على أن معظمهم متميزون لهذا السبب بنظرة إيجابية إلى الإسلام والعرب أو على الأقل بحب بالعالم الثالث، وليس إذا طلبنا الحقيقة إلا أحد أجزاء العالم الوحيد الذي يسكنه البشر وهو بيته الصغير الذي لا بالعالم الثالث، وليس إذا طلبنا الحقيقة إلا أحد أجزاء العالم الوحيد الذي يسكنه البشر وهو بيته الصغير الذي لا يتزكم فيه إنسان إلا وعطس جاره.

فأخذ الإسبان بسبب ذلك النشاط التحقيقي يفتخرون بمآثر الأندلس ورجالها المشاهير على أنها من مآثرهم وأنهم من رجالهم أيضا، فبدأنا نرى ما لم يكن أجدادنا ليصدقوه لو نشروا اليوم، أى شوارع ومحاج وميادين في مدننا تحمل أسماء الشعراء والفلاسفة والعلماء الأندلسيين، منصوبة فيها تماثيلهم في بعض الأحيان، ولا دليل أقوى على أن أذهان الناس قد تغيرت عما كانت عليه وتطورت نحو الاعتراف بحقائق ماضينا، والفضل في ذلك راجع إلى جهود المستشرقين الذين اشتغلوا شغلا علميا جديا مستمرا غير منقطع ولا ماثل مع أهواء الأزمنة، لا يكسبهم أرباحا طائلة ولا شهرة كبيرة على نطاق بلادنا، فاستطاعوا بذلك أن يلقوا الأضواء على الظلمة وأن يشوا بعض العلم حتى في قلوب المتجاهلين.

ومع أن لعلمهم فوائد مادية أيضا كما قلنا، إذ إن نتائج جهودهم شجّعت عمليات التبادل السياسي والتجارى والسياحى .. إلخ، فإننى بحكم اختصاصى بالبحث والتحقيق أعلق مزيدا من الأهمية على تلك الفوائد المعنوية التي كانت أساس انقلاب قلما يرى مثله في موقف أمة كاملة من قضية تاريخية بالغة الشأن، كما هي قضية الإسلام والعرب ودورهم الحضارى في أوروبا عن طريق وجودهم في الأندلس، ولا شك أن رواد هذه الحركة التثقيفية لم يكونوا غير أولئك المستشرقين المنورين المواظبين الذين أرشدوا مواطنيهم إلى تفكير أصح وأعدل، ونبهوهم إلى ما كانوا قد نسوه من حقائق ماضيهم وجذور كيانهم.

وقد أعقبت ذلك فترة جديدة من فترات تاريخ إسانيا المعاصر متميزة بازدهار الدراسات العربية والإسلامية إلى درجة غير معهودة منذ سقوط الأندلش، أنشئت فيها كراسي لتعليم العربية في أهم جامعاتها، وتكاثرت البعثات إلى الأقطار العربية، لاسيما مصر، ثم وضع حجران أساسيان في بناء التعاون الثقافي بين أمتينا عند إنشاء المعهد المصرى للدراسات الإسلامية سنة ١٩٥٠، وهما المنظمتان اللتان به بالاشتراك للدراسات الإسلامية سنة ١٩٥٠ والمعهد الإسباني العربي للثقافة سنة ١٩٥٤، وهما المنظمتان اللتان به بالاشتراك مع الجامعات ومراكز الأبحاث به تزعمتا نشاط الأساتذة الإسبان والعرب المعتنين بالتراث الأندلسي عن طريق إصدار كتب ومجلات ذات مهام تدريسية وبحثية وتثقيفية كان من شأنها توثيق الروابط الثقافية والحضارية بين إسبانيا والعالم العربي في مرحلة ثانية أقوى نشاطا وأثبت قدما وأثرى ثمرات من المراحل السابقة لهذه الظاهرة التاريخية المعاصرة المهمة، أي عودة تلافي العرب والإسبان وتعاونهم على خقيق تراثهم المنترث.

في هذه الفترة الموافقة النصف الثاني من القرن العشرين نقلت إلى الإسبانية تخف الأدب العربي من المعلقات إلى كتاب (البخلاء) إلى روايات طه حسين ونجيب محفوظ ومسرحيات توفيق الحكيم، كما عربت أهم كتب الأدب الإسباني؛ من (دون كيخونه) إلى مسرحيات جارسيا لوركا، فضلا عن بعض آثار الأدب الأمريكي اللاتيني، ونشر المعجمان الإسباني العربي الإسباني المتعدمان آنفا، ووضعت كتب قواعد العربية بالإسبانية وقواعد الإسبانية بالعربية، وحقق ديوان ابن قزمان ثلاث مرات حتى وقع الرضى عنه على قدر الإمكان، عند نشر تحقيقنا الأخير بالقاهرة الذي نال جائزة تحقيق التراث في هذه السنة، وهو تحقيق عربي يرد هذا الكتاب للمرة الأولى لجمهوره العربي، على النمط العربي من أولى صفحاته إلى آخرها، على خلاف المحاولتين السابقتين، قد قدمه ابن الأندلس إلى إخوانه العرب تقدمة بسيطة يرجو بها مقابلة بعض الفضل الذي أنعم به أسلافهم على أرضه.

وفى هذه الفترة نفسها، قليلة السنين كثيرة الإنجازات، عُثر على الخرجات المسماة بالأعجمية في بعض الموشحات الأندلسية، فأثارت متاقشة شديدة ما انفكت أصداؤها رنانة لدى علماء يتجاذبونها، منهم من ادعى نسبتها إلى أقدم مراحل الأدب الغربي، ومنهم من اعترف بكونها جزءا من تراث الأندلس الإسلامي مزدوج اللغة، على أنه لا يمكن إنكار قيمتها الشعرية الشعبية وأهميتها لمعرفة فنون الشعب في بقعة من العالم الإسلامي في عصر سابق لأقدم آثار أمثالها الأوروبية بما لا يقل عن قرنين؛ الأمر الذي يثبت أن الفولكلور، وإن كان لفظه إنجليزيا حديثا، قد سبق العرب، لاسيما منهم الأندلسيون، إلى معناه؛ إذ اعتنوا بأشعار العوام وأمثالهم في القرن

الحادى عشر الميلادى على الأقل، بينما كان المشقفون الأوروبيون القليلون إذ ذاك، ومعظمهم من القساوسة والرهبان، لا يرون أية قيمة لقول بغير اللغة اللاتينية، وقد اشتهر قولهم G.N.L أى المكتوب باليونانية لا يقرأ، ولا يرعون للعامة ولغاتها حقا في الفن، وهي أوضاع لم تتغير جذريا، مع أنها تطورت وتحسنت نوعا ما فيما توالى من القرون، إلى القرن الماضى عند قيام الرومنطيقية وانكباب العلماء على دراسة آداب الشعب وفنونه.

وفيها أيضا قامت على قدم وساق دراسة الأدب المورسكى، أى أدب المسلمين الأندلسيين الباقين في بلادهم بعد استبلاء النصارى عليها، الناطقين بالإسبانية في آخر مدتهم، مع استعمالهم في كتاباتهم الحروف العربية واحتفاظهم بالإسلام دينا وبأدب إسلامي المواضيع والأساليب في الغالب، وهي دراسة ألقت أضواء كثيرة على بطولتهم العجيبة ومساعيهم الحميدة في سبيل إبقاء حضارتهم ومثلهم العليا وقيمهم الأخلاقية وسط بيئة معادية لها جميعا، مع انتماء أكثرهم إلى أبسط الطبقات الاجتماعية، من فلاحين وصناع ومكارين، غير مهذبين خاضعين لرقابة محاكم التفتيش الشلايدة إلا أنهم لم يقبلوا حرمانهم من تقاليدهم، بما فيها العناية ببعض العلوم الإنسانية كالتاريخ والأدب خاصة، وببعض العلوم الدينية كالقراءات القرآنية والفقه والحديث .. إلخ. وكانت دراسة أحوالهم قد بدأت في القرن الماضي فاستمرت في النصف الأول من قرننا هذا، ولكن النصيب الأوفر منها وافق هذه الفترة نفسها الملأى نشاطا لم يكن له نظير في أي عصر سالف لها.

ونتيجة هذه الأعمال المذكورة أن مستقبل الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا وفي أقطار أمريكا اللاتينية مضمون، مع عونه تغالى، وكذلك شأن دراسة الحضارة الإسبانية في البلاد العربية، ومعنى ذلك أيضا أن عصور التنافر والمناهضة بين أمتينا قد ذهبت إلى غير رجوع، والفضل في هذه البركة والنعمة أو جزء كبير جدا منهما راجع إلى نشاط هؤلاء الأساتذة العرب والإسبان الذين اعتنوا بتحقيق تراثينا واسترجعوا من خزانات المخطوطات ما كان في غير متناول الأيدي من أخبار وأشعار ذكرتنا بما كاد أن ينسى من ماضينا، على أنه أساس حاضرنا، وأنذرتنا بأننا أجمعين، إن نسينا ماضينا، ما سلمنا من تكرار أخطائه، وبأن العلم الصحيح زاد في الدنيا للإنسان يدنيه من قضاء أكثر مآربه، وتقى يقربه من الله وخلقه، وما رضى سبحانه وتغالى لعباده بالجهل كما جاء في القول المأثور.

وأخيرا، أريد أن أختم كلمتى هذه بالتعبير عن شكرى واحترامى غير المحدودين لهؤلاء العلماء الصالحين الذين حبسوا أنفسهم على هذه الرسالة السنية، الراحلين والمتريثين منهم على السواء، من ناجحين مشاهير أو مجتهدين متوسطين، فإن الأعمال بالنيات، ومن إسبان وعرب، أخص منهم بذكر الحنان والامتنان أستاذى الجليل ومعلمي الصابر وصديقي العزيز محمود على مكى الذي أبلى بلاء حسنا في حلّبة فرسان العلم والقلم والبحث والتدريس، وهو من لقنني ما تعلمته من أسرار العربية وأسدى على أيادى بيضاء لا تعد، فنعم الأستاذ والصديق، ولكم وددت لو حظي بمثله زملائي وتلاميذي المسؤولون الآن معي، أو بعدى عما قلبل، عن إحياء هذا التراث وإثرائه وإبقائه للأجيال القادمة، رحمنا الله أجمعين، وعليكم سلامه ورحمته وبركاته، ومن عبده الضعيف لكم أفضل الأماني وأجزل الشكر.

#### 🗀 جابر عصفور :

باسمكم نوجه الشكر إلى عبده الضعيف الذي لسنا نراه ضعيفًا، على الإطلاق! والآن نفتح الباب للحوار مع الأستاذ فيديريكو فلتتفضلوا.

#### 🗆 فرحان صالح:

فى سنة ١٩٩٥، وبالتحديد فى ١٩٢٠ من ذلك العام؛ عقد فى لبنان المؤتمر الأول للشعر العامى هناك. وقد تناول المشاركون فى المؤتمر المساهمات المتعلقة بالثقافة الشعبية فى لبنان، وبخاصة ثقافة الزجل، وبالتأكيد كان من ضمن المسائل التى تم تناولها والحديث حولها مسألة ابن قزمان بالتحديد. ابن قزمان بين لنا أن التراث الزجلى ربما الأسبق بالمشرق، وذلك لأن الحالات الأولى للتفكير بالزجل كانت موجودة بمنطقة معينة بالعراق اسمها نصيبين، وبالتالى سريان هذه الثقافة موجودة عندهم بشكل واسع جدا. ومن ضمن هذه الوضعية يمكن متابعة مارأفرايم السرياني الذى ينسب إليه الفضل فيما يتعلق بالمحاورات الزجلية التى عرفت عمليا حوالى سنة ٢٧٦ بالتحديد. لذلك أفترض أن الأرضية الأولى للثقافة الزجلية وجدت بمنطقة نصيبين فى العراق، على يد مارأفرايم السرياني بالتحديد. ولكن كيف انتقلت هذه الثقافة إلى مناطق أخرى؟

أعتقد أن هناك إمكانا لوجود اجتهادات حول هذه الوضعية، يتمثل في مسألة متغيرات ديموجرافية وسكانية، وقد كانت منطقة المشرق العربي ساحة واسعة جداً لهذه المتغيرات التي دفعت إلى هجرة سكانية آنذاك. وربما كان انقرن الرابع والسابع الميلاديين من المراحل الأساسية التي عرفت فيها المتغيرات السكانية. وآنذاك انتقلت الثقافة الزجلية من العراق إلى سورية فلبنان. وربما بعد سنة ٦٣٠ نتيجة الفتوحات الإسلامية التي تمت على صعيد المغرب العربي نم الأندلس، انتقلت هذه الثقافة الزجلية آنذاك وعبر رواد معينين ساهموا في هذه النقلة. هذا أحد الاجتهادات التي تم تناولها على صعيد المؤتمر الذي أشرت إليه.

وبالإضافة إلى هذه المسألة، هناك رؤية أخرى متعلقة بالموضوع ربما تتمثل في الإشارة إلى المؤثرات السريانية، ليس فقط فيما يتعلق بالزجل بل أيضا فيما يتعلق بمسائل اللغة. فالرهاوى الفيلسوف اللغوى المهم جدا (٦٦٠م) آنذاك كان معاصرا لأبى الأسود الدؤلى، وقد تبين لنا خلال المؤتمر أن الصرف والنحو اللغويين عند السريان قد نقلا بواسطة الرهاوى إلى أبى الأسود الدؤلى في عام (٧٧٠)، حيث نقلت آنذاك الثقافة اللغوية السريانية عبر إسحق بن حنين إلى الفراهيدى، على اعتبار أن السريان كانوا على علاقة وثيقة جدا بالثقافة الهيلينية. وكانت الثقافة الهيلينية آنذاك ذات حد أدنى من الاكتمال فيما يتعلق بمسألة اللغة. لذلك، ربما، ساهم العلماء السريان بالتحديد مساهمة أساسية في نمو اللغة العربية وتطورها، ووصولا الإضافات ربما أسست الانطلاقة لغوية ثقافية أخرى مهمة. وشكرا.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

لا يفاجئنى أن مختلف الأقطار العربية تتنازع أصل الأزجال كما يتنازع كل ثمين لكنه ينبغى، دفعاً للالتباس، ألا نخلط بين الزجل والشعر الشعبى على العموم، أما الزجل، الزجل الأندلسى، فليس شعرا شعبيا فقط، بل له خصائص معينة محدودة، وله بنية لغوية تتمثل في استعمال العامية الأندلسية، ثم بنية عروضية هي استعمال لتحوير خاص للعروض الخليلي، ثم بنية دورية هي ترتيب الأقفال والأغصان ضمن الدور أو البيت. كل شعر شعبي يعدم بعض هذه الأوصاف ليس زجلا أندلسيا، أو ليس زجلا في الاصطلاح المقبول لدى معظم الدارسين. فأخشى أن هذا النوع من

الأشعار التي ذكرتها لا يكون أزجالا صحيحة، وإنما يكون أشعارا شعبية. ومما يقوى هذا الافتراض أن الحلى العراقي الذي كتب، كما هو معروف، أهم المقالات عن الزجل عموما، لم يذكر للزجل غير أصل أندلسي. فلعل في هذا الافتراض بعض الالتباس بين الزجل وأنواع أخرى من الشعر الشعبي العربي، فيما أظن.

#### 🛘 عبد الحميد شيحة:

أرحب أولا بضيفنا العزيز الكبير، وأشكر المجلس الأعلى للثقافة في شخص الأستاذ الدكتور جابر عصفور على ترتيب هذه اللقاءات الثقافية الثرية. وبصفتي محسوبا على الدراسات الأندلسية، (فقد درست في الماجستير بعض موضوعات الأدب الأندلسي، ونشرت أو ترجمت كتابا عن الموشح الأندلسي (لصمويل شتيرن، وهو مستشرق إنجليزي معروف) وقد وجدت صعوبات جمة في ترجمة شتيرن للإشارات التي يذخر بها كتابه هالموشع الأندلسية، والمقالات والدراسات التي تابعت هذا الكتاب فيما بعد تابعها ستير في دراساته عن الموشع الأندلسي والأزجال. لذا فإنني أتساءل: هل يقف ديوان ابن قزمان مثالا وحيدا على الزجل الأندلسي حتى الآن، أم أن هناك دواوين أخرى يمكن أن تصدر لتكشف تلك العلاقة القائمة والحميمة بين الموشع الأندلسي والأزجال الأندلسية؟ وهل اكتشاف الزجل والخرجات سوف يساعد على فك كثير من الخرجات الأعجمية العامية الرومانسية الموجودة في الموشحات الأندلسية؟ شكرا لكم.

#### 🗖 فيديريكو كورينتي :

هذا كلام فيه أبواب مختلفة، ولعلنا نحتاج إلى محاضرات \_ ولا أقول محاضرة أخرى \_ لتفسير كل ما سألت عنه، لكن سأحاول.

أولا: كتاب شتيرن الذى هو أساس من أسس دراسة الشعر الدورى، سواء منه الزجل أو الموشع، قد أتى عليه عدد من السنين، فبعض نظريته أكد والبعض الآخر دحض، كما هو طبيعى وربما كما سيحدث لما نقول اليوم. لكن ضمن هذا التطور الذى تم فى هذه الدراسات، قد ثبتت بعض المبادئ التى كان شتيرن يشك فيها أو كان على غير يقين منها. فنحن، مثلا، نستطيع أن نقول الآن، بثقة، إن الزجل أقدم من الموشع. لماذا؟ لأن الخرجة \_ التى نضاف إلى آخر الموشع \_ وقد يقال إنها أساس الموشحة العروضى كله \_ وهذا جائز \_ ليست إلا قطعة زجل، فلابد من كون الزجل سابقا على التوشيع. وأنا قد كنت محظوظا بالعثور على قطعة شعرية فى المجلد الخامس من مقتبس ابن حيان يحتوى على ما سميته وشبه الزجل»، و لم أقل زجلا لأنه لا يحتوى إلا ثلاثة أسطر فلا يكفى ذلك لكى تظهر البنية الدورية، فلسنا على يقين هل هذا الشعر لو كان أطول . كان موافقا بنية التوشيع أم لا. ولكن وشبه الزجل» هذا يتضمن البنية العروضية التى نجدها فى كل من الموشع ومن الزجل، وستعمل فيه اللهجة الأندلسية. معنى ذلك أنه من البنى الثلاث التى ذكرتها قبل قبل غيد بنيتين، وهذا فى نظرى كاف لتأكيد أن هذا إما زجل وإما شبه زجل ذكرتها قبل أميل المموشع، وبهذه النظرية طبعا ظلت مشكلة الخرجة غير محلولة. على أننا إذا الزجل، تقليدا عاميا للموشع، وبهذه النظرية طبعا ظلت مشكلة الخرجة غير محلولة. على أننا إذا قبلنا أن الزجل أسبق من التوشيع، حللنا مشكلة أصل الخرجة، هذا من ناحية.

ثم ذكرت مشكلة الخرجات الأعجمية التي أنا أسميها المسماة بالأعجمية، لأن معظمها ليس أعجميا صرفا وأظل أن من الستين خرجة المتوفرة سبع أو ثمان هي أعجمية تماما، أما الأخرى فمختلطة اللغة. وفي نظري أن كون أو إيراد بعض الخرجات باللغة الأعجمية إنما يدل على شئ معروف، وهو أن أهل الأندلس كانوا مزدوجي اللغة، وكانوا في أكثر الأحيان ــ لأغراض الشُّعر ــ يستعملون في الشعر العربية سواء كانت قصيحة أو عامية. إلا أن بعضهم، لتأخرهم في العربية، وحتى في العامية، قد لجأوا إلى استعمال الأعجمية، وهذا ما يفسر لنا لماذا توجد خرجات أندلسية أعجمية أو نصف أعجمية. فيما يتعلق بنصوصها الصعبة، فقد نشرت في السنتين الأخيرتين ثلاث مقالات أعدت النظر فيها وصححت ٤٣٠٪ من النصوص المعتمدة إلى الآن. وأضَّن، وقد قلت قبل دقائق عدة، إنني لست متواضعا!! أنني قد أضفت تحسينات مهمة جدا على أساسين، أولا على أساس عملي السابق في اللهجة الأندلسية، لأن الذين سبقوني في دراسة الخرجات كان من نقائصهم أنهم لم يهتدوا إلى أمر مهم جدا، وذلك أن اللغة الفصحي لا يمكن أن تستعمل في خرجة أعجمية، فإذا كان الإنسان لا يجيد العامية العربية فكيف سيستعمل الفصحي. هذا أمر مهم ساعدني على إبعاد بعض القراءات التي لا محل لها إذ إنها ليست أندلسية. ولم أتمكن من ذلك إلا بفضل دراساتي المطولة للهجة الأندلسية التي وضعت فيها كتابين لقواعدها ولخصائصها، هذا أساس ساعدني واعتمدت عليه، ثم هناك أساس آخر مهم جدا هو أنني أعدت النظر في عروض الزجل والتوشيح والخرجات ووجدته عروضا خليليا محورا مع بعض الضرورات. فطبعا اعتمدت على الأساسين الضروريين لتحقيق نص شعري، أي اللغة والعروض، فبفضل هذين الأساسين الجديدين نسبيا .. وهما جديدان لأن الأبحاث السابقة لم تعتمد عليهما اعتمادا كافيا \_ استطعت، فيما أظن، أن أحسِّن القراءات، وليس معنى ذلك أنني متأكد مائة في المائة من أنه لا توجد فقرات صعبة الفهم، ولكنني قللت من أعدادها واتساعها بصورة مهمة فيما أظن. وأستطيع أنْ أشير إلى هذه المقالات التي لم تظهر في مقالة استشراق وإنما ظهرت في مقالة إسبانية مخصصة لفقه اللغات، لما يتميز به هذا المجال من الأهمية للدراسات الرومانسية، وقد كان هذا هو السبب الذي جعلني أنشرها في مقالة ليست استشراقية، إذ كانت دراسة متعلقة بالخرجات الأعجمية ومليئة بأخبار مهمة جدا حول اللغة الأعجمية القديمة وهي لغة رومانسية واسم هذه انجلة التي نشرتها فيها بالإسبأنية (مجلة فقه اللغات الإسبانية).

#### 🗆 أحمد درويش:

أردت فقط أن أساهم في تحية المستشرق الكبير، وأن أؤكد أنني لست متخصصا في الإسبانية بالمرة. لكن السؤال الذي يراودني، بوصفي قارئا، أنه إذا كان قد أمكن الآن بعملكم هذا أن يعاد إحياء الحرف العربي الذي كان مطمورا في ديوان ابن قزمان، وأن يكتسي هذا الديوان مرة أخرى الثوب الذي كتب به أولا، فإن القضية التي تثار، خاصة بالنسبة إلى الشعر الشعبي والزجل، هي قضية كيف كان ينطق، وهي قضية حتى الآن لانزال نعاني منها في كتابة الشعر الشعبي المعاصر. فعندما يقرأ نص شعبي لابد أن يقرأ بطريقة معينة حتى يستقيم إيقاعه، وربما تكون حروف اللغة نفسها عادة، أفقر من أن تستجب لكل التنويعات الصوتية الضرورية اللازمة لكتابة النص الشعرى القديم. وأنا عندما أنظر الآن في نص ابن قزمان أقول لو أنه قرئ بلهجة عراقية قد يختلف عن قراءته بلهجة معربية، هل هناك، من باب الحلم قراءته بلهجة مصربة. هل هناك، من باب الحلم

العلمى، إمكان أن يعاد تصور النطق؛ بمعنى أن يصدر ديوان صوتى عن الطريقة التى كان ينطق بها ديوان ابن قزمان من خلال دراستكم للهجة الأندلسية؟ وأيضا إلى أى: حد يساعد هذا النوع من محاولة إحياء الإيقاع المطمور أو المفترض، على تقريب الفجوة بين هذه الخرجات التى كانت تنطق بالأعجمية؟ إلى أى حد كان يستقيم أيضا إيقاعها الموسيقى مع هذه اللهجة التى تقربها من النمط الخليلي كما قلت الآن، أو تقربها من نمط معين؟ هل في الإمكان أن تحلم بإعادة تسجيل ديوان ابن قزمان وبصوت ما، إلى أى لهجة ينتمى لكى نعيد تصور فن عظيم يمكن أن تكون إفادتنا به أكثر؟ وشكرا.

#### 🗆 جابر عصفور:

قبل أن يجيب الأستاذكورينتي، أود الإشارة إلى أن هناك تجربة جميلة لعبد الرحمن الأبنودي. وأنا أفشى سرا الآن؛ هو أن عبد الرحمن الأبنودي، بمجرد صدور الديوان، بدأ يقوم بتجارب على قراءته، وإنشاده، ويبدو أن معرفته باللهجة التونسية والمغربية ساعدته على ذلك، فليته يحدثنا الآن عما قام به بهذا الخصوص، قبل أن يجيب الأستاذ كورينتي عن التساؤلات حول الموضوع بأكمله.

#### 🗆 عبد الرحمن الأبنودي:

لن أتحدث عن جوانب كشيرة في تجربتي. ولكني أتصور أن صدور هذا الديوان يمثل لنا حدثا مهما، وأن هذا الديوان نفسه لايزال بالنسبة إلينا عالما مغلقا، لسنا قادرين \_ بعد \_ على الإفادة الكاملة منه. والحقيقة أنني غصت قليلا في هذا الديوان، وساعدني على ذلك أنني عشت فترة في تونس، وتمرست بآدابها الشعبية، خلال قيامي بجمع السيرة الهلالية، وخلال ذلك ألمت ببعض القضايا الخاصة بالتسكين والإدغام والمد وما إلى ذلك.

هذا الديوان بسيط جدا على مستوى قراءته، ويمكن أن يقرأ بسهولة. لكن من العار أن نقرأه بالفصحى، أو نترجمه إلى الفصحى، لكى تسهل علينا قراءته. لذا أقترح، بمساعدة ضيفنا الرائد، أن نقوم باختيار بعض القصائد المهمة من هذا الديوان، وأن نقرأها باللهجة التي كتبها بها ابن قرمان. فهذا، دون شك، يساعدنا على إضاءة عالم هذا الديوان، وعلى تحقيق الإفادة الكاملة منه:

#### 🗆 فيديريكو كورينتي :

القضية معقدة جدا؛ لأن اللهجة الأندلسية \_ كما تعلمون .. منقرضة. ونحن نعلم أن الأزجال كانت تؤلف بالأندلسية حتى في المشرق، وكان الزجال الشرقي \_ على الرغم من كونه ابن لهجة أخرى \_ يحاول أن يقلد اللهجة الأندلسية.

ومن مميزات الزجل، كما قلت، إن له بنية لغوية وهي استعمال اللهجة الأندلسية. بالطبع الأزجال غير الأندلسية فيها ركاكة لغوية، لاشك في ذلك، إلا أن ازدهار اللهجة الأندلسية في المشرق لمجرد غرض قول الأزجال قد اضمحل. ولا أظن أن طريقة إنشاد المغاربة والتونسيين و الجزائريين في أيامنا هذه، على الرغم من تشابه لهجانهم وتقاربها من اللهجة الأندلسية، لا أظن أنها بمكن أن تعتبر تمثيلا جيدا لكلام الأندلسيين.

هذه هي الحقيقة. إننا لا نستطيع أن نلجأ إلى سماع المنشدين المقلدين لطريقة إنشاد الزجل القديمة؛ هذا واضح لسوء الحظ. ثم: هل عندى فكرة، بعد طول دراستى للهجة الأندلسية، عن طريقة إخراج اللهجة؟ بالطبع عندى. لأن هناك، مثلا، شواهد واضحة، لاشك فيها، على مواقع النبر، ونعرف أن الأندلسي لم يقل «لَبِسَ»، وإنما كان يقول «لَبَسُ» مثلا. هذا معروف، وكل متحرك العين كان منبورا في العين، وكان يعاد سماع ذلك ليبشكل (أي ليضبط بالشكل)، وهذا ثابت أيضا بملاحظة القوافي؛ فإذا لاحظنا القوافي رأينا أن نطق الأندلسية كان يخالف اللهجات المشرقية في نقاط كثيرة واللهجات المغربية في نقاط أخرى أيضا، لأن هذا النطق ينتمي اليه لهجة ذات شخصية وخصائص عيزة، لاشك في ذلك. أما القول بأننا \_ أو بأنني بوصفي دارسا للهجة الأندلسية \_ نستطيع أن ننشد أزجال ابن قزمان إنشادا وأداء جيدا، فأشك في ذلك كل الشك.

#### 🗆 محمود السيد:

أشكر الأستاذ فيديريكو أولا على هذه المحاضرة الرائعة، وأرحب به في مصر. وسؤالي يتركز حول: الشائع أن التأثيرات العربية، في مختلف المجالات في الفكر والأدب الإسباني وفي الأجناس الأدبية الإسبانية كافة، معروفة ولا خلاف عليها، وقد دلل ــ فيما يتعلق بالشعر بوجه خاص ــ داماس ألونسو على بعض التأثيرات الخاصة بتكوين الصورة الأدبية العربية، وخصوصا في شعر المعتمد ابن عباد في الأشعار الإسبانية في العصر الذهبي في القرنين السادس عشر ، والسابع عشر...

هل هناك تأثير للزجل في الشعر الإسباني الذي كتب بالإسبانية، سواء في العصور القديمة أو في الشعر الحالي؟ هذا هو السؤال.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

السؤال، كمعظم الأسئلة المطروحة اليوم، له أجزاء. تأثير الشعر العربى الفصيح في الشعر الأوروبي ولا أقول القشطالي أو الإسباني فقط؛ لأن الأشعار الأوروبية متعلق بعضها ببعض، لاشك في ذلك. هذا جزء أول من السؤال، ثم هناك جزء ثان: هل للزجل تأثير في الأشعار الإسبانية؟ أنا لا أوافق الذين يظنون أن الشعر الفصيح أثر في الشعر الغربي، لسبب بسيط هو أن الشواهد جميعها تثبت أن الأوروبيين عندما دخلوا الأندلس لم يعتنوا بالشعر الفصيح، ولم يتعلموا الفصحي. فأني لشاعر قشطالي أو قطالني أو بروفنسالي أن يقرأ قصائد المعتمد ابن عباد؟ محال. اللغة فوق مستواه بكثير، فأظن أن هذا التأثير مستبعد، إلا أن الحالة مختلفة تماما في حالة الزجل، والدليل الواضع على ذلك أن هذا التأثير قد وجد بالفعل عند خوان ريس القسيس هيتا الذي كتب أزجالا (أو لا يبعد أن تسمى أزجالا) تقلد الأزجال القزمانية، فهذا ظاهر، وهذا مهم لأن كثيرين من المهتمين بدراسة التأثير والتأثر بين الحضارتين في شبه الجزيرة الأيبيرية، ربما ينسون هذه النقطة المهمة؛ أن الاتصال التأثير والتأثر بين العربية والوافدين من بلدان الشمال كان دائما يجرى بالعامية. أما إذا قالوا الفصحي فلا أجد أدلة على ذلك من أي نوع، وأظن أن في هذا جواباً على مؤالك.

#### عونى عبد الرءوف:

نحن لا نتكلم عن الفصحى باعتبارها فصحى، وإنما نعتبر الكلام والتأثر أو التأثير بالعربية على ما ظهر في أوروبا من المنيسنج والتروبادور سواء كان ذلك من ناحية البناء، بناء شكل التروبادور أو المنيسنج والموضوعات التي تناولها هذا الشعر في يوم من الأيام ثم انقضت هذه الفترة وانقضى عصر التروبادور وغيره. لقد كانت هناك صلة ما، وأتصور أن هذه الصلة كانت بين الشعر الفصيح وليس فقط الزجل وإنما الموشح الذي كتب بالعربية، شكرا، نريد التعليق.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

لا ننسى أن الأزجال أنواع، منها أزجال شعبية جدا يمكن أن نسميها أزجالا فولكلورية، ومنها أزجال نسميها أزجالا قصرية، ومنها أزجال تقلد المؤشح أو تقلد القصيدة. وخلال تتبع هذا النوع من الأزجال، نجد في بعض الأحيان المواضيع والأساليب المميزة للشعر المقصد، فعن هذه الطريقة يمكن أن نقبل أن هناك تأثيراً للشعر العربي الفصيح في الشعر الأوروبي، ولاشك في أن هذا التأثير من الأندلس إلى غرب أوروبا قائم، أما عن التأثير المباشر من الأشعار المقصدة من القصائد باللغة الفصيحة إلى لغات أوروبا الغربية وآدابها، فلا نجد قرائن كافية على ذلك، وعندما نبحث عن مثل هذه القرائن، نواجه مصاعب جمة. فالأوروبيون الوافدون إلى الأندلس لدراسة الطب أو الصيدلة أو السيدلة أو السعر.. إلخ، لم يكونوا يجيدون الفصحي. وعندما يذكرون تجاربهم عن حياتهم في الأندلس لا يشيرون أبدا إلى أي اتصال مع الشعراء الأندلسيين، ولا نجد في مؤلفاتهم أية إشارة يمكن أن يفهم منها أنهم اتصلوا بهذا الشعراء الأندلسيين، ولا نجد في مؤلفاتهم أية إشارة يمكن أن

#### 🗆 محمود السيد:

أعتقد أننا لا يجب أن نساوى بين تأثير الفكر العربي، أو تأثير الأدب العربي، في إسبانيا وتأثير الأدب العربي في فرنسا أو في إيطاليا.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

إسبانيا هي القنطرة، الجسر.

#### 🗆 محمود السيد:

ولكن أعتقد أنه لا يجب أن نساوى بين التأثير في إسبانيا والتأثير في أية دولة أخرى لأن التأثير في إسبانيا تم خلال معايشة استمرت لفترة طويلة جداً، لدرجة أننا نجد هذا التأثير مازال موجودا حتى الآن. وقد تفضلتم بالإشارة إلى ذلك، فقد وجد عند أنومونو، ولم يقتصر على مجرد الأشكال الشعرية. إنما التيار – كما يسميه حتى غونو لاييم وفي رأى كورينتي – ليس من الضرورى أن يكون مباشراً، ولكن كان هذا التأثير غير مباشر نتيجة المعايشة الطويلة، فلا أستطيع أن أعلق قضية تأثير الشعر العربي في الشعر الإسباني على مجرد موضوع القراءة، بل يجب أن أعالجها على أن الإسبان لم يكونوا يقرأون العربية الفصحي، ولكن هذا التأثير قد يمكن أن يتم بطريقة غير مباشرة، في إعادة الرؤية.

#### □ فيديريكو كورينتي:

طبعا، أنا معك فيما تقول، وقد أشرت إلى ذلك. إن الطرق غير المباشرة ممكنة وثابتة، ولكننى سأضرب لكم مثلا يوضع إلى أبة درجة كان الأوروبيون المشقفون الوافدون إلى الأندلس لتعلم العلوم يجهلون الفصحى. عندنا مثلا في اللغات الأوروبية كلها أسماء الكواكب عربية الأصل، وإذا الاحظناها وأمعنا النظر فيها وجدنا أن نطقها نطق عامى، فمثلا نجد كلمة «فوما الحوت». طبعا «فوما الحوت» ليس كلاما فصيحا: «فم الحوت»، لكن «فوما الحوت» لم بفتح الحاء من مميزات كلام الأندلسيين. وإذا كان هناك بعض العلماء الذين كانوا يقرأون نصوصا عربية فصيحة، الأنهم لجهلهم بالفصحى كانوا يقرأونها بالعامية، وأظن أن في ذلك دليلا كافيا على ما قلنا من أنهم لم يتوصلوا أبدا إلى درجة مقبولة من فهم الفصحى، و في ذلك مجال واسع للتفكير. وهكذا المجد جميع أسماء الكواكب في اللغات الأوروبية بنطن عامى وليس بنطق فصيح.

#### 🗆 جابر عصفور:

قبل أن أترك الكلمة للدكتور الطاهر مكى والدكتور محمود مكى، فلدى كل منهما كلمة، عندى سؤال لكنه من وجهة نظر النقد الأدبي وليس من وجهة نظر العلاقات التاريخية.

فى النقد الأدبى نتحدث كثيرا، فى هذه الأيام، عن نظرية لواحد من الشكلين الروس، هو ميخائيل باختين، التى تسمى الكرنفالية، وباختين يرى أن الكرنفال كان الشكل الإبداعى الذى تمرد به المقموعون على أساليب القمع التى تمثلها السلطة الدينية والسلطة الاجتماعية وسلطة الحكم، و من يقرأ ديوان ابن قزمان \_ على الأقل فيما فهمته من هذا الديوان بمساعدة عبد الرحمن الأبنودى أحيانا وهو ينشد \_ بلاحظ درجة لافتة للانتباه فى نقد المؤسسة الرسمية، فابن قزمان ينقد بشدة الفقهاء وتزمت الفقهاء ونفاق المشايخ، وينقد بشدة السلطة السياسية بأشكالها، وينقد السلطة الاجتماعية، وذلك إلى درجة يمكن للمرء أن يسارع فيها بالحكم بأن هذه الأزجال بحسيد لفظى لشكل من أشكال الكرنفال الذى يريد أن يدمر السلطة.



سؤالى هنا: هل كان زجل ابن قزمان بنشد إنشادا عاديا أم كان يؤدى ضمن شكل احتفالى هو نوع من التمرد على السلطة الاجتماعية والدينية إلى آخره؟ وإذا كان هذا صحيحا، هل هذا الشكل كان أحد الأشكال التى انتقلت إلى بقية أوروبا وأسهمت فى تأسيس معنى الكرنقالية؟ لعلنا إذا استوضحنا هذه النقطة يمكن أن نكتشف بعدا جديدا فى نظرية الكرنقالية عند باختين، وهذا يستلزم سؤالا خاصا بملاحظة أخرى قد لاحظتها: ابن قزمان يبدو إلى حد ما \_ كما لاحظت فى قراءتى البسيطة الساذجة له \_ شبيها بأبى نواس، فهو عنده أكثر من شخصية، فعندما يتوجه إلى الممدوح أوجزء كبير من قصائد الديوان هى قصائد مدح \_ يتحدث بطريقة مختلفة عن الطريقة التى يتحدث بها بعيدا عن الممدوح، بل إنه فى قصيدة المدح، عندما يتغزل مثلا، يختلف صوته عن صوت الخطاب المتوجه للممدوح، كما لو كان هناك أكثر من شخصية. وهذا شبيه بالفارق الذى نلاحظه بين أبى نواس الذى يقول:



وكن لهم سامعا مطيعا

هذا زمان القرود فاخضع

وأبى نواس الذى يتخذ مظهرا رسمبا جدا فى خطابه للخليفة. فهل هذه الازدواجية عند ابن قزمان \_ إذا صحت \_ كانت أثرا من آثار علاقته بالسلطة التى يتوجه إليها، أم أنها كانت صفة عامة فى الشعر الأندلسى؟ وهل البعد الذى كان يدمر به هذه السلطة شكل لغوى لاحتفالية كرنفالية سرعان ما انتقلت إلى أوروبا؟ طبعا نريد جوابا صريحا.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

لقد طرحت على بساط المناقشة عشرة مواضيع على الأقل؛ فمنها مثلًا صدق الزجال، أو صدق ابن قزمان: هل كان صادقا فيما يقول في أحيان كثيرة؟ لا ليس صادقا، فيما أتصور. فعندما كان ابن قزمان يتحدث عن المجون مثلا، هل كان ماجنا إلى تلك الدرجة، لا، ولكن «طراز الزجل» كان يقتضي أقوالا من ذلك النوع. لا يجب أن نصدق ابن قزمان عندما يصف نفسه في أزجاله كما فعل بعض العلماء ونظروا إلى ذلك الوصف على أنه حقائق. ثم نحن إنما ٥بدأناه ندرس ابن قرمان وركزنا على المشاكل اللغوية التي عالجناها لأنها أساسية لتحقيق النص. أما القضايا المضمونية، فلم نطرقها بعد. لابد، في البداية، من دراسة ابن قزمان وغيره من الزجالين ومنهم عدد كبير، إلا أن دواوين كاملة لم تبق لنا غير ابن قزمان والششتري وقد حققته أيضا لكن على مستوى مختلف. كذلك، بالطبع، تختلف مناسبات الأزجال جدا، فلا يمكن أن نقارن أزجاله الانتقالية عندما يطلق عنان خياله ومشاعره وينتقد الفقهاء أو المرابطين، ويكرههم كرها مميزا للأندلسيين تجاه أهل العلوه. طبعا هذه المناسبات تختلف، وباختلاف المناسبة يختلف الأسلوب وطريقة التعبير، ونحن إنما بدأنا نقطع أولى مراحل دراسة ابن قزمان وزجل الأندلس وما يتصل بهذا من قضايا أدبية تاريخية؛ فمثلا ابتداء من عصر المرابطين بدأ ملوك الأندلس ـ سواء منهم المرابطون ثم الموحدون ثم الناصريون \_ في مسابقاتهم الشعرية، يضمنون بابا واحدا للزجل، ولم يوجد ذلك قبل عصر المرابطين. ففي أيام الأمويين أو في عهد الطوائف لم يسمع - والدكتور محمود مكى أعلم مني بذلك \_ لم يسمع بأن ملكا احتفل بحفلة شعرية أنشدَت فيها أزجال. هذا مهم جدا؛ لأن معناه أن الأذواق في المجتمع قد تصورت وتغيرت. وكما قلت لك، لا أريد أن أطيل وأن أستهلك صبركم فوق الحدود المعقولة، وإذا أطلنا هذا الحديث، ما انتهينا أبدا.

#### 🛘 جابر عصفور:

سنكمل في مرة أخرى إن شاء الله. الدكتور الطاهر مكي عنده تعقيب.

#### 🗆 الطاهر مكى:

نعم. عندى تعقيب بسيط لن يأخذ وقتا كثيرا. لقد فهمت من الأستاذ فيديريكو كورينتي أنه يرى أن الزجل هو الذى نشأ أولا، وأن الزجل أو أن الموشحة بنيت على الخرجة. أود أن أقول رأيى، وهو أن هذا الأمر مجرد افتراض؛ لأن أول من ابتدع الموشحة أو الزجل هو مقدم بن معافى القبرى الذى عاش في أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل العاشر، وأول موشحة وصلتنا تعود إلى عام ١٠٢٥ ميلادية وتنسب إلى عبادة القراز. فلدينا موشحات وأزجال مائة سنة كاملة لا نعرف عنها شيئا على الإطلاق. ومن هنا لا يمكن القول بأن الزجل هو الأول أو أن الموشحة هي الأولى، أو أن الموشحة بنيت على خرجة عامية.

والباحثون المحدثون بملأون هذه الفجوة باستعارة مناهج العلم الأخرى، بعضهم استعان بمناهج علم الاجتماع التي تضع قواعد التقليد وهو أنه يكون من الأدنى للأعلى، فرأوا أن ما صنعه وشاحو أو زجالو القرن العاشر الميلادي هو الموشحة، وأن الطبقة الدنيا عندما وجدت الطبقة العليا تتغنى بالموشحة صنعت الزجل لأن الزجل في الأندلس ليس هو المكتوب باللغة العامية فقط وإنما هو المكتوب باللغة العامية فقط وإنما هو المكتوب باللغة العامية التي وردت في الموشحات.

النقاد الشكليون الروس يقولون إن الأنواع الأدبية تبدأ في الطبقة الدنيا بلغتها وبتقاليدها، ثم تأتى الطبقة العليا وتأخذ هذه الأشياء وتصقلها وتعطيها شكلا مهذبا وجميلا، والباحثون الذين ينطلقون من هذه الفكرة يميلون إلى القول بأن ما ضاع من إبداع القرن العاشر المبلادي كان زجلا ولم يكن موشحة، وأن الزجل عندما شاع وذاع، أصابت الغيرة أصحاب القصور فصنعوا لأنفسهم أزجالا باللغة الفصحي التي تسمى موشحات. وإذن، فلا يمكن القول على الإطلاق برأى محكم حول ما أنشئ في البدء هل كان موشحة أو كان زجلا، وإنما يكون فقط مجرد الافتراض، ومن ثم لا يمكن القول إطلاقا بأن الموشحة أخذت الخرجة العامية من المستعربين أو من أية فئة أخرى وبنيت عليها؛ لأن الموشحات الأولى ضاعت كلها، ويظل الأمر قائما على التخمين، وليس أكثر من هذا. شكرا.

#### 🗆 فيديريكو كورينتي:

لا أظن أن هناك إمكانا للرد لأني أجد فوارق كبيرة بين النظريتين، ولكل فريق الحق في السبيل الذي يختاره.

#### 🗆 جابر عصفور:

الإجابة واضحة. الآن الكلمة للذكتور محمود مكي.

#### □محمود على مكي:

أرجو ألا أكون مطيلا. لى تعليق حول ما أثير من تعقيبات وردود. و أبدأ بمسألة اختراع الزجل والتنازع بين أقطار عديدة على الاستثنار بهذا الاختراع. وأذكر ما قاله الأخ الكريم الأستاذ اللبناني الذى تحدث عن كون الزجل مخترعا من قبل السريان في بلاد الشام. في الحقيقة كان الزجل كما قال الأستاذ فيديريكو، شيئا ثمينا، ولذا تم التنازع على من سبق إلى اختراعه، كما يحدث دائما في كثير من الفنون التي بدعي كل بلد الأسبقية إليها. وأذكر بهذه المناسبة أننا كنا في هذا الصباح في محاضرة القاها الأستاذ فيديريكو أيضا في كلية الآداب في جامعة القاهرة. و قد تلقى سؤالا يقول إن بعض الأساتذة يصر على أن الزجل أصله مصرى (ابن سودون)، رغم أن ابن سودون متأخر، إذ ينتمي إلى القرن الثامن. وأيضا قال أستاذ يمني إنه قرأ عفي مقدمة ابن خلدون أن مقدم بن معافى الذي نسب إليه اختراع الزجل، كتب في الطبعة القديمة من مقدمة ابن خلدون في الطبقة الشائعة «القيرى» و ليس «القبرى»، «القبرى» هو نسبة إلى مدينة مازالت موجودة في إسبانيا تسمى «قبره»، وقد فرح هذا الأستاذ اليمني لأنه رأى أن هذا الاسم «القيرى» ينطبق على بلدة في اليمن، فقال إن الزجل يمنى!! هذه القضايا طبعا محسومة، لأنه من المعروف ينطبق على بلدة في اليمن، فقال إن الزجل يمنى!! هذه القضايا طبعا محسومة، لأنه من المعروف

أن الزجل \_ كما اعترف الجميع وكما ذكر الأستاذ فيديريكو وقبل ذلك الشاعر العراقي صفى الدين الحلى الذي توفى في سنة ٧٥٠ في منتصف القرن الشامن \_ كان أولى أن يدعى نسبة الزجل والموشحة أيضا إلى العراق، ولكن الرجل لم يفعل، وله كتاب كامل اسمه (العاطل الحالى والمرخص الغالى) وهو في الفنون الشعبية عامة، وقد تخدث عن الموشحة والزجل وأنواع أخرى من المشعبي، ولم يعمل أبدا على نسبة الموشحة ولا الزجل إلى أي بلد شرقى، فهذه مسألة أعتقد أنها محسومة.

هناك المسألة المتعلقة بالسؤال الخاص بتسجيل أزجال ابن قزمان، والمحاولة التي يقوم بها الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي وأنا أعتقد ـ على الرغم من تشكك الأستاذ فيدريكو في إمكان نجاح هذا العمل \_ أنه ينبغي أن نقوم به مهما كان فيه. ثم إن هناك تشابها، بغير شك، بين اللهجة الأندلسية ولهجات المغرب، لا أقول إن هناك تطابقا بطبيعة الحال، ولكن هناك أيضا بعض الكتب التي تعيننا على معرفة كيف كانت تنطق العربية الملحونة لدينا، وخصوصا وثائق أندلسية في غاية الأهمية تبدأ من أبي بكر الزبيدي الإشبيلي الذي توفي سنة ٣٧٩ أي ٩٨٩ في القرن العاشر الميلادي، لأن له كتابا كاملا في لحن عامة الأندنس. ثم بعد ذلك لدينا كتب أخرى توالت؛ مثل كتاب ابن هشام اللخمي الذي توفي في القرن السادس أي الثاني عشر الميلادي ، واكتشفت نصوص أخرى مثل (الجمانة في إزالة الرطانة)، وهي في اللهجة العامية في تونس والمؤلف في القرن الثامن. ثم إننا نعرف أن الأندلسيين الموريسكيين قد انتقل معظمهم إلى تونس، وقد احتفظوا بكثير من تراثهم الأدبى فأثروا في تونس تأثيرا كبيرا. من أجل هذا أقول إن المحاولة حقيقة جديرة بأن نهتم بها، وجدير بنا ذلك حتى لو كان فيها بعض الأخطاء؛ لأن هذا من الممكن تصحيحه فيما بعد. وأنا أرجو أن يتم تعاون بين أخي عبد الرحمن الأبنودي و الأستاذ فيديريكو على هذا العمل، وأن يسجل هذا على شرائط ثم ينظر فيه ويصحح إذا احتاج الأمر إلى تصحيح أو مراجعة؛ فإن ذلك سوف يكون مفيدا جدا. ولا يجب أن ننسى أن هناك تشابها بين اللهجة الأندلسية العامية واللهجة المصرية، بل إنني رصدت كثيرا من مظاهر هذا التشابه؛ ليس بين اللهجة المصرية بشكل عام، وإنما بين اللهجة الأندلسية العامية واللهجة الصعيدية.

| 🗀 فیدیریکو کورینتی:                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
| ذلك لسبب معروف، لأنها من العناصر القحطانية في الصعيد وفي الأندلس.           |
| ⊐ محمود مکی:                                                                |
| بالفعل، فيما يتعلق بتأثير الأدب الفصيح في الشعر الأوروبي وهذه قضية قد أثيرت |
| ے جاہر عصفور:                                                               |
| هل هذا يعني أن ٥الصعايدة، أندلسيون؟!                                        |
| ⊐ محمود مکی:                                                                |
|                                                                             |

أنا أعتقد أن الأندلسيين يتصلون بـ «عرق صعيدى».

#### 🗖 محمود مكي:

أود أن أقول إنني أعترض على الأستاذ فيديريكو فيما قاله بشأن تأثير الشعر الفصيح على الشعر الأوروبي. هو يقول إنه ليس هناك شاهد أبدا على هذا التأثير، وأنا أذكر شاهدين صغيرين يمكن أن نضيف إليهما شواهد أخرى. الأستاذ فيديربكو خبر من يعرف أنه في سنة ٤٥٦هـ، التي تقابل ١٠٦٣ ميلادية، قام النورمانديون باحتلال مدينة باربشتر التي تسمى باربسترو الآن، وهي تقع على سفح جبال البورتات، جبال البرنيه الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا، وكانت هذه المدينة مزدهرة جدا في العصر الإسلامي، واستطاعوا أن يأسروا عددا كبيرا يقدر بستة ألاف من القيان، أو من النساء، ورزعت هذه القيان على من اشتركوا في الحملة لأن الحملة كانت أو وبية؛ لم تكن فقط نورماندية وإنما اشترك فيها عدد كبير من الأوروبيين بما فيهم البابا. ويذكر المؤرخ الأندلسي الكبير ابن حيان الذي ذكر هذا الخبر أنه كان هناك بعض النساء الشريفات اللائي أسرن لدي النورمانديين، فكانت هناك محاولات لافتكاكهن ولدفع الفدية لهن. ويذكر يهودي \_ وقد كان اليهود هم الوسطاء ــ كان بحسن العربية ويحسن اللغات الأوروبية أنه ذهب سفيرا لكي يقوم بهذه المهمة فوجد «علجاه أي أعجميا لديه جارية تغني بشعر عربي فصبح لسليمان بن مهران السرقسطي، وتضرب على العود. وفاوضه اليهودي في استنقاذها على أن يدفع له مالا كثيرا، فقال البهودي إن هذه الجارية لديه أعز عليه من الذنبا بأسرها. ويقول هذا اليهودي إنه كان يستمع إلى هذا العزف على العود وإلى قراءة هذا الشعر الذي كان مكتوباً لا بالزجل ولا بالموشح وإنما شعرا عربيا عموديا فصيحا، وإنه كان يعجب إعجابا شديدا حتى إنه كان يشتى ثيابه طربا .

#### فیدیریکو کورینتی:

لا تنس أن الرجل نورماندي وليس أندلسيا، فأني له فهم الأعجمية الأندلسية؟

#### 🗆 محمود على مكي:

إذا كان نورمانديا فإن الأندلسيين أولى بأن بعرفوا هذه العربية الفصيحة. المثل الآخر، ولا أويد أن أطيل، حدث في منتصف القرن السادم عشر. يذكر لنا وهذا شئ يعرفه الأستاذ فيديريكو جيداً، فهناك نص متعلق بمساجلة ومناظرة بين أندلسي من مرسيا، هو ابن رشيق المرسى، وأحد القساوسة ورجال الدين الكبار في مرسيا. هذا الحوار كان حول إعجاز القرآن، وهذا القس يصفه ابن رشيق بأنه يتقن اللغة العربية إتقانا كاملا ويحفظ كثيرا من نصوصها وبعرف القرآن الكريم، وقد كان حواره دائما مهذبا جدا مع الأندلسي، ناقشه في مسألة إعجاز القرآن قائلا إن القرآن إذا كان معجزا فإن هناك نصوصا عربية أخرى معجزة، والدليل على ذلك ما ورد في إحدى مقامات الحريرى: البيتان المشهوران اللذان طرفاهما من جنس واحد (سمسمة):

#### «واشكر لمن أهدى ولو سمسمة».

ذلك لأن الحريري في هذه المقامة السادسة والأربعين من مجموع مقاماته، قال إن هذين البيتين لا يمكن أن يعززا بثالث؛ أي أنه تحدي الأدباء على أن ينظموا مثل هذا الشعر وعجزوا جميعا عنه. هذا ما قاله القس، وكان يحفظ هذه الأبيات ويعرف مقامات الحريري، ونحن نعرف مدى صعوبة لغة المقامات.

#### 🗆 فيديريكو كورينتى:

يمكن أن يكون من المستعربين لأن كثيرا من القساوسة في ممالك الشمال كانوا من المستعربين من طليطلة، هاجروا إلى الشمال.

#### 🗆 محمود على مكي:

وهناك دلائل على أن من بينهم من كان يعرف العربية، والعربية الفصحي.

#### 🗆 جابر عصفور:

أرجو أن نمنع الفرصة للدكتور محمود على مكي ليواصل حديثه!

#### 🗆 محمود على مكى:

هذا يدل على أن اللغة العربية الفصيحة \_ بل أعز نصوصها: النصوص القرآنية ونصوص المقامات، وهى أصعب ما نعرف من اللغة ولا سيما مقامات الحريرى \_ كانت معروفة وكانت محفوظة لدى هؤلاء من رجال الدين، ومن الممكن أن نأتى بشواهد أحرى، ولكن من يدرينا؟ لأن التراث الأندلسي معظمه ضاع، وربما كانت هناك شواهد أخرى كثيرة على ذلك؛ لأن هذا لا يستبعد.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بما أثاره الأستاذ الدكتور جابر عصفور حول الاحتفالية الكرنفالية، أنا أعتقد أن الزجل إنما كان ينشد ويغنى في طبقات أدنى في قاع المجتمع، ربما دلنا على ذلك حياة زجال وفقيه عاش في آخر عصور الإسلام في الأندلس في منتصف القرن التاسع الهجرى، أي الخامس عشر الميلادي، هذا الأديب يسمى الفقيه عمر الزجال، كلمة الزجال هذه تدل بغير شك على أن شهرته الأولى كانت في الزجل ولو أنه مع الأسف لم يصل إلينا شئ من زجله، ولكن وصلتنا قصيدة طويلة تبلغ نحو ماثة بيت أولها:

وتعالى نجددها طريقة ساسانه

وهذه القصيدة يصف فيها طائفة في غاية الغرابة، وقد قمت بدراسة قارنت بينها وبعض أزجال ابن قرمان لأنها تتعلق بطائفة غريبة أشبه ما تكون بما يذكر عن الغجر.

#### 🗆 جابر عصفور:

كلمة اساسان، في المقامات تشير إلى المكدين...

#### 🛘 محمود على مكي:

طبعا، نعم. لكنه يصف طريقة هؤلاء الناس الذين كانوا أشبه بـ البيكاروس، أو بأهل الشطارة، لأنهم يقومون بخداع الناس، وباحتراف الرقص والغناء وتسلية الناس. وهو يصف أنه ينتمى إلى هذه الطائفة، وبأنها طريقة منظمة تماما، مع كونه زجالا في الوقت نفسه. يبدو أنه لذلك صلة بهذه الطائفة التي وجدت في آخر عصور الإسلام في الأندلس. وبعد ذلك، نحن نعرف أن كلمات كثيرة مما يستخدم في الغناء الفلامنكوا، الغناء الأندلسي، هي ألفاظ عربية، مثل السامرا وأنا أذكر أن كالديرون المسرحي الإسباني الكبير الذي توفي في سنة ١٦٨٠ له مسرحية عن آخر ثورة قام بها الموريسكيون في جبال البصرات لاس البوخري، وقد أورد فيها على لسان بعض هؤلاء الموريسكيين شعرا إسبانيا مختلطا بالعربية تماما، على هيئة الزجل أو على هيئة الموشحات التي يمكن أن نسميها زجلية؛ لأن هناك أيضا تشابكا بين الموشحة والزجل. وأعتقد أن كل هذا يدل على أن هناك تراثا جمع بين هؤلاء الموريسكيين الذين كانوا يعيشون في قاع المجتمع الإسباني والغجر الذين يلاقون الاضطهاد نفسه، ومن هنا اشترك هذان وتبادلا التأثير، وأعتقد أن هذا الغناء الأندلسي الذي يسمى الفلامنكوا يتضمن تأثيرات عربية لا يمكن إنكارها، وهي ترجع إلى ذلك التراث المشترك. أشكركم، وأعتذر عن الإطالة.

🗆 جابر عصفور:

التعقيب الأخير للأستاذ فيديريكو كورينتي.

#### 🗆 فیدیریکو کورینتی :

أشكر الأخوان والأسانذة على ملاحظاتهم القيمة وعلى تفسيراتهم. ولكننى، كما قلت في أول المحديث، أظن أن المجال واسع أمامنا، وأن البحث يجب أن يستمر حتى نتأكد مما نشك فيه الآن؛ لأن خطانا في هذا المجال لانزال خطى بدائية، وفي أمور كثيرة لسنا على يقين، ويجب أن نقبل الاجتهادات جميعا، والانجمالات جميعا، والاقتراحات جميعا، ثم بعد سنين \_ إن شاء الله \_ ستبدو الحقيقة وستبطل الأباطيل، هذا هو ما يمكن أن يحدث وما يجب علينا أن نتوقعه.

#### 🗆 جابر عصفور:

أظن، بعد هذا الحديث، يبدو أن نشر ديوان ابن قزمان هو بداية لنشاط علمى واسع. فى الثالث والعشرين من هذا الشهر (مارس ١٩٩٦)، سيعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة قومية يشرف عليها وينظمها الأستاذ عبد الحميد حواس عن بيرم التونسى وشعر العامية، ونرجو أن يكون هذا بداية لإعادة النظر فى قضية شعر العامية وقصيدة العامية والزجل فى نقاءات ومؤتمرات وندوات أخرى، وناسمكم جميعا أرحب مرة أخرى بالأستاذ فيديريكو كورينتى فى القاهرة وفى انجلس الأعلى للثقافة، ونهنئه على أن تخقيقة قد نال أفضل جائزة تحقيق المتراث هذا العام، والواقع أن شكر فيديريكو كورينتى يجب أن يقترن بشكر محمود على مكى؛ لأنه هو الذى تحمس أولا لنشر الديوان، وانتقلت الحماسة منه إلى وقد بنل الدكترر محسود مكى، بالفعل، وقتا وجهدا فى الإشراف على طباعة الديوان، فله الشكر على أن قدم إلينا الديوان وعلى أن جعلنا نتعرف عبده الضعيف ـ الذى ليس بضعيف على الإطلاق!! والمتواضع الذى لا يعرف التواضع، الأستاذ فيدريكو كورينتى.